تصوير ابو عبدالرحمن الكردي العقيدالركن أحمر

# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدى إِقْرا الثَقافِي)

براي دائلود كتّابهاى معْتلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إِقْرَا الثَقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

# البنناء المعنوي للقوات المسكحة العاقيّة

تأليف *العَقيدالركن أُحمت الزيدي* 

> دَارِالرَوضَـــة بــــيروت

بسل مدارم الرحيم

### جَيَيْعُ الْجِقُوقِ عَجِفُوطَة

اسم الكتاب: البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية.

اسم الكاتب : العقيد الركن أحمد الزيدي.

الناشر : دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع.

عدد النسخ : ٣٠٠٠ نسخة.

صدر في : بيروت/ الطبعة الأولى ١٩٩٠م - ١٤١١ هـ.

## تَفَتُّ ديم

\_ لست أوّل من تحدث عن الروح المعنوية ، وسوف لن أكون آخر من يتحدث ويكتب عنها . فموضوع الروح المعنوية وأشرها أمر يكاد يبلازم كل النشاط الإنساني في مختلف أوجهه ، ففعالية الإنسان وحرصه واندفاعه وحيويته في أداء واجبه وإنجاز أعماله اليومية كل ذلك في الحقيقة مظهر من مظاهر روحه المعنوية وتعبير حي عنها . فالشخص الذي يستلهم فكرة معينة أو يقع تحت تأثير ظرف ما من يوحي له بقدسية وأهمية استمراره على الإنجاز السليم الواعي ، تأتي ثمار أعماله وفيرة ناضجة شهية ، فلقد تزود بقوة خفية هي الواقع القوة التي كانت تقف خلفه وتدفعه إلى كل ما أنجزه وتشكل بالنسبة له مقياساً لنبل وشرف العمل الذي يقوم أو يفكر بإنجازه ومتابعته في المستقبل . لذا فإن أمثال هؤلاء من الناس يتدفق حيوية ونشاطاً ممزوجاً بنوع من السعادة والحب لعمله والشعور باللذة عند قيامه بإنجازه لأعماله الخاصة أو التي توكل له والتي لها علاقة بالمحرك الأساسي لمجمل نشاطه وعمله .

- الروح المعنوية لأي أمة من الأمم هي في الحقيقة حاصل جمع للروح المعنوية للأفراد ، أو بصورة دقيقة للمجموعة الكبيرة أو القسم الأكبر من الأفراد الذين يبدو الانسجام والتناسق بين تطلعاتهم وطموحاتهم العامة والجزء الأكبر من نشاطاتهم المخاصة والعامة واضحاً . وبطبيعة الحال لا يمكن القول بأن كل أفراد الأمة يشكلون وحدة منسجمة متناسقة تماماً ، لكن الروح المعنوية للأمة تشكل في واقع الأمر تناسق وانسجام هذا الجزء الأكبر منها ، سواء كانت هذه الطموحات والاتجاهات الاجتماعية والفلسفية إيجابية أو في حالة السلب . إلا أن الروح المعنوية للأمة ليست وليدة حالة خاصة أو ظرف معين أو مرحلة من مراحل حياتها فقط ، وإنما هي تتشكل وتتجذر في ضميرها ووجدانها إثر تراكمات تاريخية متتابعة ، سواء أكانت هذه التراكمات جاذبة أو

دافعة ، إيجابية أو سلبية ، فالروح المعنوية وخلاصتها في الحرب ـ الشجاعة والاندفاع والاستبسال ، تتأثر في جوانب كثيرة ومهمة بتراث الأمة وماضيها ونبل أهدافها وطرق عيشها والضوابط التي تعوِّد فيها الأفراد أن تحكم نشاطهم الاجتماعي، ولحاضرها أثر كبير في ذلك ، فهو الذي يشكل جزءًا مهماً منها وهو الذي يعكس صورتها في مرآة الأحـداث الهامة والخطيرة التي تتعرض لها أية أمة من الأمم ، وبالقدر الذي تمتلك فيه هذه الأمة ما يكفي من الروح المعنويـة فإنهـا وبالقـدر نفسه سـوف تمتلك المقدرة على اجتيـاز المحن والصعاب والملمات والأخطار المحدقة بها ، ومن العوامل المهمة والرئيسية في إدامة الروح المعنوية والمحافظة عليها ، مدئ تماسك الشعب وتطابق أهداف وطموحات القسم الأعظم منه مع الأهداف العامة للدولة والاستراتيجية التي تهدف لها تلك الدولة التي تحكم وتدير دفة الوسائل والوسائط والمنابع المادية الأخرى المؤدية إلى تحقيق الأهداف والطموحات التي يجدها المواطن العادي مقاربة أو مطابقة لطموحاته ، وعندما يكون هـذان الاتجاهـان متعاكسين أو متباعدين في مسيرتهما ، فإننا سوف نلمس في اللحظة الأولئ التي ينشب فيها الخطر وتهدد فيها مصالح الدولة والأمة بالانهيار سنلمس بأن الروح المعنوية هي المسبب الأكثر أهمية وفاعلية لكل انتكاسة أو فشل ، ولا ريب فإن أي خسارة أو نكسة تبدأ بالروح المعنويية لأحد الطرفين، ثم تنتهي بانهيار متفاوت لها حسب شدة الظروف الضاغطة، وشدة تأثير الوسائل التي يـوجهها العـدو إلى معنويـاتها . وعنـدما تتعرض الروح المعنوية للأمة وقواها الروحية إلى ضربة قاتلة ، فإنهــا ستنتهي إلى التسليم التام للخصم وحلفائه حتى وإن لم تكتب نتائج هذا الانهيار والاستسلام في وثـاثق موقعـة ومختومة من قبل طرفي النزاع ، أي حتى في حالة عدم الإقرار بالهنزيمة ، فإن الواقع سوف يحكم كل تصرفاته واتجاهاته العملية اللاحقة ويظهر فيها وكأنه مهزوم بالفعل إلى أن يحدث ما يغير ذلك .

- وللروح والقوى المعنوية أثر بارز في ساحة الحرب والعمليات: « وإذا أردنا القضاء على الخصم ، علينا أن نجعل جهدنا يتناسب وقوة مقاومته ، فقوة مقاومته هذه هي محصلة عاملين لا ينفصلان عن بعضهما ، وهما : وفرة الامكانات التي يمتلكها ، وقوة إرادته ه<sup>(۱)</sup> ، وقوة الإرادة هي التي تمثل روحه وقواه المعنوية وهي تمثل نصف ما يملكه العدو من قوة مقاومته التي يتألف نصفها الآخر من الرجال والأموال والأسلحة ، وهو ما أطلق كلاوز فتز بالامكانات ، وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نحسم الحرب ضد العدو

<sup>(</sup>١) الوجيز في الحرب؛ الجنرال كلاوزفتز .

الذي يعاني من صعف ووهن في قواه وروحه المعنوية بما يقرب من نصف الامكانات اللازمة لتحقيق هذا النصر عليه، فيما إذا كانت قواه وروحه المعنوية ليست على الصورة التي ذكرناها ، إلا أن ذلك يعتبر صحيحاً من الناحية النظرية أكثر من الناحية العملية ، فعندما نبتعد عن التجريد ونتجه إلى الواقع فيجب أن نحسب إمكانات العدو التي يملكها ، ثم نعد لها من الإمكانات ما يمكن وما يلزم لتحقيق النصر وتدمير إمكاناته بغض النظر عن روحه المعنوية ، لأن الروح المعنوية للعدو لا يمكن أن تقاس وتحسب بدقة ، لذا فإنها لا يمكن أن تدخل في حسابات إعداد الخطط القادمة للعمليات ، كما وأن الروح المعنوية تنفاوت وتتدرج صاعدة وهابطة في مخطط بياني يرتبط بسير العمليات ، فعدد من العمليات الصغيرة والمتتابعة للعدو، والتي قد يحقق فيها نجاحات محدودة ، سوف يؤدي إلى رفع معنوياته وزيادة في قواه المعنوية لم يكن محسوباً لدينا عند بدء العمليات ، أو في أية مرحلة لاحقة من مراحل تطورها ، لذا فإن هدفنا الرئيسي من العمليات يجب أن في أية مرحلة لاحقة من مراحل تطورها ، لذا فإن هدفنا الرئيسي من العمليات يجب أن المشروع حتى يتم استسلام العدو بالصورة التي تؤمن فيها أهدافنا ومصالحنا المشروعة التي أعلناها سواء قبل إعلان الحرب وشروع العمليات في حالة كوننا البادئين فيها ، أو التي أعلناها سواء قبل إعلان الحرب وشروع العمليات في حالة كوننا البادئين فيها ، أو خلالها في حالة كون الخصم هو الذي بدأ بإعلانها .

والروح المعنوية تقاس واقعاً في القوات المسلحة وعند بدء الاشتباك وتواصله بين قوات المتخاصمين ، تقاس مثلاً بعدد الأفواه النارية ومفارز الأسلحة التي تستمر في الرمي في حالة الدفاع عند تعرضها لنيران هجوم العدو الساترة ، والتي غالباً ما تكون شديدة نظراً للتطور الهائل الذي حصل في تقنية الأسلحة وقابليتها التدميرية الواسعة ؛ وفي الهجوم فإن الروح المعنوية تقاس في نسبة الاقدام والاستمرار على التقدم للوصول إلى الهدف واحتلاله ، فليس كل المدافعين يقاتلون منذ اللحظة التي يبدأ فيها الاشتباك ، وليس كل المهاجمين يستمرون في التقدم نحو هدفهم عند بدء إشارة الهجوم ، وقد تعوض الأسلحة المتطورة والنيران المكثفة عن جزء من القوى المعنوية لدى المقاتلين ، ولكنها لا تسد النقص كليًا أو حتى جزئياً في حالات معينة وظروف خاصة ، لأن للجسم البشري طاقة وقوة من التحمل عندما يتعداهما يفقد المقاومة ، وتكون روحه قد سبقته إلى الوهن تحت وطأة التأثير المميت ، لأن الحرب في واقعها هي امتحان العنف ، فبالقدر الذي يكون فيه قادراً على المساهمة الأكثر فعالية في صناعة النصر، وحتى في الحالات الني يكون فيها أحد الخصمين يمتلك من القوى المادية أضعاف ما لدى خصمه ، فإنه بدون أن تستند هذه القوى المعنوية إلى قاعدة مادية ملائمة ، فإن حصوله على النصر بلون أن تستند هذه القوى المعنوية إلى قاعدة مادية ملائمة ، فإن حصوله على النصر بلون أن تستند هذه القوى المعنوية إلى قاعدة مادية ملائمة ، فإن حصوله على النصر بلون أن تستند هذه القوى المعنوية إلى قاعدة مادية ملائمة ، فإن حصوله على النصر بدون أن تستند هذه القوى المعنوية إلى قاعدة مادية ملائمة ، فإن حصوله على النصر

ليس مؤكداً تبعاً للمحاكمة الذهنية التي أشرنا إليها أعلاه ، ولأن القوى المعنوية التي لا تستند على قاعدة مادية ملائمة ومناسبة لتحقيق هدف الحرب قد تحقق انتصارات جزئية ، وبما أن الحرب غالباً لا تقتصر على اشتباك أو معركة واحدة ، بل انهـا تشتمل أيضـاً على سلسلة من الاشتباكات ، مما قد يتيح لدى الخصم اللذى يصاب ببعض الفشل والهزائم في عدد من المعارك ، ان يلائم إمكاناته وظروف المعركة أو المعارك اللاحقة بسلسلة من الإجراءات التي تتيح لـه التوازن في مرحلة من مراحل الحرب ، ثم التفكير بل العمل على قلب هـ ذا التوازن لمصلحته بصورة تـ امة ، ومـع ذلك فـ إن هذه التقلبـات والضغوط والعنف الـذي يوجـه ضد فكـر الإنسان وروحه، ثم ينتهى إلى جسمـه ويتسـرب إلى قـواه البدنية فيفتَّتها ، إن هذه الضغوط والعنف يستهدف أولًا قلب الإنسان وصفاء مشاعره ورباطة جأشه ، « القلب الإنساني هو نقطة انطلاق كل شيء في الحرب ،(١) ، هذا القلب الذي يجب أن يتم الاهتمام بــه وبذل المــزيد من العنــاية من أجــل أن يكـون قــادراً على امتصاص التأثيرات الفسيولوجية التي يولدها عليه العنف الناشيء من الحرب التي تتفجر فيه في كل لحظة من لحظاتها، بل حتى في لحظات الانتظار التي تسبق المعارك، ومما يقصده المارشال دوساكس من قوله المشهور أعلاه هو أن القلب الإنساني الذي يرمز إلى الروح المعنوية هو نقطة الانطلاق الحقيقية التي يبني عليها كل شيء في الحرب. وللروح المعنوية مقومات عديدة ومهمة وهي :

أ \_ القيادة . . الثقة المتبادلة بالقيادة وقدرتها على إرادة الحرب بصورة جيدة واستخدامها السليم للوسائل والامكانات المتيسرة .

ب ـ نوع الحكم. . ديكتاتوري ـ ديموقراطي الخ . .

ج \_ القيم الاجتماعية السائدة.

د \_\_ الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة .

ه \_ سعة ووفرة الامكانات والوسائل والأسلحة المتيسرة والتي يمكن وضعها في أيدى الرجال على مختلف مستوياتهم .

و ــــــ التطور الحضاري للأمة وماضيها بما يحمل من انحطاط أو سمو حضاري .

ز \_ العقيدة التي تحملها الأمة ومدى أصالتها وعمق جذورها في عقلها وروحها .

ح ــ مستوى تدريب وتهيئة القوات المسلحة للأمة واستعدادها لخوض الحرب.

لذا فإن القوى المعنويـة تتشكل من خليط محسـوس وآخر يتـراكم في لا وعى الأمة

<sup>(</sup>١) الذكاء والقيم المعنوية في الحرب ، الجنرال جان بيريه .

ووجدانها ومن هذا الخليط ككل يشكل اللون الحقيقي لما تملكه الأمة من قوى معنوية ، فعندما يشكل هذا الخليط من عناصر وعوامل يمثل في معظمها إلى الايجابية ، فإن هذا اللون سيكون زاهيا مشرقاً يبعث على الثقة والاطمئنان ، أما عندما تشكل هذا الخليط عناصر وعوامل سلبية متنافرة متناقضة فاقدة لمقومات الأصالة ، فإن لون الخليط سيكون قائماً يبعث في النفس الكآبة وفقدان الثقة وعدم المقدرة على إدامة العطاء والصمود والتحدي .

ــ وللروح المعنوية حصة كبيرة في دراسة تاريخ الحرب وتحليلاته ونتائجه ، وقد الحروب القديمة منها والحديثة ، وغالباً ما كانت تأتي على رأس قائمة الدروس المستنبطة من هذه الدراسات نظراً للتقدير العالي لأهميتها وعمق تأثيرها على نتائج المعركة أو خلال سيسرها ، ويمكن إيسراد أمثلة كثيرة لا حصـر لها من تــاريــخ الحــروب على تـــأثيــر القــوى المعنوية على نتائج المعارك ، ومن هذه الأمثلة معركة بـدر الكبرى في صـدر الإسلام ومعارك شمال افريقيا في الحرب العالمية الثانية(١) ، حيث كان لانخفاض الروح المعنوية للقوات الإيطالية أثر بالغ في خسارة المحور للحرب في ساحة عمليات شمال افريقيا ، ولإرادة وصمود الشعب الفيتنامي في حربه القاسية الشرسة ضد الاحتلال الأميىركي الذي استخدم أحدث وسائل التدمير والإبادة ، ولولا هـذه الروح المعنوية والقوى الذاتية التي يتمتع بها الشعب الفيتنامي وإصراره وعناده على الصمود وصبره الطويل، لما استطاع الـوقوف أمـام أعتى قوى الـظلم والتعدي في القـرن العشرين وقهـرها وإذلالهـا ، ولنا في صمود الشعب الإيراني المسلم قدوة ودرس آخر يسطع بالإعجاب والتقدير لهذه المقدرة على الصبر والتحمل والإصرار على مواصلة القتـال ضد خصم يقف معـه العالم كله بمـا يملكه من آلات حرب وأسلحة متطورة وفتاكة ، فبرغم القصف المستمر للمـــدن وتدميــرهــا وضرب الناس العزل وتدمير مصادر الدولة الاقتصادية، ومحاولات فرض الحصار الاقتصادي والسياسي والعسكري الـذي لم يفتـر في أي لحظة من اللحـظات. وفي الجانب الأخر ـ أي النظام العراقي ـ الـذي يمتلك كـل مـا هـو معروف من الأسلحـة المتطورة ، من طائرات ودبابات ومدفعية ووسائل وتجهيزات عسكرية تمثل آخر ما توصلت

<sup>(</sup>۱) حرب افريقيا الشمالية ١٩٤٠ ـ ١٩٤٣ ، العميد الركن شكري محمود نديم ، وردت المعنويات كدرس من الدروس المستحصلة خمس مرات بعد ٢ معارك كبيرة ومشهورة من معارك شمال افريقيا وهي: معركة سيدي براني ، تعرض رومل الأول ، هجوم رومل الثاني ، معركة الغزالة ، معركة علم الحلفا .

إليه تكنولوجيا صناعة الأسلحة ، بل إن النظام وعلى الرغم من صغر حجمه السياسي والاقتصادي ومحدودية تأثيره على مستوى الساحة الدولية ، قد سمح له من قبل القوى الكبرى باستخدام القنابل الكيمياوية المحرمة دولياً ، وهي سابقة لم تحدث مطلقاً من دول من الدرجة الثالثة كالعراق ، فمعلوم أن هذه الأسلحة تنتج فقط من قبل الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ، وهذه الدول هي التي تجيز استخدام مثل هذه الأسلحة ولنفسها فقط ، على الرغم من كل هذه الوسائل والإمكانات المادية غير المحدودة فإن النظام ظل عاجزاً من أن يستمر في المحافظة على المنجزات التي حققها في بداية الحرب ، بل إن الأهداف الرئيسية المعلنة لهذه الحرب والتي أعلنها رئيس هذا النظام في الأسبوع الأول من بداية الحرب بدأت تتبخر ، حيث ظلَّت القوات العراقية في موقف دفاعي بحت حتى قبل أن تنسحب إلى الحدود الدولية ، واعتباراً من معارك الحصار عن عبادان انتقلت المبادأة إلى أيدي القوات الإيرانية ، ولقد كان لانهيار الروح المعنوية للقوات العراقية الأثر الأول والكبير في هزائم النظام وخسائره المتكررة للمعارك ، بل إننا نستطيع أن نقول بأن الدرس المهم والرئيسي الذي يمكن أن نستنبطه من الحرب العراقية \_ الإيرانية ، هو أهميّة القوى المعنوية وتأثيرها على سير المعارك ونتائجها .

( الجداول الحسابية ) التي تضفي على البحوث طابع العملية والجدية الصرفة .

#### ــ ما هي الروح المعنوية وقواها؟ :

سننقل هذا التعريف المبسط للروح المعنوية وإنها تلك القوى غير المادية في جزئها الأكبر والمادية في المجال الأضيق ، التي تدفع الإنسان ومن داخله لأن يتغلب على تأثير الخوف الذي تولده الحرب كمصدر رئيسي من مصادر الخطر ، وكذلك بالمقابل تمنحه القدرة على إظهار الشجاعة والإقدام والبسالة في ساحات المعارك ه(١) وإن القوى المعنوية الرئيسية هي القوى التالية : مواهب القائد الحربي ، وفضائل الجيش الحربية وشعوره الوطني ه(١) ، لذا فإن القوى المعنوية الرئيسية هي قوى غير محسوسة وغير مادية كما أشار الجنرال كلاوز فتز ، على أن للقوى المادية تأثيراً ما على القوى المعنوية ، كجودة التسليح وصرامة الضبط والتنظيم العسكري وغيرها ، وعليه جاء تعريفنا للروح المعنوية ، مع أننا لم نغفل للروح المعنوية ، مع أننا لم نغفل تأثير القوى المادية عليها .

\_ إن ما سيرد في هذا البحث من معلومات تتصل بالوضع الخاص بالقوات المسلحة العراقية، هو نتيجة لما حصلت عليه خلال خدمتي الطويلة داخل الجيش العراقي والتي تصل إلى (٢٠) عاماً، إضافة إلى ما أدلى به لي زملائي الضباط والجنود العراقيون، إضافة إلى وثائق أصدرتها القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والقيادات الميدانية، وأمكن الاستفادة منها في هذا البحث، وقد عانيت كثيراً في الحصول عليها، وهنالك معلومات أخرى كثيرة لم أكن أرى بأن الوقت في ظرفنا الحالي يسمح بإدراجها بسبب كونها تتعلق ببعض زملائنا الذين لا يزالون في الخدمة.

<sup>(</sup>١) الوجيز في الحرب للجنرال كلا وزفتز .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

| - |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | _ |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# البَابُ لأقَل

### لمحة تاريخية

#### تمهيسد

الفصل الأول: الأساليب التي استخدمها معاوية لإخضاع قوى

المعارضة.

الفصل الثاني : الوضع الاجتماعي في العراق تحت ظل الحكم الأموي

الفصل الثالث : سقوط بغداد.

الفصل الرابع : ثورة العشرين .

الفصل الخامس: المشكلة الطائفية.



### ت مهيد

— إن دراسة تاريخ العراق قديمه وحديثه ترتبط بتاريخ الشيعة الذين كانوا وما زالوا يشكلون الجزء الأعظم من سكان العراق المعروف في التاريخ الإسلامي، والذي كان يشمل ولايتي الكوفة والبصرة متضمناً معظم أرض العراق السياسية حالياً، وليس لأن المسيعة ، وهم عرب العراق سكان العراق الحاليين يشكل الشيعة أكثر من نصفهم ، بل لأن الشيعة ، وهم عرب العراق الأصليون والذين تشكل قبائل تميم وكعب وربيعة وخزاعة وبنو لام وبنو أسد، وقسم كبير من قبائل شمر وعنزة وزبيد وغيرها من القبائل العربية العربية المعروفة هي التي كان لها دور بارز في أحداث تاريخ العراق ، بل إن تاريخ الحقبة الإسلامية كلها قد كونته هذه القبائل نفسها ، أو أثرت فيه تأثيراً بالغماً ، وهي لا تزال تستوطن أرض العراق، وتدين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام خاصة خلال فترتي الحكمين الأموي والعباسي ، والذي يريد أن يفهم ويستوعب بعمق تاريخ شعب هذه الأرض عليه أن يتبع الظروف السياسية والاجتماعية وتقلباتها وينفذ إلى عمق الأحداث بنظر ثاقب أمين، بعيداً عن التمييز والحقد والذي لا مبرر له ، وعندما نقول بأن تاريخ العراق مرتبط بتاريخ الشيعة فإننا لا نريد أن نعرض الحقائق كما هي ونبسط الصور كما هي في واقعها نجني على أحد، بل نريد أن نعرض الحقائق كما هي ونبسط الصور كما هي في واقعها دون أن نلغها بالضباب والشكوك(۱) .

<sup>(</sup>۱) جهاد الشيعة .. د. سميرة الليثي ص ۱۰، تصدير الدكتور أحمد الشرباصي استاذ بجامعة الأزهر: \_ وطائفة الشيعة من الطوائف الإسلامية ذات الأثر الكبير في المجتمع الإسلامي، وإذا كان التشيع قد بدأ بحب آل البيت النبوي الطهور، بيت سيدنا ورائدنا وقائدنا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقد اتخذ بعد ذلك مسيرة متميزة خلال عصور التاريخ، وقد جعلت هذه المسيرة المتميزة تنفسح وتتسع حتى صار للتشيع أعلامه وأبطاله ورجاله ومفكروه وزعماؤه والداعون إليه والمدافعون عنه بالكلمة تارة وبحد الحسام تارة أخرى، ومرً الشيعة خلال مسيرتهم التاريخية بمراحل صراع وجهاد عبالكلمة بالكلمة على المدافعون عنه الكلمة الدين المدافعون عنه الكلمة بالكلمة الدينة والمدافعون عنه الكلمة الدينة المدافعون عنه الكلمة الدينة المدافقة ا

وسنترك للقارىء المنصف بعد أن يقرأ معنا هذه اللمحة التاريخية عن العراق، والتي لا غنى لنا عنها ، أن يضع وجدانه وضميره أمامه تــاركاً عنــاصر التشنــج والانفعال السطحي جانباً ليستنتج لوحده ما إذا كان ما نقوله صحيحاً أم لا ، إن الشيعة، وعلى الرغم من كل ظروف المعاناة والإرهاب والتمييز في كل شيء، والذي مارسه الحكام عبر كل هذا التاريخ ، ظلَّت تشكل في وجودها المحور الأساسي لبناء الـدولة العـراقية ، وهي الـطائفة التي شكَّلت بأبنائها الجزء الفاعل والمنتج والمحرك في نشاط هذه الدولة وأجهزتها بحكم كونها الأكثرية ، إلَّا أنها في الواقع لم تستطع أن تنال حقها بما يجب أن تنال ، ولم يستطع أبناؤها أن يشغلوا سوى الكادر الوسطى للدولة فما دون ، فمن هذه الـطبقة التجـار المتوسطون والكادحون والجنود المستضعفون، الذين كان عليهم أن يعملوا دوماً ويجهدوا أنفسهم ويقدموا عرقهم وتعبهم ودماءهم من أجل توفير المال والجاه والأمن لغيزهم ، لسلطة لم تعتبرهم إلاً مواطنين من الـدرجة الثانية أو الثالثة ، وفي العـراق المعاصـر لم تختلف أوضاع الطائفة الشيعية كثيراً عمّا كانت عليه قبلًا ، على الـرغم من أن وضع الطائفة قـد تحسّن إلى درجة مـا ، وهو أمـرٌ فرضـه الانتعاش الاقتصادي وزيادة الـدخل القومي فرضاً على عموم العراق ، إلَّا أن التمييز والتفرقة الطائفية ظلًّا ماثِلين يتركان بصماتهما بوضوح على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنشاط الدولة ، وظل الشيعة يشكلون نفس الشرائح الاجتماعية السابقة في المجتمع العراقي القديم ، فإذا أخذنا القوات المسلحة العراقية كمثال يوضح لنا التمييز والتفرقة في الوظائف الحكومية والمنـاصب التي تنتهجها الـدولة ، فـإننا نـلاحظ بـأن الشيعـة يشكلون أكشر من ٧٠٪ من مجندي القوات المسلحة العراقية ، بينما لا يشكل الضباط إلَّا نسبة تقبل عن ٢٠٪ ، ويشكل عددهم \_ أي الشيعة \_ بين الضباط من ذوي الرتب العالية نسبة لا تكاد تذكر ، وعليه فإن أبناء العراق الحاليين هم أبناء أولئك العراقيين اللذين عاشوا تحت ظل سلطات جائرة وجهت إليهم مختلف أنواع الظلم والجور والإرهاب على مرّ التاريخ ، والتي ظلوا يخضعون لها مكرهين وتحت التهديد بالفناء والتدمير طيلة هذه الفترة المديدة التي شكلها التاريخ الإسلامي ، وإن ما يتناقله الأبناء عن الأباء وما حفظ لنـا التاريـخ ، على ندرة مـا حفظةً من هول المصاعب والمحن والشدائد التي مرَّت عليهم ظلَّت دوماً تلح على ضمير ووعى أبناء الشيعة مولدةً إحساساً مريراً بالغبن والاجحاف بصورة مستمرة ، ولا يخفي مــا

ي تعرضوا فيها لألوان من الأذى والعدوان أصيبوا وأصابوا والحرب سجال كما يقال ، ولكنهم احتملوا أكثر من غيرهم .

وكان للشيعة خلال تاريخهم مواقف مشهورة وبطولات مرصودة وتشعبت وتفرقت وانتشرت يميناً وشمالاً في مصادر التاريخ المختلفة .

لشعور طائفة أو طبقة اجتماعية معيَّنة بالغبن من أثر على حياتها وعلاقاتها ووضعهـــا العام ، بل إن الإحساس بالغبن المستمر والدائم وشدة ضغط الظروف الخارجية، قد تدفع بالفرد أو الطبقة أو الجماعة إلى القيام بأعمال تصل إلى حد الانتقام من كل شيء وتدميره ، أعمال تشبه الانتحار ، الغاية منها الخلاص من الوضع الشاذ الذي يعيشه، حتى لو كان هذا الحل هو الموت كنهاية لوضع مأساوي لا يمكن تحمله ، ولقد ظلُّ هذا الإحساس عاملًا أساسياً من عوامل التمرد والثورة ومرجلًا يغلي ينفجر بين حين وآخر عندما لا يتحمل الوعـــاء الذي يحتويه الضغط الذي يتولد عنه ، محدثاً هزات عنيفة لن تقف عند حدود مصالح هذه الطائفة أو يقتصر أثرها على العراق وحده ، بل إن هـذا الغليان والانفجـار أدَّىٰ في أحيان كثيرة إلى إحداث تغييرات جذرية وخطيرة في التاريخ الإسلامي ، ولقد كان سقوط الدولة الأموية علامة بارزة من علامات عمق التأثير الذي يحدثه تحرك هذه الطائفة وثورتها ، كما أن ضعف وتفسخ الدولة العباسية وتحولها إلى دويلات عديدة في آخر عمرها مردّه الأساسي إلى استمرار شعور الشيعة بالغبن والظلم الذي مارسه حكام بني العباس في طول البلاد الإسلامية وعرضها ، تهدف إلى تحطيم دولة بني العباس وهدم ظلمهم وجورهم ، وكان ان قـامت الدولـة الفاطميـة في مصر والـدولة العلويـة في شمال افريقيا، اضافة إلى بقية الدويلات التي أنشأهـا الشيعة في بقـاع أخرى من العالم الإسلامي، والتي كان وجودها يشكل اشعاعاً حضارياً وفكرياً فاعلًا في التـاريخ الإسلامي،والتي شكلت ثمرات عديدة لجهادهم المتـواصل الـذي لم ينقطع ودون كلل ، إلَّا أننـا وإنصافـاً للحق يجب أن نقول بأن انتفاضات وثورات وجهاد الشيعة كان يهدف دوماً إلى إزالة الظلم ورفع الحيف ليس إلًّا ، لأن الشيعة لم يكونوا يعمدون إلى أساليب الثورة والتمرد إلَّا عندما يتعرضون لـلإرهاب الشـديد والقمـع من قبل سلطات تسفـر عن وجهها البشـع ، فتمارس بحقهم أبشع أنواع التمييز والتسلط والقتل والتشريد ، ولا يعمدون للثورة إلَّا عندما تنعـدم الوسائل البديلة عنها ، أو عندما تكون هذه الوسائل غير ناجعة في الحفاظ على وجود هذه الطائفة ومصالحها المشروعة ، وعلى الـرغم من ذلك لم يشعـر الشيعة بـالضغينة والحقـد الدائم لمجرد الحقد ، وهو مـا يحدث بـالنسبة لبعض الـطوائف الإسلاميـة الأخرى وحتى غيـر الإسلاميـة ، بل على العكس من ذلك ، فإن كـل هذه الممـارسـات لم تعـدم روح الحرص والمواطنة وإشاعة روح الجماعة داخل الوطن ، بل وإنهم ساهموا بـالقسط الأكبر في كل النشاطات الإيجابية التي فتحت فيها بقاع جديدة من العالم وضمها إلى الدولة الإسلامية ، وفي العصر الحديث خاصة ، لم يشعر بظهور روح عدائية لدى الشيعـة تجاه غيرهم من الطوائف، بل إن أبناءها لم يكونوا أبدأ من البادئين بالضغينة والعداء لغيـرهم

مطلقاً ، بل إنهم وفي أحلك ظروف الظلم والاستبداد حافظوا على روح الأخوة الإسلامية ومعناها الحقيقي ، ففي الوقت الذي تخلى فيه غيرهم عن الإسلام وتعاليمه التي تطلب من المسلم أن يقف مع أخيه المسلم وينصره عندما يتعرض للخطر والعدوان ، ففي الوقت الذي أعلنت فيه ما يسمى بالثورة العربية الكبرى في الحجاز بدعم من الإنكليز فلسطين والعراق . والتي انتهت بانتصار الحلفاء وأدت إلى تقسيم بلاد المسلمين والتــآمر المستمر لتدمير ثقافتهم وتغريبهم ، نجد أن موقف الشيعة كان مشرفاً في الدفاع عن الإسلام ، حيث قاتل أبناؤهم مع القوات التركية من جنوب العراق عند بدء الانزال البريطاني في الفاو، وحتى مدينة الموصل ، قاتلوا بدافع الحفاظ على الإسلام ضد هجوم الغرب الشرس على أرض المسلمين، على الرغم من أن الحكم العثماني كان يضطهد الشيعة ، وكان التمييز الطائفي من السمات المميزة للحكم العثماني في العراق ، وعلى البرغم من أن أهل البطوائف الإسلامية الأخرى هم من أكثر المستفيدين من الوجود التركي ، وأن وجود قبـور الشيعة في منـطقة الفتحـة والجرنـاف وغيرهـا من المواقـع جنباً إلى جنب مع قبور الأتراك خير شاهد على هذه المواقف المشرَّفة، بل إن ردود فعل الشيعة تجاه المظالم التي لحقت بهم في العصر الحديث، لم تؤد إلى ظهور أي مشاحنات أو عداء بينهم وبين بقية الطوائف الإسلامية الأخرى .

ولقد كانت ردود فعلهم بسيطة ومحدودة ، تتسم بطابع الاحتجاج السلمي المحدود في مراسم العزاء الحسيني السنوي أو غيرها من المناسبات الدينية تجاه بعض الحكام، الذين كانوا يمعنون في التمييز الطائفي ولا يخفرن تحيزهم إلى طائفة أخرى، وباستثناء الاحتجاجات الدموية ظلَّت ردود الفعل ضيقة ومحدودة ومحصورة ، ولكن لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيحدث في المستقبل لهول ما يتعرض له الشيعة من الظلم والقتل والتشريد .

\_ على الأخوان أبناء الطوائف الأخرى أن لا يفهموا بأن جهاد الشيعة يهدد مصالحهم ، أو أن هذه الطائفة ترغب وتسعى للسيطرة والاستثثار بالحكم لوحدها ، كما يروّج له فعلاً الإعلام المعادي للإسلام ، بل إن جل ما يهدف له أبناء هذه الطائفة هو تحكيم أسس العدالة في المجتمع العراقي ، وأن وجود سلطة تمثل الشعب العراقي كله بعيدة عن التحيّز والتمييز بين طائفة وأخرى ، تعامل المواطنين جميعاً بميزان واحد ، هو كفاءة ومقدرة المواطن على إشغال المكان الملائم له في مراتب الدولة على مختلف مستوياتها بغض النظر عن الطائفة والعشيرة ، هذا هو الهدف الوحيد لجهاد الشيعة

وأبنائها ، ولا يعقل بأن طائفة تعرضت لهذا القدر من الظلم والاضطهاد والحرمان أن تمارسه على غيرها مطلقاً ، هذا هو العدل بعينه ، وهذا ما يجب أن توافق عليه بقية المطوائف ولا ترفضه، وهو الحل الوحيد لمشكلة السلطة في العراق، فكل مواطن في العراق سنياً كان أم شيعياً ، عربياً كان أم كردياً أو تركمانياً ، له الحق أن يشغل المكان الذي تؤهله له كفاءته ومقدرته على إدارته بغض النظر عن وضعه وانتسابه الطائفي والعشائري .

- إن الحديث عن حقوق الطوائف ليس إثارة للنعرة الطائفية ، بل هو في الواقع قضاء على الطائفية ، ومدخل طبيعي لذلك ، إن تشخيص الداء هو العامل الحاسم لتعيين الدولة وإدارة شؤونها يتم تصريفها بطريقة طائفية بشعة ومقيتة ، وفي الوقت الذي يخلو فيه دستور الدولة العراقية الأساسي الدائم منه والمؤقت من أية إشارة للطائفية، فإن حقوق الناس وكرامتهم تمتهن بصورة أبشع وأكثر مهانـة مما يجـري في لبنان الـذي يعيش وضعاً طائفياً كفله له الميثاق غير المكتوب ، بل إن علاقـات الدولـة وفعاليتهـا وأمورهـا وجوانب حياتها المختلفة تتم وفق قوانين تبدو قدريـة محتومـة ، وهي على الرغم من كـونها ليست مدونة في قانون أو قوانين خاصة ، لكنها تحكم نشاط دولة بكاملها وبصورة محكمة ودقيقة ، وكأن منفذ ومجري هذه السياسة المتعاقبة قد وضعت أمامه لوائح قانونيـة متكاملة تحكم حركة المجتمع والدولة، فهل من العدل أن تقول لشخص ما وضعت قدمك فوق رأسه لتسحقه، أن تقول له ، أيّها اللعين لماذا تتململ؟، إذا أردنا أن نحل مشاكلنا بجدية وصدق فعلينا أن نشير إليها بشجاعة وثقة ، نشخصها ثم نضع العلاج اللازم لها كما يفعل الطبيب عندما يريد أن يعالج مريضاً ، لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعامة ، ونتغـاضي عن الأخطار التي تحدق بنا وبوطننا ، إن اغماض أعيننا كي لا نرى المشكلة لا يعني بأنها ليست موجودة فعلاً ، بل إن ذلك يعني بأننا قد خدعنا أنفسنا وباستمرار بأن نصور لها بـأن ليست هنـاك مشكلة أصلًا ، وهـو أسلوب خطر ظـل يفعل فعله المستمـر والدائم ، حيث يظل الجمر تحت الـرماد ، وعنـدما يحتـرق كل شيء عنـدئذٍ لن ينفـع الندم ، ولن ينفـع النعامة أن تخرج رأسها من الرمل، لأنها ستجد نفسها بأنها تواجمه جحيماً من النار التي تحرق كل شيء ، ستجد نفسها عارية تماماً في مواجهة الواقع والحقيقة المرة .

ان استخدامنا لعنوان لمحة تاريخية لا يعني بالحقيقة أننا سوف نمر بالأحداث خطفاً ، بل سوف نركز على الأحداث التاريخية الهامة ، والتي كان لها أثر جسيم على حياة الأمة وبنائها المعنوي ، وربما سوف نمر بسرعة على فترة زمنية معينة من التاريخ

وذلك بسبب كون الأحداث فيها سارت بوتيرة تقرب من الرتابة تارة ، إلى حدث معين خاص وقع في هذه الفترة تارة أخرى كفيل بأن يعطينا فكرة أو صورة عن طبيعة الأحداث التي جرت فيها بصورة شاملة ، ولا أخفي حقيقة واجهتني بأن أعقد وأصعب جزء من هذا البحث كان هذا الجزء منه ، على الرغم من أنها تبدو للقارىء وكأنها من أكثر أجزائه ساطة .

\_ تعتبر معركة صفين الحد الفاصل بين انحسار المسار الثوري والنهج الإسلامي الأصيل ، ونهوض حالة الردة على كل القيم التي بناها الرسول الكريم في ثورته السماوية الأولى، وكـان للنتائـج التي أسفرت عنهـا مهزلـة التحكيم بدايـة مرحلة الانهيـار الحقيقي للقـوى المعنويـة والروح الثـورية المبـدعة لـلأمة ، فانتهاء التحكيم إلى نتيجتين مهمتين، أولهما افلات معاوية بكل أساليبه ونزوعه اللامشروع من العقاب وعـدم انتهاء المعـركة بالنصر لقوى الثورة الحقيقية ، وثانيهما حدوث انشقاق خطير في معسكر الإمام على عليه السلام ، فبعد أن أجبر الإمام على قبول التحكيم تحت التهديمد بالقتل ، عاد الـذين أجبروه على قبوله عن موقفهم، وقالوا بكفره لقبوله به، لأن مجرد قبول ه في رأيهم لم يكن جائزاً له ، على الرغم من أنهم هم الذين أجبروه على أمر قبول التحكيم، بعدأن قال لهم بأن الأمر خدعة ، وبعد عودة الإِمام من الحرب استفحل أمر هؤلاء الـذين سمّوا فيمــا بعد بالخوارج ، وأخذ خطرهم ينتشر ، وكانوا يقتلون المسلمين ويهاجمـون الأمنين ويخربـون كل شيء تقع عليه أيديهم ، مما استدعى أن يقف الإِمام منهم موقفاً نهائياً وجديـاً ، حتى كانت المجابهة في معركة النهروان التي انتهت بتدمير قوى الخوارج وعودة قسم منهم إلى حضيرة جيش الإمام ، في هذه الفترة كان الجو قد خلا لمعاوية ، فأخذ يتصل بعدد من رؤساء وقادة جيش الإمام يغري بعضهم بالأموال، ويمنيّ البعض الأخر بـإمـارة بعض الولايات حتى استطاع أن يقنع عدداً منهم بالالتحاق به ، وكل ذلك لم يثن الإمام عن التهيؤ والاستعداد لحرب معاوية والقضاء عليه ، إلَّا أن عبدالرَّحمن بن ملجم الذي كان قد دبّر مؤآمرة اغتيال الإمام ، عاجله بضربةٍ من سيفه المسموم، حيث كان يصلي صلاة الفجـر في مسجـد الكـوفـة في شهــر رمضـان ، وبــذا يكـون الجــو قـد خـــلا تمـامـــأ لمعاوية من أشد خصومه وأخطرهم، لم تكن الـظروف ملائمة تماماً لـلإمـام علي كي ووعي الجماهير بصورة راسخة وواسعة ، وذلك بسبب انشغاله طيلة فتـرة خلافته، التي لـم تتجاوز الأربع سنوات، بالحروب المستمرة التي فرضت عليه من قبل الناكثين والطامعين في الحكم ، فمن حسرب الجمل إلى صفين ، إلى النهسروان تتخللها معسارك صغيرة عديدة ، استنفذت جهده ووقته وأشغلته ، ولو بصورة جزئية ، عن مهام ترسيخ الدولة ورفع

مستوى وعي الجماهير التي كانت تلتف حوله ، على الرغم من أن نهجه في معالجة وتصريف أمور الدولة كان واضحاً وضوح الشمس ، لذا فإن استشهاده قد ترك فراغاً كبيراً هياً لمعاوية والأمويين عموماً الأجواء للعمل وبسرعة من أجل الاستحواذ على الدولة الإسلامية كلها ، مستخدمين مختلف الأساليب للوصول إلى ذلك ، فمن الارهاب والتجويع إلى القتل والتشريد والتهجير وسلب الأموال ، إلى التضليل وتشويه الحقائق، حتى استتب لهم الأمر تماماً بعد الصلح الذي وقعه الإمام الحسن تحت ظروف قاهرة .

ــ تعتبر الفترة التي استولى فيها معاوية على الحكم من أهم الفترات وأكثرها تأثيراً على مستقبل وحياة الأمة على امتداد تاريخها وحتى يومنا الحاضر، فالأساليب والممارسات التي استخدمها الحكام الظلمة من الذين جاءوا في غفلة من التاريخ إلى السلطة، ظلّت في واقع أمرها هي نفس الأسس والأساليب التي استخدمها معاوية في إحكام سيطرته على الحكم والدولة، لقد ظلَّ الحكام يستخدمون نفس الأساليب والأسس التي اعتمدها معاوية بإذلال الأمة وتحطيم إرادتها وروحها المعنوية، لفرض السيطرة على الحكم لغرض إشباع شهواتهم وتعطشهم للتسلط والتحكم .

في الفصل القادم سنعرج على الأساليب التي اعتمدها معاوية للسيطرة على الأمة والتأثير عليها وتحطيم روحها الثورية وقواها المعنوية ، وسنترك للقارىء الكريم أن يستنتج بنفسه فيما إذا كانت أساليب معاوية في السيطرة على زمام الحكم قبل حوالي ١٤٠٠ عام قد تغيرت أم لا ، وهل أن الأساليب التي يستخدمها الحكام اليوم تختلف في جوهرها عن الأساليب التي استخدمها معاوية؟ على الرغم من وجود هذا الفاصل الزمني الكبير بينه وبينهم ، إذن فكيف اتفق هذا الأمر؟ ، هل جاء مصادفة ، أم أن هناك شيئاً آخر أكثر واقعية ووعياً يشكل عاملاً مشتركاً بينهم جميعاً ؟ ترى الم يكن معاوية هو أب وقائد هؤلاء الطغاة الجدد ، وأن روحه قد انطبعت في وجدانهم وعقولهم ، وأن ما يفعلونه اليوم هو انعكاس المحلد ، وأن روحه قد انطبعت في وجدانهم وعقولهم ، وأن ما ينهض اليوم هو انعكاس لما فعله هو قبلهم بمئات السنين؟ إن التاريخ يعيد نفسه تماماً بنفس الصيغ والأساليب لكن بروح عصرية . إن معاوية الذي انتهى قبل وقت طويل ، ينهض اليوم بتراثه وروحه وعقله بعشرات من أمثاله ! .



### الأساليب التي استخدمها معاوية لإخضاع قوى المعارضة

- لم يترك معاوية أسلوباً ووسيلة يحارب بها المبادىء التي نادى بها الإمام علي عليه السلام وطبقها في واقع الحياة العملية على المسلمين ، طيلة مدة خلافته القصيرة ، إلا واستخدمها ، وحاول جاهداً ، وقد نجح إلى حد كبير في أن يزيل تأثيرات المبادىء السامية هذه من أذهان الناس ، وأن يطبع حياتهم وأفكارهم بالطابع الذي يؤمن تسيير دفة أمور الدولة والحكم دون أية رقابة واحتجاج ، وكان من أبرز أهداف تلك السياسة نزع الإحساس بالحرية الذي خلقه الإسلام في نفوس أبنائه ، وتحطيم نزوع الإنسان المسلم إلى الاختيار الحر في حياته وتعامله مع المبادىء والقيم والأحداث الجسام ، وتحويله إلى آلة طيعة مطيعة خنوعة ، ولقد انتحت هذه السياسة نحو أساليب واتجاهات رئيسية ثلائة هي (۱) : \_

١ ــ الإرهاب والتجويع .

٢ \_ إحياء النزعة القبلية واستغلالها .

٣ \_ التخدير باسم الدين وشل الروح الثورية .

#### ١ ـ الإرهاب والتجويع :

طبق معاوية سياسة الإرهاب والتجويع بحق معارضيه وخاصة أهل العراق ، بشكل فاق التصور ، ولقد بلغ الإرهاب حداً بعد مقتل الإمام علي عليه السلام بحيث أن الرجل كان يفضل أن يرمى بتهمة الزندقة ولا يقال له بأنه من شيعة الإمام علي ، ولقد نظم معاوية حملات وغارات عسكرية مستمرة على حواضر الدولة الإسلامية ، كالكوفة والبصرة

<sup>(</sup>١) ثورة الحسين ، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية ـ محمد مهدي شمس الدين ص ٦٦.

والمدينة ومكة ، مزوداً قادة تلك الحملات بوصايا وأوامر تنضخ بالحقد واللؤم على المسلمين ، تتضمن الفتك بالناس ونهب أموالهم ، وكان توجيه معاوية إلى بسر بن أرطأة ، الذي أرسله على رأس جيش إلى الحجاز واليمن ، ما يلي (١) : \_

« سرحتى تمر بالمدينة فاطرد الناس ، وأخف من مررت به ، وانهب أموال كل من أصبت له مالاً ممن لم يكن دخل في طاعتنا ، فإذا دخلت المدينة فارهم أنك تريد أنفسهم ، وأخبرهم بأن لا براءة لهم عندك ولا عذر حتى ظنوا أنك موقع بهم ، فاكفف عنهم ، وارهب الناس عنك فيما بين المدينة ومكة واجعلها شروات». هذا ما كان ينتظر أهل المدينة الساكنين إلى جوار قبر الرسول الكريم ، ومصير أهل مكة لا يختلف عن مصير غيرهم ، ومكة هي البلد الآمن ، أما حصة أهل العراق من هذه السياسة فهي الأوفر، على اعتبار أنهم كانوا مصدر المعارضة ولحمتها ، ومن عاصمتهم الكوفة كانت تنظم قوى المعارضة التي اتجهت جيوشها إلى الشام لغرض القضاء على حكمه ، فلقي أهل العراق على يد واليه على الكوفة ، زياد بن سمية أنواع الأهوال والمصائب ، ولقد اتبع ابن سمية الأساليب التالية في تنفيذ سياسة الإرهاب والتجويع التي كان يوجهها معاوية في الشام : \_

- ا ـــ القتل: كان زياد بن سمية يجمع الناس بباب قصره في الكوفة ويطلب منهم أن يلعنوا الإمام على ، فمن أبي عرضه على السيف، وكان يعذبهم بأنواع أخرى من التعذيب(٢) ، بل كان يقتل على الظن .
  - ب \_ سمل العيون .
- ج \_ قطع الأيدي : يمروي ابن الأثير بأن زياد ابن أبيه قطع أيدي ثمانين أو ثـالاثين رجلاً من أهل الكوفة في يوم واحد .
- د \_ السجن : حيث امتلأت سجون الكوفة والبصرة واليمن والحجاز بقادة المعارضة وجماهيرها .
- هـ \_ التهجيس : لقد أنــزل زياد ابن أبيــه من الكـوفيين وأســرهم خمسين ألفاً في خراسان ، وبذلك حطم قوة المعارضة في الكوفة ولو لمدة محدودة .
  - و \_ هدم الدور وتخريبها .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

- ز \_ مصادرة الأموال .
- متك الأعراض: في المدينة، وهي مدينة الرسول (ص)، هدمت دور أهلها،
   وسبيت نساؤها وقتل فيها كل موال للإمام علي، وبيعت نساء همدان في
   الأسواق فكن أول مسلمات اشترين في الإسلام(١).

ولقد لخص الإمام محمد الباقر حالة الإرهاب والقتل والتدمير والحرب المعلنة على الشيعة بهذه الصورة المأساوية و وقتلت شيعتنا بكل بلدة ، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة ، وكل من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله ، أو هدمت داره ، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام ه(٢) ، أما معاوية فقد كان واضحاً تماماً في تعامله ، لم يكن يخفي ما يريده ويخطط له ، فبعد أن استتب له الأمر قال مخاطباً أهل الكوفة موضحاً لهم أهداف حربه لهم ومقاتلته إيّاهم : ويا أهل الكوفة ، أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت بأنكم تصلون وتحجون ، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم ، وألي رقابكم ، وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون ، إلا أن كل دم أصيب في هذه مطلول ، وكل شرط شرطته فتحت قدمي كارهون ، إلا أن كل دم أصيب في هذه مطلول ، وكل شرط شرطته فتحت قدمي أجل تنفيذ ذلك عدداً من الولاة ، الذين كانوا يتسابقون من أجل الايغال بالدماء وإزهاق الأرواح ، مظهرين قدرة فائقة على تطبيق أنواع مختلفة من القتل والارهاب والتعذيب الأرواح ، مظهرين قدرة فائقة على تطبيق أنواع مختلفة من المعارضة السياسية ومحاولة الكوفة والبصرة ، ارهاباً منظماً مستمراً ويومياً للقضاء على المعارضة السياسية ومحاولة الكوفة والبصرة ، ارهاباً منظماً مستمراً ويومياً للقضاء على المعارضة السياسية ومحاولة استصالها م: جذورها .

أما سياسة التجويع فقد اتبعت خطأً على أبشع ما يكون وهو : \_

أ ـ نقل بيت المال من الكوفة إلى الشام، وبذا حرم أهل الكوفة من اعطياتهم.

ب ... نقص اعطيات كل من شك بولائه له .

ج \_ زيادة الضرائب على جماهير العراق بصورة عامة والمعارضة بصورة خاصة .

د \_ مصادرة الأموال<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) تاريخ الشعوب الإسلامية ، بروكلمان. تاريخ العرب : فيليب حتى .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

<sup>(</sup>٣) الكامل: ابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) ثورة الحسين ، محمد مهدي شمس الدين .

هـ \_ انقاص عطايا أهل الكوفة وزيادة عطايا أهل الشام، كدليل على كرهه لأهل العراق وتفضيله أهل الشام عليهم(١).

لقد كان معاوية يفعل ما يريده ، يهتك الأعراض ، ويقتل الناس ، ويشيع الإرهاب ضد معارضيه ، وهم الكثرة الساحقة من المسلمين دون أن يلتفت إلى حرمة الإسلام ، بل إنه لم يكن يمنعه من ذلك بأنه من هؤلاء الناس ، وانهم من رعاياه ، ومن واجبه كحاكم أن يجهد لتوفير الأمن والطمأنينة لهم ولعامة أبناء الأمة دون استثناء ، لقد كان في ذلك شأنه شأن كل الطغاة والفراعنة على مر العصور والتاريخ ، لقد قال فرعون قبله للسحرة الذين آمنوا بالله وصدقوا موسى بعد أن أبطل سحرهم : ﴿ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب على جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ﴾ (٢) . فقطع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخل هي السياسة التي يرتكز عليها الطغاة والمجرمون من الذين يتسلطون في غفلة من التاريخ على رقاب الناس ، وهو يزخر بأمثلة كثيرة من هؤلاء على طول امتداده حتى يومنا هذا ، فمن فرعون إلى معاوية ، ومن هولاكو إلى هتلر وموسوليني ، ومن ستالين حتى يومنا هذا ، فمن فرعون إلى معاوية ، ومن هولاكو إلى هتلر وموسوليني ، ومن ستالين النهج وتحكمهم نفس العقلية المتشربة بالاجرام والتعطش للدماء ، لا تأخذهم رأفة أو شفقة ولا خوف من الله ، إلا أنهم يظلون دوماً شواهد حية في تاريخ سيرة البشرية ، لا يتردد كل من يردون على خاطره أن يلعنهم إلى أبد الأبدين .

#### ٧ \_ إحياء النزعة القبلية وإشاعة الفرقة والفتن القبيلية :

برع معاوية في هذه السياسة وأبدع فيها، ولم يفقه فيها أحد في كل تاريخ العرب والمسلمين ، ولقد لقبه من لقبه بالداهية أو داهية العرب ، ولم يكن هكذا حقاً ، بل كان لا يرعوي عن اتباع أي أسلوب أو طريق مهما كان خسيساً وضيعاً من أجل احكام سيطرته على الدولة المترامية الأطراف وهي من أساليب ذوي الأنفس الضعيفة العديمة الإيمان التي لا تعترف بقيم أو مثل تردعها أو تقف أمامها حائلاً عن ارتياد مجالات تأباها الأنفس العظيمة ، ومن الأساليب التي اتبعها معاوية في هذا المجال :

المدينة ، وبث وضعبه العيون والمراقبين على بني أمية أنفسهم وهم أهله في المدينة ، وبث الفرقة بينهم وذلك كي يأمن عدم ظهور منافس له من بين عائلته (٣) .

<sup>(</sup>١) العراق في العصر الأموي ، ثابت اسماعيل الراوي .

<sup>(</sup>٢) سورة طُه ، الأية : ٧١ . (٣) ثورة الحسين : محمد مهدي شمس الدين .

- ب \_ إشاعة الفرقة بين قريش .
- ج \_ اثار النزاع والمشاحنات والفرقة بين القبائل العربية في العراق والشام والجزيرة واليمن، فلقد تأججت المنازعات بين مضر واليمانية والقيسية والكلبية ، وعادت روح الجاهلية مجدداً تأكل وتنهش روح وجسد الأمة الإسلامية ، وقد ألب شعراء هذه القبائل ليقولوا شعراً يهجو فيه أحدهم قبيلة الشاعر الآخر ، ومنهم الأخطل وجرير والفرزدق وغيرهم ، وكان لهذا أثر كبيرٌ في أعمال روح الحقد والكراهية بين القبائل العربية التي كادت أن تنسى جزءاً كبيراً من عصبيتها في مرحلة بدء الرسالة الإسلامية .
  - د \_\_ شراء رؤساء القبائل بالمال، ومن لم يستطع شراءه حاك له مؤامرة لاغتياله .
- ه \_ \_ إثـارة النزعة العنصرية والقومية بين المسلمين العرب وغيـرهم من المـوالي ، وذلـك بتفضيله العربي على غيـره من المسلمين في العطاء والمنصب والتعـامل الاجتماعي .

### ٣ ــ التحذير باسم الدين وشل الروح الثورية :

وهو ما يطلق عليه اليوم بالإعلام المضلل، حيث لم يترك معاوية وسيلة من وسائل التضليل وتشويه الحقائق إلا واستخدمها وبرع فيها ، فقد استخدم وسائل متنوعة ومبتكرة من التضليل والتشويه ووضع لها أسساً ثابتة ، ومن هذه الوسائل والأساليب التي استخدمها لتضليل الجماهير وتحذيرها وإماتة حسها الثوري الأصيل :

#### أ .. إنشاء حزب المرجئة :

كان معاوية خاصة وبني أمية عموماً يواجهون أحزاباً وأفكاراً، هي على العموم تعتبر بني أمية قتلة وغاصبين لتراث النبي (ص) كالشيعة والخوارج والمعتزلة ، وكلهم كانوا يكفرون معاوية وبني أمية ، وهؤلاء لهم مفكروهم الذين يدعمون أسس اعتقادهم دعماً يستند في أساسه على حجج دينية لا يملك الأمويون مقابلها من الحجج ، لذا فإنهم وجدوا من الضروري إنشاء فرقة (حزب)، يأخذ على عاتقه تقديم حجج تستند هي الأخرى على أسس دينية حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى تحميل نصوص القرآن لمعان لم تكن ترد فيه أو تحملها ، وجوهر ما كان ينادي به هذا الحزب ـ المرجئة ـ هو أن الإيمان عمل قلبي خالص لا يحتاج التعبير عنه بفعل من الأفعال ، فيكفي أن يكون الإنسان مؤمناً بقلبه . ليعصمه الإسلام ، ويحرم الاعتداء عليه، وهم ينادون: ولا تضر مع الإيمان معصية ، كما

لا تنفع مع الكفر طاعة ١٠(١) ، وبهذا قدموا تفسيراً فلسفياً دينياً لكل المظالم والانحرافات التي ارتكبها بنو أمية ، مهما كانت هذه كبيرة وبعيدة عن مفاهيم الإسلام ، إذ أنهم لا يتفقون مع بقية الطوائف الإسلامية الأخرى على محاربة الأمويين على اعتبار أنهم آمنوا بقلوبهم ، وهذا يعصمهم من محاربة المسلمين لهم حتى وإن ارتكبوا من الكبائر ، وهم يعتبرون حكومة الأمويين شرعية على الرغم من انصرافهم عن تبطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد كان معاوية نفسه يتظاهر بالجبر والارجاء . وان المعتزلة قد كفروه لذلك ، بل ان معاوية نفسه ربما كان رئيساً لهذا الحزب ، لأن شخصاً مثله لا يفوته أن يحكم السيطرة والتوجيه على مثل هذا الحزب، حتى يتمكن من أن يخطط بنفسه كي يضمن إشاعة أفكاره بين أوساط الأمة الإسلامية ، ليخذرها ويميت فيها روح الرفض والمقاومة لمشاريع وخطط بني أمية ، لتحطيم الأمة وصرفها عن التمسك بأصالة الدين وينابيعه الحقيقية العذبة الصافية ، « وبينما نجد الأمويين يضطهدون كل دعوة دينية لا ويعطفون على قادتها ، وما ذلك إلاً لأن معاوية سيدهم هو واضع أسسها ، وقد عرفت آنفاً بني قول بالجبر والارجاء ١٤٥١) .

### ب \_ استخدام حاشية السوء من الوعاظ لتشويه الحقائق :

لقد كان الطغاة والمجرمون المتسلطون على رقاب الشعوب وعبر كل التاريخ ، يلجأون إلى حرف وتشويه الحقائق المتعلقة بالأحداث التي تشهدها ساحة النضال المعادي لهم وتشويه سمعة شخصيات المعارضة ونعتها بأسفل النعوت لغرض إسقاطها من نظر جماهيرها الملتفة حولها ، وهم يحبذون في سبيل ذلك اعداداً كبيرة من المتعاونين والانتهازين وذوي الضمائر الميتة ، الذين يركضون وراء الكسب الحرام مهما كانت الأساليب التي يستخدمونها تتسم بالخسة والقذارة والدناءة ، ومن بين هؤلاء يسرز معاوية بقدرة عظيمة في هذا المجال ، حيث استخدم حاشية كبيرة من أصحاب السوء من الوعاظ والقصاصين ، وكان يدفع لهم من أموال المسلمين بسخاء مقابل خدماتهم التي كانوا يقدمونها له ، لغرض حرف الحقائق وتشويهها وتزويرها، فلقد أعطى مرة سمرة بن احدب أربعمائة ألف درهم كي يروي أن هذه الآية : ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الأرض الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض

<sup>&#</sup>x27; (١) الفصل في الملل والنحل: ابن حزم .

<sup>(</sup>٢) ثورة الحسين: محمد مهدي شمس الدين.

ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (١) ، إنما نزلت بحق علي بن أبي طالب ، وإن الآية : ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله (7) قد نزلت بحق عبدالرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي ، وقد روى ذلك فعلاً (٢) . وأما أبو هريرة فقد كافأه معاوية بولاية المدينة لأنه روى عن النبي (ص) في شأن علي ومعاوية ما يلائم ذوق معاوية وأهدافه السياسية (٤) ، وقد روى أبو هريرة أحاديث كثيرة عن النبي (ص) في تمجيد معاوية نورد للقارىء الكريم منها :

و إن الله اثتمن على وحيه ثلاثاً: أنا وجبرائيل ومعاوية ، وان النبي (ص) ناول معاوية سهماً فقال له: وخذ هذا حتى تلقاني في الجنة ، و و أنا مدينة العلم وعلي بابها ، ومعاوية حلقتها ه (٥) ، فلا عجب في ذلك ، فالتاريخ الإسلامي يزخر بأمثال هؤلاء الموعاظ وتاريخهم الحاشد بالتحايل على الإسلام والمسلمين ابتغاء مرضاة الحكام المجائرين حتى يومنا هذا ، حيث تمتلى ، بقاع الأرض الإسلامية بهم ، ينعتون خلف الحكم الظلمة الذين يبيعون في كل يوم قضية الإسلام بأبخس الأثمان ، بل وفي أحيان كثيرة بدون مقابل ، مرضاة لأسيادهم أعداء الله والإسلام .

### جـ ـ استخدام ولاته في التشهير بالإمام على وسبّه:

لقد شدد معاوية على ولاته أن يكثفوا الحملة على الإمام على ، ويطلبوا من الناس أن يسبوه علناً أو يعرضوهم للقتل والتعذيب ، أو النفي والتشريد ، ولقد استمر ولاته ومن بعده نهج ولاة بني أمية الآخرين نفس النهج ، لمدة (٨٠) عاماً من على المنابر ، وقد منع التحدث عنه بكل ما من شأنه أن يربطه بصلة إلى الإسلام ، ونضاله المرير من أجل إرساء دعائمه ، ولقد تعرضت الحقائق التاريخية لحملة كبيرة من التشويه والمسخ وبأبشع صورة من أجل الوصول إلى هذا الهدف الدنيء ، (كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: وإن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضائل أبي تراب وأهل بيته » (١٠) . وقد حرص ولاته على تنفيذ سياسته تلك بل انهم كانوا يفوقونه في أحيان كثيرة ، وقد حققوا له في هذا المجال أكثر مما كان يرجوه هو نفسه .

ـــ لقد تركت هذه الأساليب الخبيثة أثرها على الأمة، ومزقت شخصيتها وحـطمت روح التوثب والحرية لديها ، فلقد خنقت سياسة الاضطهاد والتجويع كل نزعة من نزعــات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٠٤، ٣٠٥. (٤) ثورة الحسين : محمد مهدى شمس الدين .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، ٣٠٧ . (٥) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد. (٦) شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد .

الحرية لديها ، مما تركها تعيش حياة الـذل والخضوع خوفاً من حياة قاسية ملؤها الفقر والجوع والآلام ، كما وأن بعث روح الجاهلية القبيليـة بين المسلمين مجدداً شغلتهم عن التفكير بأفق الإسلام وروحه الـرحبة العـظيمة إلى التفكيـر الضيَّق بمستقبل القبيلة الضيق، وجعلت همه المحافظة على وجوده القبلي في خضم الصراعات والنزاعات التي كانت تنتشر بين المسلمين من الشام إلى اليمن، والتي كان لمعاوية وبني أمية اليد الطولى بخلقها وبعثها، اعتماداً على مبدأ فرّق تسد السيء الصيت كي يستتب لهم الحكم وليأخذوا برقاب الناس ، ولقد تولد عاملان رئيسان هما: الخوف والوضع الاجتماعي القبلي نتيجة لهذه السياسة المدروسة حيث كان لها أثر بالغ على الإنسان المسلم في ذلك الحين، مما جعله دوماً متردداً حائراً مسلوب الإرادة والتصميم، إذ كان يساق سوقاً للعمل خلافاً لإرادته الحقيقية يعيش معذب الضمير ، فهو يعتقد بأن الحكم الأموي حكم ظالم متجبر، فيعيش في قرارة نفسه حالة من العذاب وتوبيخ الضمير لأنـه يقبل بـالوضـع الراهن ولا يثور عليه، هذا الوضع الذي يعج بالمنكرات والتعدي على الإسلام وحقوق المسلمين ، ومع ذلك فقد تظافـرت هذه العـوامل الشلاثة التي ذكـرناهـا على إخضاع فكـره وعقله، وحمّلته على السكوت عن النقد والقعود عن محاولة تغيير هـ ذا الوضع المزري الـ ذي يعيشه، « وبذلك يختفي الشعور بالإِثم من الضمير الجماهيري»(١). وكان عامة الناس قد أصبحوا يعيشون هذه الحالة من التخذير وفقدان الإرادة ، أما الذين لم تنطل عليهم أحابيل معاوية وبطانة الأمويين فإن وضعهم كـان أكثر مـأساويـة من غيرهم ، فهؤلاء قـد خضعوا لإغـراء معاويـة واغداقه الأموال من جانب، ومن جانب آخر كانت قسوة الحكم وتعامله الشديد والارهابي مع المعارضين جعلهم يعيشون حالة من الدجل والنفاق ، والتظاهر بخلاف ما يعتقـدون مما جعلهم يسكتون عن قول الحق ويخفون ما يعتقدون حقاً وواقعاً، ويتظاهرون بـالموالاة للسلطة والسير معها . مما ولد عندهم حالة من ازدواج الشخصية ، وهـذا الازدواج الذي يعود إليه كل أسباب المآسي والآلام التي ظلُّ المسلمون يعانون منها، والتي كانت العامل الرئيسي تقريبًا لكل الاخفاقات التي عاني منها الثائرون على طـول التاريـخ ، والذي كـان يسهم بعنف في مسألة تنظيم الثورة وحشد القوى البلازمة والفاعلة التي لم يكن بدونها انجاز مهامها اطلاقاً ، فما أن تندلع الثورات حتى يبدأ أعوانها بالانفضاض من حولها وترك قادتها وحيدين يواجهون مصيرهم لوحدهم أمام أعدائهم الذين يبطشون بهم بدون رحمة ، هذا الازدواج بالشخصية الذي صوره الفرزدق للحسين حين لقيه عندما كان متجهاً إلى الكوفة فسأله عن الحالة في الكوفة : « قلوبهم معك وسيوفهم عليك » .

<sup>(</sup>١) ثورة الحسين : محمد مهدي شمس الدين .

ولقد خلقت هذه الحالة من المجتمع الإسلامي مجتمعاً يتقبل حالة الذل والخضوع، فبعد أن كان المسلم يفكر بمستقبل الإنسانية ومصيرها، ويجاهد من أجل انقاذها من عذابها وآلامها بنشر الدين الإسلامي، تحوّل إلى إنسان يستبد به القلق اليومي من أجل مصيره وحياته التي يتهددها الخطر المستمر، وأصبحت تلك الأهداف النبيلة العظيمة التي جاء بها الإسلام لاتحفزه، وتبعث به إلى أن يضحي في سبيلها، بل تحول إلى إنسان تستبد به نزواته الشخصية ومنافعه القريبة، بل وخلقت منه إنساناً انتهازياً مرة مع هذا ومرة مع ذاك، حتى أصبحت جماهير المسلمين خاضعة خضوعاً أعمى لإرادة بني أمية، مسلوبة لحرية الاختيار الحقيقي وحرية التعرف على ضوء معتقداتها الإسلامية، وعلى الرغم من كل ذلك الارهاب والتجويع وتضييع الهوية فإن صيحات الاحتجاج والتململ كانت تسمع بين تارة وأخرى ولكنها كانت تخنق في مهدها بقسوة، «كتلك التي عبر عنها موقف حجر بن عدي وأحرى ولكنها كانت تسرعان ما تهمد وتموت في مهدها، حين كانت السلطة تأخذ حركة فعلية عامة، بل كانت سرعان ما تهمد وتموت في مهدها، حين كانت السلطة تأخذ الطلائع لهذه الحركات فتقتلهم دون أن يحرك المجتمع ساكناً، وإذا حدث وتحرك إنسان المتريّ سكوته بالماله(۱).

معاوية وابنه يزيد الذي خلفه بالحكم، والذي أخذ له البيعة في حياته مبتدأ عصر الوراثة في معاوية وابنه يزيد الذي خلفه بالحكم، والذي أخذ له البيعة في حياته مبتدأ عصر الوراثة في الحكم الذي لم يقره الإسلام كمبدأ، وكانت الجماهير مقهورة محاربة يسلط الإرهاب عليها في كل جانب من جوانب حياتها، محرومة من الحرية، بعيدة عن السلطة في حقيقة دواخلها معها ظاهرياً، هذه الجماهير التي كانت تدفع من دمها يومياً ومن عرقها وكدحها ثمناً لهذه السياسة الظالمة المتجبرة، هذه الجماهير نفسها كان مطلوباً منها أن تدافع عن النظام وتحميه وتقاتل من أجله ضد أعدائه، على الرغم من إرادتها وإحساسها بأنها ليست لديها مصلحة بهذا الحكم أو ببقائه، بل كانت تتمنى الخلاص منه خلاصاً من العذابات والآلام التي تعيشها، فما أشبه اليوم بالبارحة.

- ظلّت سياسة معاوية هذه تلقي ظلالها الثقيلة على مجمل الوضع النفسي والاجتماعي لجماهير المسلمين إلى فترة طويلة مديدة، لم تقتصر على مدة الحكم الأموي، بل أيضاً كانت هذه السياسة تفعل فعلها حتى أيام الحكم العباسي الذي اتبع نفس الأساليب هذه، واستفاد مما أرساه معاوية وحكم الأمويين من أسس للتعامل مع الجماهير

<sup>(</sup>١) ثورة الحسين : محمد مهدي شمس الدين .

وخاصة المعارضة منها ، إلا أن هذه السياسة مرت بعصور مدّ وجزر ، أوقات قوة وضعف على ضوء الوضع الذي يمر به الحكم في كل مرحلة من مراحله ، من القوة إلى العنف ، التناحر الـداخلي ، انتشار الـدعوات السـرية المناوئة، وكشرة الاضطرابـات داخل أقـاليـم الدولة ، وتبعاً لذلك فقد قامت ثورات عديدة ومستمرة كانت في أغلب الأحيان تنتهي إلى الفشل، فمن ثورة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي والمختار الثقفي بعــد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مباشرة، بل ان هاتين الثورتين كانتا بالأساس تهدفان إلى الأخذ بثأره، وكان شعارها « يا لثارات الحسين » ، إلى ثـورة الإمام زيـد بن على وابنه يحيى، إلى سلسلة من الثورات التي قامت على امتداد العصر العباسي، كثورة محمد ذي النفس الزكية في الحجاز، وثورة إبراهيم بن عبدالله العلوي في البصرة »(١) وغيرها، وكانت الشيعة تتلقى أقسى أنواع الارهاب والتشريد والقتل بعد فشل كل ثـورة من هذه الثـورات ، خاصــة بعد فشل ثورة زيد بن علي في الكوفة، حيث لقي أهلها أبشع أنواع البطش والتنكيل، فهربت قبائل كئيرة من العرب إلى إيران وسكنت مدينة قم الحالية . لذا فإن المجتمع الإسلامي عموماً، وأهل العراق بصورة خاصة ظلوا يتعرضون إلى هزات نفسية عنيفة ومستمرة، وإلى احداث شروخ هائلة في البناء النفسي المعنوي لجماهير المسلمين، ظلت تتراكم باستمرار مؤدية إلى تحطيم مؤسسات الدولة وضعفها وهزالها، حتى اصبحت غير قادرة على حماية نفسها من الأخطار الخارجية التي كانت تتهددها بعنف ، وقـد وصلت مـراحـل العنف والموهن إلى درجة من الشدة أن أدت إلى انهيار المدولة واحتلال بغداد من قبل هولاكو وجيوشه المتوحشة، حيث أدى هذا الاحتلال البغيض إلى تـدمير بغـداد وقتل أهلهـا والفتك بهم بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا ، إضافة إلى حرق كل التراث الثقافي والحضاري المتمثل بالألاف من الكتب العلمية والأدبية التي كانت تحتويها المكتبات المنتشرة في بغداد .

 <sup>(</sup>١) جهاد الشيعة : د. سميرة مختار الليثي ـ جامعة عين شمس . وإبراهيم المذكور هو أخو محمد ذو
 النفس الزكية .

### الوضع الاجتماعي في العراق تحت ظل الحكم الأموي

ــ لدراسة الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها العراق تحت ظل حكم بني أمية ، أهمية قصويٰ ، لأن الـوضع الاجتمـاعي وطبيعة العـلاقات السـائدة فيـه وأسلوب تعامـل السلطة مع الجماهير وعلاقتها بهم ، يعطينا صورة حيـة لخلفية البنـاء المعنوي والـروحي للعـراقيين لفترة من أهم الفتـرات في حياة العـراق ، تلك الفتـرة التي حفلت بـالأحـداث الجسام والثورات الدامية المستمرة ، وإذا علمنا بأن الحكم الأموي للعراق لم يشهد طيلة مدة حكمه تلك، أي مظهر من مظاهر الهدوء والاستقرار ، بـل إن تاريخ العراق ظـل يسجل حدوث ثــورة ما إن تنتهي حتى تنمــو بذور ثــورة أخرى، إلى أن سقط النــظام الأموي آخر الأمر ، وكـان من أهم أسباب وعـوامل سقـوطه استمـرار الصـراع بين أهــل العـراق والسلطة ، الـذي أنهكها وقـوض دعائم الحكم الأسـاسية لديهـا . ولكي نحلل العـوامــل الفاعلة الرئيسة على الروح المعنوية لدى الشعب العراقي في مرحلة حياته الراهنة ، يجب أن نعود إلى الوراء لنكشف العوامل التي كانت تؤثر في روحه المعنوبـة في فترات لاحقـة لاهبة من حياته ، التي شكلت فيها فتـرة الحكم الأموي الأسـاس الذي بني عليـه الظلم والجور والذي امتد إلى يومنا هذا ، الذي يشهد أبشع صور الممارسات الإرهابية والقمعية والتي تتشكل فيه صورته من عرق ودماء هذا الشعب الصابر ، وقد كانت حجة الطغاة على طول الدهر لاتباعهم تلك الأساليب والوسائل اللاإنسانية، إضافة إلى كونها بعيدة عن التعاليم الإسلامية ، هو أن الشعب العراقي شعب عنيد مشاكس متقلب المزاج لا يسركن إلى الهدوء إلَّا بالسيف ، أما حقيقة الأمر فإنهـا تتمثل في واقعهـا بأن الشعب العـراقي هو الشعب الذي كتب عليه أن يواجه الظلم ويتحداه على امتداد التاريخ الإسلامي مدافعاً عن الحق والعدالة والحرية ، ومهما حاول البعض من الكتَّابِ \_ وهم مع الأسف كثيرون \_ أن يرجعوا الأسباب الحقيقية للثورات المتعددة التي قام بها العراقيون إلى أسباب غير علمية وواقعية لأهداف تخدم أغراضهم وميولهم الشخصية، أو لخدمة من أمرهم بتدوين التاريخ والكتابة عنه وتشويهه ، نحن بحاجة إلى أن ندرس الوضع النفسي في فترة مهمة حافلة في حياة هذا الشعب الصامد، كي نقف على مفردات البناء المعنوي الروحي الذي تعيشه القوات المسلحة العراقية التي تشكل طليعة هذا الشعب ، لنسلط الضوء ساطعاً على سلسلة الصور المتعددة التي تتماثل الآن مع ما كان يرتسم في تلك الفترة من التاريخ ، والتي ظل أثرها ينعكس على كل حياة الشعب العراقي في الفترات اللاحقة إلى يومنا هذا .

ـ ولقلة المعلومات المتيسرة عن طبيعة الوضع الاجتماعي السائد في العراق تحت ظل الحكم الأموي ، ولكون ما أمكن الحصول عليه في أغلب الأحيان من مصادر تمثل في حالها انحيازاً في وجهـات النظر التي تستنـد عليها تحليـلات وآراء من كتب تلك المصادر ، إلَّا أننا تـوخينا أن نـاخذ منهـا مـا يمكن أن نعتبـره الحـد الأدنى من الانحيــاز والاعتماد على بعض النصوص التي يمكن أن تفيـدنا في بحثنًا ، والتي وردت في بعض المصادر التاريخية ، تلك النصوص التي جاءت في واقعها تدعم بحثنا على الرغم من كونها كانت ترد في مؤلفات كتَّاب لم يكونوا على درجة من النزاهة والحياد ، عنــدما كــانوا يكتبـون ويدونون التاريـخ ، واذكر من هـذه المصادر كتـاب ( العراق في العصـر الأموي ) لمؤلفه الدكتور ثابت اسماعيل الراوي ، استاذ التاريخ المساعد في كلية الأداب ، جامعة بغداد ، الذي انطلق في القسم الأكبر من تحليلاته وتصوراته للأحداث التي مرّت بالعراق تحت ظل الحكم الأموي من خلفية معينة ، فرضت عليه الانحياز في تحليل أهم الأحداث تحليلًا ليس علمياً ، بل تأثر ، بتصوراته المسبقة عن مجمل الأحداث وأسبابها ونتـــاثجهـا ، ولا أريـــد أن أنــاقش بعض أفكـــاره ، ولكنني أردت أن أستعين بكثيـــر من النصوص التي أوردها هو عن الوضع الاجتماعي السائد ، والحالة التي كـان يعيشها أبنـاء العراق تحت الظلم الأموي ، التناقض الكبيـر الذي وقع فيه المؤلف، الذي أراد أن يكيف الحقائق التي لا تقبل الإنكار لتلائم تصوراته ، فلم يكن موفقاً في ذلك ، ولا بأس أن نتحدث بصورة مختصرة جداً عمَّا أوقع الكاتب نفسه فيه من تناقض واضح وصريح ، فهو في كتبابه هذا يعترف بأن الحكم الأموي اتبع أساليب شديدة من الارهاب والتسلط للسيطرة على العراق، وكان العراقيون يعانون ظلماً شديداً بكل شرائحهم، العرب، الموالي ، أهل الـذمـة، بصورة منافيـة لتعاليم الإسـلام ـ وقيمه وروحـه ونبله ، إلَّا أنـه وبدافع التصور المسبق الـذي يـرتسم في ذهنه ، لم يستـطع أن يصـل بــالبحث إلى استنتاجاته التي لم تكن تتلاءم مع الحقائق التي أوردها ، فلقد انتهى إلى القول بـأن الأمويين وولاتهم كانوا يهدفون إلى حماية الإسلام الـذي كان يتعـرض للهدم والتخـريب

على أيدي أهل العراق. . فكيف إذن يستطيع أن يوفق بين حقيقتين متضادتين ، العراقيون يعاملون معاملة بعيدة عن الإسلام وروحه ، ولكن قاهرهم كان مسلماً وحريصاً على الإسلام ومفاهيمه؟ وهل يعقل أن يكون يزيد السكير الفاسق الفاجر مدافعاً عن الإسلام وقيمه ، وأن حجر بن عدي الكندي الصحابي الجليل عدواً للإسلام وساعياً إلى هدمه وتخريبه؟ حقائق صارخة لا تتحمل الجدل ، تبدّل بأعصاب باردة وتطمس ، الجزار يصبح وديعاً مسالماً ، والضحية نصبح سفاكاً ، هكذا بكل بساطة ، ومؤلف هذا الكتاب كغيره ممن كتبوا عن التاريخ الإسلامي ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن عقدهم وأمراضهم النفسية التي تبعدهم عن كل بناء فكري وعقائدي سليم يساهم بصياغة التاريخ ، صياغة أصيلة خدمة للأجيال وتنويراً للأذهان ووضعها على طريق النور والصواب والحق .

ــ اعتبر الأمويون العراقيين مشكوكاً في إخلاصهم وأنهم يكنون العداء لنظامهم ، ويتحينون الفرص للانقضاض عليهم وتدميرهم ، ولأن العراقيين كانوا يناصرون الإمام عليًّا ويؤآزرونه عليهم ، لذا فإنهم قد عاملوهم بأساليب القسوة والإرهاب الشديدين ، إضافة إلى إفقارهم بانقاص حقوقهم ، أو فرض ضرائب عديدة وجديدة غير التي فرضها الإسلام عليهم ، وكان الولاة الذين يولونهـم على العراق من النوع الذي لا تعرف قلوبهم الرحمة أو الشفقة ، وأغلبهم كان مشبعاً بالكراهية والبغضاء لأهل العراق ، لـذا فـإنهم كـانـوا يعاملونهم بكل أنواع القهر والقسوة والإرهاب ، والتمييز بينهم وبين غيرهم من أهـل الشام الذين وقفوا مع معاوية ، آزروه ونصروه ، فحق لهم التمتع بخير الدولة ومالها وأرضها ، من زياد بن سمية الـذي أذاق العراقيين أنـواع القتل والعسف ، إلى ابنـه عبيـدالله الـذي وصل به الكره للعراقيين إلى الـدرجة التي أظهـر فيه مقتـه حتى للأموات منهم، ( والله لا أصلي على جنازة عراقي أبـداً )(١) ، ثم هل ينسى العـراقيون الحجـاج بن يوسف الثقفي وما فعله بهم ، ولم يكن يوسف بن عمر الثقفي أقل كرهاً وقسوة على العراقيين من الـذين سبقوه في ولاية العراق . لقد كان العراقيون تحت ظل الحكم الأموي وولاته على العراق يشكلون في بلدهم وضعاً اجتماعياً رهيباً ، فهم مواطنون من الدرجة الثانية ، يقتل منهم الـوالـي والأمـير من يريد ، ويهجر من يريد ، يرسل منهم إلى الحرب من يريــد في الـوقت الذي يعيش بين ظهـرانيهم جيش من أهل الشـام، يقف متحفزاً للوقـوف بوجههم كلما أرادوا أن ينتفضوا للحصول على حريتهم واستعادة كراماتهم وحقوقهم ، والمطالبة بالعدالة والمساواة ، ولقـد امتد هـذا الإرهاب طيلة فتـرة الحكم الأموي التي امتـدت إلى (٩٠) عاماً ، وباستثناء فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز التي اتَّسمت بالعـدالة والعمــل بروح

<sup>(</sup>١) الأغاني ، أبي الفرج الأصفهاني ، مجلد ، ، ص ٥٩.

الإسلام وقوانينه بقدر كبير، فإن حال العراقيين لم تتبدل على الاطلاق حتى سقوط المحكم الأموي تحت مطارق الثوار التي كانت تطرق باستمرار على كيان الدولة ووجودها الذي لم يتحمل في نهاية الأمر هذا الزخم من الضغط الذي كانت توجهه عليه، فانهار تماماً في خلافة مروان بن محمد الملقب بمروان الحمار، والخلاصة فإن الثقة كانت محطمة تماماً بين سواد الناس المحكومين وبين الحاكم، فالكراهية متبادلة، وكل ينتظر أن يحطم الآخر ويدمره، لقد كان صراعاً دامياً رهيباً بين الحق الذي تمثله حركة هذه الجماهير المسحوقة المحاصرة المطعونة في كرامتها ووجودها، وبين الباطل الذي تمثله المحاهير السلطة التي لا تتهيب من ارتكاب أخس وأحقر الوسائل من أجل السيطرة والاستمرار في القبض على مقاليد الأمور، والتصرف بشؤون الدولة حسب رغباتها وأهوائها المخالفة للشرع والقانون الإسلامي.

\_ سأتحدث باتجاهين رئيسيين هما : وضع الموالي وأهل الذمة الذين كانوا يشكلون شريحة اجتماعية واسعة وكبيرة في مجتمع الكوفة، والذين ساهموا في فترات لاحقة في كل الأحداث والثورات التي قامت في العراق وخاصة الموالي منهم ، وذلك بسبب سوء المعاملة التي كانوا يلقونها من الولاة والأمراء الذين توالوا على حكم العراق خلال الحكم الأموي ، أما الاتجاه الآخر فهو الوضع داخل المؤسسة العسكرية في العراق وطبيعة التعامل الذي كان يجري فيها . وأعتقد بأن ما سنعرضه من حقائق ونتوصل إليه من تحليلات سيكون كفيلاً بأن يعطينا صورة عن الوضع الاجتماعي لمجتمع الكوفة ، وسنصاب بالعجب عندما نرى بأن ما كان يلاقيه العراقيون قبل ما يقرب من ١٤٠٠ عام هو المجاهلية التي كانت تحكمه وتسيطر عليه متمثلة بسلطة بني أمية ، هو نفسه اليوم ، بل إن المجتمع العراقي وطبيعة العلاقات السائدة فيه والعقلية وضع المجتمع العراقي المعاصر ربما كان أشد بؤساً وتخلفاً مما كان عليه في ذلك الحين ، وذلك لأن وسائل القهر وتدمير النفوس تطورت أكثر بكثير مما كانت عليه ، لذا وطعل النتائج التي أمكن الحصول عليها في أيامنا هذه فاقت في هولها وتدميرها تلك التي خصل عليها الأمويون ، إلا أن حالة اليوم هي امتداد طبيعي لبؤس الأمس .

\_ تعرض النبط وهم أهل العراق الأصليون إلى أقسى أنواع التعامل والتمييز، وكان ينظر إليهم بأنهم من الطبقات الدنيا لاشتغالهم بالزراعة كحرفة كان العرب يحتقرونها ، مما أدى أول الأمر إلى قلة عدد الداخلين منهم إلى الإسلام ، بسبب كونهم لم يستطيعوا أن يحتكوا بالفاتحين الذين كانوا يحتقرونهم، «وبسبب حرص بني أمية على جمع الأموال وجبايتها فهم ، تدفعهم رغبتهم في الإكثار من جمع المال بكل وسيلة ومن أي سبيل ،

أطلقـوا أيدي ولاتهم في العراق حتى يتمكنـوا من جمع الضـرائب غاضبين عنهم عسفهم وبطشهم ، وإجبار الناس على دفع الضرائب ، وقد لاقى المسلمون الجدد عنتاً وشدة ، إذ أجبروا على دفع الجزية التي يـرفعها عنهم دخـولهم الإسلام ، وقــد اشتهــر الحجــاج بقسوته وشدته إزاء المسلمين الجدد ، فارجعهم إلى قراهم التي نزحوا منها،وختم على يد كـل واحد منهم اسم القرية التي أعيـد منها إليهـا ، حتى يتمكن من جبايـة ما عليهم من ضرائب (١) ، فهؤلاء لم يشفع لهم دخولهم في الإسلام كي ترفع عنهم القيود ويتساووا مع غيرهم من المسلمين العرب ، بل ظلَّت السلطة تعاملهم وكأنهم لم يسلموا، وتأخذ منهم الجزية كما لو أنهم ما زالوا كفَّاراً ، ولقد كـانت الجزيـة عنوان الــذل والصغار والتي كانت تدفعهم إلى اعتناق الإسلام للتخلص منه،ومحاولة رفع أنفسهم من الطبقة الــدنيا في المجتمع إلى طبقة أسيادهم المسلمين وبذلك يرتفع مستواهم الاجتماعي ، إضافة للتخلص من العقوبات التي كـانوا يتعـرضون لهـا عند تـأخرهم عن دفـع الجزيــة ، وعلى رأسها (حلق الرأس)(٢) الذي يحمل معه ذلاً وهواناً وهدراً للكرامة الإنسانية ، كما كانـوا يتعرضون للتعذيب والضرب بالسياط بكل قسوة وشدة ، أورد أبو عبيد أن عياض بن غنم (رأى نبطأ يعذبون في الجزية )(٣) ، وعندما أصبح عـدد الذين دخلوا الإســلام كبيراً من أهل الذمة والموالي مما أصبح يهدد مستوى مدخول الدولة من الضرائب ، اتخذ الحجاج قراراً غريباً بعيداً عن روح الإسلام وتعاليمــه السمحة التي أتى يهــا الرســول الكريم لكــل البشر، فقد عمد إلى إبقاء الجزية على من أسلم من أهل الذمة والموالي، «كما أمر بإعادة ومن أسلم منهم إلى قـراهم التي خـرجـوا مِنهـا ، وألـزمهم بـدفـع الجـزيـة عن رؤوسهم والخراج عن أراضيهم ، كتب إلى والي البصرة الذي كان يخضع له من كان له أصلُّ في قرية فليخرج إليها ، فخرجوا خارج البصرة وهم يبكون ويصيحون يـا محمـداه ، يـا محمداه ، وجعلوا لا يدرون أين, يذهبون ،(٤) . أمن أجل هذا جاءت الرسالة المحمدية لتهدي البشرية؟ ولأجل هذا يهيمن بنو أمية باسم الإسلام ، لا يـردعنهم وازع من ضميـر أو خـوف من الله وحرمـة دينه العـظيم ، وهل تحـول ولاة الأمر على المسلمين إلى جبـاة همهم جمع المال لإرضاء شهواتهم ، دون اعتبار لكل القيم والتعاليم الإسلامية؟.

- عـومل غيـر المسلمين من الموالي والنبط بـأساليب تحط من كـرامتهم وتحطم نفـوسهم ، فبالإضافة إلى الكثيـر من الضرائب التي أوجـدها الأمـويـون ممـا لم يـوجبـه

<sup>(</sup>١) العراق في العصر الأموي، د. ثابت إسماعيل الراوي، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأموال، أبو عبيد ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٥٣. (٤) الأحكام السلطانية ، الماوردي .

الإسلام ، ومنها ضريبة دراهم النكاح والتي كانت تؤخذ من البغايا، وجزية الخمور وضريبة الخنازير(١)، فقد أثقل العرب كاهل أهل السواد بفرض فروض عديدة والزموا بها النَّاس ، منها وجوب ضيافة أهل السواد للمسلمين الذين يمرون عليهم لمدة ثـلاثة أيـام ، كما فرضوا على الفلاحين السخرة في إصلاح الطرق والجسور والأسواق، وكان « يختم على رقاب أهل السواد في وقت جباية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم يكسر هذه الخواتم إذا سألوه كسرها »(٢) ، وكان يفرض عليهم أن يرتدوا زياً معيناً يميزهم عن المسلمين ، وكانت تجز رؤوسهم ، ويأمرون أن يـركبوا راحـلاتهم عرضـاً ولا يركبـوا كما يركب المسلمون(٢) ، كما كانوا يأمرون أن يصبغوا وجـوه صبيانهم ، وغيـرها من الأمـور التي تحط من قيمتهم ، ولقد كان لهذه الاجراءات اللاإنسانية التي كان يتعرض لها الناس المسلمون الجدد منهم وأهل الذمة ، أثر كبير في خلق مجتمع يسود فيه التـوجس والحذر والترقب، مما ترتب عليه اشتراك عدد كبيرمنهم، وخاصة المسلمون الجدد في كل الشورات التي عمت العراق ضد الحكم الأموي ، والتي كان يقودها العرب من أعيان الكوفة والبصرة ، ومثل هذا المناخ الذي يشعر فيه الإنسان بالإجحاف والظلم يشجع على حدوث هزات وانتفاضات عـظيمة وكبيـرة ومتسعة ، كـانت تأكـل في كيان الـدولة وتبـدد جهودها وتلهيها ، ولم يسلم العرب أيضاً من الظلم والتميين ، فقد كانوا يعاملون دون المعاملة التي يلقاها أهل الشام ، وعطاؤهم كـان أقل منهم ، وتعـرضهم للإرهـاب والقهر يتصاعد ويشتد على أيدي ولاة بني أمية على العراق ، الذين كانـوا يرونهم معـادين للدولة ويجب إخضاعهم بالقوة والسيف لسلطان الحاكم في دمشق .

- عانى العراقيون كل أنواع الإرهاب والقسوة والإذلال على أيدي ولاة بني أمية ، الذين لم يتركوا وسيلة من وسائل القهر والإذلال والإرهاب لم يمارسوها بحقهم ، فأحسن هؤلاء الولاة كأن خالد بن عبدالله القسري ١٠٥ - ١٢٠ هـ ، الذي تولى ولاية العراق في خلافة هشام بن عبدالملك ، فأقل ما فعله هذا أنه كان يهدم المساجد، ويبني البيع ويولي المجوس على المسلمين وينكح أهل الذمة (٤) . أما بقية الولاة فإنهم فاقوا التصور بما قاموا به من أعمال تقشعر لها الأبدان، فلننظر إلى زياد بن سمية الذي تولى الولاية في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ففي خطبة له عند تولي الامارة يقول مخاطباً العراقيين: (إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى . والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصحيح منكم بالسقيم ، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك

<sup>(</sup>٣) الخراج ، أبو يوسف ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) الأموال ، أبو عبيد ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الأمم والملوك الطبري جـ ٨ ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية : الماوردي ص ١٣٩.

سعيد ، أو تستقيم لي قناتكم ، وقد أحدثتم إحداثاً لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ، فمن غرق قوماً غرقناه ، ومن حرق على قوم حرقناه ، ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه ، ومن نبش قبراً دفنته حياً ، فكفوا عني أياديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي ، لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلاً ضربت عنقه ، وايم الله إن لي منكم صرعى كثيرة ، فليحذر كل امرىء منكم أن يكون من صرعاي ) (1). هكذا كان يحرق الأخضر واليابس ، يقتل المتهم والبريء ، السقيم والصحيح الخ . . . دون وجه حق وعدل ، ويصبح كل العراقيين متهمين إلى أن يهوي السيف على رقابهم ، ينتظرون في حزن وألم وقلق وخوف اللحظة التي تزهق فيها أرواحهم ، ولم يختلف وضع العراقيين في فترة ولاية ابنه عبيدالله ، بل كانت وطأة الابن أشد من وطأة أبيه ، حيث توج أعماله الإجرامية بقتل الإمام الحسين (3) وسبي آل بيت النبي الكريم وإرسالهم إلى الشام .

أما الفترة التي قضاها الحجاج والياً على العراق من سنة ٧٥ ـ ٩٤ هـ، في خلافة عبدالملك بن مروان ، فقد « لاقى العراقيون في الفترة التي حكم فيها الحجاج العراق وهي مدة عشرون عاماً ألواناً من القسوة والبطش، لم يتعرضوا لمثلها في أي فترة من فترات الحكم الأموي » (٢) . فقد كان الإجرام وحب القتل يسيران في عروق هذا الطاغية مع دمه ، وتدفعه شهوته للقتل والاجرام هذه ،التي لا حدود لها ،إلى القتل والتعذيب وممارسة كل ما يتنافى مع الإنسانية وقيمها ، فلم يترك وسيلة إجرامية إلا وتوسل بها لإذلال العراقيين وتحطيمهم . لم يكن موقف العراقيين المناوىء للحكم الأموي هو الدافع الوحيد لإرتكابه تلك الجرائم ،بل إن هناك عوامل أخرى هي سلوكه الشخصي اللاسوي ، الموداء عوامل عديدة وجهته إلى الانتقام من العراقيين، إضافة إلى كرهه للعراقيين وإخلاصه السوداء عوامل عديدة وجهته إلى الانتقام من العراقيين، إضافة إلى كرهه للعراقيين وإخلاصه الشديد لعبدالملك بن مروان ، فهو من النوع الذي يمكن تسميته (سادياً) ، وهو المصطلح الذي يطلق على أولئك الذين يلتذون بقتل وتعذيب الأخرين بأعصاب باردة لا تتأثر لهول الجرائم البشعة التي يرتكبونها ، قال متوعداً ومهدداً العراقيين في خطبة له: ( الالحونكم الحوالعود، ولأعصبنكم عصب السلمة ، ولاضربنكم ضرب غرائب الابل ، ولأقرعنكم قرع المورة (٣) . ويوغل في تهديده ويوضح لهم أنه مصمم على أن لا يترك السيف إلاً بعد أن المردة) (٣) . ويوغل في تهديده ويوضح لهم أنه مصمم على أن لا يترك السيف إلاً بعد أن

<sup>(</sup>١) العقد الفريد، ابن عبد ربه ج ٤ ، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) العراق في العصر الأموي ، د. ثابت اسماعيل الراوي ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب، المسعودي ج ٣، ص ١٣٤.

يروى من الدم ، ولم يخف الحجاج كراهيته للعراقيين ، بل إنه قد أخبرهم بأنه لا يطيق حتى النظر إلى وجوههم ، لولا أنه مجبر على تنفيذ طاعة الخليفة الأموي الذي أمره عليهم ، من أجل أن يجلبهم إلى طاعته وقبول خلافته المغتصبة ، هذا الكره العميق هو الذي كان يسيّر الحجاج في سياسته القاسية تلك ، والذي وضعه في مصاف أعتى وأقسى ولاة بني أمية على الاطلاق ، « فإنه لم يكتف بقتل الألوف من أهل العراق من النساء والرجال وحبس الآخرين وتشريدهم ، بل نظر إلى أقل من هذه الأمور شأناً ، فكان يمنع العراقيين من الطعام الذي كان يقدمه كل يوم ، وكان يخص به أهل الشام دون أهل العراق) (١) ، إمعاناً في إذلالهم وتحطيم نفوسهم وتحقيرهم ، ولم يكن بقية الولاة الأمويين على العراق والاحتقار ظل يمارس إلى آخر يوم انتهت فيه سلطة الأمويين على العراق ، حالة من والاحتقار ظل يمارس إلى آخر يوم انتهت فيه سلطة الأمويين على العراق ، حالة من التنافر والكراهية المتبادلة بين جموع الحكومين من جهة ، والحاكمين الغاصبين الذين يعتبرون هذه الجموع ملكاً لهم يتصرفون بهم كيفما يشاؤون ، من جهة أخرى ، يقتلون ويذلون دون حساب أو رادع من ضمير أو خليفة يشعر بأن واجبه المحافظة على الرعة والتعامل معها بروح الإسلام وتعاليمه الكريمة .

- اتبع الأمويون سياسة خاصة فيما يتعلق بتصريف أمور الجيش والمقاتلين في العراق ، فقد كان الولاة الأمويون يرسلون الجيوش من أهل الكوفة إلى الشرق للتخلص منهم ومن قادتهم ، ويأمرونهم بالبقاء في المناطق التي فتحوها ، يزرعون الأرض ويعمرونها ، يظلون فيها ماكثين ، وبهذا يكون الولاة قد قاموا برمي عصفورين بحجر واحد ، فإذا استطاعت تلك الجيوش أن تفتح أمصاراً جديدة ، فإنهم سوف يستفيدون منها بجباية أموال جديدة تدرّ عليهم ، وإن لم تستطع تلك الجيوش أن تفتح أراضي جديدة وأصيبت بالهزيمة ، فإن من قتل منهم يعتبر ربحاً للولاة ، لأنهم قد تخلصوا من عدو آخر . وقد كان قادة الجيوش الكوفية يحسون في قرارة أنفسهم بهذه الحقيقة ، وإن السلطة الأموية ترسلهم للفتح للتخلص منهم ، وقد كانوا في أحيان كثيرة يتمردون ويشورون على الولاة والسلطة الأموية ، فيقفلون عائدين حاملين معهم التمرد والشورة والغضب .

على أثر النكبة التي أصيب بها الجيش الكوفي على يـد رتيبل ملك سجستـان سنة ٧٩ هـ بقيـادة عبيدالله بن أبي بكـره ، أثـرت هـذه النكبـة في نفس عبـدالملك بن مـروان

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، جـ ٣ ، ص ١٧٩ .

والحجاج الذي عـزم على الانتقام من رتيبـل وفرقـه ، فجهز جيشـاً تعداده أربعـون ألفاً ، عشـرون ألفـاً من أهـل الكوفـة، وعشـرون ألفـاً من أهـل البصـرة بقيـادة عبـدالـرحمن بن الأشعث . والذي كانت عـلاقته مـع الحجاج يسـودها التـوتر ، فقـد كان الأشعث يحمـل كراهية أكثر وأشد ، وكان يضمر في نفسه عزماً على اضعاف الحجاج والتخلص منه ، وكان ينتظر في سبيل ذلك الفرصة الملائمة للانقضاض عليـه ، كما كـان الحجاج يتـوخى من إرساله على رأس تلك الحملة أن يتخلص منه لأنه كان و يتعالى بنفسه ويشمخ بأنفه ، ويسرى نفسه حقيقـاً بالملك ه(١) . تقـدم ذلك الجيش في بـلاد سجستان في سنة ٨٠ هـ.، وكـان يحتل البلدان الـواحـد تلو الآخـر ، ولكنه كـان يتريث في تقـدمه ، فبعـد أن يقـوم بترصين وضعه في المناطق المفتوحة حديثاً ويأمن عليها ، ينتقل إلى تقدم جديـد ، وكان عمله يستغرق وقتاً طويلًا يصل إلى عام تقريباً ، مما كان يزعج الحجاج الذي كــان يريــده أن يتقدم سريعاً لمواجهة ملك الترك والدخول معه في معركة فاصلة يـدمره فيهـا وجيشه ، وقد أرسل الحجاج إليه كتاباً فيــه ﴿ أَن يَتَبِع أُوامِـره ويتقدم بســرعة لمحــاربة رتيبـل وأما ان يسلم قيادة الجيش إلى أخيه إسحٰق بن محمـد ،(٢). اعتبر بن الأشعث هـذا الأمر تـدخلاً فظاً في شؤون لم يكن الحجاج على اطلاع تام بها . إن القائـد الميداني هـو الذي يملك التصور الحقيقي عن الموقف ، أما أولئك الجالسون في الخلف ينتظرون أن يقطفوا ثمار النصر، فهم لا يهتمون لهده الاعتبارات كثيراً ، وكل اهتمامهم هو الحصول على المغانم ، وإذا علمنا بـأن الحجاج قـد أمر الأشعث أن يـأمر ذلـك الجيش بحرث الأرض وزرعها والإقامة فيها حتى يكملوا فتحها ، فإن الأشعث وجيشه قد حرٍّ في نفوسهم أن يلمسوا النيات الدنيئة للحجاج الذي كان يهدف إلى إبعادهم عن أهلهم وبلادهم في هذه البلاد البعيدة في سبيل تثبيت سلطانه ، لذا فإن الأشعث قد استغل شعور الجيش للحجاج والبُّهم عليه ، وقد وجد أثراً كبيراً بين صفوفهم وتجاوباً صريحاً وكبيراً معه ، قـال أحد القادة من جيشه مخاطباً جنوده: «أما بعد فإن الحجاج والله ما يـرى بكم إلاَّ ما رأى القــائل الأول إذ قال لأخيه : احمل عبدك على الفرس ، فإن هلك هلك ، وإن نجا فلك ، إن الحجاج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب ، فإن ظفرتم ففتحتم أكل البـلاد وحاز المـال ، وكان ذلـك زيادة في سلطانـه ، وإن طفـر بكم عدوكم ، كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذي لا يبـالي عنتهم ولا يبقي عليهم ، اخلعوا عـدو الله الحجاج ١(٣).

<sup>(</sup>١) الأمم والملوك، الطبري جـ ٨، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، جـ ٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، جـ ٣ ، ص ٩ .

هذه الصورة عن طبيعة العلاقة التي تربط هذا الجيش الذي يقاتل في مناطق بعيدة عن أهله ووطنه لخدمة السلطة المركزية ، فالمقاتل يدرك جيداً بأن السلطة تعتبره عبداً لها فتأمره بالقتال والفتح ، فإن مات فليمت ، وإن ظل حيًّا فإنه سيموت في معـركة أخرى، أو على يد الجلادين عند عودته إلى أهله ، والحجاج لا يبالي بهم وبمصائرهم فهو يريد أن يحقق له المغانم والفتح حتى يصبح سلطانه أكثر قوة ومنعة ، لذا فإن الجيش قد هبُّ عن بكرة أبيه مؤيداً عبدالرحمٰن بن الأشعث الذي قفل عائداً إلى الكوفة للقضاء على الحجاج والحكم الأموي برمته إن استطاع أن يصل إلى ذلك . فقـد تحرك عـام ٨٢ هـ متجهاً إلى العراق منتصراً على كل قوة أرسلها الحجاج لإيقافه ، يدفع جيشه الحماس والشوق إلى الوطن ولقاء عـدو الله الحجاج ، وكـان أن تطور أمـر الأشعث الذي انتصـر على الحجاج على الرغم من التعزيزات التي أرسلها له عبدالملك من الشام ، فاضطر إلى الهرب إلى البصرة تاركاً الكوفة بعد أن تمّ تدمير جيشه في معركة دجيل ، وقد كان للتذمر السائد بين أوساط العراقيين لشدة وطأته عليهم أثراً كبيراً على تطور الأحداث ، فقد التحق عــدد كبير من أعيــان الكوفــة وأهلها بــالأشعث انتقامـاً من الحجاج ، واتســع خــطر الأشعث بعــد أن وردت عليه البعوث من كل المناطق تبايعه وتؤآزره ، مما اضطر عبـدالملك للتفاوض معــه لوقف القتال بشروط معيّنة منها تركهم الحجاج ، وأن تجري على العراقيين أعطياتهم ، وأن ينـزل ابن الأشعث أي بلد يريـد ويكون أميـراً عليهـا ، فشلت المفـاوضـات بعـد أن رفضها العراقيون عندما شعروا بـأنهم قادرون أن يـأخذوا حقـوقهم بأيـديهم وبالقـوة ، ولم يكن بد من القتال ، فالتقى جيش الكوفة مع جيش أهل الشام عام ٨٣ هـ في معركة رهيبة طاحنة ، سميت بمعركة دير الجماجم ، انتهت بفوز أهل الشام وانتصار الحجاج ، التي كانت تهدف إلى رفع الظلم والحيف الـذي أصاب العراقيين نتيجة لسياسة التمييـز بين المسلمين.

\_ ولقد عبر الشاعر الذي يصف حاله وهو بعيـد عن أهله ووطنه في هـذه الأبيات عن مشاعر كل المقاتلين الذين يعانون مثله من الغربة والبعد :

أفي كل يوم غربة ونزوح لقد طلّح البين المشد ركائبي وأرقني في الري شجو حمامة وناحت ولم تذرف من المدمع قطرة

أما للنوى من أوبة فنريخ فيهل أرين البين وهو طليخ فنحت وذو الشجو الشجي ينوخ ونحت واذرافي الدموع سفوخ

ــ لم يقتصــر إرسال أهــل العراق في الفتـوحات لفتـرات طويلة والــطلب إليهم بالتوطن في المناطق المفتوحــة للتخلص منهم ، بل إن الــولاة كانــوا يطلبــون منهم مقاتلة الخوارج الذين كانوا يثورون بين فترة وأخرى ، وعلى الرغم من أن أعداد الخوارج كــانت قليلة ، ولكنهم كانوا يقاتلون ببسالة عظيمة ، بحيث كانـوا يحققون انتصـارات كبيرة على قلة عددهم ، إلَّا أن العراقيين كانوا لا يميلون إلى قتال الخوراج بـرغبةٍ منهم في القضـاء عليهم ، بسبب كونهم غير راغبين في تقوية السلطة أو الدفاع عنها ، إضافة إلى أن الخوارج هم من أهل العراق وتربطهم علاقة قرابة بهم ، فأغلب الخوارج وقادتهم من القبائل العربية التي تسكن العراق ، لذا فإن أهل الكوفة عندما يرسلون لقتال الخوارج لم يظهروا أية حماسة في قتالهم لهم ، بل إنهم كانوا يتركـون ساحـة المعركـة ويركنـون إلى الفرار عند أول لقاء ، إلاّ أن توسع خطر الخوارج كان يضطر الحجاج وغيره من الولاة إلى دفع العراقيين لقتالهم ، وان حدث ان وجد نفسه أمام تمرد العبراقيين إذا ما استعان بهم لمقاومة حركات الخوارج وثوراتهم ، فإنهم غالباً ما يتركون ساحة المعركة دون قتال ومستسلمين لهم من أول لقاء،(١) . وليس ذلك مستغرباً ، لأن من يـطلب منه أن يقـاتل ويدفع حياته ، يجب أن يجهد في نفسه من المدوافع المقنعة التي تدفعه لهذا العمل ، وحالة من الانفصام الفكري والروحى تبعد الحاكم المتجبر والجماهير التي لا تجد لنفسها سبباً في الدفاع عنه والتضحية في سبيله ، هذه الحالة سوف تقف حائلًا أمام المقـاتل لأن يدفع كل ما لديه ، بل أغلى ما لديه عندما تحل ساعة الخطر ، والعراقيون ظلوا يعيشـون هذه الحالة بصورة مستمرة منذ قديم الأزمان وإلى يومنا هذا .

- تابع ولاة العراق الذين جاءوا بعد زياد بن أبيه سياسة تشكيل الجيوش ، وإرسال العراقيين في البعوث البعيدة وقد أجبروهم على الخروج. وبعد أن كان زياد ابن أبيه ينفذ سياسة معاوية بإرسال العراقيين في أعمال الفتوح ليخلص من شرهم وبلهيهم عن المعارضة والثورة ، حيث أرسل في إحدى المرات «٥٠» ألفاً منهم نصفهم من أهل الكوفة والنصف الثاني من أهل البصرة ، لم يتمكن الولاة بعده من مواصلة تلك السياسة بسبب كون العراقيين بدأوا بالتقاعس ، وفجعلوا يتقاعدون عن الذهاب إلى الفتوحات مما أضطر الولاة إلى العمل بالتجنيد الإجباري »(٢) . وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي ، حيث أمرهم بالخروج وتوعد من يتخلف منهم بالموت ، وقد كانت حملات التجنيد الإجباري تأخذ طابعاً وأبعاداً واسعة شملت كل القادرين على القتال دون استثناء ، حتى أن التجنيد الإجباري شمل الأحداث والصبيان ( فقد ضرب البعث على المحتملين حتى أن التجنيد الإجباري شمل الأحداث والصبيان ( فقد خرب البعث على المحتملين ومن أنبت من الصبيان ، فكانت المرأة تجيء إلى ابنها وقد جرد فتضمه إليها وتقول بأبي

<sup>(</sup>١) الممالك والأمم، الطبري، جـ٧، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) العراق في العصر الأموي د. ثابت اسماعيل الراوي ص ١٠٠.

جزعاً فسمى ذلك الجيش جيش (بأبي»)(١). كما وأن الجيش الكوفي المرسل إلى الفتوح كان يضم (عشرين ألفاً من الموالي يحاربون بدون عطاء، ومثلهم من أهل الذمة يؤخذون بالخراج) (٢)، أي أن الجيش كان يضم في واقعه خليطاً من الناقمين والساخطين على الدولة الأموية وولاتها، وعلى هذا فالدوافع التي كانت تدفع هذا الجيش إلى التمرد والثورة متعددة وكثيرة، منها سخط العراقيين بصورة عامة على الولاة، وكرههم لهم بسبب سوء المعاملة وشدة وطأة هؤلاء عليهم، اضافة إلى شعور عامة المقاتلين بالغبن والتمييز.

ـ هـذا ما كـان يلاقيـه العراقيـون جميعاً ، العـرب والمـوالي من النبط وأهـل الـذمة ، أما أهـل الشـام فكـان يجلب منهم جيش تعـداده «٢٢٠» ألفـاً من المقـاتلين ، واجبهم ينحصر في حماية الوالي من غضب وثـورة أهل العـراق ، حيث كان هـذا الجيش يسكن مع الوالي قرب قصر الإمارة في الكوفة أو البصرة ، يستلم رواتبه شهرياً كما يفعل الجنود المرتزقة في وقتنا الحاضر ، غريب عن أهل البلد ، بل إن وجـوده يشكل في نــظر العراقيين وجوداً قَهْرِياً تسلطياً ماثلًا أمام أعينهم ، في الوقت الذي يضطرون فيه إلى تــرك ديارهم وأهلهم للاشتراك في الحملات والفتوح تعزيزاً لسلطان الوالي وقوته وتسلطه وتجبره ، كما يحرم أعداد كبيرة منهم من حقوقهم التي تفرضها مشاركتهم في الحرب والقتال ، « فعندما بني الحجاج مدينة واسط كان معه من الجنود الشامية (٢٠) ألف مقاتل يحمنونه ويقفنون ضد كل تحرك أو ثنورة ينشد العنزاقيون من ورائها التخلص من الظلم والقهر المسلط عليهم ، وكان مع خالد بن عبدالله القسـري والي العراق في الكـوفة (١٠) آلاف من الجنود الشامية ٣٠١) ، يقفون معه ضد أي تحرك يقوم به أهل الكوفة ، لقد كان في العراق نوعان من الجيوش ، الأول جيوش الحكام المدللة المتمثلة بجيوش أهل الشام الذين يسكنون في مراكز الحكومة في الكوفة والبصرة وواسط ، ينعمون بالرفاهية والراحة والعطاء المتواصل المضمون ، وجيش آخر ، جيش الدرجة الثانية ، واجبه أن يترك أهله ووطنه ويتغرب بعيداً ، كي يؤمن الثروة والسلطان للحكام وولاتهم ، مما سبب أن تسود حالة دائمة من الشعور بالعداء والكراهية بين هاتين القوتين والتي غالباً مـا كانت تؤدي إلى التصادم المستمر بينهما .

<sup>(</sup>١) التمدن الإسلامي ، جرجي زيدان جـ ١ ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الممالك والأمم ، الطبري جد ٨ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الممالك والأمم، الطبري جـ ١ ، ص ٧٦ .

ـ لقد كنت أرغب بإلحـاح أن أوقف القارىء الكـريم على الوضع الاجتماعي، وبالقدر التفصيلي الذي تتيحه لنا المصادر التاريخية التي غالباً ما كانت تمر على هذه النقاط الحيوية والمهمة مروراً سريعاً ، لأنني أرى من الضرورة لأن يكون البحث أكثر تكاملًا وجدية ، ولقد جهدت لمتابعة هـذا الأمر ، وقمد وجدت بـأن فترة الحكم الأمـوي للعراق من أهم الفترات التي مرَّ بها العراق ، ليس فقط لجسامة الأحداث وعمق التأثير الذي أحدثته ، أو قسوة الإرهاب والتعسف الذي كان يسود المجتمع ويكبله ، بل إن تلك الفترة هي التي أرست الأساس للتعـامل مـع العراقيين في المـراحـل الــلاحقـة التي تلت الحكم الأموي إلى يومنا هذا ، حيث يعيش العراق ظروفاً مشابهة تقريباً ، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا المجال ، وليس معنى تركيزنا على الفترة التي عاشها العراق في العصــر الأموي أن العصور اللاحقة التي مرَّت بالعراق، لم تكن خاليه من ظروف مشابهة للظروف التي عاشها في العصر الأموي ، بل إن العراق ربما قاسى في مراحل لاحقة تلت الحكم الأموي أشد الأهوال وأكبر المآسى ، إلَّا أننا نـرى أن نطلع القـارىء الكريم على نمـوذج للظروف السائدة حينذاك ، ولنا أن نتصور أثرها الكبير على بناء الروح المعنوية والتفاعل مع الأحداث التي كـانت تعصف بحياة العـراقيين ، وهي حالـة ظلَّت شائعـة باستمـرار ، توجها سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول واحتلالهم لبغداد ، وعمق الدمار والتخريب الذي أحدثه هـذا الاحتلال ، ولم يكن الـوضع المـأساوي الـذي وصل إليـه الشعب العراقي والشعوب الإسلامية بصورة عامة بعيداً عن البظروف الاستثنائية التي كان يمر بها العراق عندما أشرف على السقوط، وهنا أجد نفسي ملزماً مرة أخرى إلى أن أتــوقف طويــلاً عند البحث عن العــوامل رالأسبــاب الحقيقية التي فعلت فعلهــا في انهيــار العراق وسقوطه ، وتحليل الوضع النفسي والمعنوي والاجتماعي الـذي كان سـائداً عشيــة احتـلال بغداد ، لقـد مثل سقـوط بغداد قمـة الانحـلال الحضـاري والخلقي لـدولـة بني العباس، ووصول المجتمع العراقي إلى أدني حالة من التفكك الاجتماعي والمعنوي.

<sup>(</sup>١) الجومرد من أهل الموصل أول وزير خارجية لثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ الدكتور عبدالجبار



### سقوط بغداد

#### الوضع الاجتماعي عشية الاحتلال المغولي لبغداد:

ــ مثّل سقوط بغداد عام ٦٥٦ هـ ــ ١٢٥٨م ذروة الانحطاط المعنوي والمادي للأمة ، إذ أن حدوث هذا الانهيار الخطير لم يكن ناجماً عن نقص الموارد المادية وقلَّة السلاح والرجـال ، وإنما كـان يرجـع في أسبابـه الرئيسيـة إلى شيوع حـالة التفكـك في المجتمع وضعف القيادة وانشغالها بملذاتها وشهواتها وابتعادها عن التفكير الجاد والحازم بكـل ما يؤمن وسـائل القـوة والمنعة ، والتهيؤ والاستعـداد لمواجهــة الخطر المقبــل الكبير الذي أصبح يشرف على العراق، بعد أن اجتاح ساحات شاسعة من أرض المسلمين ابتداءً من بخارى وحتى مشارف بغداد ، أي أن انهيار القـوى المعنويـة للأمـة والتي وصلت إلى درجة أصبحت لا يمكن معها اتخاذ كل ما يؤدي إلى المحافظة على شرفها وكرامتها ، هـذه القوى قـد انهارت قبـل أن تسقط بغداد نفسهـا فعـلًا ، وعلى الـرغم من أن جيـوش المغول كانت تكتسح إمارة بعـد أخرى ، ودويلة أثـر دويلة ، فإن أولي الأمـر في بغداد لم يكونوا يفكرون في العمل استراتيجياً ، فيعمدون إلى وضع الخطط الكفيلة ببناء وتـرصين المقاومة وبعث الصمود في الجبهات البعيـدة عنهم في إيران ودعمهـا . فلقد كـان أجدر بالخليفة العباسي أن يتصل بكل القوى التي كانت تقاوم الغزو المغولي ليشكل منها جبهة قوية تمتلك عمقاً استراتيجياً يستنزف قـوى المغول بـالتدريـج ، مما يتـركهم آخر الأمـر عاجزين عن مواصلة اجتياحهم لبلاد المسلمين ، بل إن ما جرى هو العكس تماماً ، فقد كان الخليفة في بغداد المستعصم بالله يطلب من المغول أن يكتسحوا حصون الاسماعيليين ، الذين كانوا صامدين في قلاعهم القريبة من قزوين يقاومون ببسالة منقطعة النظير ، وكان يشجعهم على ذلك حيث كان يسميهم الملاحدة، كأنَّ المغول كانوا من الموحدين الذين يرفعون راية الإسلام ينشرونها على كل الأرض ، كما ساهم بعض علماء الدين، ومنهم قاضى قضاة المسلمين شمس الدين القزويني في إثارة منكوقا آن ملك المغول على الانتقام من الاسماعيلية ، مذكراً إيّاه بأخذ ثأر جده جنكيز خان الذي صمد بوجهه الاسماعيليون ومنعوه عن قلاعهم (١) . وفي الوقت الذي تغيب فيه استراتيجية العمل الإسلامي الموحدة ، كانت المسيحية في الغرب تواصل اتصالاتها مع المغول بهدف إنشاء تحالف مسيحي ، مغولي ، الأول يطبق على الأرض الإسلامية من الغرب ، حيث كانت الحروب الصليبية في ذلك الحين يشتعل أوارها ، والثاني يخترقها من الشرق ناشراً الدمار والخراب في مدنها وحواضرها وقراها وسهولها . فقد ارسل لويس التاسع ملك فرنسا عام ١٥٥ هـ ١٢٥٢م بعثة خاصة إلى ملك المغول منكوقا آن ، تحركت من عكا إلى القسطنطينية إلى أن وصل إلى قراقورم عاصمة المغول ، حيث كان الهدف إنشاء حلف مغولي - مسيحي لحصر العالم الإسلامي وتدميره ، كما أن مسيحيي غرب آسيا كانوا يحرضون الخان ويرسلون إليه الرسل للإسراع بمهاجمة المسلمين ، ومبدين له استعدادهم التام للتعاون معه والقتال إلى جانبه .

\_ كل ذلك يجري والجبهة الداخلية في بغداد ، قلب العالم الإسلامي ، يجري تدميرها وتحطيمها على أيدي من بيدهم أمور الدولة ، كابن الخليفة أبو بكر وقائد الجيش ، ففي الوقت الذي كان فيه الخطريدق بيديه الرهيبة على أبواب بغداد ومشارفها ، كان القادة ينشغلون ويشغلون معهم الشعب كله ، منهمكين في تشجيع النزاعات الطائفية والمدهبية ( والهجوم بفريق من الشعب على فريق آخر بقيادة ابن الخليفة فيحرقون وينهبون ويسفكون الدماء ويسبون النساء المسلمات ويوالون ذلك مرات ومرات ) (٢) . ففي عام ٢٥٤ هـ - ٢٥٢٥ م تمّت استباحة محلة الكرخ في بغداد بأمر من الخليفة على يد الشقي الكرخي الذي قتل أحد سكان محلة قطنا السية ، كما أن إيقاف الاستباحة بعد أن أفلت زمام الأمور من يد الحكومة بتسلط الغوغاء وأهل الفوضى ، إنما الصغير بقيادة تلك الحملة ، حيث تمّ فيها قتل الآلاف من الناس ونهب الأموال وهتك الشعراض وسبي النساء (٣) . حيث استمرت حوادث العنف والقتل تلك لعدة أيام ، نعم القد نفذ هؤلاء أبشع الأعمال بحق أهل بغداد قبل أن يدخل عليهم المغول ليذيقوهم مرة أخرى مرارة الأهوال والآلام والقتل والتدمير ، حيث لم يفرقوا عندها بين أهل الكرخ والرصافة ، بل عملوا فيهم جميعاً ذبحاً وتقتيلاً ونهباً وحرقاً ، لقد كان الأجدر بهؤلاء والرصافة ، بل عملوا فيهم جميعاً ذبحاً وتقتيلاً ونهباً وحرقاً ، لقد كان الأجدر بهؤلاء

<sup>(</sup>١) الغزو المغولي ، حسن الأمين .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، انظر حوادث استباحة الكرخ ص ٣٣ .

الحكام أن يضعوا وحدة الشعب أمام أنظارهم في تلك الأوقات الحرجة ويبذلوا كل جهد من أجل المحافظة على الجبهة الداخلية من التصدع ، وتقوية الجيش وتهيئته للقتال والدفاع عن حرمة المسلمين وحياض ديارهم وتراثهم وشرفهم .

#### ضعف الخليفة وانغماسه بالملذات:

- لم يكن الخليفة المستعصم بالله يملك تصوراً حقيقياً عن الأوضاع المحيطة بأطراف العراق وحجم الأخطار المحدقة بالأمة ، وقد عرف بانغماسه بالملذات والمجون ، فعندما دخل هولاكو بغداد بعد احتلالها ، كـان المستعصم يمتلك حوضاً من الذهب الوهاج الأحمر أخفاه في قصره ، وسبعمائة غانية من الجواري ، وألف خادمة(١) . كانت تشغله عن العمل الجاد المثابر للمحافظة على الدولة وتسييرها بالبطريقة التي تكفيل تصريف أعمالها بصورة مقبولة ، إضافة إلى ضعف شخصيته ، فلم تكن لديــه خطة معيّنــة تجمع حولها القادة والشعب جميعاً لضمان وقوف الأمة بكل طاقاتها وإمكانياتها ضد الخطر المحدق بها ، ففي المؤتمر الـذي عقد في دار الوزير أبن العلقمي والـذي حضره قادة الدولة وأركانها، وكان أكثرهم من العسكريين للتشاور فيما يمكن عمله لـدرء الخطر الداهم ، وكانت الغاية من المؤتمر هي الخروج بقرار واضح على تثبيت خطة واضحة ومنهج للعمل ، لقد فهم الوزيـر وبقية المؤتمـرين بأن الخليفـة غير متفهم لـدقة المـوقف وحراجة الظروف التي تمر بها البلاد ، لأن الخليفة كان يعتمــد في مناقشــاته الســابقة على صداقة مزعومة تربطه مع هولاكو، والتي يمكن أن تمنعه من الهجوم على بغداد، (لا تخشى القضاء المقبل ، ولا تقل خرافة ، فإن بيني وبين هولاكو وأخيه منكوقا آن صداقـة وألفة لا عداوة وقطيعة ، وحيث أنني صديق لهما ، فلا بـد أنهما أيضاً يكونـان صديقين ومـوالين لى )(٢). وهكذا خاطب الخليفة وزيره الذي كان يحثه على التهيؤ والاستعداد لصد الغزو المغولي ، ويبدو واضحاً بأن الخليفة لم يكن يتمتع بـالإدراك الواسـع لحقيقة مـا جرى لـلأمصار التي تقـع شرق العـراق ، وكيف انتهت إلى ما انتهت إليـه من خراب وتــدمير . وبعد الإلحاح الكبير من قادته في هذا المؤتمر والذين كانوا يـطالبونــه بإعــلان حالــة النفير العام واستدعاء كل من يستطيع حمل السلاح للالتحاق بـالجيش ، وتهيئة مـا يحتاج ذلـك العمل من الأموال والتجهيزات والسلاح ، اضطر الملك إلى قبول هـذا الأمر وطلب من

<sup>(</sup>١) جامع التواريخ ، رشيد الدين فضل الله الهمذاني ص ٣٩٣ ، من الترجمة العربية ، نشر وزارة الثقافة والإرشاد بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٧٢ .

وزيره أن يترأس حملة النفير هذه ويشرف على التطوع وتنظيم الجيش، وأعلن عن موافقته واستعداده لصرف كـل ما يحتاجه هـذا العمل من المـال ، وقـد أمـره أيضـاً أن يستعرض الجنود أمامه عند تقدم حملة النفير واتساعها ليقف هو شخصياً على المدى الذي وصلت إليه جهود المسؤولين في دولته ، ( أمر الوزيـر العارض بـأن يعرض الجنـود بالتدريج فوجاً فوجاً ليصل إلى تعبئة الجنود في حضرة الخليفة ، إلى البعيـد والقريب والترك والعرب، فتفتر عزيمة العدو، وبعد خمسة أشهر أبلغ العارض الوزير أن الجند قد صاروا عدداً وفيراً وجيشاً جراراً ، وأن على الخليفة أن يمنح المال ، فعرض الوزيــر الأمر على المستعصم ولكنه اعتذر)(١) . نعم لقد اعتذر الخليفة عن دفع مرتبات الجنود وما يحتاجون إليه من المال، بينما كان يـذيب الذهب في أحـواض في قصره ويخفيهـا عن الناظرين ، ومما يثير الأسبى في النفس أنه رفض أن يجود بالمال المطلوب لإعداد الجيش وتنظيمه ، بينما نراه وقد أرغم بعد أن دخل المغول بغداد لأن يكشف لهولاكـو عن حوض مملوء بالذهب في ساحة القصر ، فحفروا الأرض إلى أن وصلوا إلى موقع الحـوض وكان مليئاً بالذهب الأحمر وكله سبائك تزن الواحدة مائة مثقال ، لقد وقع مـا جمعه خلفـاء بني العباس خلال خمسة قرون في أيدي المغول الذين وضعوه بعضه على بعض فكان كجبــل فوق جبل ، لقد كان الخليفة ، الذي يفتـرض فيه أن يكـون أكثر مسؤولي الـدولة حمـاسة واندفاعاً ، كان يظهر عجزاً وأنانية وضحالة في التفكير، مما شكّل عقبـة رئيسية في الــوقوف أمام الزحف المغولي ، وقد كـان يقول ( إن بغـداد تكفيني ولا يستكثرونهـا عليُّ إذا نزلت لهم عن باقي البلاد ، ولا أيضاً يهجمون عليَّ وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي )(٢) . بهذه الصورة كان يفكر من بيده مقاليد قيادة الأمة ، لقد رفض تمويل الجيش معتقداً بأن المغول سوف لن يقتربوا منه ومن ملكه الفاني ، لقد كانت تسيطر عليه غرائزه الدنيئة وحبه لجمع المال والجواري والخدم ، التي لم يستطع أن يحتفظ بها آخر المطاف ، بـل لم يستطع أن يحتفظ برأسه ، فقد أطاح به هـولاكو وبـرؤوس عدد كبيـر من أسرتــه التي كان يعتقد بأن من يقترب منها فإن الموت سيخطفه ، فقد كتب رسالة جوابية إلى هولاكو الذي هدده بالتوجه إلى بغداد لاحتلالها وإسقاط الحاكمين فيها ، وتدميرها وقتل وسبي أهلها ، كتب له يقول: (ومهما قصد ذو السطوة من الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين ، فإن بناء هذا البيت ـ يعني بني العباس ـ محكم للغاية ، وسيبقى إلى يوم القيامة)(٣) . إلى أن

<sup>(</sup>١) جامع التواريخ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) جامع التواريخ، رشيد الدين فضل الله الهمذاني ص ٢٧٥.

يقول له بعد أن يستعرض في رسائله أسماء الملوك والأمراء الذين قصدوا بغداد ، ثم هلكوا ، إما بإصابتهم بنوع من الأمراض أو أنهم لم يوفقوا تماماً في أمرهم ، ( فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباسيين ، فاحذر عين السوء من الزمان الغادر )(1) . نعم محكم بناء هذا البيت وسيبقى إلى يوم القيامة .. هكذا بكل بساطة ، وفعلاً لقد قام يوم القيامة عندما دخل هولاكو بغداد وذبح أهلها وهدم معالمها وصروحها ، وفي التاسع من صفر عام ٢٥٦هم، أي بعد يومين من دخول هولاكو بغداد ، أمر قائد المغول بإحضار الخليفة وكانت حاجته إليه قد انتهت ، حضر الخليفة وكان يرتعد خوفا وقد جلب معه ألفي ثوب وعشرة آلاف دينار وبعض الجواهر والنفائس ، فلم يلتفت إليه هولاكو ووزع الهدايا على الحاضرين من أعوانه قائلاً له : « إن الأموال التي تملكها على وجه الأرض ظاهرة وهي ملك عبيدنا ، لكن اذكر ما تملكه من الدفائن ما هي وأين توجد » (٢) . فاعترف الخليفة بوجود حوض من الذهب في ساحة القصر ، فحفروا حتى وجدوه ، وكان مليئاً بالذهب الأحمر ، ثم أمر هولاكو بإحصاء نساء الخليفة ، فعدوا وبعمائة زوجة وسرية وألف خادمة! .

- حوض من الذهب سلّمه الخليفة إلى هولاكو الطاغية بيده بعد أن أبى أن ينفق على الجيش ويجهزه ، تضرع المستعصم بهولاكو بعد أن شاهد ما يتعرض له نسائه ، « منّ عليّ بأهل حرمي اللائي لم تطلع عليهن الشمس والقمر »! نعم إنه يدفع الآن عرق وكد الملايين من أبناء الشعب بعد أن سامهم الذل والخسف ، الذي جمعه ذهباً أحمر في أحواض في قصره الشامخ العامر ، إنه بؤس الحاكمين الذين توالوا على مرّ العصور ، يمعنون في الأمة بطشاً وتنكيلاً وإرهاباً ، وعندما تحين الشدائد ينسى هؤلاء بأن وراءهم أمة وشعباً يمتلكون مقاليد أمورها ، فلا تظل في مخيلتهم سوى أنانيتهم وحرصهم ، ولقد رق قلب هولاكو للخليفة فأمره بأن يختار مئة من هذه النساء السبعمائة ويترك الباقي ، فأخرج الخليفة مئة من المحببات إليه ومن قريباته ، لكن هولاكو لم يبق على المستعصم فأخر من خمسة أيام ، فحرمه أيضاً من المائة الباقيات حيث قتله يوم الرابع عشر من صفر عام ٢٥٦ هـ(٣) .

#### حالة القادة:

٥ ــ لم تكن حالة قادة الجيش العباسي أفضل حالًا من قائدهم الأعلى ، فلقد

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۷۲. (۳) المصدر السابق ص ۲۹۲ ـ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٩٢.

كانوا يعيشون حالة من الجبن والتخاذل والتردد ، مما كان عاملًا إضافياً في انهيار المقاومة والصمود ، ويعتبر كل من أيبك الحلبي وسيف الدين قلج نموذجين واضحين لهؤلاء القادة وسلوكيتهم الانتهازية الخيانية. فعندما عبر هولاكو عام ٢٥٥ هـ ـ ١٢٥٧م جبال الأكراد ووصل إلى أسد آباد ومنها إلى كرمنشاه ، فكر الخليفة المستعصم بالله أن يرسل قوة من الطلائع لمقابلة جيوش هولاكو الجرارة ، لكن هذه الطلائع كانت هزيلة إلى درجة أنها لم تستطع أن تفعل شيئاً ، بل إن قائديها قد ألقي عليهما القبض وأحضرا إلى هولاكو الذي قام باستنطاقهما لمعرفة وتقييم الوضع داخل بغداد ، فإذا بهما ينضمان إليه ويسيران معه في طلائع جيشه (١) ، ويبدو أنهما قد تعاونا معه كثيراً حتى اقتنع بإخلاصهما له ، فقاما بدور بارز في توجيه الحملة نحو بغداد .

\_ أما حال قائد الجيش العباسي، وهو تركي الأصل فإننا ننقل إليكم صورة عن الحياة التي كان يعيشها قبل سقوط بغداد، جاء في « العسجد المسبوك » عن الديويدار هذا ما يلى :

مجاهد الدين أبو الميامن أيبك الدويدار المستنصري ، وكان ممن رزق السعادة في دنياه ، ولما رغب بدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل إليه في الوصلة . عظم شأنه وارتفع مكانه ، وملك جزيل الأمور من العين والرقيق والدواب والعقار والبساتين والضياع ، مما يتعذّر ضبطه على الحساب ، وفي ليلة بنائه بزوجته ، نفذ إلى داره من أواني الذهب والفضة والثياب والجواهر ما يزيد على ثلاثمائه ألف دينار ، وأنعم عليه في صبيحة تلك الليلة التي دخل بزوجته ستمائة ألف دينار عينا إلى غير ذلك مما يطول ذكره ويتعذر وصفه . وبلغ من الجاه العريض والحرمة الوافرة حتى أنه كان يترفّع على وزير الدولة الذي هو نائب الخلافة وعلى شرف الدين إقبال الشرابي الذي كان مقدم العساكر ، ولم يركب إلى أحد سوى الخليفة ، وكان في جماعة من أكابر الزعماء وأرباب العمائم وأصحاب الكوسات والأعلام ، يقصدونه في داره خدمة وتقرباً إليه ، وكان يصل إليه من أقطاعه وأملاكه ومزارعاته زيادة على خمسمائة ألف ديناره (٢) . (ولم يكتف الدويدار بكل ما يملكه من الأموال والضيع بل إنه كان ممن تسابقوا إلى كسب طبقة الغوغاء والرعاع الذين سيطروا على شوارع بغداد بعد حدوث الفيضان الذي نكب بغداد وأجناحها لمدة ستة أيام ، حيث استطاع الدويدار أن يحتضن هؤلاء ويدعمهم ، وهم بدورهم قاموا بإسناده وتعضيده ، وفرض نفسه على الخليفة بحيث صار اسمه يذكر في الخطبة بعد اسم الخليفة (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٨٢. (٢) السجد المسبوك ص ٦٣٣. (٣) جامع التواريخ ص ٢٦٢، ٢٦٤.

- هذا هو قائد الجيش الذي لم يفته أن ينهب ويمتلك كل ما امتلكه ، وليته اكتفى بذلك، ولكنه بدلاً من أن يحفظ أملاكه ويؤدي أمانته كما ينبغي، فإنه أخذ يلهي الجيش في تنفيذ صراعات داخلية طائفية ، كانت تؤدي إلى تحطيم الجبهة الداخلية للأمة ، وتحطم روحها المعنوية وإيمانها ، فقد قاد هو وابن الخليفة أبو بكر الحملة المشهورة على مسكنه محلة الكرخ وأعمل فيهم قتلاً وذبحاً وسلباً وتشريداً ، دون أن يردعه وازع من ضمير أو حرمة لدين ، وكان هذا الدويدار أول من هرب من القادة بعد أن أوشكت بغداد على السقوط ، حيث ركب سفينة وأراد الفرار فيها بأمواله الكثيرة وكل ما يملكه متجها إلى البصرة ، لكن المغول قد سبقوا النظر فتركوا مفارز قوية على النهر كانت تقوم باعتراض الهاربين وهم كثرة عظيمة ، فكانت تقتل كل من تلقي عليه القبض وتسلب أمواله ، فلما سمع الدويدار بذلك بعدما اجتاز قرية العقاب ورأى بعينه ما يجري على سفن الهاربين ، قفل عائداً إلى بغداد حيث ألقي عليه القبض بعدها ، وكان في طليعة من قتل .

ــ ولنظر إلى قائد آخر من قيادة الجيش العباسي المكلف بحماية عاصمة بني العباس ونورد القصة كاملة من كتاب ( الغزو المغولي ) لحسن الأمين ص١٣٢ . (وعندما تقدم هولاكو باتجاه بغداد وأخذ يدنو من حدود العراق ويوغل داخله كان من طلائع جيشه أحمد القواد المسلمين من بقايا الخوارزميين اسمه سلطان جوق ، في حين يقود جيش الخليفة تركى آخر هو قبجان المعروف بقراسنقر ، فكتب الأول إلى الثاني يدعوه إلى الاستسلام والانضمام إلى المغول، وكانت رسالته: ﴿ إِنِّي وَأَنْتُ مِنْ جَنْسُ وَاحْدُ وَبَعْدُ الْبَحْث والتدقيق التحقت بخدمة هولاكو بسبب الفقر والاضطرار ودخلت في طاعته ، وهو الأن يعاملني معاملة طيبة ، فانقـذ حياتـك وترفق بهـا ، واشفق على أولادك وقدم الـطاعة حتى ا تأمن على دارك ومالك وروحك من هؤلاء القوم ، ولكن قراسنقر رفض ذلك وأبي ألاستسلام، وهو ما يحمد عليه، ولكن المؤسف هو تعليل أسباب الرفض التي في رسالته الجوابية ، إذ لم تكن مستمدة من روح الدفاع عن الأوطان وحماية المذمار والتنديد بالخيانة ، بل كانت جزءاً من الروح الانهزاميـة المسيطرة على الخليفـة نفسه القـانعة بـأن الزمن وحده سيحمى العباسيين ويردّ عنهم غائلة المعتدين، إذ قال قراسنقر في جوابه : و من يكون هؤلاء المغول حتى يقصدوا أسرة العباسيين ، لقد شاهدت هـُذه الأسرة الكثيرين من أمثال دولة جنكيز خـان وان أساسهـا أكثر إحكـاماً ورسـوخاً من أسـاس أسرة جنكيز خان التي تترنح مع كل ريح عاصف ، ثم إن العباسيين قد استمروا حكاماً أكثر من خمسمائة سنة ، وكل مخلوق قصدهم بسوء قضى عليه الزمن ، واذن فليس من العقـل والكياسة أن تدعوني لأنضم إلى جانب الغصن الغض لدولـة جنكيز ، وكــان الأولى بالــود

والمسالمة أن لا يتجاوز هولاكو خان الري بعد فراغه من فتح قلاع الملاحدة ، وأن يعود إلى خراسان وتركستان ، لأن قلب الخليفة متأثر وساخط بسبب زحف هولاكو بجيوشه ، فإذا كان هولاكو نادماً على فعلته فعليه أن يعيد الجيش إلى همدان لكي نجعل الدواتدار شفيعاً فيتضرع بدوره إلى الخليفة علّه يزول ألمه ويقبل الصلح فيغلق بذلك باب القتال والجدال». إن هذا الجواب يرينا الحالة المسيطرة على رجال الدولة جميعاً في تلك الساعات الحاسمة، ففراسنقر لا يعتد بقوة الجيش المعد، ولا يقول كلمة ترويع وتخويف بالحشود والزحوف ، بل يهدد ويتوعد بالقوة الغيبية وحدها ، كما فعل سيده وخليفته من بالحشود والزحوف ، بل يهدد ويتوعد بالقوة الغيبية والله المغول هو أن غصنهم لا يزال قبل! . . . فضلاً عن إعلانه أن ما يمنعه من الانضمام إلى المغول هو أن غصنهم لا يزال غضاً ، والدخول معهم غير مأمون العواقب ، والانضمام إليهم لا يضمن المستقبل! . . . ) .

ـ هذا ما كان عليه الوضع السائد في العراق عشية الاجتياح المعولي له ، التشاحن والفرقة والبغضاء تأكل الشعب وتحطم وحدته ، والقادة منغمسون في هذه النزاعات ينفذونها ويقودونها ، إضافة إلى انهماكهم بالملذات وجمع الأموال والتمسك بأطراف الدنيا بكل ما أوتوا به من قوة ، والجيش مبعثر يعوزه التنظيم والتسليح والأموال اللازمة لتأمين احتياجاته لمعركة مصيرية طاحنة ، مما شكل عوامل كثيرة ساعدت على القضاء على الدولة العباسية ، ومقتل الخليفة الذي لم يفده عندما شعر بأن هولاكو كان مصمماً على احتلال بغداد أن يرسل إليه بعض التحف مع قليل من المال مع فخر الدين الدامغاني وابن درنوش ، ولكنه لم يلتفت إلى ذلك ، مما يعطينا صورة عن ضحالة مستوى تفكير الخليفة وعدم إدراكه لما يجب أن يفعله ويتخذه من إجراءات لغرض حماية العراق أساسياً ساعد في القضاء على الدولة العباسية وتدمير بغداد وعدد من المدن الأخرى كواسط وأربيل والموصل وذبح أهلها واستباحتها ، كما وسلمت مدن كثيرة أخرى دون أساسياً ساعد في القضاء على الدولة العباسية وتدمير بغداد وعدد من المدن الأخرى كواسط وأربيل والموصل وذبح أهلها واستباحتها ، كما وسلمت مدن كثيرة أخرى دون قتال كالبصرة ومناطق خوزستان ، لقد ألقى الاجتياح المغولي للعراق ظلالاً كثيفة على روح الشعب العراقي ، وأثر تأثيراً كبيراً على قواه المعنوية وبناتها في المراحل اللاحقة التي تلت هذا الغزو الهمجي .

## ثورة العشرين

ــ تمثل الفترة التي قامت فيها ثورة العشرين في ٣٠ حـزيران ١٩٢٠ في العـراق منعطفاً تاريخياً هاماً، يفصل بين عهدين عاش فيهما المجتمع العراقي عموماً وأهـل المدن فيه خصوصاً ، وتمثل انتقالًا مفاجئاً من نظام قديم متخلف لم يكن همه سـوى جبايـة الضرائب والتي كان العراقيون يطلقون عليها اسم (الكوده) التي كان يجبيها الأتراك، الذين كان وجودهم الحقيقي بالنسبة للعراقيين ـ خـاصة سكـان الريف ـ هـو قدوم مـوسم الكوده هذا حيث تنشأ قبله وخلاله الخلافات والمشاحنات بين الناس من جهة والسلطة العثمانية من جهة أخرى . وكانت السلطة في وجودهـا العام لا تتـدخل في شؤون النـاس ونظم الحياة الاجتماعية المتعارف عليها بينهم ، ولا تـرى حاجـة لذلـك لأنها لا تـريد أن تضيف مشاكل أخرى للمشاكل التي تسببها جباية الضرائب لهم ، فلم تهتم السلطة العثمانية بتنظيم أوجه الحياة وانعاشها ، وإحداث التقدم الذي بدأ يهز العـالـم منذ نشــوب الشورة الصناعية التي أخذت تكتسح أوروبا وأميركا ، لقد ظلَّت البلدان الإسلامية ـ ومعظمها كانت تقع ضمن حـدود الامبراطـورية العثمـانية ـ ومنهـا العراق تعيش في ظلمـة الجهل والتخلف والانحطاط ، كما وأن الإدارة العثمانية كانت تعج بـالفســـاد والــرشــوة والوساطة ، ولم تكن الإدارة هذه قادرة على إحداث تغييـر إيجابي في حيــاة الناس بسبب الأمراض التي تفتك بها ، لقد كانت الحكومة التركية طيلة المدة التي حكمت فيها العراق (تسير على أسلوب في الحكم يمكن أن نسميه بد ( الحكم السائب)، إذ اعتادت أن تترك الناس يفعلون ما يشاؤون ولا تتدخل في شؤونهم إلَّا فيما يخص جباية الضرائب ، وكان لسان حالها يقول : ﴿ ادفعوا لي الضريبة وافعلوا ما شئتم فـلا شـأن لي فيكم، ولهـذا ضربت البلاد واندثرت ترع الري وتكررت الأوبئة وشاعت الغزوات والمعارك القبلية ، كما شاع قطع الطرق وفرض الأتاوات ، مما أدى إلى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول الحضارة بينهم)(أ) . أنتقل العراق من هذا النظام إلى نظام جديد طبقة الإنكليز بعد احتلالهم للعراق بكل عنف وقسوة محاولين كسر مرتكزات النظام القديم الأساسية وجعل الناس يخضعون خضوعاً تاماً إلى قوانين السلطة الجديدة .

\_ إن ما يهمنا بحثه هنا ليس مجرى أحداث ثورة العشرين ، لأنه لا يعنينا كثيراً ، إضافة إلى أن الموضوع قد كتب عنه كثيراً ، لكن الذي يهمنا هو أن نلقي الأضواء على الوضع الاجتماعي لتلك الفترة ، الحالة المعنوية ، العلاقات الاجتماعية السائدة ، وأهم النتائج التي أدت إليها ، لأن ثورة العشرين في الحقيقة قد أدت إلى نتائج غريبة لم يكن يؤمل أن تنتهي إليها ، فعلى الرغم من أن النظام العثماني قد انتهى ، إلا أن الإنكليز تمسكوا بعد فشل ثورة العشرين بموقف العداء من الشيعة ، واعتمدوا في إدارة الدولة على الأقلية \_ السنة \_ الذين استولوا على مقاليد الحكم تحت رعاية الإنكليز الذين أضمروا الحقد لأهل الجنوب بصورة عامة ، ومنطقة الفرات الأوسط بصورة خاصة ، حيث دارت على أرضهم كل المعارك الرئيسية والفاصلة خلال الثورة ، وخرج أهالي الجنوب الذين كانوا وقود الثورة وأداتها بعد أن قدموا التضحيات الجسيمة والدماء الكثيرة ، فارغي الوفاض مرغمين على النظر إلى الحكم الجديد المسمى بالحكم الوطني وثماره تنتقل إلى أيدي بعيدة عن الأذرع التي امتشقت السيف دفاعاً عن العراق واستقلاله .

\_ لقد أحدث الاحتلال الإنكليزي في حياة العراق انقلاباً كبيراً ، فقد بدأت مظاهر الحياة تتبدل بصورة مذهلة ، خاصة حياة سكان المدن الرئيسية كبغداد والبصرة والمموصل ، ولم يشهد العراق مثل هذا التضخم المالي العجيب الذي رافق دخول الإنكليز للعراق ، خاصة في بداية الاحتلال . (كان الإنكليز كلما تقدموا شبراً في العراق وتغلغلوا فيه تزداد كمية النقود ، لأن الجنود وعمالهم ينفقون عن سعة هذا فضلا عن أن الإنكليز ومستخدميهم السياسيين كانوا ينثرون الأصفر الرنان على قبائل العرب لأغراض معلومة (٢) ، ولقد استفاد أهل المدن من هذا التضخم أكثر من أهل الأرياف ، وكان للتجار والمتعهدين والمضاربين والسماسرة حصة الأسد منها ، إضافة إلى بعض الشيوخ وأصحاب البساتين ، ونتيجة لهذا الوضع الجديد اندفع هؤلاء إلى إنفاق المال وتبذيره على شهواتهم وملذاتهم بصورة تلفت النظر ، وكثرت المراقص والحانات ودور القمار والمباغي لتبتلع القسط الأكبر مما حصل عليه هؤلاء من الأموال . لذا فقد تم تدشين عهد

 <sup>(</sup>١) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث د علي الوردي ، جـ ٥، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث در علي الوردي، جـ ٥، ص ٢٠.

الاحتلال بانتشار مظاهر الفساد ضمن خطة محكمة للقضاء على مثل وقيم الشعب وأبعاده عن دينه وقرآنه الذي جهد الإنكليز في سبيل القضاء عليه ، واعتبروه المانع الرئيسي الذي يقف أمام تنفيذ مخططاتهم ، لكن الناس جميعهم لم ينتفعوا من وفرة هذه الأموال ، فإن قسماً منهم وهم مجموع الشعب وفقراؤه أصابتهم أضرار كبيرة من جراء هذا التضخم ، فلقد ازدادت أسعار المواد الضرورية كالحنطة والرز والسكر والشاي وغيرها من المواد ، وقد وارتفعت الأسعار إلى ما يقارب عشرة أضعاف عمّا كانت عليه زمن الحكم التركي ، وقد لجأ الإنكليز إلى أسلوب جديد في التظاهر بمساعدة الفقراء من الجماهير المسحوقة الذين أصابهم هذا الحيف ، فقاموا بتوزيع بطاقات لاستلام الطحين عليهم ، وهي في الحقيقة لم تكن لمساعدتهم بالقدر الذي كان يهدف إلى اختراع أساليب جديدة لتعجيز الناس وجعلهم يتوجهون إلى الإنكليز للمساعدة ، وبذا يصبحون في نظر هؤلاء أناساً ذوي رحمة وشفقة ، وإضافة إلى ارتفاع الأسعار فقد ازدادت الضرائب إلى ثلاثة أضعاف، وهي تؤثر بصورة مباشرة على تلك الفئة من جماهير الشعب التي لم يصبها شيء .

ـ بذل الإنكليز جهوداً كبيرة لبذر التفرقة والتناحر بين العشائـر العربيـة ، إضافـة إلى انتخابهم لشخص معيّن في كل قبيلة لدعمه بالمال والجاه ليصبح لهم عيناً وعوناً ، وكان هؤلاء يفعلون كل شيء في المقابل لدعم الإنكليز وتأمين تنفيذ سياستهم وأوامرهم ، دون الأخذ بنظر الاعتبار لمكانة رئيس العشيرة الفعلى ، وهـذا ما سبب حـدوث نزاعـات بين أفراد القبيلة الواحدة ، وعلى سبيل المثال قامت السلطات الإنكليزية في منطقة الشامية بـدعم كل من مجبـل الفرعـون وأحيه مـزهر ، ظنـاً منهم أن هؤلاء قـادرون على السيطرة على عشيرة آل فتله أكبر عشائر الفرات الأوسط ، وإضعاف الشيخ عبدالواحــد آل سكر ، الذي كانت العشيرة تأتمر بأوامره وتسير خلفه ، والذي كان معروفاً بعـدائه وكــرهه للإنكليز ، وظل على كرهه لهم حتى آخر يوم من حياته، لقد قاد الشيخ عبدالواحد الثورة، وكان الشخص الثاني في قيادتها ، وقواته هي التي اكتسحت الوجود الإنكليزي من منطقة واسعة، تمتد من الشامية حتى سدة الهندية ، وكانت ملحمة الرارنجية من الملاحم الخالدة التي قاد فيها الشيخ عبدالواحد قوات الثوار إلى نصر مؤزر على الإنكليز، وبقدر كره الشيخ عبدالواحد للإنكليز كان كرههم لـه ، إلَّا أن الإنكليز لم ينتقم وا منه في حينها بعد فشل الثورة ، بل نركوا ذلك لأحد عملائهم الذي انتقم منه بقتبل ابنه راهي بعد أن اتهمه بـالاشتراك في مؤامـرة موهـومة عـام ١٩٦٩، لم ينتقم الإنكليز من الشيخ بصورة مباشرة، لأنهم لم يجرأوا على ذلك في حينها، فأوكلوا إلى صدام كي يعدم ابنه ، فلن ينسى الإنكليز ما أصابهم على يد هذا المجاهد الأبي ، والغريب أن عبدالحسن زاهي الفرعون

الذي وقف أبوه ضد الشيخ ودعمه الإنكليز ، وقف هو الآخر مع صدام متناسياً بأن ابن عمه قد اعدم على يده(١) .

لقد أثار الإنكليز الخلافات القديمة بين العشائر وأججوها وكانوا ينوون مع أعمالهم هذه أن لا يتحقق أي مظهر من مظاهر الإخاء والاتحاد بين العشائر التي كانوا يخشون بأسها ، وقد تمكنوا من تحقيق بعض النجاحات الهامة في هذا المجال ، كما حدث بين عشيرة خزاعة وعشيرة آل فتلة ، حيث أثار الحاكم البريطاني في الديوانية موضوع الأرض التي اغتصبها آل فتلة منهم في زمن الحكم العثماني .

\_ كان للاحتلال البريطاني في الواقع أثر كبير في إحداث تطور هائل في حياة الشعب العراقي ، ويمكن اعتبار دخول الإنكليز للعراق سبباً في التطور الثقافي والصناعي والـزراعي اللاحق ، لكن فـرض نمط الحياة الغـربية وأسـاليبها كـانت ترافق هــذا التـطور والتحول الحاصل في مجمل الحياة في العراق، وهو ما يعتبر من أشد المخاطر وأكشرها تأثيراً على حياة الشعب العراقي ، لقد بذل الإنكليز جهداً موازياً للجهود المبذولة لتطوير الحياة بصورة عامة ، جهوداً أخرى كانت تطبق بإصرار وتخطيط دقيق وتصميم مسبق ، ومن أهم التأثيرات الكبيرة التي أوجدها الإنكليز هـ وتركيـز الشعور في لاوعي الشعب، بأن الإنكليز هم الأفضل في كل شيء وهم أهل النعمة والتطور والثقافة ، وعلى العراقيين أن يقنعوا بالوصاية الإنكليزية الفكرية والنفسية ، ومن ثم العملية لأنسا - العراقيين -متخلفون عنهم كثيراً، وبدونهم لن نستطيع أن نفعل شيئًا ، علينا أن نقلدهم في حياتهم ، في سلوكهم اليومي ، أكلهم وشربهم ولبسهم والانتفاع من كل وسائل التسلية واللهو التي جلبوها معهم ، الملاهي ، البارات ، وكل شيء ، عندها نستطيع أن نصل إلى مرحلة معينة من المجتمع العراقي ، وتمثل فئة الأرستقراطية التي كانت تعيش تحت ظـل الحكم العثماني أكثر الفتات إيماناً بهذا ، فالأفواج من الموظفين والضباط الـذين كانـوا يخدمـون السلطة العثمانية ، تحولوا بصورة آلية لخدمة السادة الجدد ، واتباع نمط الحياة التي يحيونها ، صحيح أن قسماً كبيراً من هذه الفئة قد وجدت نفسها عاطلة عن العمل بعد احتلال الإنكليز للعراق حيث قاموا بتسريحهم من وظائفهم التي كانوا يشغلونها تحت ظل الحكم العثماني وإبدالهم بغيرهم ممن جلبهم الإنكليز معهم ، كالهنود أو من المسيحيين واليهود الذين كانوا يقطنون العراق، إلّا أن هذه الطبقة الأرستقراطية لم تعلن العداء للإنكليز إلَّا بسبب شعورها بفقدان مكانتها ومصالحها القديمة ، وعندما أبدل الإنكليـز

<sup>(</sup>١) عبدالحسن راهي الفرعون محافظ الديوانية سابقاً وعضو القيادة الفطرية للحزب الحاكم حالياً .

جهاز الإدارة مرة أخرى وأعادهم إلى مناصبهم، فإنهم بدأوا يهدأون بصورة تدريجية، وانسجموا مع السادة الجدد وبدأوا ينفذون مخططاتهم ، ولقد مثل بعض الشعراء في ذلك الوقت دوراً انتهازياً بائساً، وهم ممشّلو طبقة الموظفين القدامى ، فقد كان الزهاوي والرصافي الذي نُصب تمثال شامخ له في ساحة الأمين ببغداد، قد أيدا الاحتلال في بدايته، واطنبا في مدحه بعد أن تم تعيينهما في جريدة العرب الناطقة باسم الإنكليز في العراق ، وقد ضرب الشاعر المشهور جميل صدقي الزهاوي رقماً قياسياً في الانتهازية والتقلب ، لقد كان هم هؤلاء هو الحصول على المنصب والراتب ، وعندما يتم ذلك فإن كل شيء يغير جلده ولونه ، يصبح ملائماً لما يدخل في جيوب هؤلاء ، إلا أن هؤلاء أصبحوا هم أهل المجد والجهاد والنضال، وتتحدث عنهم كتب التاريخ بأنهم أبطال الوطنية أصبحوا هم أهل المجد والجهاد والنضال، وتتحدث عنهم كتب التاريخ بأنهم أبطال الوطنية الفيذة وأبناؤها الحقيقيون، ويكرمون تكريماً عظيماً، في الوقت الذي تختفي فيه أسماء الأبطال الحقيقيين والشعراء الفطاحل الذين وقفوا مع القضية حتى نهايتها ، وحاربوا بالقلم بيد وبالسيف باليد الأخرى ، إلا أننا لم نجد في التاريخ غير هذا التزوير الذي ينضح من بين كل سطوره ، ولم نر للحقيقة أثراً إلاً قليلاً وفي غفلة من الذين كتبوه .

— حاول الضباط العراقيون الذين فروا من الخدمة في الجيش التركي إلى الحجاز والذين أسسوا ما يسمى بالجيش العربي تحت قيادة الشريف حسين ، والذين توجه قسم منهم فيما بعد إلى سوريا لمساعدة الملك فيصل في حكمه ، حاولوا أن يضعوا لهم اصبعاً في الثورة لقطف ثمارها ، فلقد كتب علي جودت الأيوبي ، وهو قائد ما يسمى بجيش العراق رسالة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٢٠ إلى قادة الثورة ، يطلب فيها إرسال مبلغ (١٠) آلاف ليرة ذهب لكي يأتي هو وجنوده من دير الزور بكافة المعدات والأسلحة التي يمتلكونها ، وفعلاً بوشر في كربلاء بجمع المبلغ من أعيان الفرات الأوسط وقادة الشورة ، لكن السيد محسن أبو طبيخ كان قد شخص تشخيصاً دقيقاً أهداف الذين الشورة ، لكن السيد محسن أبو طبيخ كان قد شخص تشخيصاً دقيقاً أهداف الذين يجلسون في دير الزور بقيادة على جودت الأيوبي وحقيقة أهدافهم ، فقال في اجتماع لبحث هذا الموضوع: ( إني لست واثقاً من إخلاص أهل دير الزور ، لأنهم من بقايا خدام العثمانيين وفضلاتهم التي تركوها عندنا ، وإن الأكثر منهم إذا صحتً عملهم فإنهم قاموا بهذا العمل والاشتراك مع المجاهدين الثوار ، طلباً للوظائف وأنا لا أشك بأن الإنكليز إذا طلبوهم للتوظيف لا يتخلفون ناسين كل ما يمت إلى الوطنية والجهاد بصلة ، وربما طلبوهم للتوظيف لا يتخلفون ناسين كل ما يمت إلى الوطنية والجهاد بصلة ، وربما يعدث هذا عند وصول دراهمكم هذه ، فتذهب أموالكم التي تفيد الثوار المخلصين في يعدث هذا عند وصول دراهمكم هذه ، فتذهب أموالكم التي تفيد الثوار المخلصين في الفرات هواء في شبك) (١٠) . وهذا ما حدث فعلاً بعد فترة ليست طويلة ، فقد استدعى

<sup>(</sup>١) الحقائق الناصعة ، فريق المزهر الفرعون .

الإنكليز هؤلاء للوظائف فقبلوها مسرعين ، فقد أصبح على جودت الأيوبي وزيراً لمرات عديدة، ورئيساً للوزراء، وكذلك جميل المدفعي الذي كان على علاقة خاصة بجون فيلبي ، ومولود مخلص وغيـرهم كثيرون ، وأخـذوا ينفذون مخـططات الإنكليز ويخـدمونهم لمـدة طويلة ، وأصبحوا أكثر إخلاصاً لهم من كلابهم التي يغسلونها مرتين في اليوم الواحمد بالماء الدافي، والصابون. وتحمل منهم العراق وشعبه صنوفاً من الاضطهاد والعذاب والحرمان وهتك الكرامات ارضاءً لأسيادهم الإنكليز ، نعم إن المجاهدين المخلصين هم أبناء الثورة الحقيقيون ، أبناء الفرات الأوسط كشعلان أبو الجون وعبد الواحد الحاج سكر وغيرهما، الذين ظل الإنكليز يحاربونهم ويحرمون أهلهم وعشيرتهم من كل ما يفتـرض أن يحصلوا عليه كأبناء أبرار للعراق ، وبالمناسبة أيضاً فلم يسلم شعلان أبو الجون هـ و الأخر من الانتقام ، فقد قتل الإنكليز ولده بعد أن أوعـزوا لصدام أن يقتله ، فقتله بيـده بعد أن أرسل عليه فلم يلذهب له . . . لم يكن لأبناء الجنوب مطامح غير مشروعة ليفكروا بالاستحواذ على الحكم . . كما أنهم كانوا غافلين عن أن الإنكليز سوف ينتقمون منهم إِنْ عَاجِلًا أَمْ آجِلًا ، فلم يتخذوا لهـذا الأمر ما يكفي من الحيطة والحـذر ، ولم يدخـر الإنكليز أي جهد، عندما كانت تسمح لهم الظروف، من أن ينتقموا من أبناء الجنوب على يد عملائهم الذين كانوا يرتدون أقنعة مختلفة ،كل واحد منها يلائم ظرفاً وزمانـاً معيناً وعلى امتداد تاريخ العراق الحديث ، منذ احتلاله من قبلهم وحتى اليوم .

- بسبب قلة الوعي وضعفه بين أوساط الشعب وتفشي الأمية الرهيب ، وبسبب عدم تمكن قيادة الثورة من بسط نفوذها بصورة محكمة ، ونقص أو ضعف أجهزتها التنفيذية التي كان يفترض وجودها في كل مكان اندلعت فيه الثورة ، تتابع الأمور وتعالجها بسرعة ، فقد كانت الإشاعات المغرضة الهدامة تتناقل بسرعة بين أبناء الشعب وتعمل عملها السيء ، وتمنع اندفاع الناس ووقوفهم صفاً واحداً ، وقد كانت أحداث بسيطة تؤثر في تغيير أفكار الناس ، وتؤثر على إيمانهم ومواقفهم بسرعة مذهلة ، فهم قبل أن يحدث حدث ما يتمتعون بوضع نفسي معين ، وبعد ساعة من حدوثه يصبح وضعهم المعنوي والنفسي معاكساً تماماً لما كانوا عليه وهكذا . . كما كان عدد من رؤساء العشائر قد اشتركوا في الثورة ليس عن قناعة منهم بقضية الوطن واستقلاله ، بل كانوا يشعرون بالحرج في حالة وقوفهم موقف الحياد المتفرج على الأحداث ، وهؤلاء كانوا ينتظرون الظرف الملائم للإنسحاب سريعاً من القتال كي يحفظوا علاقاتهم مع الإنكليز ، أو يؤمنوا على مصالحهم التي كانوا يعتقدون بأنها يمكن أن تتعرض للضرر عند فشل الثورة ، وكان هؤلاء علاوة على موقفهم غير الثابت هذا ، ينتهزون أي ظرف من الخلوف الحرجة مؤلاء علاوة على موقفهم غير الثابت هذا ، ينتهزون أي ظرف من الخلوف الحرجة التي تواجه الثورة ، حيث يبدأون ببث الإشاعات وإضعاف عزائم المجاهدين والفت الني تواجه الثورة ، حيث يبدأون ببث الإشاعات وإضعاف عزائم المجاهدين والفت

في عضدهم ، ولقد كانت الثورة بحاجة إلى مؤسسات ثورية بمستوى المهام الصعبة التي كانت موكلة إليها ، تأخذ على عاتقها تصريف الأمور وحل المشاكل التي واجهتها الثورة بصورة سريعة وفعَّالـة ، فقد كانت بحاجـة إلى جهاز محاكم أو على الأقل هيئة محكمة ثورية تقوم بالبت والحكم السريع بحق المخالفين والعملاء والمناوئين ، كما أنها كانت بحاجة إلى جهاز أمني ، وأجهزة أخرى تنظم المدعم الإداري ، تؤمن دعم الجبهة بما تحتاجه من الأسلحة والأعتدة والسيطرة على الغنائم ، وإيجاد احتياطي لتأمين إدامة المعارك واستمرارها ، ويبدو واضحاً عجز قيادة الثورة عن تـأمين ذلك ، كمـا أن غياب عنصر آخر مهم، وهو عدم وجود الموجهين العقائديين بين صفوف المقاتلين أو نـدرتهم لترسيخ المهام الملقاة على المقاتلين في نفوسهم، وجعل الثورة تسير سيراً طبيعياً في الاتجاه الذي يضمن وصولها إلى نتائج ملموسة ، جعل الثورة تستسلم دون قيد أو شرط ، وذهبت دماء الشهداء والآلام التي قدمها الشعب هدراً ، بل إن الكثيرين ممن لم يشاركوا في الشورة أو ممن وقفوا ضدها، هم اللذين قطفوا ثمارها، وأصبحوا مهيمنين على مقاليد الحكم وإدارته ، فهل يعقل أن تسيل كل هذه الدماء من الآباء دون أن يحصل الأبناء على شيء ، لقد جاء الملك فيصل حاكماً للعراق من سوريا بعد أن أسقط الفرنسيون حكمه ، واستُلم الضباط الذين كانوا يخدمون الأتراك المناصب الرفيعة في الدولة ، وأصبحت أرض الجنوب وأهلها مناطق الثورة والتمرد ، أرضاً مهملة ، بل إن أهلها أصبحوا منبوذين مبعدين عن المشاركة بإدارة بلدهم وتقرير مصيرهم ، وأصبحت السلطة التي نصبها الإنكليز توجه إليهم أصابع الإتهام والشكوك، وتمارس بحقهم أبشع الجراثم وفاءً لأسيادها الذين أوجدوها .

- كان التراث الحربي السائد في العراق، وفي منطقة الفرات الأوسط بصورة خاصة، هو من ذلك النوع الذي تملكه الشعوب المتأخرة التي لم تصل إليها بعد معالم الحضارة بصورة فاعلة ، فعشائر الفرات الأوسط التي حملت الثقل الأكبر من مسؤولية الثورة والفتال اتقنت فنوناً محدودة من القتال تحت السيطرة العثمانية الذي كان يدور بين القبائل نفسها أو بين القبائل وقوات السلطة العثمانية ، وهي أساليب خالية من الحركة والمناورة إلا نادراً ، وظلّت أساليب القتال بالسيف والرمح والحركة والتقدم بهما تحكم الفتال بالبندقية وتؤثر تأثيراً كبيراً عليه ، فقد كانت القبائل تتقن أساليب الكمائن، وقتال المواجهة فقط، والذي كان غالباً ما يجري بين العشائر التي كانت تتناحر وتتقاتل من أجل السيطرة على الأرض والمياه سنين طويلة عندما كانت الأرض مشاعة ، كما لم يتم السيطرة على الأرض والمياه سنين طويلة عندما كانت الأرض مشاعة ، كما لم يتم تسجيلها في دوائر التسوية (الطابو) إلا بعد سقوط الدولة العثمانية بمدة طويلة ، فقد كانت إحدى العشائر تهجم على العشيرة الأخرى كي تزيحها عن الأرض التي تقطنها ،

وبعد أن يتم لها ذلك تقوم بـإنشاء عـدد من القلاع في منـاطق نفوذهـا الجديـدة لتـأمين الحماية لها من الهجمات المقابلة ، وغالباً ما كانت هذه الهجمات تنفذ على شكل غارة ليلية أو نهارية يتم فيها تدمير وحرق مضارب العشيرة الأخرى ، ولم تكن العشائر في ذلك الحين قد استقرت بصورة نهائية ، بل كان قسم منها يسكن بيوت الشعر،حيث كانت شبه مرتحلة، والقسم الآخر يسكن في قرى بيوتها من الطين والقصب وجذوع النخيل ماثلة إلى الآن في أريـاف العراق . وعنـدما كـان يحدث خـلاف بين قبيلتين بسبب حـادثـة قتـل أو خلاف على ماء أو أرض فإنه غالباً ما يتقرر يوم معلوم لبدء القتال بينهما، وذلك بأن ترفع كل عشيرة راية خاصة بها يتجمع حولها مقاتلو العشيرة ، ويسمى هـذا الاجتماع (العراضة) باللهجة العامية العراقية، حيث تنشب المعارك بأن تتقـدم إحدى القبـائل بحـركة مـواجهة جبهوية باتجاه أفراد القبيلة الأخرى الـذين إما أن يكـونوا في حـالة حـركة بـاتجاه معـاكس لحركة القبيلة المواجهة لهم ، أو في موضع دفاعي تحفر فيه خنادق رمي بسيطة، أو محفورة بصورة جيدة مع حنادق مواصلات ومحاور انسحاب على ضوء الخبرة والوقت التي يمتلكها رئيس القبيلة ومقاتلوها ، ولم يكن أبناء القبائل يفهمون أساليب المناورة وأنواعها وتكتيكات الحرب المطبقة في ذلك الوقت ، إلَّا أنهم كانوا غالباً ما يطبقون يعضاً منها غريزياً كأسلوب النار والحركة بصورة مبسطة ، بأن تتقدم جماعة من مقاتلي قبيلة ما تحت إسناد بنادق مجموعة أخرى باتجاه مواقع القبيلة الأخرى ، وقد لا تكون القفزات أكثر من قفزة واحدة في أكثر الأحيان ، كما أن المناورة على الجناح والالتفاف لم تكن معروفة جيداً ، إلَّا أنها مورست في معركة الرارنجية بصورة محدودة ، فقد قـام مرزوق العواد شيخ العوابد ( بحرِكة التفاف بارعة اربكت الرتـل البريـطاني المسمى بـرتـل « مانجستر وأذهلته)(١). إلا أن القبائـل كانت تتقن إلى حـد ما استخـدام الأرض بصورة غريزية وهو ما نسميه اليوم عسكرياً (مهنة الميدان)، فقد أجاد الظوالم وآل بو حسان وهما العشيرتان اللتان كان لهما دور أساس في اندلاع الثورة في منطقة الرميثة بإطلاق رصاصاتها الأولى على يد الشيخ شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الطوالم ، أجاد هؤلاء استخدام الأرض التي كانت تكثر فيها السواقي الجافة الضيقة التي تصلح للاختفاء، وقاموا بمباغتة القوات الإنجليزية المتقدمة من الديوانية إلى الرميثة لفك الحصار عن الحامية الإنكليزية الموجودة فيها ، وظلُّت هاتان القبيلتان تهددان كل الحكومات العراقية المتعاقبة لما لهما من المقاتلين الأشداء الشجعان ، ولقد كان للشجاعة التي يتمتع بها أفراد هاتين القبيلتين أثر واضح في الانتصارات التي أحرزتها على القوات الإنكليزية ، إلا أن هذه

<sup>(</sup>١) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. د. على الوردي، جـ ٥.

الخبرة المتواضعة والشجاعة لم تكن كافية ، لأن القتال ضد جيش حديث يستخدم أحدث الأساليب المعروفة في القتال من الحركة والمناورة واستخدام المدفعية لإسناد حركة القوات في مختلف صفحات المعركة ، إضافة إلى أن القيادة الميدانية للثوار لم تكن موحدة، ولم يكن هناك قائد واحد يصدر الأوامر لكـل القوات التي كـانت تقاتـل في مناطق أخرى من ريف الفرات الأوسط وقصباته وبقيـة المناطق الأخــرى من العراق ، إضــافة إلى عدم تيسر الأسلحة الثقيلة كالمدفعية وما يكفي من الرشاشات ، لأن القتال كان يجري وفق الأسس الكلاسيكية المعروفة ، حيث يتجمع المقاتلون في منطقة تحشــد معينة ثم يتقدمون للهجوم على القوات الإنكليزية مستخدمين أساليب بدائية بسيطة في الإسناد والحركة بـاتجاه مـواضع العـدو، إلَّا أننا لا نجـد في الحقيقة أن قـوات الثوار قـد طبقت بالفعل هذه الأسس بصورة جيدة لأسباب عديدة أهمها عدم تيسر الإسناد المدفعي اللازم، وقلة الخبرة اللازمة للقتال وفق الأسس المتبعة في الجيوش الحديثة ، وذلـك لعدم وجـود أي نوع من أنواع التدريب الحديث لعدم معرفة العشائر بهذا النوع من القتال، ولم تمارسه في حياتها السابقة ، كما وأن قيادة الثورة لم تكن تتيسر لديها وسائل مـواصلات جيـدة في ساحة المعركة وخارجها كي تستطيع إدارتها والتهيؤ لها بصورة جيدة، والسيطرة عليها وتوجيه القوات في الزمان والمكان المطلوبين عندما تقتضي المواقف التعبوية ذلـك بصورة ملائمة ، إلاّ أن العامل الأساسي الذي يعـزى له تحقيق الانتصـارات في المراحـل الأولى للثورة هو بسالة وشجاعة المقاتلين من أبناء عشائر الفرات الأوسط ، وكانت معارك الخضر والسماوة والرميثة والرارنجية والدغارة وعفك مشاهد حية تمتلىء بالفخر والاعتزاز للبسالة التي أبداها الثوار بمهاجمتهم القوات الإنكليزية بعنف وشدة ، حيث كانوا يسقطون الواحد فوق الأخر تحت الرصاص المنهمر فوقهم دون توقف حتى يصلوا أهدافهم ويـدمروهـا ، وقد حـدثت في الرارنجيـة معـارك بـالسـلاح الأبيض استخـدم فيهـا الشوار خناجرهم وسيوفهم في الهجوم على العربات العسكرية التي كانت تحمل الجنود الإنكليز المدججين بالسلاح والتحموا معهم وقاموا بتدميرهم ، ولـو أن القبائـل كانت تمتلك خبـرة ملائمة في فنون القتال وأساليبه الحديثة مع تيسر أسلحة متوسطة وثقيلة تدار من قبلهم لأمكن تحقيق نتائج سريعة وهامة ، ولكان عدد الخسائر من الشهداء والجرحي أقــل بكثير مما وقع فعلًا ، فلقد بلغ عـدد الشهداء والجـرحيٰ ٨٤٥٠ شخصاً كمـا أوردته التقــارير البريطانية بعد انتهاء الثورة، وهو عدد كبير بالنسبة لعشائر الفرات الأوسط الذين كان الجزء الأعظم منها من نصيبها .

ــ يختلف الاستعمار الإنكليزي عن الفرنسي ، وهما اللذان سيطرا على الوطن العربي كله ومعظم الأرض الإسلامية ، في أن الأول لا يتبع أساليب قسرية في فـرض ما

يريد تنفيذه على الشعوب التي تقع تحت سيطرته في حالة وجود أساليب أخرى أكشر ملائمة ، فالإنكليز لا يتدخلون كثيراً في فرض تغيير كبيـر في تفكير النـاس الديني وطـرق حياتهم ، بل هم على العكس من ذلك ينتبهون إلى كل ظاهرة من الطواهر داخل المجتمع محاولين الاستفادة منها وتحويلها إلى صالحهم بقدر الإمكان ، فمثلًا لم يظهر الاستعمار البريطاني عداءً للدين الإسلامي ، بل على العكس فإنه كان «يحترم» مراجع المدين ولا يعتدي على المراكز المدينية الإسلامية أو يحط من قيمتها ، لكن الإنكليـز استطاعوا أن يجدوا لهم من يساعدهم من بين أوساط هذه المراكز ويسير معهم لتأمين السيطرة على العراق . أما الفرنسيون فإنهم يشهـرون عداءهم لــــلإسلام ويعتبــرون الحرب التي شنوها ضد تركيـا امتداداً للحـروب الصليبية ، وقـد قال الجنـرال غورو قــائد الجيش الفرنسي الذي دخل الشام لصلاح الدين الأيوبي عندما وقف على قبره في حمص: « لقد عدنا ، إشارة لعودة الصليبيين ، وعلى الرغم من أن كلًا من الإنكليز والفرنسيين هما بنفس الدرجة من العداء للإسلام ، إلا أن لكل منهما طريقة خاصة في التعامل معه . فالفرنسيون يحاربونه علناً ، أما الإنكليز فإنهم استفادوا منه بدرجة كبرى وعظيمة ، وليس خافياً حجم الجهود التي بذلها الإنكليز في دعم آل سعود الذين كانوا يتسترون تحت راية الوهابية ، وعندما تمكن عبدالعزيز آل سعود أن يبسط نفوذه على الجزيرة العربية ، كان ذلك يعني في الحقيقة سيطرة الإنكليز على أهم مركزين إسلاميين وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بل إن نفوذهم قد امتد بيسر إلى المناطق المتاخمة للجزيرة العربية كالعراق والأردن ومصر والسودان والكويت، وأمكن تدعيمه واستمراره أيضاً ، فالـدعـوة الـدينيـة الوهابية، مدعومة بسيف آل سعود، استطاعت أن تبسط النفوذ الإنكليزي على أرض الحرمين الشريفين ومناطق واسعة أخرى ، وأصبح وجود آل سعـود بحد ذاتـه وجوداً أســاسياً لــدعم المغرب ، كما ساهموا لاحقاً حتى في دعم العصابات التي تديرها المخابرات الأميركية في نيكاراغوا بمبالغ كبيرة من المال ، ولقد حاول الإنكليز، وربما استطاعوا أيضاً أن يجدوا لهم من يساعدهم بين أوساط رجال الـدين من الشيعة ، إلَّا أن عـددهم قليل جـداً قياســاً بجمهرة العلماء الذين كانوا يوجهون الثورة ويقودونها من كربلاء في مراحلها الأولى، ومن ثم من النجف حتى نهايتها، مركزين على فكرة الجهاد ضد أعداء الإسلام وإعلان استقلال العراق وتشكيل حكومة وطنية.

#### أسباب فشل ثورة العشرين :

ــ هنالك أسباب عديدة أدت إلى فشل ثورة العشرين، لكن أهم هــذه الأسباب

مي :

أ ـ عدم وجود دعم خارجي . فثورة بهذا الحجم تمتد على أرضٍ بهذه السعة ، تقاتل دولة عظمي هي بريطانيا التي كانت لا تغرب عن امبراطوريتها الشمس ، تمتلك جيشاً كان يعتبر أول جيش في العالم من حيث القـوة والتسليح والتجهيـز ، هذه الثـورة لا تستطيع أن تعتمد على مواردها الخاصـة السريعـة النضوب ، إن استمـرار المعارك لأشهـر طويلة ، يعني بالتأكيد حـدوث استهلاك كبيـر في الأعتدة، وخسائر وفقـدان في الأسلحة والتجهيزات التي لم يكن بالإمكان تأمينها من موارد العراق التي تقع تحت أيـدي الثوار ، إضافة إلى ضعف الإدارة وعدم حصر الغنائم الحربية وتوزيعهـا حسب الاحتياج ، بـل إن الغنائم كانحت تختفي بسرعة ، فالأسلحة والأعتـدة التي كان الجيش البريطاني يتـركها خلفه بعد المعارك التي كان يخوضها ثم ينسحب مضطراً ، هذه الأسلحة والأعتدة كانت تستولي عليها العشيرة التي تصل إلى يدها أولًا ، وفي حالات كثيرة كـان يجرى التصـرف فيها بصورة شخصية ، ولنا مثال على ذلك ، فقد كان الشيخ عبدالـواحد آل سكـر يشتري كل رشاشة من الغنائم التي حصل عليها الثوار بمبلغ (٢٥) ليرة ذهب تركية ، ولقــد كانت الظروف السياسية السائدة في الأقطار المجاورة للعراق عماملًا مهماً في عدم تمكن الشوار من تأمين مصادر خارجية لـدعم الثورة واستمرارها ، فسـوريـا كبانت تخضيع للسيطرة الفرنسية ، ولم تستطع حكومة الملك فيصل أن تقدم شيئاً لـ دعم الثورة ، وربمًا لم تكن ترغب أساساً في ذلك ، على أن الملك فيصل كان قد أرسل مبلغاً من المال إلى الشوار من أبناء الفرات الأوسط الذين كانوا بحاجة ماسة إليه ، والذي لم يصل إلى أيديهم أبدأ ، أما الوضع في الجزيرة العربية فكان مضطرباً والنزاع على أشده بين آل سعود من جهة والشريف حسين من جهمة أخرى للسيطرة على أرض الجزيرة ، ولم يكن أحد من المتخاصمين يرغب في دعم الثورة لأسباب كثيرة:منها عدم رغبة أي منهما في الدخول في نزاع علني مع الإنكليز، الذين كانت لهم اليد الطولي في توجيه وسير الأحداث التي كانت تجري في الجزيرة العربية ، خاصة وأن بريطانيا كانت تقدم دعماً مالياً لشريف مكة وابن سعود على السواء ، علماً بأن عصابات آل سعود الاخوانية كانت تشكل عائقاً ومانعاً أساسياً في طريق القوافل التي يمكن أن تتوجه من وإلى العراق من الجزيرة العربية خاصة الكويت ، وكانت تقع بأيديهم في أغلب الأحيان ، وإذا علمنا بأن آل سعود لا يمكنهم، بـل إن لم يكونـوا راغبين أن يسـانـدوا أي مجهـود وثـورة تقـوم ضــد حليفهم الأسـاسي بريطانيا ، فإننا نجد بأن اعتماد الشورة على الجزيرة لا يمكن تأمينه على الاطلاق ، أما إيران فإنها كانت في ذلك الوقت ترزح تحت النفوذ البريطاني وهيمنته ، إضافة إلى أن مناطق جنوب غرب إيران، خاصة منطقة بوشهر كانت هي الأخرى تشهد ثورة مسلحة ضد الوجود البريطاني ، كما وأن عدم امتداد رقعة الثورة في العراق إلى الجانب الشرقي منه ، أي الكوت والعمارة والبصرة ، شكل حاجزاً آخر لإمكانية حدوث تطور باتجاه دعم الثورة من إيران ، كما وأن البصرة نفسها كانت تخضع بكاملها للاحتلال البريطاني وأسطولها الحربي ، لذا فإن الثورة لم تكن تستطيع أن تستمر دون أن تحصل على دعم خارجي مهما كان حجمه في الوقت الذي كانت فيه بحاجة ماسة إليه .

ب ــ عدم رسوخ فكرة الجهاد ومضامينه في أذهان أكثر شيوخ القبائل المساهمة في الثورة ، ولنا على ذلك دليل هو استسلام عـدد كبير منهم لـلإنكليز بـدون قتال ، ولم تكن الثورة في حينها قد انتهت تماماً بل إنها لا تزال مشتعلة في مناطق كثيرة ، لقد كان الأجدر بهؤلاء أن يواصلوا القتال بإصرار لإجبار الإنكليز على أقبل تقدير بعدم الحاق الأذى والإهانة بهم بعد انتهاء الحرب والقتال ، إلاَّ أنهم استسلموا دون قيد أو شرط ، وذلك مــا حدث لكافة رؤوساء العشائر المشتركة في الثورة باستثناء عشائر منطقة الرميثة ، لقد أثبت الشيخ شعلان أبو الجون أنه يملك إرادة لا تلين إضافة إلى فهمه لأساليب السياسة البريطانية ومواطن الضعف فيها ، فلم يسلم نفسه لهم دون قيـد أو شرط ، بـل إنه فـرض شروطاً للصلح رضخ لها قائد القوة البريطانية التي كانت تتقدم نحو مدينة الرميثة مرغماً . وكان الثوار يفاوضون قائد الفرقة البريطانية(١٧)،في الوقت الـذي يستعدون فيــه للقتال ، وكان لمعركة السوير الشهيرة أثرها البالغ في رضوخ الإنكليز لمطالب الثوار ، حتى أنهم قـد قامـوا بإعـطاء الثوار ثمن البنـادق التي طلبـوهـا منهم كجـزء من الشـروط التي كــانــوا يتمسكون بها من جانبهم . والتي كانت تهدف أساساً إلى تجريد الشعب العراقي من السلاح ، وعلى أثر الاتفاق لم يصب مناطق الثوار في الرميثة ما أصاب المناطق الأخرى التي استسلمت دون قيد أو شرط من خراب وتدمير وإذلال ، لقد كـان يتوجب على الشوار أن يفهموا جيداً بأن الإنكليز لن يتركوهم دون أن ينتقموا منهم ، وإن ذلك لم يكن ممكنــاً دون مواصلة القتال وإيقاع الخسائر بالجيش البريطاني لإرغام قادته على الصلح تحت شــروط أفضل وأكثــر ملاءمــة للثوار وقــادتهم ، ولقد قــام الإنكليز بتنفيــذ مذابــح كبيرة في المناطق التي استسلمت لهم وخضعت لسيطرتهم مرة أخرى بسبب ضعف وتردد قادتها وثوارها ، كما حدث في مناطق الخالص وشهربان وطويريج وغيرها . . ويمكن اعتبار هذا الدرس من أقسى الدروس التي يمكن استنباطها من ثورة العشرين وأهمها على الإطلاق.

جـ ـ ضعف القيادة بصورة عامة، وعدم قدرتها على إدارة قتال واسع ، ومتابعة تطور الأوضاع على الساحة السياسية والعسكرية ، وكان من النتائج التي تـرتبت على ذلـك حدوث عمليات نهب وسلب واسعة في بعض المدن العراقية، مثل بعقوبة وشهربان وغيرها من المدن من قبل العشائر نفسها التي شاركت بالثورة ، مما سبب حدوث اصطدامات بينهم وبين سكان هذه المدن الذين كانوا يضطرون للوقوف بوجه المهاجمين حفاظأ على أرواحهم وممتلكاتهم ، إلاَّ أننا يجب أن نذكر هنا بأن مناطق كثيرة أخـرى كانت تنعم بـالهدوء والأمن والاستقرار، كالنجف والكـوفة وكـربلاء ومنـاطق عـديـدة أخـرى في وسط وجنوب العراق، كانت تخضع لسيطرة الثوار وإدارتهم المباشرة ، لقـد ترتب على ضعف القيادة أيضاً عدم تمكنها من التنسيق بين العمليات الجارية في ساحات متعددة من المعــارك، لكن ذلك قــد ترجـع بعض أسبــابــه إلى الصيــغ التي كــانت متبعــة في الشــورة والتحرك ، إلَّا أن الشيخ عبدالواحـد آل سكر قـد تمكن في الواقـع من العمل على تنسيق حركة قــوات الثورة وتنقلهــا من مكان إلى آخــر حسب مقتضيات المــوقف العسكري، كما حدث عندما نقل قوات كبيرة من الثوار من مناطق المشخاب والشامية إلى منطقة طويـريج وســدة الهنديــة التي تبعد عنــه ما لا يقــل عن ١٥٠ كيلومتر ، حيث اشتــركت في معــركــة الرارنجية ، إلاَّ أن ذلك لم يتكور على ساحة الحركات والعمليات الواسعـة ، إذ لم يشهد بعدها تنقلًا مشابهاً وحشداً للقوات في جبهات أخرى كانت بحـاجة إليهـا ، كإجـراء تنقل سوقي باتجاه شرق العراق ، العمارة والكوت ، لإجبار عشائرها على الاشتراك بـالثورة وقطع الطريق الاستراتيجي البري والنهري الذي يربط بغداد بمدينة البصرة، والذي كانت تنتقل عليه القطعات البريطانية المتوجهة إلى بغداد ومنها إلى ساحات المعارك المختلفة ، مما كان سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيف الضغط على مناطق الفرات الأوسط.

د ــ عـدم تشكيل أجهزة ثورية خاصة تأخذ على عـاتقهـا تنظيم شؤون الشورة وإدارتهـا، وتكون مسؤولة عن ضبط المخالفـات أو التردد في المشـاركة من قبـل رؤسـاء العشائر الذين كانوا يتذبذبون بين موالاة الإنكليز، طمعاً من جانب ومناصرة الثورة خوفـاً من غضب الشعب واحتقاره لهم من جانب آخـر، وقد تبـدلت مواقفهم هـذه مرات عـديدة. وربما كانت الثورة معذورة بسبب ظروف العراق الخاصة التي كان يمر بها حينئذٍ.

هـــ ضعف المستوى الثقافي لجماهير الشعب وعـدم انتشار حـركة التبليـغ بينها ، وقد كان لهذا آثارٌ بليغة على انتشار الإشاعات المعادية للثورة والتي كانت تهـدف إلى فت عضدها وإضعافها ، وهناك أسباب كثيرة أخرى يمكن للقارىء الكريم أن يطالعها في كتب

كثيرة تحدثت عن ثورة العشرين ، إلا أنني ركزت على الأسباب العسكرية والنفسية بالدرجة الأولى لعلاقتها المباشرة بالبحث .

ــ يمكن اعتبار أكبر النتائج التي انتهت إليها ثورة العشرين، والتي ألقت أثارها على الوضع الاجتماعي في العراق في المراحل الـلاحقة ، هــو استلام الحكم من قبــل طبقة كانت تخدم الإنكليز وتطبق مخططاتهم وتطيع وأوامرهم ،ساهمت في إبعاد أبناء الجنوب عن المشاركة في الحكم، بحكم حجم وجودهم السكاني في العراق ومشاركتهم في تقديم التضحيات من أجل إجبار المستعمر على الإقرار باستقلال العراق ، وهذا الوضع ظل سائداً إلى يومنا هذا ، أما النتيجة الهامة الأخرى من نتائج ثورة العشرين، والتي ألقت ظلالًا قائمة على الوضع الاجتماعي في العـراق لمدة لا تقـل عن (٤٠) عامـاً فهي ظهور الاقطاع الذي كان له آثار شديدة على تحطيم الروح المعنوية لأوساط واسعة في المجتمع العراقي، وانتشار حالة الإذلال والخنوع بين الفلاحين في جنوب العراق ووسطه ، خاصة في محافظة العمارة والكوت وأجزاء من محافظة البصرة والحلة والناصرية والديوانية ، فلقد عمد الإنكليز إلى مكافأة عملائهم وخدمهم من رؤوساء العشائر كآل الجريان والعريبي وبلاسم الياسين وغيرهم . فقد منحوهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الجيدة مع كل ما عليها ، حيث أصبح الفلاحون عبيـداً وأقنانـاً يباعـون ويشترون مع الأرض، ويعانون أبشع أنواع الظلم والاضطهاد والامتهان للشرف والكرامة، مما كان له آثار عميقة على مستقبل الشعب ، خاصة الشيعة منه ، وجهاده ونضاله من أجل حقوقه وكرامته، وبرأيي فإن ظهور الاقطاع كان من أبرز المـأسي التي واجهت جماهيــر الشيعة في الجنوب، إضافة إلى ابعادهم عن الحكم وحرمانهم من المشاركة العادلة فيه.

# الباباكاية

## الجيش العراقي

الفصل الأول: المشكلة الطائفية في العراق.

الفصل الثاني : تأسيس الجيش العراقي .

الفصل الثالث : تأثير الجيش العراقي على المجتمع .

الفصل الرابع: المشكلة الكردية.

الفصل الخامس: الطائفية في القوات المسلحة.

الفصل السادس: التيار القومي في القوات المسلحة.

الفصل السابع: الحركة الإسلامية السنية في القوات المسلحة.

الفصل الثامن : التيار الكردي في القوات المسلحة.

الفصل التاسع : التيار الشيعي في القوات المسلحة .



## المشكلة الطائفية في العراق

ــ يجهد الباحثون الاجتماعيون الذين تصدوا للبحث في أسباب الصراع الدائر في العراق أنفسهم في محاولة رد أسبابه إلى عوامل عديدة ، ولكونهم يحملون عقائد سياسية وفكرية متباينة فإنهم يفسرون الصراع تفسيراً يتفق مع أفكارهم ومعتقداتهم وبالطريقة التي تطمئن إليها خلفياتهم السياسية وتقرها ، ولم يكونوا بعيدين عن التحيز أو خدمة الأغراض أو الجهات التي دفعتهم مسبقاً للبحث في موضوع كهذا. فالاتجاه الغربي الذي تمثله مدرسة خاصة ، تفسر الصراع الذي شهده العراق الحديث ، بعد انهيار الحكم العثماني ، أي في فترة ظهور ما يسمى بالحكم الوطني ، أو عند قيام الحكم الجمهوري ، تفسره على أنه صراع بين جيل الشباب والجيل القديم في عهد الحكم الوطنى الذي انتهى بانتصار عقلية الشباب الذي حصل على علومه ومعارفه من الغرب على العقلية القديمة ، التي كانت تهيمن على مقاليد الأمور ، ولا تسمح بمشاركة الطاقات الشابة لها في تقلَّد المناصب الحكومية ، التي تسمح لها بالتعبير عن رغباتها على الواقع العملي ، أما في العهد الجمهوري فقد كان الصراع بين التيار الوحدوي من جهة والتيار الذي يقف ضد الوحدة من جهة أخرى(١) ، أما المفكرون اليساريون فكانوا دائماً يقدمون تحليلات جاهزة يعتبرونها صالحة لأى زمان ومكان ، فالنظرية الماركسية التي يلتزم هؤلاء بتعاليمها حرفياً تقدم لهم تفسيرها المعهود الذي يقول بأن الصراع في المجتمع العراقي جزءً لا يتجزأ من الصراع الذي ينجم عن حركة التاريخ ، صراع القوى الفاعلة في المجتمع ، طبقة العمال والفلاحين من جهة وطبقة القوى التي تستغل هؤلاء من جهة أخرى ، الطبقة التي تمتلك الأرض والآلة ورأس المال . وعلى الرغم من أن

<sup>(</sup>١) العراق الجمهوري ، مجيد خدوري ص ١٦٤.

الصراع في ظاهره قد أخذ الأشكال السالفة في خطه العام ، إلا أن هذه الأشكال من الصراع لم تكن إلَّا إفرازات خجولة ، لم يكن يسمح بأن يعلل الصراع على أسس غيرها لأسباب عديدة ، منها أن مجمل حركة المجتمع العراقي لم يكن بالامكان تشخيص كوامنها بطريقة لا تتفق ومحمل التحليلات العامة التي يُراد لها أن تتداول في العلن ، وهو ما كان مطلوباً في الواقع الإشارة إليه والتحدث عنه . هذه الإفرازات في واقعها لم تكن إلَّا ما طرحته العلَّة الحقيقية لهذا الصراع وليست هي بعينها ، وبسبب تشابك عوامل عديدة ومصالح متعددة كثيرة لم يكن ممكناً التحدث عنها إلَّا قليلًا ، وهؤلاء الباحثون عندما يمرون على أصل القضية وعقدتها ، فإنهم يقفزون عنها بسرعة تاريكن علامة بسيطة كواحدة من العلامات الأخرى على الطريق ، إذا لم يكن ضوؤها أقل خفوتاً وضعفاً ، ولم يكن لديهم من الشجاعة الكافية أن يتوجهوا إلى مكامن العلل الحقيقية ، فيوجهوا إليها الأضواء ويقدموها إلى الجماهير كما هي ، إضافة إلى أن كلُّ مَنْ تَصدُّىٰ للبحث في تاريخ العراق السياسي يلتصق بظروف وأسباب هذا الصراع بشكل أو بأخر ، وكانوا دوماً يعبرون عن وجهة نظر الوجه السلبي لمسببي هذا الصراع الحقيقيين ، أما غيرهم فإنهم لم يكونوا قادرين على الإبداع في البحث وهم مقيدون بأفكار يعتبرون الخروج عليها أو ملائمتها للظروف الحقيقية أمراً لا يمكن تصور إمكانية حدوثه أو قبوله ، وهذه المدرسة المسماة بالعلمانية بكل اتجاهاتها ، الغربية والماركسية وغيرها ، كانت ملزمة مصلحياً وفكرياً بالوصول إلى النتائج المعروفة التي وصلت إليها في بحوثها . ولم يكن الكتَّاب والمفكرون الإسلاميون أكثر توفيقاً في هذا المجال، فقد كانت بحوث القسم الأكبر منهم بحوثاً تقريرية لا تحمل من العمق الذي يعطيها صفة الجدية ، فكانت استنتاجاتهم خالية من الإشارة الحية للعلاقة بين الحدث ومسبباته وعلله ، وهم قد وقعوا في وهم شائع بأن الحديث عن المشكلة في بعدها الحقيقي يثير المخاوف والشكوك لدى الأخرين ، وأعتقد جازماً لو أنهم ساروا في بحوثهم إلى مداها الأقصى لقدموا خدمة لا يمكن أن تقدر بثمن ، وستكون بالفعل مقبولة ومعتمدة ، وإذا لم يكن ممكناً الحصول على ثمار هذا التشخيص أو جعله مقبولًا الآن ، فإنه سوف يكون كذلك في المستقبل عندما يصبح الأمر واقعاً مفروضاً على كل أطراف الصراع ، وبذلك يكونون قد قدموا لمجتمعاتهم خدمة كبرى .

ــ منذ سقوط خلافة الإمام على عليه السلام في الكوفة قبل ما يقرب من ١٤٠٠ عام من الآن ، وبعد سيطرة معاوية على الحكم وسرقته له ، تعاني جماهير العراقيين من الظلم والاضطهاد المستمرين . فالذين ظلوا موالين لخط العدالة الذي انتهجه الإمام، وهم

الكثرة الساحقة من سكان العراق والذين سموا فيما بعد بالشيعة ، هؤلاء خضعوا باستمرار لحكم أقلية كانت تحصل على كل شيء وتمسك بيدها بكل شيء ، بينما حرموا هم من أبسط حقوق المواطنة، وكان ينـظر إليهم في مختلف العصور والعهـود بأنهم مـواطنون من الدرجة الثانية، ومتمردون وثائرون بأصابع الشكوك والاتهام، في الوقت الذي يتولون فيه لم تكن في يوم ما محدودة لتأمين رفاهها وتنعمها ، ولم يحدث أن شذت الأوضاع العامة عن خط سيرها عن هذه المعادلة اطلاقاً إلا في حالات نادرة، لم تترك أي أشر على إدامتها. واستمرارها ورسوخها ، ولقد كان الصراع في العهدين الأموي والعباسي علنياً بين أطرافه ، ولم يكن كـل طرف يخفي أهـدافه عن الآخـر ، فالصـراعات سكمَّهــا ظِـروف تاريخية معينة كانت مكشوفة وواضحة، ولسنا بحاجة لالتماس وقائع نوردها هنا لإثبات هذا الأمر ، وكان من نتائج هذا الصراع حدوث تمسرّد وثورات متعددة على طول التاريخ ، وكانت أرض الكوفة والبصرة مسارح دامية لأطراف الصراع يتبادلون فيها الانتصار من حين إلى آخر . ولأسباب معروفة ، أهمها سقوط العراق تحت حكم الغرب،والانهمـاك بترتيب أوضاعه واستقراره ، لم يكن ممكناً الحديث عن الصراع بـالصورة التي كـانت تتم قبلًا ، على الـرغم من أن الأمور بقيت كمـا هي ، وأسباب الصـراع وكوامنـه ظلَّت كما هي دون تبديل ، فلقد تمّ تغليف الصراع بأغلفة جديدة،وألبس لبوساً فلسفياً فرضتـه ظـروف تـطور العالم وأحداثه المستجدة ، إضافة إلى ظهـور أفكار وفلسفـات جديـدة كانت تشغـل حيزاً واسعاً من أذهان الناس، بحيث أصبح الحديث عنه، بحكم الأوضاع الجديدة، أمراً يحتاج إلى شجاعة فائقة وتحملًا وصبراً عظيمين، لكون هذا الصراع قد دخلت عليه عناصر وعوامل جديدة ، لم تكن في حقيقتها سوى عوامل إضافية وعناصر دخلت عليه نتيجة لدخول العالم كله في مرحلة جديدة من تاريخه . فلقد عمقت هذه العناصر الشعبور العام بالإجحاف وفقدان العدالة التي كانت سائدة أيضاً في العصور التي سبقت سقوط العراق تحت نير الاحتلال الغربي ، وزادت من حدة الصراع وانتشار حالة الترقب والشكوك ، وقد شجع على ذلك استعداد أحد طرفي النزاع على استثمار المستجدات الجديدة وعمله المثابر لأن يستأثر بكل شيء، وبالقدر الذي كانت تبديه وتقدمه عناصر الأوضاع الجديدة من تشجيع على ذلك ، وهي بالفعل كانت تقف إلى جانب أحد طرفي الصراع ضد الآخر ، لاطمئنانها إليه أكثر . فالإنكليز كانوا قد خططوا لإقامة حكم جديـد يختلُّف عن صيغته القديمة المتمثلة بالاحتـلال ثم الانتداب ، ووجـدوا أنفسهم يحققون ذلـك اعتماداً على الأقلية التي سوف تـدافع عن امتـلاكها ومكـاسبها الجـديدة بكـل قـوة ، وهـو شـأن

الأقلية ، وبذا يكون الإنكليز قد رتبوا الأوضاع بما يؤمن مصالحهم الثابتة والمستمرة في العراق بعد أن تبادلوا المنافع مع من سلموا بأيديهم مقاليد الأمور .

ــ لم يكن وضع الشيعة في العهد العثماني ، وهم أكثرية السكــان ، أحسن حالًا منه تحت ظل السيطرة البريطانية ، فهم لم يشكلوا إلا جماهير غفيرة تدفع كل شيء إلى الولاة والحكام الأتراك دون أن تحصل على شيء ، لم يكن للشيعة أي وجود في السلطة، وكانت هذه بالمقابل لا تسمح لهم بأي نوع من أنواع المشاركة ، إضافة إلى الإهمال الشديد المتعمد الموجه ضد الشيعة ومناطقهم التي ظلَّت متخلفة تماماً عن بقية مناطق العراق الأخرى ، فمنطقة الديوانية التي تشكل نسبة سكانية عالية جداً لم تكن تتيسر فيها مـدرسة واحـدة ، كما أنهـا لم تشاهـد ولا مرة واحـدة طبيباً طيلة العهـد العثمـاني ، وفي الوقت الذي كانت فيه السلطة العثمانية تفتح المجال واسعاً أمام أبناء السنة للدخـول في الجيش والكلية العسكرية في استنبول ، لم يكن ذلك ممكناً بـالنسبة لأبنـاء الشيعة على الإطلاق ، وفي الحالات التي يتم فيها قبول أحـد من مناطق الشيعـة كضابط في الجيش العثماني فإنه يتم اختياره من بين العوائل السنية القليلة الساكنة في الوسط والجنوب، وكمثال بسيط على ذلك فعبد المحسن السعدون الذي عمل ضابطاً في الجيش العثماني من عائلة سنية تسكن محافظة الناصرية التي يعتبر سكانها جميعهم من الشيعة ، وبحق فإن الأتراك يعتبرون واضعى الأسس العملية لنظام الإدارة والحكم الذي لم يتغير مطلقاً ، بـل إنه استمـر إلى يومنـا هذا متبعـاً نفس الأسس والأساليب التي وضعت لــه تحت ظـل الحكم العثماني ، وعلى الرغم من أن هذه القواعد والنظم لم تكتب وتدون لتصبح شرائع معتمدة قانونياً ، إلَّا أنها في واقع الحال تظل راسخة في الأذهان يجري اقتفاؤها جيلًا إشر جيل . وكلما اندثر عهد اقتضى العهد الجديد آثـاره ، فبالإمكـان أن يتبدل كــل شيء إلَّا هذه القوانين والأعراف والأنظمة التي تحرم فئة من الشعب حقوقها ، وتضع بيد فئة أخرى قليلة كل شيء خلافاً للمنطق والتاريخ والعدالة والانصاف .

- وقفت جماهير الشيعة ، بعد احتلال العراق من قبل الإنكليز وانكشاف نواياهم الحقيقية وتنكرهم لموعودهم ، ضد السلطة الإنكليزية، وعبروا عن رفضهم لها بأشكال عديدة ، وفي الواقع فإن القيادة الشيعية قد وقفت ضعه الإنكليز قبل احتلالهم للعراق ، وقد اشتركت مجموعات مجاهدة كبيرة منهم بقيادة العالم الديني الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحبوبي إلى جانب الأتراك في قتالهم ضد الإنكليز اعتباراً من الفاو ، الذي بدأ فيه الإنزال وحتى الشرقاط جنوب مدينة الموصل . وكان يدفعهم لذلك اعتقادهم

بواجبهم الإسلامي الذي يفرض عليهم مجاهدة أعداء الإسلام والحفاظ على أرض المسلمين ودولتهم ، على الرغم من أن علاقات الأتراك بالشيعة لم تكن طيبة، وقد تضرر الشيعة كثيراً من السلطة العثمانية . لذا فإن الإنكليز بعد فشل ثورة العشرين قد صمموا ، على ضوء الحقائق التي ترسبت لديهم ، أن يشكلوا ما يسمى بالحكم الوطني في العراق على أن تظل السلطات الحقيقية بأيديهم، ثم تنتقل السلطة بالتدريج إلى أيـدي العراقيين، وكان أن قاموا بتأسيس حكومة مؤقتة ،وعهدوا برئاستها إلى أحد أعمدة السنة في العراق، وهو نقيبهم في بغداد الذي شكل وزارته الأولى، ولم تكن تضم بينها سوى وزير واحد من الشيعة ، وقد ضمت يهودياً واحداً لوزارة المالية ، وآخر مسيحياً للصحة ، وقد بيت الإنكليز الخطة ونفذوها ، فمندوبهم السامي كان هو الشخص الرئيسي الذي يقــرر من هو رئيس الوزراء ومن هم الوزراء . ثم انتقلت من بعده إلى دار السفارة البريطانية في بغداد إضافة إلى الملك فيصل الأول الذي كان يتفق مع الإنكليز بتعيين رئيس الوزراء وقسم من الوزراء ، وبدون موافقة الملك وتنفيذ آرائه لم يكن ممكناً تشكيل الوزارة على الاطلاق . ولقه استمر الأمر على هذه الحالة دون أن يتغير منه شيء مطلقاً ، فمن الفترة ١٩٢٠/١٠/٢٥، وهو تاريخ تشكيل أول وزارة عراقية مؤقتة وحتى عام ١٩٤٠ تم تشكيل ٢٣ وزارة لم يكن أي رئيس من رؤسائها شيعياً ، كما لم يتجاوز الوزراء الشيعـة الأربعة ، بل كان في معظمها لا يتجاوز عددهم الواحد من مِجموع عشرة أو اثني عشر وزيراً ، وإذا علمنا بأن الفترة المذكورة هي التي تم فيها إرساء أسس الدولة العراقية ومؤسساتها ، فلنا أن نعلم الأسس الحقيقية التي استندت إليها هذه الـدولة ، وكـان الإنكليز يشـرفون على هـذه الحالة ويحكمونها ، وهم إلى الأن يقفون وراءها ويحافظون عليها ، فلم تكن أصابعهم بعيدة عن ما يجرى في العراق أبداً ، وكان موظفوهم منذ دخولهم للعراق يعملون ضد الشيعة ، وهذه الأنسة جرترودبل ، سكرتيرة المندوب البريطاني السامي، والتي كان لها دور بارز في توجيه نشاط الدولة وترتيباتها ، تكتب بمناسبة احتجاج الشيعـة على عدم تمثيلهم تمثيلًا عادلًا في مجلس الدولة ، تقول: (أما أنا ، شخصياً ، فابتهج وأفرح أن أرى هؤلاء الشيعة الأغراب يقعون في مأزق حرج ، فإنهم من أصعب الناس مراساً وعناداً في البلاد)(١) . نعم إن الشيعة هم الغرباء، أما الإنكليـز وعملاؤهم فهم أهـل البلاد وساداتها ! لقد عمل الإنكليم خلال سيطرتهم المباشرة على تثبيت هذا النهج وترسيخه ، ولقـد أصبح أمـراً واقـماً ، تقف وراءه مؤسسات خفيـة منـظمة واجبهـا مراقبـة تنفيذه بدقة، وتضع الخطُّوط الحمراء والخضراء التي يمكن تجاوزها، أو تلك التي لا يمكن

<sup>(</sup>١) دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ، عبدالله النفيسي ص ١٩٩.

تجاوزها على الإطلاق، فاستولى السنة على مقاليد الحكم وحرموا جماهير ساحقة من التمتع بحقوقها ، فأصبحت تـرى في مناطق الجنـوب ، في الألويـة والأقضية والنـواحي موظفين من مدن الشمال يشغلون كل الوظائف الحكومية اعتبساراً من المتصرف ـ المحافظ ـ وحتى مفوض الشرطة ، وليت الأمر اقتصر على ذلك ، بل إن هؤلاء الحاكمين يشعرون بالكراهية تجاه المواطنين الذين يحكمونهم ويعاملونهم بقسوة واحتقار، ولا يقيمون وزناً لكل أعرافهم وتقاليدهم . وكان أن ساد الحسد والتباغض بين الشعب الواحيد في طول البلاد وعرضها ، فلم يعد ممكناً في وقت من الأوقات أن تراجع دائرة رسميـة لإنهاء معاملة رسمية في بغداد وأنت تحمل اسماً شيعياً ، حيث يمكن معرفة السني من الشيعي بمجرد أن تعرف اسمه ، وهذا الملك فيصل الأول نفسه عميل الإنكليز وصنيعتهم لا يخفى في حديثه الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي، ( العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنيـة مؤسسة على انقـاض الحكم العثماني ، وهـذه الحكومـة تحكم قسماً كردياً أكثريته جاهلة ، بينه أشخاص ذو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها بدعوى أنها ليست من عنصرهم ، وأكثرية شيعية جـاهلة منتسبة عنصـرياً إلى نفس الحكـومة ، إلَّا أن الاضطهادات كانت تلحقهم من جراء الحكم التركى الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم وعدم التمرن عليه والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم بين هذين المذهبين)(١)، ثم يضيف نقلًا عن الشيعة الذين كانوا يتظلمون ويحسون بعمق مرارة الـوضع الـذي يعيشونـه، (ان الضرائب على الشيعي والمــوت على الشيعي والمنصب للسنى ، ما الذي هو للشيعى ، حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها)(٢).

\_ هناك من يردد مقولة بأن ( الشيعة يصلحون للثورة والتمرد والعصيان ، والسنة يصلحون للحكم ) . وهم بذلك يؤكدون شعور الشيعة بأن عليهم أن يموتوا ويقاتلوا ويحموا الدولة ويشكلوا لحمة الأجهزة التي تحافظ عليها ، بينما يجلس السنة على رأس السلطة ، لأن كل منهما لا يتقن غير العمل الذي يليق به ، هذا الإطلاق لا يوجد ما يسنده في الواقع العملي ، فالذي يستطيع تنظيم ثورة ويفجرها قادر إلى حد ما أن ينظم ويدير حكماً ، وكل ثائر قد تواجهه مصاعب واخفاقات ، ولكنه يظل متحملاً أعباء السيرة ومشاقها ، مهتدياً بنظريته الثورية التي تعينه على شق الطريق ، وليس أفضل من الإسلام مرشداً وهادياً ، والقول بأن الشيعة لم يدربوا على الحكم أمر لا يجب أن يحول دون اشتراكهم الفعلي وممارستهم لحقوقهم ، وإذا أردنا أن نجاري الملك فيصل الأول بقوله

<sup>(</sup>١) و(٢) تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق، عبدالغني الملاح ص ٣٢ و٣٣.

بأنهم غير مدربين وهذا أمر مشكوك فيه، فهل يجب أن يظلوا خارج التجربة كي يظلوا محرومين من التدريب الضروري الذي يؤهلهم لأداء عملهم بصورة صحيحة ، يمكن أن نوافق على وضع كهذا في بداية العشرينات جدلاً ، إذا كان في الإمكان تحمله ، حيث لم يكن مطلقاً كما يدعي من ذوي النوايا غير الحسنة ، لدى الشيعة ما يكفي من الكوادر المؤهلة للعمل ، فهل يمكن السكوت بعد أن أصبح لديهم أجيال من العلماء والقادة والمفكرين الذين يتمتعون بخبرات متعددة الجوانب متكاملة؟ أم أن الوضع أصبح عرفاً وعادة لا يمكن تغييرها أو المساس بها؟ وإذا كان هذا الوضع الشاذ من صنع الاستعمار ومخلفاته وتوجهاته فلماذا الإصرار على المحافظة عليه وإبقائه؟ أليس جديراً بأن يأخذ أولئك الذين يدعون بأنهم يكافحون الاستعمار ومخلفاته على عاتقهم مهمة إكمال التغيير بالقضاء على كل مرتكزاته التي تركها خلفه، بهدف استمرار حالة الغليان الخفي والعلني التي يولدها الشعور بالإحباط والغبن، والتي قصد دهاقنة مخططي الاستكبار أن يستثمروها التي يولدها الشعور بالإحباط والغبن، والتي قصد دهاقنة مخططي الاستكبار أن يستثمروها لاستمرار سيطرتهم اللامشروعة بأوجه وأشكال جديدة؟.

ــ لم يتخلف الحكام في العهود التالية عن التصميم الذي وضعه الإنكليـز لحكم العراق ، إلا عبدالكريم قاسم الذي سبب في النهاية سقوط حكمه ، فبعد سقوط الحكم الملكي الذي فرضته ظروف ذاتية ودولية وإقليمية وتسلم عبدالكريم قاسم للحكم ، حيث وجد نفسه مضطراً لأن يرفع البؤس والفقر عن طبقـات مستضعفة مسحـوقة واسعـة كانت تسكن في أكواخ من الصفيح، أو بينوت من القصب، أو ما يسمى بالصريفة عامياً ، والتي ب تشكيل في واقعها علامة مميزة للحكم المنقرض، ومعلماً رئيسياً من معالم السياسة البريطانية المجحفة في العراق ، والتي كانت نتيجة لوجـود الاقطاع في منـاطق واسعة من الجنوب والوسط ونشره البؤس والظلم والإذلال على جماهير الفلاحين الذين اضطروا إلى الهرب وترك مناطقهم الأصلية ، يبحثون عن لقمة العيش بعيداً عن بطش الإقطاع وإرهابه ، فالتجأوا إلى المدن الرئيسية وشكلوا حولها أحزمة من البؤس والفقر والتخلف المزري ، وكانت لبغداد حصة كبيرة منهم ، حيث شكلوا في القسم الشرقي منها حزام البؤس المعروف بمنطقة خلف السدة التي ضمّت آلاف العوائل التي تسكن الأكواخ القذرة الحقيرة في حالة يـرثي لها وتـدمي القلوب، وكان ينـظر إلى هؤلاء البؤساء بـأنهم مواطنون من المدرجة العماشرة ، ويعماملون بقسوة وإذلال، وتطلق عليهم نعوت تحط من كرامتهم وشعورهم بالإنسانية ، مما ولـد في نفوسهم الحقـد والكراهيـة تجاه الـطبقات المرفهة التي تقطن القصور، وتعيش حباة البذخ والترف إلى الجانب الغربي من السدة الترابية التي أنشئت أساساً لتحمى بغداد من فيضانات نهر ديابي الذي يمر بقرب الجانب

الشرقي منها من الشمال إلى الجنوب . وكان هؤلاء البؤساء يعيشون بالطبع خارج هذه الحماية ، لقد تجذرت مشاعر الكراهية لدى هؤلاء بسبب الفارق الشاسع بين واقع حياتهم البائسة وبين حياة الأخرين،الذين يسكنون على مقربةٍ منهم عبر السدة في مناطق الوزيـرية والأعظمية وراغبة خاتون، حيث يقطن أقطاب الدولة وأعمدتهـا والمستفيدون الـرئيسيون من وجودها ، الذين لم يبذلوا أي جهد لرفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي، وكأنهم غِير موجودين أصلًا . لقد أفرزت تلك الفوارق الكبيرة في الحياة بين جانبي السدة عوامـلِ الشكوك والترقب المتبادل ، وظن أهل الجانب الغربي من السدة بأن هؤلاء يشكلون خطراً جسيماً على حياتهم ووجـودهم ومستقبلهم ، ولقـد اعتقـد القسم الأكبـر منهم بـأن هؤلاء سوف يسحقونهم سحقاً فيما لـو أتاحت لهم الـظروف في المستقبل فـرصـة مـلائمـة ، كحدوث حالة من الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها ، وبسبب العقدة الطائفية المتأصلة في نفوس الـوجهاء والمتنفـذين منهم وهم أهل الحـل والعقد ، لم تكن لـديهم الىرغبة لمساعدتهم ورفع مستواهم للقضاء على وضع لا يـلاثم الطرفين،بـل ربما كـانوا يضمرون في أنفسهم نوعاً من التشفي الموروث تجاه هؤلاء البؤساء ، ولقـد وجـد عبـد الكريم قاسم، ولأجل أن يقال عنه بأنه قائد ثورة وتغيير ، وعلى الرغم من كونه سنيـاً إلّا أنه لم يظهر عليه ميل طائفي ، وجد نفسه ملزماً بتغيير الوضع وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بالتدريج ، وكان أن بـدأ بإحـداث تغيير أسـاسي في حياة سكـان الصرائف والأكـواخ في منطقة خلف السدة، وأبدى تعاطفاً معهم، وكان يزورهم مرات عديدة ويشرف شخصياً على تنفيذ المخطط الذي وضعه بنفسه لإحداث مثل هذا التغيير ، وبعد سنتين اختفت الأكواخ بصورة كاملة، وانتقل القسم الأكبر من هؤلاء إلى مناطق جديدة ، ووزعت عليهم قبطع الأراضى السكنية مجاناً إضافة إلى حصول قسم منهم على مساكن حكومية ملائمة ، وبدا بأن عبدالكريم قاسم بـدأ يتجه لكسب تأييد الشيعة خاصة الفقراء منهم ، الـذين كانـوا يستقبلونه استقبالاً عظيماً عند زياراته لهم في مدينة الثورة، التي بدأت تسمى بها المنطقة الجديدة التي انتقل إليها بؤساء خلف السدة ، وكانوا يحملون سيارته الشخصية دلالة على عمق الحب الذي يكنونه له ، كما وأن قاسماً بدأ يدرك أيضاً بانـه ولأجل أن يستمـر في مخططه هذا، فإنه يتوجب عليه أن يعيد النظر بالتصميم القديم الذي وضعه الإنكليـز ومن قبلهم الأتراك لإدارة شؤون البلاد حاضراً ومستقبلًا ، وبالفعـل فقد لـوحظ في الفترة التي حكم فيها العراق ، على قصرها ، تحول ملحوظ في هذا الاتجاه ، وبدأت الكلية العسكرية تستقبل أعداداً أكبر من أبناء المحافظات الـوسطى والجنوبية، وفتحت أبـواب الجامعات على مصراعيها، واستطاع أبناء الشيعة أن يحصلوا على مقاعد أكبر في البعثات الدراسية التي كانت وزارة المعارف ترسلها إلى أوروبا ، وبدأت الدوائر الرسمية تتعامل مع الناس وكأنهم أبناء لأب واحد ، فالمشاريع الصناعية والإنمائية والاجتماعية والسكنية بدأت تظهر في المحافظات التي يقطنها الشيعة التي لم تشهد في حياتها أي توجه مماثل من قبل ، وبدأت الحياة تزدهر كي تعم كل العراق دون استثناء ، وبغض النظر عن بعض المظاهر السلبية التي ظهرت خلال حكم عبدالكريم قاسم ، إلا أنه كان الشخص الوحيد في تاريخ العراق ممن عمل على خلق روح جديدة ونمط جديد في الحكم . وبدا يكون قد أثار حفيظة الإنكليز الذين بدأوا يحسون بأن هذا التغيير الذي يجري الآن في العراق لم يكن أبداً في صالحهم ، بل إن مخططهم الذي صرفوا عليه جهداً ووقتاً كبيراً بدى وكأنه آخذ بالتهاوي، ولم يكن الإنكليز وحدهم الذين شعروا بهذا التحول، بل إن حلفاءهم القدامي قد ادركوا ذلك قبلهم ، فبدأ الحلف بالتحرك المضاد للوقوف في وجه التغيير الجديد قبل أن يستفحل ، وبدأ العمل المكثف ورفعت شعارات جديدة له ، وانضوت كل الأدوات والأوساط التي كانت تقف قبلاً مع النظام القديم، واصطفت مع قوى جديدة للعمل ضد قاسم ، وأصبح العراق يعيش جواً مشحوناً بالتوتير والاضطرابات، كأن للقوى الكبرى اليد الطولي في التخطيط لهاودعمها، أدت آخر المطاف إلى الإطاحة بحكم عبدالكريم قاسم وقتله .

- وكما كان متوقعاً فلم يسقط عبدالكريم قاسم لوحده ، بل سالت مع انهيار حكمه انهار من الدماء البريئة ، نتيجة اختزان الأحقاد الطائفية التي كانت تتوثب وتنتظر الفرصة الملائمة للتفجر في كل الاتجاهات، ناشرة الموت والدمار في كل زاوية من أرض العراق من شماله إلى أقصى جنوبه . وكانت مدينة الأعظمية ،وهي مركز المقاومة السنية المنظمة ،حيث يمسك أبناؤها على مفاصل الحركة الأساسية والرئيسية في الدولة ، وأهمها القوات المسلحة ،حيث يسكن فيها عدد كبير من الفباط ذوي الرتب الكبيرة الذين يحتلون مناصب رفيعة في الدولة ، وهي المدينة الوحيدة ، ليست في بغداد ، بل في العراق كله التي مناصب رفيعة في الدولة ، وهي المدينة الوحيدة ، ليست في بغداد ، بل في العراق كله التي أنشئت فيها أول أحياء خاصة بالضباط ، إضافة إلى ذلك ، فإن الجهاز السني الحاكم يسكن أغلب أفراده فيها ، إضافة إلى مدينة الوزيرية التي تلاصقها والتي تشكل في الحقيقة حي الأرستقراطية السنية الحاكمة في العراق ، أما الذين ساعدوا في الإطاحة بقاسم من غير السنة فكانت تدفعهم الأنانيات ، بسبب أن قسماً كبيراً منهم قد فقد امتيازاته القديمة ، أو أنه يشعر بالخوف والقلق من ضياعها إن ظلّت حكومة عبدالكريم قاسم في الحكم مدة أطول ، أما الأخرون فمنهم المخدوعون بالشعارات البراقة الذين لم يستطيعوا أن يدركوا خطورة المخطط وأبعاده ونتائجه ، كما كان هناك قسم المرتبطين أصلاً بمخططات خطورة المخطط وأبعاده ونتائجه ، كما كان هناك قسم المرتبطين أصلاً بمخططات الأجانب الذي كانت تعده دوائرهم الاستكبارية ، وليس غريباً أن تقف هذه الدوائر هذا

الموقف المعادي قاسم، لأنه بـدأ يخرج عن التصميم الأسـاسي لمشروع الـدولة العـراقية الذي رعته وتعهدته لمدة طويلة سابقة ، وربما كانت الشعارات التي رفعت في حينها لافتة لإسقاط عبدالكريم قاسم ساعدت على خداع جماهير كثيرة ومن أطراف عديدة ، كالوحدة مثلًا أو إقامة نظام اشتراكي \_ عربي ، لكن قادة المؤآمرة كانوا يحيطون ذلك بـإطار سنى صرف ، وكان هدفهم النهائي السيطرة على مقاليد الحكم وإعادة احكام ضوابطه القديمة ، ولقد لعب الحقد الطائفي دوره دون رحمة أو شفقة ، وتم تصنيف أعداد كبيرة من الشيعة على أنهم يستحقون الموت ، وتم تصفيتهم بأعصاب باردة حيث سالت الدماء في شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى وأزقتهـا إشباعـاً لرغبـة الانتقام المخـنزون ، كل ذلك يجري باسم القضاء على الشيوعية التي لم يكن يفهم النـاس منها شيئـاً تارةً ، وتــارةً أخرى باسم القضاء على الشعوبية ، ولقد امتلأت السجون بآلاف من الناس الـذين كانـوا في معظمهم أبرياء ، وبدأت القطارات تحمل السجناء إلى نفرة السلمان في الصحراء الغربية الجنوبية في بادية السماوة وهو سجن سيء الصيت ، ولم يكن هناك مبرر جـدي للقيام بهذه الحملة الشرسة التي خلت من كل صفات الإنسانية ، إلا إذا كانت مشاعر الكراهية والحقد التي كانت قـد تجذَّرت في نفـوس أهل السنـة ، أو القسم الأكبر منهم ، هي العامل الوحيد لكل ما حدث بالفعل ، لقد كـان يرافق الأجـواء العامـة هذه مـوجة من الحقد والكراهية توجه ضد الشيعة ، فقد كان يطلق على الشيعة الذين يسكنون مدينة الشورة مثلًا ( شــرَوكي ، شيعي ، شيـوعي ) ، الشينــات الشلائــة سيئــة الصيت ، ومن ثـم الصقت الشعوبية كسبة عظيمة بالشيعة ، ولم ينفعهم أبدأ بأن حزب البعث ضم في صفوفه بعض الشيعة ، على أن انتشار الشيوعية في الحقيقة لم يكن مقصوراً على الشيعــة فقط ، فأوساط واسعة من السنة كبانت تسير في مخطط الشيوعية ، بـل إن قـادة الحـزب الشيوعي العراقي في معـظمهم من السنة ويشكـل العانبّـون ـ أبناء مـدينة عنّـه - فيه نسبـةً كبيرة ، كما وأن مدينة الموصل وهيت ومناطق أخرى كثيرة تضم تنظيمات شيوعيـة واسعة وقوية ، إلَّا أن هؤلاء في الحقيقة لم يصبهم ما أصاب الشيعة ، لكون هؤلاء ـ أي الشيعة ـ محرومين من أي وجود رسمي في الدولة، وبالحجم الذي يستطيع فيه أن يكبح جماح الحقد الطائفي الذي كان يمارس ضدهم باسم العروبة والقومية، وبأسماء وعناوين أخرى تبعاً لظروف الأحداث وتداخلاتها(١).

\_ لقد كان الفكر القومي في العراق والتيار المسمى بـالوحـدوي يعاني تنـاقضاً

 <sup>(</sup>١) اشترك المؤلف في أحداث ٨ شباط عام ١٩٦٣ ولا تـزال ذكريـات أيامهـا الداميـة ماثلة في ذهنـه إلى
 اليوم .

غريباً ونقصاً فاضحاً داخل تركيبته التنظيمية والجماهيريـة ، فعلىٰ الرغم من أفــاق الوحــدة التي ينادون بها واسعة وشاملة ، وكراساتهم تزخر بالتثقيف الحزبي والدعائي الـــذي يرتكــز كما يدعون على فكرة الإنسانية للحركةالقومية، وعلى أن العربي هو الشخص الــــــــــــــ يؤمن بأهداف الأمة العربية، بغض النظر عن الحداره القومي أو اللديني أو الطائفي ، إلاّ أن هـذه التركيبة تعيش في واقعها أغرب التناقضات وأعمقها بين ما تـدعيه قـولاً وبين ما تمـارسه عمـلًا في سلوكها اليـومي أو العلاقـات التي تتحكم في مسيرتهـا ، فإن أهم مـظاهر هـذا التناقض الصارخ هو وضوح الروح العنصرية والطائفية وطغيانها على سلوك أفراد التنظيم الحزبي الذي يشكل في دوره خليطاً متناقضاً هـ والآخر ، وهـ ذا التيار عمـ وماً يعيش في واقعه انقسامات حقيقية كبيرة ناجمة عن عدم إمكانية النزوع للعمل بمستوى الأهداف التي ينادي بها ، لذا نراه في واقعه العملي يعاني من أمراض اجتماعيةمهلكة، تعمل عملها في تحطيم التجانس في المواقف العملية بين أعضائه ومؤيديه وجماهيره ، فالنوازع الطائفية والقبلية والعنصرية تفعل فعلها الواسع بين أوساطه ، وليس أدل على ذلك اعتماد كل نظام من الأنظمة المتعاقبة على مجموعة عشائرية معيّنة، أو طائفية لتسيير دفة أمور الحكم وضبط المعادلات التي تحكمه بدقة ، لذا فإن جميع من كانوا ينادون بالوحدة العربية لم يكونـوا جادين للعمل لها بسبب الكوابح العاملة باتجاه معاكس لها ، وعلى رأسها الأطماع الشخصية وضيق أفق التفكير والأنسانية وحب السلطة المفـرط ، ولا يمكن أن يقــال بــأن الشيعة يضظرون بعين الشك إلى المساعي التي تبـذل والجهـود التي تـرمي إلى تحقيق الوحدة ، بل لأن السنة، وهم أهل الحل والعقد، لم يكونـوا جادين في عملهم من أجلها، وهم في الـواقع متفـوقون على إخـوانهم الشيعة بـرفعهم الشعارات والـلافتـات العـريضـة والدعايـة من أجلها فقط ، لم يكن الشيعـة متخلفين كثيراً عن العمـل من أجل الـوحدة ، ولكنهم كـانوا ينـظرون إلى أن الواقـع العملي لحركـة التيار القـومي في العراق هــو واقــع طائفي وعنصري، يمتد إلى جذور النزاع القديمة التي لم يكن التخلي عنه بسهولة إطلاقاً ، وكانوا يلحظون بأنهم محرومون من أن يكونوا مواطنين متساوين مع غيرهم، على المرغم من أنهم قد تحملُوا أعباء كبيرة في مجـال الدعـوة للوحدة ، ولقـد كان قـادة ثورة العشرين أكثر قومية من غيرهم، وأكثر وضوحاً في مجال العمل من أجل وحدة العـرب، وإذا كـانت عمليـة بنـاء نـظام سيـاسي دائم في أي بلد من بلدان العالم يتعـرض للتغييــر تتطلب ظروفاً ملائمة ومناخاً لهذا البناء ، فإن المسؤولية تقع في هـذا المجال على عـاتق قـادة هذا البلد ورجـاله المتصـدين أو الصفـوة المختـارة منهم ، وإن المـواطنين يجب أن يثقفوا على الدستور الذي يعيشون في ظله ، فأين هو الدستور الذي تسير حركمة المجتمع في ضوئه وتحكمه؟ إن ما نعنيه هنا هو وجود صلة وثيقة بين رجال السياسة والشعب، وهذه الحالة تقتضي مشاركة الشعب أساساً في أي جهد يبذل من هذا النوع لإرساء بناء نظام اجتماعي ، فهل تمت مشاركة الشعب بكل الخيارات التي كانت تفرض عليه فرضاً من قبل ساسة يرون بأن من حقهم إصدار أوامر لا تقبل المناقشة؟ فكيف يتم هذا البناء؟ وما هي متانة الأسس التي يرتكز عليها في الوقت الذي تظل فيه الجماهير الغفيرة من الشعب بعيدة عن أي نوع من المشاركة؟ وفي الحالات القليلة النادرة التي كانت تشارك فيها الجماهير بشكل محدود جداً ، فإنها تكون مستغفلة من قبل ذوي المطامع والمصالح الدي بطمحون إلى ترسيخ نفوذهم وسلطتهم على الحكم ليس إلا ، فهل كيف بناة النظام الدي يعيشون فيه؟ لا زالت الشكوك قائمة في أن ذلك قد حدث في أي عهد أو أي فترة مرت بالعراق ، والدليل على ذلك الفشل الذي واكب بناء هذا النظام الذي يشكل وجوده حلقات متصلة لوحدة فكرة تغرف من منبع واحد على الرغم من التناقض الظاهري في أهداف وغايات من تولوا بناءه ، حيث يسير في واقعه على وتيرة واحدة تشكل الأرضية التي سارت عليها كل الأنظمة المتعاقبة ، والتي كانت ولا زالت تنتقل من فشل إلى آخر .

\_ من الأسباب الرئيسية لسقوط عبدالكريم قاسم تساهله في التعامل مع خصومه، إضافة إلى عدم تقديره لقوة أعدائه من جانب، وإلى الإمكانيات التي يمتلكها أصدقاؤه أو الذين كان يمكن أن يكونوا أصدقاءه ، ولو أنه استطاع أن يدير الصراع بالطريقة التي تسمح له بالتحرك في ساحة أرحب ، والغريب أن الأستاذ مجيد خدوري يعزو أحد الأسباب التي كانت تساعد عبدالكريم قاسم بالاستمرار بالحكم عدم تنفيذه أحكام الإعدام برشيد عالي الكيلاني الذي ثبت تآمره عليه لإسقاط حكمه ، كذلك عدم تنفيذه أحكام الإعدام الإعدام بمنفذي محاولة الاغتيال التي كانت تستهدفه عام ١٩٥٩، والأستاذ مجيد خدوري واحد من الذين لم يضعوا الإنصاف أمام أعينهم عند كتابتهم للتاريخ ، فكتابه ( العراق الجمهوري ) مليء بالمغالطات الكثيرة والتحيز الواضح ، ونحن لا نلوم السيد خدوري على عمله هذا، لأن دوافعه معروفة واتجاهاته الفكرية واضحة ، كما أن أهدافه ليست خافية على أحد ، فهو يقول في مقدمة كتابه هذا. (وأود في الختام أن أشيد بالهبات التي خدمتها لجنة الشرقين الأدنى والأوسط التي يشترك في إدارتها مجلس أبحاث العلوم قدمتها لجنة الشرقين الأدنى والأوسط التي يشترك في إدارتها مجلس أبحاث العلوم قدمتها لجنة الشرقين الأدنى والأوسط التي يشترك في إدارتها مجلس أبحاث العلوم

 <sup>(</sup>٢) يشغل السيد مجيد خدوري منصب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونىزهو بكنىز في
 واشنطن ـ وهو مسيحي عراقي .

الاجتماعية والمجلس الأميركي لجمعيات العلماء، وهي هبات مكنتني في صيفي سنة ١٩٦٦ و١٩٦٨ من زيـارة العراق والحصـول على مـادة الكتـاب ، وغني عن القـول بـأن المجلسين غيـر مسؤولين عن الأراء الشخصية التي قـد يعـرب عنهـا هـذا الكتـاب )(١) . ولكن هل كان للأستاذ خدوري آراء شخصية مخالفة للمجلسين المذكورين والتي (قـد) يعرب عنها ، انني شخصياً ويشاركني العديد ممن لهم اطلاع على أهداف هذه المؤسسات لا أعتقد ذلك ، وقد علل الأستاذ خدوري موقف قاسم الآنف الـذكر بـأنه قـد جعل السيف مسلطاً على رقابهم بانتظار الإعـدام ، لقد كـان الأجدر بقـاسم أن ينفذ فيهم حكم الإعدام إذا كان يريد أن يظل في الحكم أو يطمح إلى ذلك ، ليس هذا فقط بل كان يتوجب عليه أن يتخذ إجراءات سريعة بحق المتآمرين عليه ، والذين كان قـد حصل على معلومات أكيدة عن تحركهم ، أليس كذلك؟ ، لقد وقع قاسم ضحية الشعار الذي كان يردده (عفا الله عما سلف)، الذي استغله أعداؤه أبشع استغلال، انتهى آخر الأمر بتمكنهم منه ، ويعترض السيد خدوري على تشديد الحماية على عبدالكريم قــاسم وكثرة الضباط حولـه يرافقـونه في تجـوله ، وليتـه أرّخ لفترة الحكم التكـريتي كي نقرأ مـا يكتب عنها ، ويقيناً إنه سمع أو شاهد حجم الحماية وعدد السيارات التي لا تحصى التي تـرافق صدام لأي مكان يزوره ، وكلنا أمل أن يصف لنا المشهد التاريخي لحضور صدام لمؤتمر القمة العربي الذي عقد في تونس والذي أثار فضيحة كبرى .

\_ لقد برز عبدالسلام عارف في تاريخ العراق الحديث كأبرز حاكم طائفي ، قد لا يصل إليه في طائفيته سوى أحمد حسن البكر ، الذي كان يختلف عنه بكونه طائفياً يعمل في الخفاء ويخطط بخبث ومكر عظيمين ، ففي الفترة التي حكم فيها عارف ، خاصة بعد انقلاب ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ ، كان الشارع العراقي يعيش أكبر انقسام طائفي في حياته ، وأصبح الصراع يتصاعد بين الشيعة والسنة إلى درجة أصبحت تهدد فيها وحدة الشعب العراقي بأخطار جسيمة ، ولم يخف عارف عداءه للشيعة ، وكانت حركة تشرين في واقعها تستهدف تعزيز النهج الطائفي لمؤآمرة شقيقها التي وقعت في شباط ، حتى أنه لم يستطع أن يخف امتعاضه من وجود عدد من الشيعة أعضاء في ما يسمى بمجلس قيادة لم يستطع أن يخف امتعاضه من وجود عدد من الشيعة أعضاء في ما يسمى بمجلس قيادة الثورة ، ففي إحدى الاجتماعات لهذا المجلس ، وكان جميع أعضائه قد حضروا مكان الثورة ، ففي إحدى الاجتماعات لهذا المجلس ، وكان جميع أعضائه قد حضروا مكان الاجتماع في القصر الجمهوري إلاً محسن الشيخ راضي ، وهمو شيعي من النجف ،

 <sup>(</sup>١) لعزيد من التفصيلات عن تساهل قاسم مع أعدائه ، انظر كتاب عبدالكريم قاسم رؤية بعد العشرين ،
 من تأليف حسن العلوي .

حيث كان الجميع ينتنظرون قـدومـه لبـدء الاجتمـاع ، فمـا كـان من عـارف إلَّا أن بـادر الحاضرين قائلًا: (لماذا ننتظر هذا العجمي؟ دعونا نبدأ الاجتماع) . وكلمة عجمي تعني في قاموس غـلاة أهل السنـة كل شيعي حتىٰ ولـو كان معـروفاً جيـداً بنسبه العـربى ، ولا يخفى بأن الذين آزروا عارف في انقلابه على حزب البعث كانوا يشاطرونه كثيراً في آرائــه وتوجهاته الطائفية، وكان قسم من هؤلاء أعضاء في قيادة الحزب نفسه ، ونظرة واحدة للبيان الـذي أصدره عـارف يوم الشامن عشر من تشرين الثاني ، تبين لنا بعض دوافعه وسوداوية أفكاره ( أدت الهجمات على حريات الشعب التي قام بها الشعوبيون المتعطشون للدماء من أفـراد الحرس القــومي ) . وكلمة شعــوبي يعرف العــراقيون مــا تعني فعلاً ، وهي في قاموس السياسة في العراق تطلق على الشيعة عموماً ، وعلى الرغم من أن الحرس القومي من تنظيمات حزب البعث، وقد نفذ هذا الجهاز مجازر رهيبـة وأعمالًا فخـرية في العـراق ضد الشيعة لصالح الاتجاه القومي ، إلَّا أن هؤلاء لم يسلموا أيضاً من إطلاق صفة الشعوبية عليهم ، فهم وعلى الـرغم من الخدمـات الكبيرة التي قدموهــا لسلطة الانقلاب، والتي كان عارف شخصياً يشجعهم عليها ، اتهموا بالعداء للقومية العربية ، ومرة أخرى ينتهي انقلاب تشرين إلى مـذبحـة أخـرى بحق الشيعة، وتمتلىء بهم السجـون ويـطالهم الإعدام والإرهاب والتعذيب. وتفصل أعداد كبيرة منهم من وظائفهم، ويبطاردون في أرزاقهم ، فبعد كل مؤآمرة وانقلاب تصب السلطة الحاكمة الجديدة جام غضبها وحقدها على الشيعة وحدهم ، وهكذا كانوا دوماً كبش الفداء على مذبح الأطماع الشخصية للحكام ، ولقد جاءت الوزارة التي شكلها طاهر يحيى بعد ١٨ تشرين سنية صرفة ، ولم تحو في دورتها سوى اثنين من الشيعة الذين كانـوا في واقعهم أبعد مـا يكون عن الشعـور بمشاعر أهلهم وعشيرتهم .

\_ (لقد كان عارف ينتمي إلى عائلة متدينة ، وبسبب شدة تمسكه بالإسلام راح يظهر تحيزاً للسنة، مما أثار قلق الشيعة والطوائف غير الإسلامية ، غير أن عارف لم يكن في صميمه تقيا ودعاً )(1) ، نعم لم يكن عارفاً تقياً ورعاً ، لأنه لو كان مسلماً حقيقياً لما ارتكب كل هذه المجازر ، ولما عانى الشعب تحت ظل حكمه كل هذه الويلات والآلام ، ولو كان في قلبه ذرة من الورع والتقوى لما سمح لنفسه بإهدار كل هذه الدماء ، ألم يكن مسؤولاً عن المجازر التي ارتكبت خلال فترة حكمه!! والمشجع الأول عليها ، بل لم يكن من النزاهة والاستقامة والشرف حتى بسلوكه تجاه أناس يفترض فيه

<sup>(</sup>١) العراق الجمهوري ، مجيد خدوري ، ص ٢٩٩.

أنه قائـــدهم وهم قائمــون على خدمتــه والدفــاع ودرء الأخطار عنــه ، لقد وصــل به حقــده الطائفي أن كتب رسالة إلى الملا مصطفى البارزاني زعيم الأكراد يغريه فيها على الاتحاد والتكاتف ضد من أسماهم بالشيعة الذين يشكلون في نظره الخطر الأكبر والأهم ، إلَّا أن الملا مصطفى البارزاني قام بإرسال الرسالة إلى السيد محسن الحكيم مرجع الشيعة في النجف، كي يفهمه بأن رئيس الدولة العراقية الذي يقاتل أبناء الوطن في سبيل تثبيت عرشه يخونهم ويبدي استعداداً لبيعهم عندما يرى أن ظرفاً أفضل ـ بنظره ـ أصبح أكثر مـلائمة لتغيير مواقفه ، ولم يكن الشيعة يجهلون موقف عارف منهم وشدة كرهمه لهم ، ولقد كمان ارتياح الشعب العراقي عموماً لموت عارف كبيراً ، فقد كان الصبية يبطلقون بعض النوادر التي كان الناس يتهامسون بها ، فكنت تسمعهم يقولون بصوت عالم وهم مشغولون بألعابهم: (صعد لحم ونزل فحم)، إشارة إلى احتراق عارف في حادثة سقوط طائرة الهلكوبتر في منطقة القرية قرب البصرة . ولقد بدأت بالفعل حدة الطائفية تخف بين أوساط الناس بعد مجيء أخيه للحكم الذي لم يكن يظهر التمييز الطائفي في سلوكه وتصرفه العلني ، ويقول الدكتور مجيد خدوري : إن الشعب والرأي العام كان قــد وقف مع أخيه عبدالرِّحمٰن عارف لأنه كان يحترم شقيقه ، لـذا فقد ساعد ذلك على انتخابه(١) . ونحن لا نمدري كيف استطاع خمدوري أن يقف على اتجاهات الرأى العمام في العراق ليمكنه الحكم عليه بأنه كان يحترم ويحب عبد السلام عارف ، وهل أن عبدالرحمن عارف قد انتخبه الشعب، وعبر عن ذلك بأن نظم المظاهرات والمسيرات العفوية بنفسه إعراباً منه عن رغبته في استبلام عبدالرحمن عارف لمنصب رئاسة الجمهبورية اثباتاً منه لحبه لأخيه ، نعم كانت ثلة من أقارب عارف، وهم من عشائر الدليم وزوبع والجميلات الساكنة في محافظة الرمادي تلح على انتخاب أخيه حفاظاً منها على امتيازاتها وامساكها للسلطة واستئثارها بها . ويبدو أن السيد خدوري لم يكن يعلم بأن الاجتماع المشترك الذي عقده الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى لانتخاب عارف قد اقتحمه العقيد سعيد صليبي الجميلي وحميد قادر وصعب الحردان، حيث قاموا بتهديـد كل من لا ينتخب مـرشحهم عبدالــرحمن عارف ، فكان أن تم انتخابه بهذه الطريقة المهزلة ، ترى هـل كان الـوزراء وبقية أعضـاء المجلس يمثلون الشعب العراقي؟ وكيف تمّ تفويضهم إرادة الشعب لأن يــدلــوا بــآرائهم نيابة عنه ، ربما كـان السيد خـدوري يعرف ذلـك جيداً ولكنـه لغايـة في نفسه يبتعـد عن ذكرها والتحدث عنها ، أو كما يقولون (لغاية في نفس يعقوب) أو جاكوب .

ــ لم يكن لحزب البعث بصورة خاصة، وهو أكبر تنظيم قومي للحركة القومية

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٣٥٢.

بصورة عامة، جماهير مؤمنة بـ واسعة بالمعنى الحقيقي ، بل كانت الناس تضطر إلى الاشتراك بالمسيرات والاجتماعات السياسية لأسباب عديدة منها: الخوف والانتهازية ومجاراة الوضع الراهن ، وخير دليل على ذلك ما حدث لأكبر تجمع جماهيري تم حشده في مدينة النجف الأشرف بعد مؤآمرة ٨ شباط ، حتى أن المدينة قـد ضاقت بالجماهيـر التي أمَّتها ، حيث كان مقرراً أن يلقي فيها طاهر يحيىٰ خطاباً رناناً ، وما كاد الحفـل يبدأ ويتهيأ طاهر يحيىي لإلقاء خطابه، وارتقىٰ منصة الخطابة، حتى حدث ما لم يكن بالحسبان، فلقد انطلقت الجماهير الحـاشدة التي كـان يغص بها الميـدان الرئيسي للمـدينة ، هـاربةً لاتولي على شيء، وقد تكدست الأحذية في الميدان وأُلقيت الأسلحة ، وكانت الجمــاهير تتدافع مذعورة تلتمس البطريق للفرار إلى خبارج منطقية المهرجبان، لقد وصبل الناس الهاربون إلى بلدة أبي صخير التي تقع إلى الجنوب من مدينة النجف بمسافة ٣٠ كلم جرياً على الأقدام ، وقد أمكن انقاذ طاهر يحيى ونقله فوراً إلى بغداد، الذي لم يتمكن من إلقاء خطابه وقبل أن يباشر به ، لقد انتهى المهرجان إلى فـاجعة مضحكـة محزنـة ، تبيّن فيها عمق الهوة التي تفصل هؤلاء المحتشدين عن الـذين راهنوا عليهم لإبـراز سعة تأييد الشعب لهم ، وقد قيل في حينها بأن السبب في ما وصل إليه الوضع ، هو أن بعض القوميين ، \_ والنجف تحوى عدداً منهم \_ والذين كانوا قد فكوا تحالفهم عن حزب البعث ، هم الذين قاموا بقطع التيار الكهربائي والضرب على أبواب بعض المحلات المغلقة في بعض نواحى الميدان محدثين أصواتاً كالتي تحدثها البنادق الرشاشة عند الرمى ، مما أدى إلى أن تعتقد الجماهير بأن بعض العناصر المعادية قد قامت بفتح النار عليها ، وهو ما يذكرني أيضاً بـالذي حـدث في بغداد لمسيرة استنكار نـظمت عام ١٩٨٠ لتشييع جثث اثنين أو ثلاثة طلاب قتلوا في حادثة جامعة المستنصرية المشهورة الذي أَلْقيت فيه رمانة يدوية على طارق عزيز أثناء زيارته لها ، وبعد تحرك المسيرة بوقت قصيـر سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات قوية، مما أدى إلى أن تنتهي المسيرة التي كانت تضم الآلاف المؤلفة من الطلاب، الذين جيء بهم من المدارس والجامعات بمجموعة صغيرة وصلت إلى معسكر الكشافة الذي كان مقرراً فيه أن تلقى كلمات استنكار ومراسم طويلة أخرى ، وقد عرض التلفزيون العراقي مشكوراً نهاية المسيرة المأساوية التي انتهت إلى حالة يـرثى لها ، فلم تلق الخطابات وكلمـات الاستنكار ، ولم يصـل القادة إلى منصة التحية مطلقاً ، وربما كانـوا أول الهاربين ، ولم يتجمع أصلًا من الجمـاهير العدد الذي يشجع إلى إدامة المهرجان ، ولم يكن حزب البعث وحده في وضعه هذا من حيث امتداداته الجماهيرية ، بل إن التيار القومي بصورة عامة كان يعاني من نفس الضعف

وليس أدلً على ذلك من عدم تمكن هذا التيار من تشكيل ما يسمى بالاتحاد الاشتراكي العربي في عدد كبير من المحافظات، والذي لم يكن يحتاج في حينها إلا لعدد محدود لتشكيل الهيئة المؤسسة له ، وحتى في المناطق التي نجحوا فيها بتأسيس الاتحاد الاشتراكي فإنهم لم يكونوا قادرين على العمل وإدامته أو التأثير على الجماهير ، حيث انتهى إلى التضاؤل والعزلة عن الشعب ومات لوحده دون أن يثير أية ضجة .

ــ أدت سياسة التحريض والعنف والإرهاب التي استخدمها دعاة الوحدة العربية من التيار القومي إلى شيوع وضع خطير، نجمت عنه حالـة التسلط والاغتيالات والتـدمير ، التي شملت العراق كله من شماله إلى جنوبه ، ولا يمكن اعتبار الأعمـال الإجراميـة التي تبعت سقوط عبدالكريم قاسم بأنها انتقام من الأعمال التي مارسها التيار الذي يقف ضد الوحدة ، إلَّا أن الانتقام المزعوم في الواقع قد تمَّ أخذه قبل سقوط قاسم نفسـه ، فقد تم تصفية الحساب مع الشيوعيين قبل ٨ شباط بزمن بعيد، حيث شهدت شوارع بغداد والموصل وكركوك وتحت رعاية السلطات المحلية وسكوتها ، أعمال اغتيالات وإرهاب واسعة مما سبب إشاعة الإرهاب والفوضى على نـطاق واسع ، حتى أن عـوائل كثيـرة من أهالي الموصل وكركوك اضطروا إلى ترك بيوتهم وأملاكهم،والتجأوا إلى مــدن أخرى هــرباً من الإرهاب والخوف الـذي أصبح لا يـطاق ، وبالـطبع لم يقتصـر القتل والاغتيـال على الشيوعيين، بل إن أناساً أبرياء أصبحت تطالهم هذه الأعمال الإجرامية علناً ، فقد شهدت مدينة الموصل، قبل سقوط قاسم ظهور عصابات كثيـرة كانت تمـارس القتل والاغتيال علناً، وتحت أنظار السلطة الحكومية التي أصبحت إما عاجزة تصاماً عن اتخاذ أي إجراء رادع لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ، أو أنها بالفعل كانت متواطئة مع تلك العناصر كرهاً لِعبد الكريم قاسم ، فلقد أصبح ممكناً أن يدفع أي شخص مبلغاً من المال لأحد هذه العصابات ، وغالبًا ما يكون هذا المبلغ زهيدًا لا يســاوي ثمن رأس شاة ، حتى تقوم هذه العصابة بقتل من يريد قتله لأسباب لا تمت إلى السياسة بصلة ، فعندما يريد تاجر أو صاحب مصلحة معينة أن يتخلص من منافس تجاري له ، فإن قضية تصفيته لا تستغرق سوى جلسة في المقهى، لا تطول أكثر من خمس دقائق ثم ينتهي الأمر ، لقـد انطبع هذا التيار المذي كان يتزعمه حزب البعث بسمة الإرهاب والاغتيال المذي أصبح مرتكزاً أساسياً في سياسة التعامل مع الخصوم ، ونتج عن هذا التوجه نشوء جيل كامل من المجرمين المحترفين الـذين لا يجيـدون في حيـاتهم سـوى القتـل وأخـذ و الخـاوة ، من المقاولين وأصحاب المصالح ، فمن ناظم كزار إلى فاضل الشقرة، إلى سمير الشيخلي إلى الأخوين جبار وستار الكرديين، إلى محمد فاضل، إلى سعدون شاكر، إلى أسماء كثيرة

لمعت في عالم القتل والإجرام ، من الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من المئات من المواطنين الذي تم قتلهم غيلة في الشوارع والمعتقلات تحت التعذيب ، لقد أدت روح الاجرام والارهاب إلى حدوث حالة من التمرد اللامشروع في صفوف الحركة ككل ، مما شجع آخر المطاف على ظهور أجيال جديدة من المجرمين والإرهابيين الذين نظمهم صدام حسين مشكَّلًا منهم جهازاً خاصاً مهمته تنفيذ المهمات القـذرة ضد كـل خصومـه ، حيث أصبح اسم هؤلاء يشيع الرعب والخوف لدى أوساط الشعب وجماهيره، وخاصة المعارضة منه ، التي بدأت تخسر تدريجياً متخلّية عن العمل السياسي الـذي لم تعد ممارسته ممكنة في ظروف تقوم الدولة فيها بتشجيع وتنظيم إرهاب رسمي شامل، يخرج عن طائلة قوانين الدولة وشرعها ، ولم يسلم البعثيون أنفسهم من بطش هذا الجهاز وتمتعه بالحرية لتنفيذ أعماله تحت نظر الدولة وحمايتها وتشجيعها ، فلقد تم اغتيال عبدالكريم الشيخلي(١) علناً في الأعظمية أمام زوجته ، كما واغتيل ناصر الحاني(٢) ، ولاقى فؤاد الركابي القتل في السجن، كما تمّت تصفية الرفيق القديم العقيد الـركن قوات خاصة عبدالكريم مصطفى نصرت في حادث غامض ، ولفقت قصة مخجلة لغرض لفلفة حادث اغتياله ، وبعد أن تمّ تصفية رؤوس المعارضة والأخرين من الـذين توجس النظام منهم خيفة ، انتقل هذا الجهاز ليستلم كل الأجهزة الأمنية وقيادتها ، فشكل هؤلاء العصب الرئيسي فيها، وكانوا اليـد التي امتدت لتـزهق أرواح الآلاف من الناس الأبـرياء الـذين لم يكن لديهم أي ذنب سوى أنهم لم يكونوا يتفقون مع السلطة في وجهات نظرها وأساليبها الدموية الملتوية في إدارة الدولة ، كما شهدت أجهزة الأمن تجنيد أعداد كبيرة من الساقطين خلقياً وذوي السوابق فيها، لتصبح مستعدة لتنفيذ كل ما يطلب منها تنفيذه من الأعمال التي يأنف كل إنسان شريف أن يقوم بها ، ولم تكن الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة للحكم مستعدة للتعامل مع نظام يتبع مثل تلك الأساليب الإرهابية ، لذا فإنها جميعاً قـد أخذت على حين غـرة وأمكن تحطيمهـا وتدميـرها ، ولم تستـطع في الواقع أن تتكيف للحالة الجديدة إلا بعد فترة طويلة بعد أن تعرضت لضربات قاصمة أدت إلى انهاكها وخروجها من تلك الأزمة وهي عاجزة عن التحرك، أو أن قسماً منها كـان قد لفظ أنفاسِه الأخيرة ، أما من ظل منها على قيـد الحياة فلم تستـطع أن تلتقط أنفاسهـا مرةً أخـرى إلَّا بعد مـرور فترة طـويلة من الزمن وبتضحيـات كبيرة ، اضـطرت بعدهـا أن تتبع أساليب جديدة تختلف عن أساليبها القديمة التي كانت أقرب ما تكون إلى السلمية منها

عضو سابق للقيادة القومية .

<sup>(</sup>۲) أول وزير خارجية بعد انقلاب عام ١٩٦٨.

إلى العنف ، لقد ألقت هذه الأوضاع ظلالاً كثيبة من الخوف والحزن والبؤس على العراق، ولم يعد الناس يشعرون بالأمن والطمأنينة ، فهذه الأجهزة التي تسمى أمنية أصبحت تمارس سلب الأمن والطمأنينة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

ــ رافقت شيوع حالة الفوضى والإرهاب سياسة أخرى لا تقــل مقتاً عنهــا وهي التفرقة الطائفية التي أصبحت ماثلة للعيان بكل وضوح ، فقـد أخذ الشيعـة يتعرضـون إلى حرب شعواء منظمة في كـل الاتجاهـات ، ولكى نقف على عمق ما آلت إليـه التفـرقـة الطائفية فاننى أتذكر بأن قسماً من أبناء الشيعة كانوا يراجعون دوائر التسجيل لإبدال أسمائهم كعبد الأمير وعبدالحسين وعبدالحسن وعبدالكناظم وعبد الزهرة، وهي أسماء شيعية شائعة إلى أسماء أخرى تخلصاً مما تجلبه عليهم أسماؤهم من مضايقات كثيرة مزعجة عند مراجعتهم للدوائر الحكومية ، حتى الطوائف غير الإسلامية الأخرى لم تسلم من التمييز والإرهاب ، فلقد لقب أحد المسيحيين واسمه فرنسيس ، لقب نفسه بفرنسيس التكريتي كي يظهر مدى إحساس الناس ومرارتهم من تسلط الإرهاب الطائفي والعشائري ضد جماهير الشعب العراقي ، ولكي نظهر عمق العنصرية مشلًا نورد نكتة مشهورة وهي : أن أحد الدوريين ـ نسبة إلى مدينة الدور جنـوب تكريت ـ كـان قد سـأل : أأنت مسلم أو دوري . . فأجاب على الفور : « تخسأ، أنا دوري ! » ، وهي دلالة على عمق العنصرية التي يفاخرون بها حتى على الإسلام. وإضافة إلى المشكلة العنصريـة المتمثلة بوجـود الأكراد في قسم من العراق ، فقد شهد المجتمع العراقي انشطاراً في بنيانه لم يعد من الممكن تلافيه ، وقد يلحظ المراقب للوضع أن الأمور تسيىر سيراً لا يبـدو عليه مـا يوحى بــوجود انقسام بهذه الخطورة بين الشعب ، ولكن من يعرف الشعب العراقي جيداً يستطيع أن يقف على عمق الهوة السحيقة التي تفصل أبناءه ، بل إن هذا المظهر في حقيقت يشكل دلالة واضحة وأكيدة لهذا الانقسام الذي لم يفصح عنه لخضوعه لـظروف وعوامـل لا تسمح لظهوره على السطح ، إلاَّ أن أعماق هذا اليمَّ الهادىء تشهد أمواجاً متلاطمة آخـذة بـالاقتراب من السـطح بصورة تدريجية، وليس يفيـد حينئذٍ التحـدث عنها، لأنهـا هي التي ستتحدث عندها عمّا يجيش في صدرها ، وقـد لا تكتفي بالحـديث وهو مـا يمكن توقعـه بالفعل ، إن سوء الأداء وتأخر العراق عن أحداث أي تطور فعلى وحقيقي في كافة مجالات الحياة ، الاقتصادية والثقافية والمعنوية ، ناجم في الأساس، إضافة إلى عوامل أخرى أقل أهمية ، يعود في أساسه إلى وجود هذا الانقسام وهذا الشرخ الذي يعاني منه المجتمع العراقي ، فأغلبية سـاحقة لا يعتـرف بحقوقهـا وتطلعـاتها المشـروعة ، تتعـرض لأبشع أنواع الإرهاب والإذلال ، تجد نفسها بحكم الضرورة غيـر قادرة على التفـاعل مـع توجهات الدولة التي تمسك مقاليدها أقلية غير مستعدة لفهم الحقائق والتعامل معها برحابة صدر، أقلية متسلطة تعتبر ما حصلت عليه من المغانم قدمها لها المحتل المستعمر هبة لا يمكن التخلي عنها ، بينما الأكثرية المظلومة تطالب بنشر مبدأ العدالة في المجتمع ورفع الحيف والنظلم والتعنت، كي يصبح بإمكان المجتمع الإندماج في بوتقة واحدة هدفها السهر على الوطن وبناؤه بمساهمة كل الشعب، بروح أكثر إيجابية وتفاعلاً وحماساً ، وأكثر ما يخشى على مستقبل العراق هو تعرضه إلى أخطار جسيمة فادحة ، تعرض وجوده الكلي الخيش على مستقبل العراق هو تعرضه إلى أخطار جسيمة فادحة ، تعرض وجوده الكلي إلى الخطر ، ولا يخفى بأن أعداء الإسلام والعرب يهيئون من المخططات الخبيثة ما يتتلاءم كل مرحلة من مراحل المتغيرات الاجتماعية والإقليمية ، ولم يخف هنري كيسنجر، وهو الصهيوني العريق ما أعدته الدوائر الصهيونية من مخططات خبيثة للمنطقة الإسلامية لغرض تدميرها أو جعلها عاجزة عن مواجهة الخطر الصهيوني ،وإلهائها في صراعات طائفية وعنصرية تشغل العرب والمسلمين إلى سنوات عديدة لاحقة ، لتأمين وجود الاحتلال الصهيوني للأرض المحتلة فلسطين .

\_ يمكن أن نطلق على الطائفية بأنها (مرض التحدى) ، لأنها تمتلك المناعة الفائقة ضد كل أنواع المضادات التي يمكن أن تقف في طريقها ، إنني لا أريد أن أخوض في معتقدات مـذهبية صـرفـة ، لأن ذلـك ليس من اختصاصي، وسـوف لن أوفق وبقناعة تامة، لأن أتوصل إلى نتائج خاصة أشك بأنها حتى ولو كانت تمتلك من الثبات والحقيقة أن تكون قادرة على إقناع الأخرين بيسر ، أو تساعد في إغناء هذا البحث ، لكنني أردت أن اؤكد على الجانب العملي الصرف لهذا التحدي المستمر الذي يواجه المجتمع العراقي ، فالطائفية ( مرض التحدي ) قادرة على أن تقف أمام أقوى الأفكار وأثبت الحجج ، ونحن وقد شاهدنا المجتمع العراقي الحديث يموج بالأفكار الحديثة ، الـوطنية ، القـومية ، المـاركسية ، حيث شهـدت الساحـة نزاعـاً فكريـاً تارة ومسلّحـاً تارة أخرى ، لم نلمس في يوم من الأيام بأن الطائفية قـد اهتزت أسسهـا وجذورهـا أو انحنت وانزوت متراجعة أمام الأفكار الجديدة، التي أصبح الشباب ينادي بها ويعلن بأنه سائـر على هديها ، بل إننا لمسنا بأن هذا المرض قد امتزج مع هذه الأفكار ، كلها بـدون استثناء ، مما أصابها في الحقيقة بالتلوث الذي لم تكن تعي أبعاده الحقيقية ، أو إنها تعتبر بعض مظاهره ظواهر عابرة على المسيرة سرعان ما تختفي بسبب ضعف مرتكزاتها العملية والعلمية ، هكذا كان يظن بعض من زاول العمل السياسي ، القدامي منهم والمحدثون ، التقدميون والرجعيون ، فالذي يتحدث عن الاشتراكية العلمية ومستقبل العالم كله اللذي سيظل تحكمه حتى يصل (أو لا يصل؟) إلى ذروة تطوره التاريخي ، تجده في لحظة صفاء عفوية يتصرف وكأنه لم يكن قبل سويعات قليلة يضع العالم بين كفيه بقوة النظرية التي يحملها ، والواقع أن الإِفراز البطائفي والعنصري قـد لعبا دوراً خـطيراً في النتـائـج والقرارات التي كانت تتخذها أحزاب يفترض بأنها تدير وَجهها عن كل ما يقال عنه بأن لـــه علاقة بالدين والعنصرية ، ولم يكن ما يسمى بالنضال الذي كـان يقوده الـوطنيون ضــد النظام الملكي الذي كتب عن مراحل تـطوره الكثيرون ، لم يكن هـذا النضال بعيـداً عن هذه الأمراض ، بل إنه يسير معها خطوة فخطوة ، موازياً للنظام القائم الـذي يراد إبداله، والذي يستند أساساً منذ قيامه على أسس صريحة من التمييز الـطاثفي والعنصري ، فلقـد تداخلت المسألة الطائفية في خنادق تبتعد عنها بعد السماء عن الأرض ، ففي الوقت الذي كان فيه قادة أحزاب وقوى تـدعي الوطنيـة يناضلون من أجـل تحقيق الديمـوقراطيــة وحرية الرأي والفكر ، ويعتبرونها محور نضالهم وأهدافاً سياسية تسعى أحزابهم ومنظماتهم إلى تحقيقها ، من خلال كل هذا كانت الطائفية تبرز كيظاهرة يتمركز حولها نشاط، كان يقال عنه بأنه يهدف إلى الدفاع عن حرية الرأي والفكر ، ففي عام ١٩٢٧، وهي بدايات تأسيس ما يسمى بالحكم الوطني ، والتي شهدت تحركاً واسعاً للقوى التي كانت تناهضه بزعم كونه ركيزة للأجنبي في العراق ، كانت الطائفية قد طرحت في قضية النصولي مدرس التاريخ في الثانوية المركزية ، الذي ألَّف كتاباً تحت عنوان (الدولة الأموية في الشام)، والذي أثـار عاصفـة من الجدل والاعتـراضات الـطائفيـة بين صفـوف الشعب العراقي، (وقد أثبار طبع ونشر هذا الكتباب عناصفة شديدة من الاعتراضيات الطائفية ، استغلت أبشع الاستغلال من قبل بعض الجهات الرسمية وبعض الجهات الدينية ، وأرادت وزارة المعــارف إنهاء العــاصفة بفصــل الاستاذ نصــولي وحده، وهو أحد أربعـة مدرسين كـانت وزارة المعارف قـد استقـدمتهم للتـدريس في العـراق من خـريجي الجـامعة الأميــركية في بيروت وهم، عبــدالله مشنــوق وأنيس نصــولي من بيروت، ودرويش المقدادي من طولكرم، وجلال زريق من اللاذقية . وما إن أشيع خبر فصل (النصولي) حتى أثار عاصفة من الاعتراض بين الطلاب ، فاجتمعوا بتاريخ ٣٠ كانون الثاني ١٩٢٧ وقرروا القيـام بتظاهـرة تسير إلى وزارة المعـارف لتقـديم عـريضـة إلى وزيـر المعــارف ، السيــد عبدالمهدي ـ وكان الطلاب يهتفون في طريقهم بهتافات لم يألفها الشارع من قبل،معظمها يدور حول (حرية الفكر)، وبعد مجابهة مع رجال الشرطة وتبادل المقاومة بخراطيم المياه ثبتت المظاهرة ولم تتفرق إلاَّ بعد أن خطب فيهم ـ يوسف زينل ـ الرجل الذي كان يثق به الطلاب وكان حصيلة هذه التظاهرة وما بعدها اعتصام الطلاب في المدرسة، بعد أن أعلنت وزارة المعارف فصل ـ يوسف زينل ـ باعتباره محرضاً، وتخفيض درجته من مدير مدرسة

ثانوية إلى معلم في دار المعلمين ، ويتضمن القرار أيضاً طرد الطلاب حسين جميل وفائق السامرائي وعبداللطيف محيى الدين وأنور نجيب طرداً مؤبداً)(١). وهكذا فإن إثـارة النعرات الطائفية وتمزيق وحدة الشعب تصبح (حرية رأي) في نــظر الذين قــادوا فيما بعــد العراق، وأمسكوا بالحكم بعد سقوط العهد الملكي فكل من حسين جميل وفائق السامرائي تسلما مناصب مهمة بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، فالأول أصبح وزيراً والثاني سفيـراً للعراق في الجمهورية العربية المتحدة، وكان من أقطاب حزب الاستقلال الذي شغـل الساحـة العراقية السياسية المعارضة لمدة لا تقل عن نصف قرن وكان يحمل راية المعارضة ضد النظام الملكي ، كما أن حسين جميل كان من أقطاب وقادة الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان هو الآخر من أحزاب المعارضة الرئيسية . فالإساءة إلى طائفة تشكل أكثر من نصف سكمان دولة وإهمانة عقمائدهما ، وهذا مما حدث فعلًا، لأن هذا الكتماب كما يمذكر المؤلف قبد أثار موجةً من الاعتراضات بين أوساط مختلفة ، هذه الإساءة ألتي نفذتها أيدي كثيرة وساهمت فيها إضافة إلى من ذكرهم عبدالغني الملاح في هذه المأثرة الديموقراطية ، ويعتبـر الدفـاع عنها جـزءًا من النضال عن حـرية الفكـر والرأي التي كــان ينادي بها ويناضل من أجلها ذلك الرعيل الأول من القادة الذين كانوا يقودون المعارضة ، ثم تربعوا فيما بعد على مراكز القرار في النظام الجديد الذي لم يكن يختلف في أسسه عن النظام القديم ، والجدير بالذكر هنا أن وزير المعارف في ذلك الوقت ـ السيـد عبد المهدي \_ وهو شيعي من مدينة الناصرية ، قد واجه من المضايقات والاعتراضات خلال عمله في وزارة المعارف مما اضطره إلى الاستقالة ، وكان للخلاف الذي كـان ينشب بينه وبين ساطع الحصري ـ أبو خلدون ـ ، وهـ و طائفي معـروف يشغل منصب مـدير عــامْ في تلك الوزارة ، آثار مباشرة في استقالته ، هذا هو مـرض التحدي الـذي ظل صـامداً ضــد الأمصال التي كان المجتمع العراقي يـزرق بها بين فتـرة وأخرى ، ينفـذ إلى كـل زاويـة ويختلط مع كل فكر وحركة ، انتفاضة ، انقلاب ، ثــورة ، يضع عليهــا آثاره ويبــرز تقيَّحه على جلدها ، إلا أن أعراضه تلك كانت ترد إلى أسباب ترتبط بظروف يجهد المخرجون أن يعزوها إلى الجو والمناخ الصحي غير الملائم ، بوعي في بعض الأحيان ، ودون وعي في أحيان كثيرة .

\_ مرض التحدي هذا يقف حائلًا أساسياً أمام قيام نظام عادل، يصهر المجتمع ويحوله إلى خلية واحدة، يتناغم عملها ويظهر انسجاماً شاملًا يدفع إلى البناء الحقيقي،

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق ، عبدالغني الملاح، ص ٦٤ و٦٥.

إلى التقدم الحقيقي ، إلى نمو وصفاء الطاقات والأفكار وعملها باتجاه رئيسي واحد ، وإلى أن نجد أنفسنا قادرين على أن نتحصن منه ، مزودين بالمناعة الملائمة لإبعاده عن سلوكنا وأذهاننا ، حيث نصل إلى الكمال في معرفة الحق والعدل ، إلى أن نصل إلى هذا التحـول وهو مـطلوب وضروري ، فـإننا سـوف نلحق بأنفسنــا ضرراً مستمراً ، يستفيد منــه الأعداء الذين كانوا ولا زالوا يستثمرون نقطة الضعف التي نعاني منهــا ، بل إن استمــرار هذا المرض سوف يواكبه إلحاق الضرر بكل قضايانـا الرئيسيـة والأساسيـة ، وإلى أن نجد الـوسائـل الحقيقية التي نعبّر فيها عن آرائنا بحرية حقاً ، تلك الـوسـائـل التي تنبع من الضمائر النقية التي ترى مصلحة وطنها فوق مصالحها الشخصية الأنانية التي كانت من عوامل الهدم الرئيسية في مجتمعنا ، وإلى أن نصل إلى المجتمع الذي يأخذ فيه كـل ذي حق حقه ومكانه الملائم الطبيعي في حركة المجتمع ، فإننا سوف نصبح عندئذٍ أمة قويـة وشعباً قادراً على الخلق والإبداع بدون حدود ، فلدينا من الطاقات والإمكانات ما يوازي ما يملكه عدونا إنْ لم نتفوق عليه بأشواط كبيرة ، وعندما يخلو المجتمع من تلك الترسبــات التي يحملها القابعون خلف أستار اللعبة،القادمون من أعماق عصور التخلف والجاهلية . عندما ينحسر الاصغاء إلى هؤلاء وتحريضهم الدائم والمستمر على تمزيق الشعب وتحطيم الوطن ، فإنه يمكن القول بأننا استطعنا أن نصل إلى المسرحلة التي يستطيع فيها الإنسان العراقي أن يقول بأنه مواطن ، له ما لغيـره وعليه مـا عليهم ، تحكم سيره قـوانين وأنظمة ارتضاها النـاس جميعاً وتـطبق عليهم جميعاً دون استثنـاء ، وهذه مهمــة تقع على عاتق جميع المخلصين من أبناء الوطن السنة منهم والشيعة ، فالعدالة شرع ، والحرية ولدت مع الإنسان ، ويجب أن تشب وتنمو معه كلما تقدم ، لا أن تنحسر وتنعدم كلما تقـدمنا في عصــور ينظر إليهــا العالم كله بـأنها عصــور الانعتــاق والتقــدم ، وكمــا يجــري بالفعل ، فهل ستخلق المحنة التي يمر بها شعبنا وشدتها تلك العقول والأيدي القادرة على إحداث هذا التغيير الهام والضروري . المهمة صعبة والأعداء كثيرون وهم لا يريدون لنا أن نتوحد ، لكن الإرادات الصلبة تخلق المستحيل ، ولا يوجـد مستحيل على سطح هذه الأرض.

### أثر التمييز الطائفي على الروح المعنوية للقوات المسلحة :

ــ هذا الشعب الذي ظل مكبلًا بالحديد، محملًا بهذه الأثقال والسياط تلهب ظهره وتقهره وتذلّه ، مطلوبٌ منه شاء أم أبى ـ وهو لم يكن راغباً أبداً بكل ما فرض عليه ــ أن يقاتل ويدافع عن قتلته ومذلّيه وقاهـريه ، يــدفع الــدم ضريبــة لبقائهم وراحتهم ، هــذا

الشعب يظل يدفع بأبنائه وفلذات أكباده لمحرقة لا يعرف الأهداف الحقيقية لنارها التي تستعر وتلتهب ملتهمة كل شيء أمامها ، تنشّر البؤس والحزن في كل بيت وزاوية في العراق ، سوى أن أهدافها المعلنة هو الدفاع عن حضارة العالم ، كل العالم ، ضد هجمة يقال عنها بأنهـا همجية متخلفـة ، ولكن وعلى أقل تقدير، لمــاذا يقف هو متحمـلًا أعباء الدفاع عن حضارة العالم التي لا يعرف عنها شيئاً ولا تربطه بها أية رابطة تاريخية أو دينية أو ثقافية؟. إن الواقع يقول إن كل بلائه وآلامه وبؤسه سببه يعود إلى أن هذه الحضارة قد فرضت نفسها عليه قهـرأ وقطعت أنفـاسه ، فـالذي أصـاب وطننا من محن ومـآس ، والذي سبب ضياع أرضنا وثقافتنا وحضارتنا العظيمة ، هو هجوم هذه الحضارة الهمجية التي لا تعرف سوى السلب والنهب ، ومن هذه الحالة الراهنة القاتمة يدفع شباب العراق إلى الموت في جيش نسبة الشيعة فيه تصل إلى ٨٠٪، فهل تستطيع قـوى نـظاميـة أن تواصل حالة التصدي والصمود والقتال تحت ظروفها لها فعل معاكس على البناء النفسي بصورة تامة؟ الشعب يحس بأن هذه السلطات الحاكمة تقف منه بالضد ولا تمت إليه بصلة ، بل ولم يحسّ أصلًا في أي يوم من الأيام بأنها منه ، الفاصل بين الادعاء والدعاية والواقع العملي كبير جداً ، وليس دفع الناس بالقوة وعسكرتهم بقوانين تدعمها إجراءات زجرية قاسية ، أقسىٰ من الموت نفسه ، والـذي ينام على مشهـده المتسلطون مطمئني البال ، لا يمكن أن يكون مظهراً حقيقياً للأزمة ، فما يعمل في النفوس شيء آخر ، لم يعد هذا الشعب يتحمل أكثر مما تحمله لحد الآن فقـد جرى الانتقـام بما فيـه الكفايـة ، وسالت الدماء أنهاراً وليس من العدل أن يستمر هكذا إلى ما لا نهاية لـ ، لقد دفع أبناء الجنوب كثيراً ثمناً لدماء نزيرة أريقت في ثورة العشرين ، لقد سحق الناس حتى العظم ، وأصبح من العدل أن تُدار اللعبة باتجاه آخر كي يأخذ البؤساء قسطاً من الراحة.

- في بحثي لهذا الموضوع لم أقصد إطلاقاً الخوض في إثارة الطائفية وتأجيجها ، ولكنني أردت مخلصاً أن أضع الحقائق أمام كل من يرغب أن يسراها كما هي ، إن الخطر المحدق بنا جميعاً أصبح يتزايد يوماً بعد يوم ، والاستعمار وعملاؤه يثيرونه بطرق وأساليب دنيئة قذرة ، وإذا أردنا أن نحفظ وطننا وأن ننعم بحياة هادئة ترتكز على الأخوة، ونحن أحوج ما نكون إليها ، فإنه يتوجب علينا أن نساهم جميعاً ونعمل يداً بيد لإزالة هذا الخطر الذي يقف وراءه أعداء العرب والإسلام وعملاؤهم ، لننشر العدالة في مجتمعنا، ولنسعى إلى إقامة نظام ينظر إلى الشعب العراقي ككل بعين واحدة، ويعامل أبناءه جميعاً بميزان واحد، وبذا نحفظ حقوق كل الطوائف الإسلامية منها وغير الإسلامية ، عندها سيشهد الوطن حركة واحدة عظيمة لبنائه ونشر الحب والسعادة فيه .

# تأسيس الجيش العراقي

#### خلفية تاريخية :

ــ لا يخفى على أحد بأن القيم العسكرية مثل النبل والاقدام والشجاعة وتحمل الصعاب والصبر، تعتمد في سموها وتجذرها في نفوس المقاتلين داخل المؤسسة العسكرية على قدم هذه المؤسسة وتاريخها وعمق تأثيرها على المجتمع ككل ، بحيث تترسب في ذهن الشعب قيم ثابتة،وتصور يأخذ مـداه العملي عندمـا تشتد الأزمـات وتأزف ساعة الخطر المحدق بالوطن والأمة ، فالجيوش الأوروبية مثلًا، والتي خاضت حروباً طويلة على امتداد ما يقرب من الأربعمئة سنة، تخللتها فترات قصيرة من الهدنة ، أرست قواعد وأسساً من العسكرية داخل المجتمعات الأوروبية نفسهـا ، بحيث كان ينعكس ذلـك على بنية هذه الجيوش وأساليب تنظيمها وقتالها إضافة إلى تسليحها ، فالجيش الألماني مثلًا الذي وصل إلى ذروة أمجاده وتطوره خلال الحرب العالمية الثانية وقبلها، سواء من حيث مستوى التنظيم والتسليح، أو من ناحية ابتكار أساليب جديـدة لم تكن معروفــة من قبل في القتال ، كالحرب الصاعقة والحرب السيّارة ، لم يكن بمعزل عن سيادة الروح الحربية وتجذرها لدى الشعب الألماني نفسه وتأثره الشديد بمؤسسته العسكرية واستعداده الدائم لتلبية احتياجاتها الأساسية ، وكذلك الجيش الفرنسي الذي احتل كل أوروبا تقريباً، والذي بناه الأمبراطور نابليون حيث كانت لمبادىء الثورة الفرنسية والتفاعلات التي أحدثتها لمدى الشعب الفرنسي أثر مباشر في احكام بنائه النفسي ونموه المعنوي والمادي وتطور أساليب قتاله وتجهيزه ، وكذا بقية الجيوش الأوروبية كالجيش النمساوي أو الإنكليزي أو الروسي ، أما في العراق فلا يـوجد من هــذه الروح شيء بعــد أن انقطعت جــذورها منــذ سقوط الدولة العباسية، لأن أغلب الجيوش التي أسستها الدويلات التي تلت الحكم العباسي كانت جيوشاً أجنبية الطابع والتوجهات ، بل إن الجيش العباسي نفسه وفي أواخر عمر الدولة كان أجنبياً يتكون من خليط من الغـرباء على العـراق ، فلم يكن له تـأثير على

المجتمع العراقي ورفع الحماسة لديه والتفاعل معه ومن ثم إشاعة روح عسكرية شعبية ونشرها بين أوساطه ، بحيث يصبح المساهم الرئيسي برفده بما يحتاج من أموال ورجال ، بل إن الشعب العراقي ظل لفترة طويلة تزيد على الألف عام بعيداً عن المشاركة في بناء إطارات الجيوش النظامية، وخاصة أهل الأرياف منه الذين يشكلون في العادة نسيج الجيبوش الأساسي ، هؤلاء ظلُّوا يعيشون تحت سلطة نظام قبلي تعارفوا عليم وعلى أحكامه ينظم كل شؤون حياتهم ، بحيث ظلَّت السلطة المركزية بكل مؤسساتها بعيدة عن صـراع دام بعمق الهوة بينـه وبينها ، لـذا ظلَّت الروح العسكـرية الجمـاعية محــدودة جداً تنحصر أساساً في إعلاء شأن القبيلة والمحافظة على مصالحها والدفاع عن الأرض التي تحوزها من أجل الماء والكلا . وفي العهد العثماني كان هناك جيش يستقر في بغداد واجبه الرئيسي إخضاع الشعب العراقي لسلطة الوالي العثماني وإرادته المطلقة في التصرف بخيرات أهمل العراق ، ولم يكن له تأثير يذكر على تنمية مشاعر الروح العسكرية ، بل إن كثيراً من القبائل كانت تدخل في منازعات مستمرة معه باستثناء عدد من أبناء السُّنَّة اللذين كانوا يخدمون فيه كضباط أو جنود ، ولا يزال كبار السن من العراقيين يروون الأساطير عن ذلك العدد القليـل من الأشخاص الـذين جندوا في الجيش العثماني الذين لم يسمع عنهم خبر منذ أن دخلوا في الجندية واشتركوا في الحروب التي دارت بين الدولة العثمانية وبقية الدول التي كانت تنازعها، كروسيا القيصرية وهنغاريا والنمسا ، وكان من عاد من هؤلاء ، وأغلبهم كانوا يهربون من ساحات الحرب ، يروي ما لا يصدق عن قساوة الحياة والمعاملة اللاإنسانية التي يلقونها في الجيش العثماني ، لذا فإن ما كان عالقاً في أذهان الجماهير عن الجيش وحياته هـ وخليط من أفكار مبهمة في أغلب الأحيان، يلفُّها الخوف وعدم الاطمئنان المشوب بالكراهية والمقت ، وبعد نشـوء ما يسمىٰ بالحكم الوطني ظلَّت هذه المشاعر عالقة في أذهان الناس، وكانـوا يتهربـون من الالتحاق بالخدمة ، وفي كثيـر من الأحيان كـانت تحدث مصـادمات عنيفــة بين العشائــر والسلطة بسبب رفضهم الالتحاق بالخدمة الإلزامية ، صحيح أن أناشيد حماسية كانت تُقرأ في المدارس مثل ( الجيش سور للوطن ) وغيرها ، ولكنها في واقع الأمر لم تكن تشكل إلَّا مظاهر تكابر غير مجدٍ ، لا يترك في النفوس أثراً أكثر مما تتركه فقاعة على سطح الماء ، لأن روح الشعب لم تكن خاضعة لحالة الانشداد العملي والواقعي إلى روح الجندية والعسكرية، وهمو ما يمكن أن تبني بـه الجيـوش وتتطور وتتقـدم ، وليس بعض الأناشيد و (الهوسـات)، وهي الأهازيج الشعبية العراقية التي يرددها المطربون والشعراء في المناسبات العامة والخاصة لغرض رفع الحماسة والتفاخر ، إن الاستعداد للحرب

والانخراط في الجندية وتحمل مشاق القتال التي تبها الشعوب التي أنشأت دولها جيوشاً ضخمة في كل الأوقات وتقبل عليه دون ضجر أو تأفف ، لم يكن ملموساً في العراق إلا بحدود ضيقة جداً ، بل كانت القوانين والمراسم هي التي تنظم هذه العلاقة فقط ، ولهذا الوضع المرزمن أسباب جوهرية مهمة تضغط على وجدان العراقي فتحد من استعداده وتوجهه الحربي والعسكري ، وأهمها استخدام الجيش العراقي من قبل الحكام وبصورة مستمرة في شن حملات إبادة ضد الشعب، وخاصة العشائر التي تقطن منطقة الفرات الأوسط ، كما ظل الجيش أداة طبعة بيد المتآمرين والمغامرين الذين نفذوا سلسلة من الانقلابات والمؤامرات التي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعب الأبرياء .

### تأسيس الجيش العراقي ، المراحل والأهداف :

- إن الحديث بصراحة عن مؤسسة مهمة لها من المكانة في الدولة ما يجعلها شبه مقدمية ، أمرٌ لا يشجع الكثيرين على الخوض فيه ، وربما كنت أوَّل من يفعل ذلك ، خاصة وأن هذه المؤسسة ظلَّت دوماً الأداة الرئيسية لخدمة أغراض وأهداف السلطات الحاكمة على اختلافها ، كما ظلَّت هذه السلطات وباستمرار تضفى صفة القىدسية عليها، ولم تكن تسمح أبداً على الرغم من تناقض أهداف هـذه السلطات ولـو ظاهرياً وتغيير الحكام والأنظمة لمرات عديدة ، وعلى يـد هـذا الجيش نفسـه وبقـوة السلاح ، لم تسمح بأن تمس هذه المؤسسة ويناقش وجودها ودورها وتاريخها ، بأسلوب جديد يهدف إلى التأكيد على الحقائق والوقائح التي تعطى الصورة الحقيقية لنشأة هذه المؤسسة وتطورها والأهداف التي تـوختها من مجمـل نشاطهـا في تاريـخ الدولـة العراقيـة المعاصرة ، هـذا الوضع جعل كـل الدراسات والمؤلفات التي تنـاولت تــاريـخ الجيش العراقي ونشأته وتطوره واستمراره والعوامل والعناصر الفاعلة فيه وخارطته الاجتماعية تنحصر في اتجاه واحد هو خدمة أهداف السلطة بالتمجيد بهذه المؤسسة التي لعبت أدواراً مختلفة منها القليـل الإيجابي والكثيـر السلبي في حياة الشعب العـراقي منذ نشـأتها ولحد الآن ، لذا فإن بحثى في تاريخ الجيش العراقي سوف يشتمل على تحليل كافة العوامل والعناصر الحقيقية الفاعلة ، وهذا في الواقع يمثل اتجاهاً بناءً في البحث والدرس والتنقيب، وهو ما لم يتناوله أحد قبلي من الكتاب والبــاحثين الذين تصــدوا للكتابــة في هذا الموضوع ، وعلى الأخوة الذين سوف يقرأون هذا البحث، والذين قـد لا يعجبهم ما سيـرد فيه أن لا يتصوروا بـأن في هذا البحث مـا يسيء إلى سمعة الجيش العـراقي ، بل عليهم أن يفكروا مع أنفسهم ثم يصدروا حكماً فيما إذا كانت الحقائق والشواهــد التي اعتمدتهــا صادقة أم لا ، وهذا هو المهم ، أما الآخرون وهم الكثيرة فإنني أتبوقع بـأنهم سيفاجـأون

بحقائق ربما لم تكن تخطر ببال أحدهم وقد يكونون عن سماعها بعيدين ، وبذا أكون قد ساهمت بالقسط والقدر الذي أتيح لي بأن أنور أذهانهم ، وأصحح الأفكار التي قد علقت بها، والتي أرى بأنهم قد حملوها عن غير وعي ، وهدفي وغايتي الرئيسية هي أن نخرج في آخر الأمر بصورة واضحة جلية راسخة ، نستمد منها العون لتصحيح موارد الخطأ ورفع مظاهر الضعف في هذه المؤسسة الهامة ، فيما لو أتاح الله لنا فرصة التأثير والعمل والقدرة على اتخاذ القرار في المستقبل .

ــ تأسس الجيش العراقي كنواة في ٦ كانــون الــثـانــي عــــام ١٩٢١ مـــن عــشـــرة ضباط عراقيين ممن كانوا في جيش الحجاز التابع للأمير فيصل بن الحسين إبان اعلان ما يسمى بالثورة العربية عام ١٩١٦ ، حيث كان هؤلاء يقاتلون ضد الدولـة العثمانيـة. ( وأخلنت هذه النواة تنمو مع قدوم بقية الضباط العراقيين الذين كمانوا مع فيصل في الحجاز حتى بلغ عددهم ٢٠٦ ضباط، أو من التحاق أولئك الذين كانوا ضمن الجيش العثماني وبقوا في العراق أو عادوا من الأسر وكان عددهم ٣١٣ ضابطاً، وهكذا أصبح عدد ضباط الجيش العراقي ٥١٩ ضابطاً )(١) ، أي أن بداية تشكيل هذه النواة كانت من ضباط كانوا يخدمون في جيش دولة كانت في حالة حرب مع الدولة التي نشأ تحت رعايتها هذا الجيش ، حيث كان كل هؤلاء الضباط قد خدموا في الجيش العثماني أو انهم تركوا الخدمة فيه تواً ، هذا الجيش الذي كان قبل ثلاث سنوات يقاتل الجيش البريطاني الـذي ترعىٰ دولته الحكومة العراقية التي شكلت حديثاً، وتشرف عليها وتضعها تحت وصايتها المباشرة في ذلك الحين ، أي إن هؤلاء وبكل بساطة قد باعوا ولاءهم إلى ولي النعمة الجديد ، ومن المعروف أن المخابرات البريطانية وراء التحـاف الضباط بجيش الحجاز، وشجعتهم على تـرك الخدمـة في الجيش العثماني ، لأن بـريطانيـا هي التي كـانت تقـدم الدعم والرعاية لجهود الشريف حسين كي يؤسس له جيشاً يساهم مساهمة فعَّالة في القتال ضد الدولة العثمانية مما يساهم في التخفيف من أعباء بريطانيا العسكرية ، وهذا ما حدث بالفعل فلقد كان لما يسمى بجيش الثورة العربية الكبرى أثر كبير في إضعاف الأتراك في فلسطين وسوريا والعراق، لقد رحبت السلطات البريطانية بقدوم هؤلاء الضباط عندما أظهر جعفر العسكري وزير دفاع الحكومة المؤقتة رغبته في عودة زملائه الضباط العراقيين ، وقد اقترح العسكري على المندوب السامي البريطاني برسي كوكس عودتهم ، فما كان من

<sup>(</sup>١) تأسيس الجيش العراقي ـ د. رجاء الخطاب ، بحث للدكتوراه قدم لجامعة بغداد عام ١٩٧٩ ، وطبع في مطابع الحرية ببغداد ص ٣٦.

كوكس إلا أن أبرق بدوره إلى الحكومة البريطانية طالباً إليها تسهيل عودتهم(١) ، مما يدل على أن المندوب السامي البريطاني في العراق كان على معرفة تامة بميول هؤلاء الضباط وإخلاصهم واتجاهاتهم ، كما كانت المحكومة البريطانية أيضاً على اطلاع تام بوضع هؤلاء المادي والنفسي ، لذا فقد كان من المشكوك فيه أن لا يضع هؤلاء الضباط مصالح ولي نعمتهم الجديد والمحافظة عليها نصب أعينهم ، رداً لهذا المعروف الكبير الذي أسدته لهم السلطات البريطانية ، خاصة وأن الاستخبارات البريطانية كانت معنية بصورة مباشرة بتأمين الوضع وملاءمته بما يخدم المصالح البريطانية في العراق بصورة ثابتة ودائمة ، وعليه فإن موافقة بريطانيا على قدومهم كان يعني أنها سوف تضمن ولاءً غير محدود داخل أهم مؤسسة سوف تبنيها الحكومة المقبلة في العراق ولها أكبر الأثر في تأمين الهدوء والاستقرار بما يضمن نمو واستمرار المصالح البريطانية في العراق . إن أعداء الأمس قد أصبحوا أصدقاء حميمين ، وإن ما جمع الطرفين هو في الواقع المصالح المشتركة ليس أصبحوا أصدقاء حميمين ، وإن ما جمع الطرفين هو في الواقع المصالح المشتركة ليس أصبحوا أصدقاء حميمين ، وإن ما جمع الطرفين هو في الواقع المصالح المشتركة ليس أصبحوا أصدقاء حميمين ، وإن ما جمع الطرفين هو في الواقع المصالح المشتركة ليس أصبحوا أصدةاء حميمين ، وإن ما جمع الطرفين هو في الواقع المصالح المشتركة ليس أصبحوا أصدة على المشتركة بصورة ثابتة ومستمرة .

- كان هاجس الأمن الداخلي من أهم العوامل التي لعبت دوراً في مسار حركة تطور ونمو الجيش العراقي ، فلقد كانت السلطة والإنكليز الـذين نصبوهـا على العراق متفقين على أن الجيش العراقي يجب أن يهتم بأمور الأمن الداخلي للبلاد ، وعلى الرغم مما كان يبدو من خلاف بين السلطة وأسيادها متمثلة ببعض الرموز التي توصف زوراً بأنها وطنية كياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وأمثالهما ، ففي الوقت الذي كــانوا يــدعون بأنهم يريدون جيشاً يساهم في حماية البلاد مِن الأخطار الخارجية ، كانت الأحـداث التي تتالت على العراق تشير بوضوح إلى الغاية الرئيسية من تأسيس الجيش ، حيث استخدم الجيش، في أوقات مختلفة ولمرات عديدة، كأداة لقمع تطلعات الشعب وتحركاته وانتفاضاته بقسوة، ففي عام ١٩٣٥ قام الجيش العراقي وبأمر من ياسين الهاشمي رئيس الحكومة ، بالهجوم على منطقة الفرات الأوسط لقمع حركات العشائر هنــاك ، حيث قامت الــطائرات التابعة للقوة الجوية العراقية بصب حممها من القنابل على رؤوس الفلاحين، وأحرقت القرى وقتلت وجرحت المئات من الناس ، كما سببت أضراراً بالغة بشروة الأهالي من المواشي والمزارع ، ولا يزال أهالي منطقة الـدغارة والـرميثة وغمـاسوعفك،ممن عـاشوا تلك الفترة، يتذكرون تلك الأيام العصيبة التي كانت تمطر فيها الطائرات بقنابلها عليهم دون رحمة أو شفقة ودون تفريق بين ثائر مقاتـل وآخر مسـالم ، بين شاب وعجـوز ، امرأة وطفل ، ولقد كانت حكومة ياسين الهاشمي من أكثر الحكومات قسوة وإرهاباً في مجال

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

قمع التمـرّد وحركات قبائل الفرات الأوسط، ولم يكن رشيد عالي الكيلاني أقــل قسوة عندما استخدم الجيش في ضرب حركة العشائر في منطقة الرميثة في نفس العام ، إن مناهج الحكومات والوزارات لم تكن تخلو من الإشارة إلى أهمية تطويـر القوة الجـوية العراقية للغرض نفسه، على اعتبار أن القصف الجؤي هو أكثر الأساليب نجاعة في التأثير على صمود العشائر الثائرة ، بل إن تشكيل القوة النهرية والمداولات الرسمية التي جرت بهذا الخصوص كانت تهدف بالأساس إلى إخماد حركات المعارضة في الفرات الأوسط والأسفل كسلاح ملائم للعمل في تلك المناطق. « إن تطبيق قانون الـدفاع في ١٣ حـزيران ١٩٣٥، وظهور حركات المعارضة في الفرات الأوسط والأسفـل أظهرت الحـاجة القصــوى إلى تأسيس أسطول نهري للتجول في الأنهار والأهوار، والمعاونة على تثبيت الأمن الـداخلي في المناطق التي يتعـذر على القوات العسكـرية الحـركة فيهـا بسهولـة ، ونظراً لوجود الأسطول البريطاني في الخليج العربي، واعتماد العراق عليه في الدفاع الخارجي عن العراق بموجب المعاهدة العراقية البريطانية ، أصبح الاهتمام موجهاً نحو تأسيس ' أسطول نهري صغير ١٠٥٠) . وفعلًا فقد تمّ تزويـد القوة النهـرية ببـاخرة نهـرية واحـدة دات غاطس محدود تحمل عددأ من المدافع وستة زوارق نهرية صغيرة مسلحة تصلح للحركة في الأنهر والأهوار في جميع الفصول ، وزورقين مدرعين مجهزين برشاشات تقوم بواجب الدورية المتحركة في الأنهر والأهوار(٢) . فالاتفاق كان كاملًا بين السلطة وأسيادها بأن الجيش العراقي يجب أن يأخذ على عاتقه الوقوف أمام جماهير الشعب ، وهـو ما كـانت تسمية السلطة بمهمات الأمن الداخلي ، وكان الهدف من إنشاء القوة النهرية هو تهيئة قوة قادرة على الرصول إلى كل المناطق الوسطى والجنوبية التي تكثر فيها الأنهار والأهوار لضمان القضاء على تحرك شعبي ضد السلطة عميلة الأجنبي وكلب حراستها في العراق ، وبما أن منطقة الاضطراب الرئيسية المحتملة هي التي أشير إليها، والتي سبق وأن ذاق الإنكليز فيها طعم الموت ونار الشورة التي زلزلت الأرض تحت أقدامهم ، فقد كيف العملاء والسادة جزءاً كبيراً من قوات الجيش لأداء مهمة إخماد التحركات التي يمكن أن فكيف ينسى الإنكليـز القائـد الثائـر المجاهـد شعلان أبـو الجون وواقعـة الـرميثـة وجـــر السوير؟ أم كيف ينسون الشيخ عبدالواحد آل سكر؟ هـل ينسون الـرارنجية حيث مـلأت جثث قتلاهم ساحة المعركة؟ ، لقد جاء وقت الانتقام وهـذه هي السلطة التي نصبوهـا تنوب عنهم بأمانة في ذبح الشعب وإبادته دون أن تكون هناك حاجة لأن « يلطخوا »

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه .

أيديهم مرة أخرى بدماء الشعوب ، فما دام الإنكليز يتعهدون بحماية العراق ، أي حماية عملاتهم من الأخطار الخارجية ، فما على ياسين الهاشمي وأمثاله من العملاء سوى أن يعملوا بهذا الشعب ذبحاً وتقتيلًا ، والجدير ذكره أن السلطات البريطانية كانت تشرف وتصدر الموافقة على نوع التسليح والتجهيز في الجيش العراقي ضمن المعاهدات المعقودة بينها وبين عملائها ، ورد في الفقرة السادسة مِن الملحق العسكري لمعاهدة ١٩٢٨ المعقودة بين العراق وبريطانيا ما يلي : « ويتعهـ ايضاً جـ لالة ملك العراق بأن التجهيزات الأساسية لقوات جلالته وأسلحتها لا تختلف في نوعها عن أسلحة قـوات صاحب الجلالة البريطانية، (١). وعليه فقد كان هناك تنسيق بين أهداف بريطانيا ووجلالة الملك ، ، والعـلاقة بينهمـا لا تتعدىٰ عـلاقة السيـد بالعبـد ، والغـريب هــو إدعـاء هؤلاء العملاء أن ثورات أبناء الفرات وانتفاضاتهم كـانت بتوجيـه من الإنكليز وخـدمة لأهـدافهم وكانت تستخدم كورقة ضغط على الحكومات العراقية من أجل إجبارهـا على التنازل أمـام وإضعافهم وتمكين أعدائهم منهم ؟ كيف يتفق ذلك والحقيقة التي تشيـر إلى أن بريـطانيا كانت هي التي تنصب الحكومات والوزراء والنواب وغيرهم بصورة مباشرة؟ وهل قلمت بريطانيا لهذه العشائر الثائرة السلاح والأموال الـلازمة للمقــاومة؟ وهــل وجد في أيــة وثيقة رسمية حكومية سواء أكانت عراقية أو إنكليزية ما يشير إلى ذلك؟ إننا لم نلحظ بأن الإنكليز قد كافأوا هذه الجماهير العريضة الثائرة بما تستحق تجاه خدماتها لهم . بل إن العكس هو الصحيح فقد سعت بريـطانيا من خـلال اتباع سيـاسة مبـرمجة مـدروسة وعلى مراحل لجعل مناطق الشيعة كلها تعيش في حالة من البؤس والتخلف الاجتماعي والثقافي والصحي بمستويات متدنية جداً قياساً بالمنـاطق الأخرى من العـراق ، ولقد كــان للجيش العبراقي دور بارز في قمع التحركات الشعبية وخنق المعارضة بصورة متواصلة، حيث شهدت المنطقة عمليات قمع قام بها الجيش لعدة مرات ، وفترات مختلفة ، أحرق وقتـل وخرب وأتلف المزارع خلالها بصورة تقشعر لها الأبدان ، ولا يزال هذا الجيش يقوم بهذه المهمة القذرة بهدم المدن وتخريبها وتدميرها ، فأين « جيزان الحول ،؟ وأين أصبحت مدينة ( الدجيل ، ببساتينها الوارفة؟ بـل أين أصبحت الآلاف من القرى والمـدن الكرديـة والعربية؟ (٢) ، وانها لم يبق لها وجود إلا في ذاكرة المواطنين من أهلها الـذين نكبوا بـأعز

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

 <sup>(</sup>۲) تفيد آخر المعلومات الواردة من داخل العراق أن النظام الحاكم قيام بإحراق عدة قبرى تابعة لمدينة الديوانية نظراً لقيام بعض رجالها بعمليات ضده .

ما يملكون ، حيث فقدوا ملاعب الصبا التي تزخر ذاكرتهم بأحلىٰ الذكريات عنهـا ، وفقد الصغار ملاعبهم الصغيرة الجميلة تحت أشجار الجوز الباسقة عند عيون المياه العذبة. حيث أماكن اللهو البريء تحت ظلالها الوارفة ، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ، هـل اعترض الجيش العراقي على الأوامر التي صدرت له، أو تمرد عليها معلناً رفضه لاستخدامه كأداة لتنفيذ هـذه الأعمال الـوحشية القـذرة التي تسيء إلى الشرف العسكـري وتلطخ جبين الجيش بالخزي والعار؟ الجواب بالتأكيـد لا ، لأنه كـان ولا يزال أداة طيعـة خنوعة لا تستطيع أن تقف مع الشعب وقضاياه العادلة ، جيش مسلوب الإرادة لم يمنح في أي يوم الفرصة للتمييز بين ما هو واجب حقيقي ـ الـدفاع عن الـوطن ـ وأعمال القتــل والسلب والإرهـاب والتدميـر التي تطلب السلطة منـه تنفيذهـا بحق أبناء جلدتـه ووطنـه . وبالطبع فإن المسؤولية الأساسية لا يمكن أن تلقى على عموم جماهير المقاتلين البؤساء الذين يستخدمون للقتل في شمال الوطن وجنوبه، بينما يرون إخـوتهم وأبناء عمـومتهم في الجنبوب وقد اختفوا من الوجبود، لا يعلم أحد من النباس مصيرهم البذي ينتظرهم على أيدي جلادي الأمن والمخابرات ، بـل لا أحـد يعلم فيما إذا كانت جثثهم قد تسلم إلى ذويهم أم لا ؟. إن المسؤولية تقع كاملة على عاتق تلك الحفنة المتسلطة على شؤون الجيش من حثالة البشر، من القادة الذين يمسكون بمفاصل الحركة داخل القوات المسلحة والتي كانت ولا تزال أداة طيعـة بأيـدي الجلادين من الحكـام ، على أننا لا نستـطيـع أن نبرىء ساحة الجماهير الغفيرة من الجنود والمراتب والضباط من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب وهم أداتها المنفذة الطيعة .

\_ من المعروف أن الدولة العثمانية كانت تمارس أبشع أنواع التفرقة الطائفية ، فلقد كانت تعامل الشيعة في العراق كرعايا من الدرجة الثالثة ، ولم تسمح لهم بالدخول في جيشها كضباط إلا نادراً جداً ، وإذا ألقينا نظرة على القائمة التي تتضمن أسماء ضباط الجيش العراقي ، والذين قدموا إلى العراق ، والذين كانوا أصلاً يخدمون في الجيش العثماني ، لتبين لنا أنّ اللبنة الأولى التي تشكل منها الجيش ، كانت محصورة بطائفة معينة من الشعب العراقي ، حيث جاءت خطوة ضمن ترتيب المخطط الذي وضعته بريطانيا لطبيعة الحكم الذي سيسير دفة الأمور في العراق (\*) ، حيث يعتقد الإنكليز بأن إتجاه هذا المخطط وهوية أداته التنفيذية هو الذي سيضمن لهم الاستمرار لوجودهم وتأمين المخطط وهوية أداته التنفيذية هو الذي سيضمن لهم الاستمرار لوجودهم وتأمين

<sup>(\*)</sup> الملحق (أ) قائمة بأسماء الضباط الذين قدموا إلى العراق حيث أسسوا اللبنة الأولى لضباط الجيش العراقي .

مصالحهم في العراق ، لذا فإن أبناء الشيعة الذين كان لهم الفعل الأساس وتحملوا الآلام والمصاعب في سبيل إركاع المستعمر وإجباره على الرضوخ لإرادة الشعب بإنشاء حكومة وطنية ، بدأوا يحسون بأن بريطانيا تخطط لـلانتقام منهم، وذلك بحرمانهم من الحصول على حقوقهم المشروعة بالمساهمة في الحكم بالقدر الـذي قدمـوا فيه من التضحيـات والدماء من أجل إقامته ، ومنذ ذلك الحين أصبح الجيش العراقي أداة فعَّالة بأيدي السلطة الحاكمة التي تمثل الأقلية في الشعب العراقي ، يدافع عنها بقوة ويحفظ لها استحواذها على السلطة بأن أصبحت قيادة هذا الجيش وهي المخ والأعصاب التي تحرك بأيديها ، تسيره بالاتجاه الذي تريده وتعينه هي ، بل إن هنذا الاتجاه ظل يبلازم تطور الجيش العراقي ونموه ، فبعد التطورات التي حدثت بعد إنشاء أول فوج عراقي في ٢١ حزيـران ١٩٢١، والذي أعقبه تشكيـل أفواج ووحـدات أخرى،حيث اقتـرحت بريـطانيا إدخـال أبناء العشائر في الجيش كضباط، ومن الذين يمكن اعتبار ولائهم مطلقاً لبريطانيا، حيث تمّ إدخال علد من أبناء العشائر في الجيش، واختيروا من بين قبائل العزة والجبور وبيــات(١)، حيث كانــوا يشكلون تقريباً ٢٥٪ من مجموع الضباط ، والمعروف أن القبائـل المشار إليهـا هي من طائفة السنة ، وعندما فتحت دورة في الكلية العسكـرية سنــة ١٩٢٤ كان فيهــا قسمُ لأبناء العشائر، والغريب أن الدكتورة رجاء الخطاب عزت ادخال أبناء العشائر كضباط في الجيش إلى ولاء العشائر العربية في جنوب العراق ، بينما تسكن قبائل العزة محافظة ديالي والجبور الشرقاط والبيات ديالي وكركوك، وهي مناطق يسكنها السُنَّة ، تقول المدكتورة رجـاء ما يلي : ( ظهـرت جهـودهم ـ أي القبــائــل ــ في التــأييــد الــذي تمتعت بــه بريطانيا بين شيوخ القبائل الذين سرعان ما أعلنوا تأييدهم للقوات البريطانية التي نزلت في الفاو، والذين ازدادت أعدادهم كلما تقدمت الحملة داخل العراق)(٢). ونفهم من قولها بأن أعدادهم كانت تزداد، وبأن أبناء العشائر كانوا يقاتلون مع القوات البريطانية التي كانت تتقدم داخل العراق،وهو مخالف لما هو معروف جيداً بأن أبناء القبائل العربيـة في الجنوب قد ساهمت إلى جانب القوات التركية في قتالها ضد الإنكليز ، كما شاركت في فرض الحصار على القوات الإنكليزية في مدينة الكوت الذي انتهى إلى تسليم تالك القوات إلى الأتراك ، لقد وقعت المدكتورة رجماء الخطاب في تناقض واضح ، ولا يستبعهد أن يكون ذلك متعمداً ويشكل جزءاً من النهج الخاطىء المزيف للحقائق من الذين يدونون التاريخ تحت رعاية سلطات لها رغبات وأهواء خاصة ، يحرص هؤلاء الكتاب والباحثون على تأمينها

<sup>(</sup>١) تأسيس الجيش العراقي ، الدكتورة رجاء الخطاب .

<sup>(</sup>٢) تأسيس الجيش العراقي ، الدكتورة رجاء الخطاب .

لأغراض وأهداف مختلفة، هي أبعد ما تكون عن استهداف الحقيقة وإعلانها خدمة للتاريخ والأجيال القادمة والتزاماً بالأمانة في تدوين التاريخ ، وإذا أردنا أن نتحدث عمن كان يقف مع الإنكليز ويساعدهم، وهو ما يجب أن يحدث بالفعل أمانة وخدمة للتاريخ، فإننا يمكن أن نشير إلى عشائر الرمادي من أهل السنة الذين كانت مواقفهم تبعث على الأسى في أحداث حركة مايس عام 1981 ، فبينما كان الجيش العراقي يحاصر قاعدة الحبانية التي كانت تقع تحت سيطرة القوات البريطانية ، كان أفراد عشائر الدليم وغيرهم يهاجمون الجنود الذين كانوا منشغلين في أداء واجباتهم، ويقتلونهم من أجل الحصول على سلاحهم ، كما أن القوات البريطانية التي قدمت من فلسطين ومرت في محافظة الرمادي متجهة إلى بغداد كانت تحظى بترحيب واستقبال حار من لدن عشائر الرمادي وسكانها ، متجهة إلى بغداد كانت تحظى بترحيب واستقبال حار من لدن عشائر الرمادي وسكانها ، فالإنكليز يعرفون جيداً أصدقاءهم في العراق الذين سلموهم مقاليد الأمور وظلوا يرعونهم في مختلف الأزمان ، ولا يستطيع مغرض أو متجنٍ أن يقلب حقائق ناصعة واضحة وضوح في مختلف الأزمان ، ولا يستطيع مغرض أو متجنٍ أن يقلب حقائق ناصعة واضحة وضوح الشمس .

## تأثير الجيش العراقي على المجتمع

ـ من الواضح أن البلدان التي تتمثل فيها أكثر المشكلات تعقيداً هي التي تتهيب في كثير من الأحيان من إجراء الدراسات الأكثر أصالة ، لـذا لم يكن بوسع أي باحث أو متتبع لمشكلة معقدة كمشكلة تدخّل الجيش المستمر في الشؤون السياسية لبلدان العالم الشالث ، لم يكن بوسعه أن يجد من المصادر أو يحصل على المعلومات ما تغنى بحثه ، وعلى الرغم من أن الأبحاث التي أجريت حول تاريخ العراق الحديث منه والقديم لم تكن تولي اهتماماً كبيراً لنـوع التأثيـر الذي يتـركه الجيش على نشاط وحركة المجتمع العراقي وتطوره ، بل كانت تنحى في مسارها إلى الإسهاب في ذكر مظاهر الأحداث وتدوين تاريخها أو دراسة انعكاسات بعضها بصورة مقتضبة ، مما لم يكن يشكل في حد ذاته سوى إضافات متعاقبة لتاريخ عدد من الحقب والعهود ، كتأسيس الجيش العراقي للدكتورة رجاء الخطاب، وثورة ١٤ تموز في العراق الـذي كتبه اللواء الركن عبدالكريم فرحان ، أو العراق الجمهوري الذي كتبه مجيد خدوري ، وكتب عديدة أخرى لبعض الضباط الذين شاركوا في الثورة أو الانقــلاب ، والذين دونــوا أحداثــأ كانت في معظمها لا تميل إلى التزام جانب الحياد ، لذا فإن الأصالة في أغلب الأحيان كانت مفقودة في أبحاثهم وكتاباتهم تلك ، وهذا مما يجعل قيمتها محدودة من الناحية العلمية والتاريخية على الرغم من الجهود التي بذلت في كتابتها والحصول على مصادرها ، والباحث الحقيقي هو الذي يتقدم بجرأة إلى مواقع الأمور التي يـود أن يبحث فيهـا ويسلط الضوء عليهـا ، والتي يشعر بقـوة بأنـه لا يستطيـع أن يتجنبها لأنهـا إن ظلَّت خافية عن الأذهان، فإن عمله سيكون بأكمله أقل نفعاً مما كان يتوقع .

ــ يشكل وجود الجيش في دول العالم الثالث حضوراً قويـاً إلى درجة تبقى فيـه سلطة الدولة كلها في الظل ، ويتحدد نشاطها نمواً صاعداً أو ضمـوراً تبعاً لقـوة الجيش أو

مدى تدخله المباشر في توجيه دفة سياسة الدولة ، وفي الحالة أو الحالات التي يشكــل فيها الجيش نسبة كبيرة من بين السكان ، كحالة النفير استعداداً لحـرب وشيكة الـوقوع ، أو عنىد نشوبها فعلًا ، حيث يتم تجنيـد أعداد كبيـرة من السكان وجعلهم يمتثلون لسلطة الجيش ، فإن الدولة بكل مؤسساتها تقريباً ستخضع بصورة مباشرة لسلطة الجيش ، وبما أن الجيش يأخذ موقع السويداء في قلب السلطة ، أي في النقطة الحساسة الحرجة التي تحتوي الالتقاء بين المشروع السلطوي السياسي العام للدولة والجهاز الذي يؤمن الحفاظ على هـذا المشروع وإدامته ، وبتعبير أدق فـإن الجيش في الواقـع هو الـذي يحـدد نمط المحافظة الاجتماعية الـذي تتحدد بمـوجبه كـل خواص المجتمـع ومميـزاتــه ، ويحــدد اتجاهات السياسة الإدارية العامة للدولة وتشكيلاتها المختلفة ، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلامة العلاقات التي تسربطها ، كما ويؤثىر على نمط العلاقيات الاجتماعية ، الاقتصادية ، الطبقية في بعض الأحيان، فإن مؤسسة تمتلك هذا الحجم من التأثير يجد الكثيرون في الظروف الاعتيادية أنفسهم غير قــادرين على الخوض بمكــوناتهــا ومفاصلها وطبيعة حركتها والعوامل الظاهرة والخفية العاملة في تحديد اتجاهات هذه الحركة ، نموها أو تراجعها ، ولهذه الحالة أسباب عـديدة وأهمهــا ارتباط الجيش ارتبــاطأ معنوياً وسيكولوجياً بالنظام السياسي السائد الـذي لن يسمح بـأي حـال من الأحـوال بالخوض في البحث حول جهاز لا يحتمل أي نقد ، إذا لم نقل التشهير ، لأن ذلك سيعني بالتأكيد بأن الدولة نفسها قد سلط عليها الضوء ، فليس يهم الـدولة أن يقـال بأن سياستها الخارجية ليست متزنة ، أو أن وضعهـا الداخلي مـرتبك ، أو أن اقتصـادها ليس مستقرأ ، لأن الدولة تستطيع وبكل بساطة أن ترد على مثل هذه الأمور بالطريقة التي تراها مناسبة دون أن تشعير بإحراج كبير ، فبيـان مقتضب أو تصريح لمسؤول كبير يُطَمُّنِن من يهمهم الأمر ، أو يُلهيهم على أقل تقدير ، بأن برامج جديدة قيد الدرس سوف يتم اعتمادها وتنفيذها كفيلة بأن تصحح ما يقال عنه بأنه نشاط ليس مجدياً ، أما الحديث عن الجيش، وهو مؤسسة ( الأمن القومي الرئيسية ) فهو يذهل مدبري السياسة ويعكر صفوهم إلى درجة تجعلهم يعيشون القلق الـدائم ، فكيف سيكون بمقـدور قائـد أمـة أو دولـة أن يجيب على علامات شكوك تثار حول ضعف معنويات القوات المسلحة التي تشكل صمام الأمان الأساسي ، والتي تخضع ضمن ما يخضع غيرهـا من المؤسسات لسلطته ، وفي أحيان كثيرة بل ربما في كل الأحيان تعود مسألة ضعف الروح المعنوية إلى وضع القائد ، رجل الدولة الأول نفسه ، إلى ضعف قيادته شخصياً ، أو إلى عدم تقديره للموقف الاستراتيجي بصورة دقيقة . أما العامل الثاني الذي يضع كابحاً مهماً أمـام الباحثين فيعـود إلى أنهم في أغلبهم يخضعون بحوثهم وتحقيقاتهم لتصورات مسبقة تفرضها عليهم حالة

من الانتهازية لُه أو الخوف من بطش السلطة ، أو أن توجهاتهم بالأساس تخضع لتصورات ومرتكزات عقائدية تتوافق مع ما يسود في البلد المشار إليه، والذي يراد دراسة وبحث وضغ قواته المسلحة بصورة دقيقة ، ولم أجد في هذا المجال إلَّا ما يمكن أن نسميه نادر الندرة من يشير إلى ذلك بإشارات بسيطة إلى العوامل الفاعلة الرئيسية في دراسته لتاريخ وتطور القوات المسلحة لبلدان العالم الثالث ، وإذا كانت فكرة التقدم أي تحريك المجتمع والتاريخ باتجاه إيجابي يستند إلى عـوامل دافعـة حيويـة من بينها قـوة الجيش إضافـة إلى عوامل مهمة أخرى كشيوع الايديولوجيات الحديثة مثلًا ، أو ظهـور الإسلام في العقـد الأخير، من هذا القرن كأكبر قوة ثورية محركة ، فإننا لم نلمس مع الأسف الشديد تلك الأثار المرجوة من الجيوش التي نشأت في بلدان العالم الشالث ، حيث استنفذت الكثيـر من الامكانات والشروات الوطنية لشعوبها ، بل على العكس ، ومع تقديرنا للحجم المتواضع لتلك الجيوش الذي فرضته ظروف معروفة ، إلَّا أنها لم تكن تؤثر في حركة المجتمع بالقياس لما تملكه من إمكانات ، بل إنها كانت تقف دوماً ضد تطلعات شعـوبها ، وظلَّت تشكـل عامـلًا رئيسياً ينتهي بتـطلعات الشعـوب وآمـالهــا إلى الخيبــة ، والملاحظة الغريبة في جيـوش العالم الثـالث هي أنها كلمـا نمت وتوسعت وامتلكت من الوسائل المادية والبشرية قدراً كبيراً ، كان تأثيرها يتناقص تماماً ، وفي حالات كثيرة تصبح أداة طيعة لتنفيذ مطامع الأجانب سواء في بلدانها أو البلدان الأخرى ، والملاحظة الأخرى الجديرة بالاهتمام هي أن البلدان ذات الجيوش الضخمة المجهزة باحدث الأسلحة المهداة إليها من دول أخرى كبرى فإنها غالباً ما تخضع لسيطرة تلك الدول بحيث تمتد أياديها علناً وسراً لتسيير ساسة بلدانها ، وغـالباً مـا تصبّح تلك الجيـوش أداة بديلة لتـامين مصالح دولة كبرى تتهدد مصالحها في بعض بلدان العالم ، كجيش المغرب ، مصر ، الكونغو ، باكستان ، تــركيا . . الــخ ، وعدنمــا نما الجيش العــراقي وأصبح من الجيــوش ذات الهيكل التنظيمي شبه المتكامل ، وبعد الفراغ الذي أحدثه سقوط الشاه في إيـران ، فإنه أصبح أداة طيعة للحفاظ على مصالح اللول التي لديها استثمارات ووجود اقتصادي هائل في المنطقة ، ولو لم يكن الجيش العراقي مسلحاً في بداية الحرب بهذه الكمية الهائلة من الأسلحة المتطورة التي كانت تزيد عن حاجته لما شنت الحرب فعلًا ، ولظل العراق بعيداً عن النزاعات التي لم يكن لـ فيها مصالح هـ امة جـ دأ تتعرض للمخاطر الجسيمة ، والتي يصبح عنـدها التـوسل بـالحرب مقبـولًا ، ولأمكن على أقل تقـدير حــل النزاعات الدائرة بينه وبين جارت إيران بالأساليب الدبلوماسية، بعيداً عن التهديد الذي يشكل في حد ذاته نوعاً وممارسة لأحد أساليب الحرب ، إلَّا أن توسع القوات المسلحة العراقية وتزويدها بالأسلحة المتطورة جعل القيادة العراقية تحس بـالغرور والغـطرسة قبــل الحرب ، كما أصابها النشوة المؤقتة بعد شروعها ، ولم تكن المناورات الدولية وأهدافها بعيدة عن دفع العراق إلى واجهة الأحداث التي رمته في آخر المطاف بنار تلك المحرقة الهائلة .

ــ وفي رأيي ، فإن مستقبل الجيش العراقي في كل الأحوال ــ وكما ظـل هكذا ــ سيكون محدود التأثير على المجتمع العراقي ، فخلال سنوات تشكيله الأولى وما تلاهــا ، وفي سني الحرب وهي أهم فترة في حياته ، لم يشهد أي تطور حقيقي في بناء صرخ اكتفائه الذاتي ولو بقـدر محدود ، في مجـال تطويـر الصناعـة الحربيـة ، بل ظـل معتمداً اعتماداً تاماً على ما يستورده من الأسلحة والأعتدة وكافة المواد الاحتياطية اللازمة لإدامتها ، أو معدات الخزن اعتباراً من أصغر جزء فيها إلى أكثرها تعقيداً ، لـذا فإنــه سيبظل أسيراً لمصادر توريـد السلاح التي يـطلبها دومـاً ، مما سيقلل من قيمتـه في نـظر المجتمع وليس فقط سيعدم تأثيره فيه . كما أن السلطة نفسها سوف تظل عاجزة عن إقناع القوات المسلحة ومهما كانت المبرّرات لاستخدامه في أية حرب مقبلة ، مهما كان وضوح عدالة ترك الحرب، وذلك بسبب عمق الهوة التي تفصله عن قيادته بل النظام كله ، وإذا لم تستجد عوامـل جديـدة حاسمـة فإن الأوضـاع الداخليـة التي تتصارع علنــأ وخفية داخل القوات المسلحة ، وتجعل الحرب شبحاً رهيباً وعمال لا يمكن تصوره بأنه قابل للتكرار مرة أخرى ، نعم هناك من العوامل والظروف التي قد تستجد ـ ولا يستبعد أن يحدث ذلك \_ قادرة أن تفعل فعلًا كبيراً باتجاه تقبل الحرب على أساس أنها حرب حقيقية عادلة \_ حرب ذات أهداف لها من الجذب ما يجعل الإنسان ينقاد نحوها بحماس عظيم \_ ، إن أثر الجيوش وانعكاس وجبودها على الشعب يعبود أساساً إلى ثلاثمة عوامل مهمة هي :

أ\_ نبل الأفكار وقوتها التي يتشبع بها ومدى فاعليتها ، وتطابقها ليس نظرياً ، كما هو سائد الآن ، بل عملياً ، وهو ما يفتقده الجيش العراقي حالياً تحت ظروف التشويش والتذبذب في ايديولوجية السلطة وسياستها الدولية والإقليمية ، وتبدّل تحالفاتها المستمر الذي يتضاد ويتنافر مع المبادىء التي تنادي بها ، يتوجب تشبع أفراد القوات المسلحة بأفكار راسخة تأخذ منحى متوافقاً مع رغبات الشعب ومعتقداته الراسخة ، والذي يجب أن يبدي تناغماً وانسجاماً إرادياً معها ، بحيث تبدو الحركة والنشاط ومجمل الفعاليات سائرة ضمن دائرة واحدة ، لا يبدو التنافر والتضاد بينها ، وهذا ما لا يملكه الجيش العراقي في الوقت الحاضر ، الذي يسير قسراً بالدرجة الأولى أو ترغيباً بالدرجة الثانية مما يضفي عليه صفة الارتزاق التي تعتبر من أكبر أسباب تمزق الجيوش الحديثة ، ولا يبدو الانسجام

والتوافق متلائماً بين حركة الجيش وفعالياته وبين الشعب ، نعم هناك صفة مشتركة بينهما هي شيوع حالة قسر عامة مفروضة على الجميع ، تحكم تلك الحركة وتسيرها بالاتجاه الذي يفترض أنها سائرة عليه وفقاً لرغبات القيادة ودوافعها .

ب \_ وجود صناعة حربية متطورة ، لأن العراق لا يملك صناعة حربية مؤثرة ، بل إنه يمكن القول بأن العراق لم يملك بعد أي نوع من أنواع الصناعة الحربية ، فلا تزال الأنشطة الصناعية فيه بدائية جداً في مجال الانتاج المعروف كصناعة حربية ، إلا أن هناك طفرات في صناعة حربية تكميلية إذا كان جائزاً لنا أن نسميها هكذا في مجال إنتاج الأسلحة الكيمياوية التي لا تحتاج إلى تقنية عالية لانتاجها ، كما أن المؤسسة العسكرية العراقية تساهم بجزء بسيط محدود فيها على أنها صناعة حربية ، وعندما يستطيع الجيش العراقي أن يصل في الصناعة الحربية إلى الدرجة التي يستطيع فيها أن يؤمن ما يحتاجه في أي حرب ولو بنسبة معقولة ، فإنه سيفرض عندها وجوده على المجتمع من خلال في أي حرب ولو بنسبة معقولة ، فإنه سيفرض عندها وجوده على المجتمع من خلال في أي المشاركة فيها، وسيجد عندها نفسه منشداً إليها عندما يراها تتغلغل فيه بسبب ما تملكه من مؤهلات وطاقات إبداعية ، تضعه بعين الشعب في موضع الاحترام سواء كان ذلك في زمن الحرب أو زمن السلم .

جـ القيادة الكفوءة: لا يمكن أن ننكر أن كفاءة القيادة تتجلى في مرونتها في إدارة الصراع السياسي أولاً ، وفي المناورات المولية لكسب الدعم والأصدقاء ثانياً ، فإن هذا النشاط الهام يعتبر مكملاً للعمليات الجارية في ساحات المعارك ، إلا أننا نرى في أغلب الحروب التي شهدها العالم بأن دولاً كثيرةً لم تكن لها مصلحة بالاشتراك في الحروب التي دارت ، لكنها وجدت نفسها منقادة بصورة لا إرادية إلى المساهمة فيها بطرق وأساليب مختلفة ، وما يحظى به النظام العراقي من تأييد كبير في الأوساط الدولية والإقليمية ليس مرده أساساً إلى أن القيادة العراقية تتمتع بحنكة فائقة في إدارة الصراع السياسي واقتناص الفرص المدولية وتناقضاتها لصالحها ، بل إن كافة الدول والتجمعات التي وقفت مع العراق تجد نفسها معنية ، بصورة أو بأخرى بالنتائج التي أسفرت عنها الحرب، وعلى ضوء هذه الحقيقة فإن ما حصل عليه النظام من الدعم المادي والسياسي الدولي والإقليمي كان ثمناً ومساهمة من قبل كل من وجد نفسه في الواقع مطالباً بأن يدفع عن نفسه خطراً يهدد وجوده ومصالحه المامشروعة ، خاصة وأن النظام العراقي أصبح يشكل جداراً وخندقاً متقدماً لحماية كل المصالح الدولية في منطقة النزاع الحالية ، إلا أن يشكل جداراً وخندقاً متقدماً لحماية كل المصالح الدولية في منطقة النزاع الحالية ، إلا أن كفاءة وقدرة القيادة الحقيقية ، أي قيادة ، تتمثل في الحقيقة في مدى النجاح الذي

تتوصل إليه في صهر الشعب الذي يعيش تناقضات خطيرة ، طائفية وعنصرية ، في بوتقة واحدة ، يقف خلفها مطمئنة إليه بأنه يسير معها بناءً على ما تفرضه عليه قناعاته الحقيقية ، بأنه صاحب المصلحة الرئيسية في إدامة حرب عادلة أعلنت من أجل استرداد حقوق مشروعة لم يكن ممكناً استعادتها عن غير طريق القوة . وليس هذا فقط ، بل إن هذا الموقف يجب أن يواكب أزمة الخطر إلى نهايتها دون تردد ، وهذا ما لا يمكن أن يتأكد أحد من وجوده على الاطلاق ، أما إذا كانت القيادة نفسها تحمل كل عيوب ونقائص المجتمع نفسه ، وينعكس واقعها المؤلم هذا على مجمل نشاطها وتعاملها ، وإذا كانت تلك القيادة لا تتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة الدولة من جهة ودفة الحرب من جهة أخرى ، والمشتعلة يومياً ، فلنا أن نتصور بأن أي أثر سيتركه الجيش العراقي كمؤسسة طليعية في الحاضر والمستقبل .

\_ أنهى أكثر القادة العراقيين المعروفين دراستهم العسكرية في المعاهد العسكرية الغربية ، وعلى الأخص في معاهد إنجلتـرا ، وهناك تقليـد معروف في الجيش العراقي بأن أفضل العسكريين هم الـذين ينجـزون دراستهم ويتخـرجـون من المعـاهـد البريطانية ، التي تحرص وزارة الدفاع العراقية على حجـز مقاعـد دراسية خـاصة بهـا كل عام في المعاهد الأجنبية ، خاصة في إنكلترا وفرنسا بالمدرجة الأولى ، ثم الاتحاد السوفيتي والهند ، أما البقية الباقية منهم فقد كان النمط الغربي منسحباً عليهم بصورة واضحة ، وتطلعهم العام على مختلف مشاربهم الفكرية ينشد إلى بناء تجربة على النمط الغربي ذات مسحة ثورية باهتة ، إلاَّ أنهم كان يعوزهم في الحقيقة ، كي يحدثوا ما كانـوا يسمونه بالتحديث في مؤسسات الدولة - الاندماج وتشكيل النواة الموحدة المستجمة، أي على تشكيل نواة صلبة قادرة على تـوحيد وتنظيم مختلف مكونـات المجتمع العـراقي من طبقات وأعراف ومناطق وأقاليم متنافرة وثقافات متمايزة ، وأقليات عنصرية ومذهبية ، واختلافات طائفية ، وأفكار وايديولوجيات وحركات سيـاسية تمتـد في المجتمع عميقـاً ، ولقـد حاول هؤلاء في الـواقع أن ينهضـوا بهذه المهمـة ، إلَّا أنهم لم يكونـوا في يوم ِ من الأيام بمستوى خطورتها وشدة تعقيدها ، فلم يفلحوا في هـذا المجال ، بـل إن تدخُّلهم كان غالباً ما سبب زيادة التعقيد ، فبعد أن يصيبهم الياس ، يتصرفون بالطريقة التي تعمق وتظهر إلى السطح كثيراً من المشاكل التي تحدثنا عنها ، بل إنهم لم يستطيعوا أن يشكلوا من الجيش،وهو أداة طيعة بأيديهم نموذجاً لتلك النـواة التي كان يفتـرض بأنهـا أكثر طـوعاً واستعداداً كي تصبح قـادرة على أن تكون الأداة الفعّـالة لصهـر المجتمع ، ويمكن تتبـع مراحل حكم العسكر في العراق للوقوف على ما وصلت إليه الحالة المعنوية للقوات المسلحة، وما عـانت من تمزق وعمق التنـاحر الـذي أثـاره قـادة الانقـلابـات بين أوسـاط

الجيش ، وبالتالي بين أوساط الشعب ، أقليات ، وعناصر ، وحركات سياسية ، إضافة إلى الفشل المستمر لكل المحاولات التي بذلوها من أجل احداث تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي في بنية العراق ، التي لم تكن تتلاءم مع حجم التبطور والتقدم اللذي بدأ العالم يشهده ، أما ما يتعلق بطموحاتهم التي تمتد خارج القطر ، فقد كان نصيبها الفشل العام ، بل إن العراق في عهود تسلطهم ، باستثناء فترات قصيرة ، قد انطفأ بصورة تامة داخل حدوده ، ولم يعد له تأثير متواصل يذكر في السياسة الـدولية والعـربية ، إلَّا إذا كان اعتباره أداة في تنفيـذ جزء من المخططات الدوليـة نوعـاً من هذا التـأثير ، وقـد مثل الوضع داخل الجيش نفسه قبل ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وضعاً فريداً من حيث عدم انسجام قادته، واعتماده كنواة بأيدي العسكريين لإحداث التغيير اللاحق الـذي يفترض بـأنهم كانـوا ينوون إحداثه داخل بنية النظام الذي سيشكلونه ويـدعمونـه ، فلقد عملت عـدة تنظيمـات سرية داخل الجيش على الاعداد للعمـل المقبل ، إلَّا أن التناحر كان يسودها، إضافة إلى ضعف الثقة المتبادلة بين أعضاء هـذه التنظيمـات من العسكـريين ، وهم الـذين كـانـوا يشكلون في الواقع نخبة الضباط في الجيش العـراقي ، فعندمـا يقول رفعت الحاج سري، وهمو من أكبر العقول التي عملت في مجال الاعداد للحركة ، وكان يتراس أول تنظيم سري في الجيش ، عندما يقول بأن عبدالكريم قاسم ( لا يصلح لقيادة حظيرة مشاة)(١) ، فإننا نستطيع أن ندرك ببساطة عمق الهوة التي كانت تفصل بين المجموعة كلها التي كانت تدير الحركة سراً، وتتهيأ لإنجاز العمل الذي رهنت نفسها له ، أما بعد نجاح الحركة فقد شبهدت القوات المسلحة انقساماً خطيراً، إضافة إلى كونه أساساً لم يَحقق في داخله الانسجام المطلوب بعد مرور فترة وجيزة على وقـوعه ، وظهـرت عناصـر النزاع والتسـابق على الاستثثار بمقاليـد الحكم بين كل مجمـوعات الضبـاط ، ولم يخل عهـد من العهود بعدها من وجود تكتلات تسعىٰ إلى نسف حالة راهنة كانت تراها لا تتلاءم مع طمـوحاتهـا السياسية والاجتماعية ، على أن ذلـك لم يعنِ على الإطلاق بـأن النزاع الـذي كان يــدور داخل القوات المسلحة باستمرار يستهدف إحداث تطوير في بنية المجتمع الاقتصادية والثقافية والسياسية ، باستثناء فترة حكم عبدالكريم قاسم ، الـذي كان يتمتـع بديناميكيــة فائقة، ميزته بين أقرانه من الضباط الذين لم يبـدوا من الكفاءة والمقـدرة على مساعـدته في إدارة شؤون الدولة ، حتى المقربين منه والمحسوبين عليه ، إلَّا أن هـذه الفترة لم يكتب لها أن تستمر طويلًا بسبب ظروف عامة سياسية واقتصادية حاكمة متأصلة تساهم في وضع إطار خاص لبنية الدولة والمجتمع ، لم تكن تتوفر لعبدالكريم قاسم الفرصة والوسائل

<sup>(</sup>١) ثورة ١٤ تموز في العراق ، اللواء الركن عبدالكريم فرحان .

الكافية للتغلب عليها ، ولم تكن الأسباب التي أدت إلى إخفاق العسكريين السذين يمسكون دفة الحكم إلى اليوم خافية على أحد ، فالطائفية والعنصرية وضعف البحرية للى قادة الجيش في إدارة الدولة ، على الرغم من إمكاناتهم التنظيمية التي اكتسبوها خلال عملهم في مؤسسة يستند وجودها على نظام انضباطي صارم فعال ، لقد شكلت تلك الأسباب عناصر محركة مضادة واسعة داخل القوات المسلحة من جانب وفي أوساط الشعب العراقي كله من جانب آخر ، وبالنتيجة فلم يسلم المجتمع العراقي الذي كان شبه مستقر على رفض النظام القديم على الرغم من سوء أو صناعة العامة ، لم يسلم من الهيمنة العسكرية وتدخل الجيش في شؤونه ، لأن نفس الظروف التي كانت سائلة في مجتمع ما قبل الحكم العسكري المباشر ظلّت دوماً في ظاهرها الأسباب التي دعت الجيش دوماً إلى التدخل مدعياً قدرته على الحسم الإيجابي وتغيير الأوضاع نحو الأحسن ، وذلك ما لم يحدث في واقعه إلا في نطاق محدود جداً ، تبعه تخسريب اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل .

\_ من الأسباب الرئيسية لفشل كل ما يسمى بالثورات والانقلابات الـرئيسية يعـود إلى أن القوات المسلحة التي كانت تنجز هذه المشاريع لم تكن أساساً مؤهلة للحصول على ثقافة ثورية أصيلة تمتد إلى أعماق الشعب وتحتوي تطلعاته بصورة عملية منهجية ، بينما نجد بأن الثورات التي نمت جيوشها واتسعت بالتدريج خلال النضال الشوري المستمر ، أو التي أقامت جيوشها على انقاض جيوش قديمة، تم تحطيم أسسها تحطيماً تاماً ، أمَّن لها استمرار جوهر مشروعها وتطوره،حتى في اللحظات التي كان يبدو فيها بأنها تواجه العجز في تجاوز بعض المعضلات الاجتماعية أو الاقتصادية ، فإن تلك المؤسسة تظل كما هي تقريباً عنصراً هامـاً ورئيسياً لإقبرار التوازن المـطلوب في العمل الـذي يراد إنجازه لإحداث تحولات ملائمة . ولم تتدخل بأساليب العنف المعروفة لإجبار الـرأي العام على قبول ما كان سائداً بأكمله ، إلا أنها تظل محافظة على احترام الشعب الذي يعتبرها بالفعل العنصر الفاعل في المجتمع لللاحتفاظ بالاستقرار المطلوب والضروري لإحداث أي تغيير ، وهو يعترف لها بدورها هذا برحابة صدر ، بينما نرى في البلدان التي نشأت جيوشها تحت سلطة الاستعمار والهيمنة المباشرة ، ان مجريات واتجاهـات تدخــل الجيش غالباً ما تأخذ مجرى مخالفاً لرغبات الشعب ، فبعد كل انقلاب ينفذه الجيش ، ينتصب في ذهن الشعب حالة تـرقب لحدوث انقـلاب لاحق ، مما يشكـل في الحقيقـة عاملًا معطلًا للجهود التي تبذلها السلطة لتنفيذ برامجها التي تخطط لإنجازها في مراحل تجتاج إلى وقت ملائم كي تظهر آثارها للعيان ، بل إن أغلب الأحداث المهمة في بعض بلدان المعالم الثالث ، كحدوث تغيير شامل ومعاكس في سياسة نظام ما ، يقف خلفه

الجيش في الخفاء دون أن يطلق طلقة واحدة ودون أن يسمع لمدافعه ودباباته دوي ، كما حدث في مصر بعد وفاة عبدالناصر واستلام السادات لمقاليد الحكم، حيث أبدل كل أسس النظام الذي كان يشكل هو والذين ساعدوه على تقويضه جزءاً منه ، وكما حدث أيضاً بعد إعدام السادات واستلام مبارك للسلطة .

ــ و لا شك بأنه من الممكن في كل مجتمع أن يصار إلى عرض مشروع سياسي ونعته بأنه وطني ، لكننا نستطيع أن نرى بسهولة أن ما هـو فعّال في المشـروع السياسي ، أي ارتقاؤه لمصاف المشروع الوطني الحقيقي ، يقاس بمقدار الـطاقة الـوطنيـة القـابلة للتعبئة بناء عليه ، أي أنه مرتبط باستمرارية عمق الحقـل التاريخي ـ المـوضوعي ، ولكن أيضاً ـ كما هو مفهوم ومستـوعب في وعي الجماهيـر ـ القادر وحـده على التغذيـة والدعم ومجابهة الصدمات ، وعلى توفير الوقت والتراجع اللازمين حتماً لكل عمل عظيم ١٠٥١). نعم يمكن إجراء مثل هذا المشروع، ولكن يشتـرط فيه أن يـراعي التفاعــلات التي ولدتهــا الأحداث التاريخية لمجتمع ما ، إضافة إلى البحث عن خصائص هذا المجتمع ، ولكن يظل للجماهير دور أساسي في دعم هذا المشروع وإظهاره للدفاع عنه ورفده بمستلزمات النمو والاستمرار ، وهذا ما لم يكن مستهدفاً أن يوضع أمام أعين القائمين على إنجاز تلك المشاريع إلَّا نظرياً في أحسن الأحوال ، لذا فإن أكثر القادة واقعية هم الذين استطاعوا أن يقتربوا ، ولو بدرجات محدودة ، نحو فهم واقعي وحلول ملائمة للمشاكل التي كان الشعب العراقي يعاني منها ، وهي نادرة ، ولا يمكن أن تتكرر تحت ظل الظروف السائدة الآن مطلقاً ، لأن المشروع يجب أن يصبح مشروعاً شاملًا إذا كان يراد له النجاح والتجذر. و كل شيء يصبح عندئذٍ مرتبطاً بـطبيعة السلطة الـطبيعية والإيديولوجيـة ، وعندمـا يصبح الموجودة في السلطــة بالارتباط مع البلاد في أعماقها،(١) . ففي كل الأحوال تظل طبيعة المنحدرات الفكرية ، والتي لا اسميها طبقية، التي تشكل فيها أسس الممارسات والخطط التي ترسم لإدارة الـدولة والتخطيط لها ، تشكـل العامـل الرئيسي لتـطور هـذا المشروع وإنجازه ، ولم تكن الفئة العسكرية التي تولت السلطة في العراق تمتلك مثل همذا الأفق الواسع من الثقافة والتفكير المذي يجعلها قادرة على الارتباط مع البلاد في أعماقها ، لقد حققت ذلك في عهود الغوغائية والفوضى التي شجعت من كان يفتـرض أن

<sup>(</sup>١) الجيش والحركة الوطنية ـ د. أنور عبدالملك ، ص ٦٢.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

يوجهوا للعمل المنتج الفعّال الذي يحتاجه بالفعل المشروع الجديد الذي ينتظر منه أن يبني كل ما ارتؤي بأن تهديمه ضروري لإعطاء سمات مميزة للتغييرات الجديدة ، شجعت هؤلاء على إظهار مشاعر التضامن الخالية من المضامين العملية المجدية والتي بدونها يعتبر المشروع فاشلاً من الأساس .

ــ أصبحت الجيوش في الدول المتقدمة بعيـدة عن التدخــل المباشــر العلني في الأمور السياسية للدولة ، كتوجيه بعض الأنشطة المدنية في إدارة الدولة ، والتدخل لصالح حزب دون آخر ، الخ . . . إلَّا أن إمكانياتها الضخمة ، التكنولـوجية ، الأسلحـة النوويــة والاستراتيجية ، المؤسسات الصناعية الضخمة ، الاحتياجات المستمرة لتطويـر الأسلحة لتحقيق التوازن أو التفوق الـدولي ، أصبحت تفرض وجـود سلطة قـويـة للجيش داخـل المجتمع ، سلطة دائمة ومستمرة ، دون أن تحدث ذلك بالعنف والقوة . فالقوات المسلحة الأميركية مثلًا لها تأثير كبير على المجتمع الأميركي بسبب ما تملكه من إمكانات ووسائل كبيرة ، وبسبب وجود المركب العسكري ـ الصناعي الذي يتكـون من المئات من الشركات المدنية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية ، والتي تستثمر فيها من الأموال والخبرات ما يفوق أي مجال آخر من النشاطات الصناعية داخل الاقتصاد الأميركي . أما في بلدان العالم الثالث فلقـد كان همّ سلطة التقرير سـواء أكانت مـدنية أو عسكـريـة ، ولغرض أن تمنع الجيش من التدخل في السياسة ، كانت تحاول إرغامه قسراً على عدم التدخل ضد مصالحها ، ولم تجد وسيلة فاعلة لمنحه وجوداً حقيقياً يعـوض تدخله العنيف المستمـر المتلاحق ، ممـا ترك المشكلة دومـاً قائمـة وقابلة لـلانفجـار ، فلم يكن القــادة المدنيون قادرين على إدارة الدولة بصورة ملائمة ، بسبب ارتباطهم المباشر بالمشاريع الاستعمارية ، كما ولم تتيسر للقادة العسكريين الذين قادوا الدولة فيما بعد ، والـذين نموا وعاشوا ضمن نمط خياص من الممارسة والتعامل ، لم تتيسر لهم رؤى واضحة لطبيعة مجتمعاتهم واحتياجاتها ومشاكلها ، اضافة إلى ارتباط عدد كبيـر منهم بالأجـانب ، فلم يستطيعوا أن يديروا الدولة بالاتجاه الـذي رسموه لهـا نظريـاً ، إضافـة إلى أسباب أخـرى معروفة جيداً ، ولم يكن ظهور الجيش كقوة في العالم الثالث وفــي دولـــة نشـــأت تحت السيطرة الاستعمارية بعيداً عن التطورات الجارية في العالم ككـل أبدا ، بـل كانت جـزءاً منها وانعكاساً لها ، ولكنها انعكاس لصورة لم تكن واضحة في أذهان من أشرفوا على إدارة مشاريع كانت ترعاها قبوي لم تكن بعيدة عن التخطيط لإحداث تغيير ما ، يـدفع الموقف إلى نقطة الاستثمار القصوي بعد أن عجزت الظروف السابقـة عن تأمينـه ، أو أن استمرار وجودها أصبح يشكل خطراً جديـاً على مصالحهـا ، فمن انقـلابـات تـركيـا

المستمرة ، إلى الباكستان فأندونيسيا والفليبين إلى العراق وإيران واليمن ، كما أن بلداناً صغيرة جداً لم تسلم من حمى التغييرات هذه كدولة فيجي وهاييتي ، بل إن جيوش دول كان يفترض أنها كانت قد تم تأسيسها في ظروف ثورة شعبية ملتهبة انتهت إلى أن تصبح جيوشاً كلاسيكية ، أفرزت قادة لم يكونوا بمستوى الهموم والآمال التي توخت الثورة الوصول إليها ، كما حدث في الجزائر مثلاً ، وإلى حد ما في اليمن الجنوبي .

ـــ مرَّ ( الجيش العراقي ) بتجربة خـاصة فـريدة ، فـرضتها الــظروف الاجتماعيــة والتاريخية ، ولأن النّواة الأساسية التي شكّلت الجيش العراقي نواة واحدة هي التي شكلها فلول العسكريين الذين كـانوا يخـدمون في الجيش العثمـانلي ، ثم خدمـوا الملك فيصل وأسرته في الحجاز وسوريا والعراق ، تلك الفئة من الضَّبَاط الـذين كـانـوا يـرتبـطون بالاتجاهات التغييرية الجديـدة التي هبّت على كل الـوطن العربي ، والتي كـانت تقودهــا بريطانيا ، والذين شكلوا الهيكل الأساسي لملاكات الجيش العراقي في بدايات تأسيسه إضافة إلى إدارة الدولة التي شكلها الإنكليز . وكان هؤلاء يشكُّلون الفئة الأكثر اعتماداً من قبل السادة الجدد الذين أمسكوا بمستقبل العراق ، وهم الذين انفذوا المخطط الإنكليزي في العراق بكل تفانِ ، ولقد كان للأصول الطبقية والعرقيـة لهؤلاء أثر كبيـر في توجهـاتهم التي تركت آثارها العميقة على واقع العراق منذ تسلمهم الحكم والإدارة ولحد الآن ، ولا يمكن توقع انتهاء تلك الأثار في المستقبل القريب ، ولقد شكل نــوري السعيد ، وجميــل المدفعي، وجعفر العسكري، وعلي جودت الأيوبي، وياسين وطُه الهاشمي، وعبـدالمحسن السعدون ، وجمال وجلال بابــان ، ونور الــدين محمود ، وتحسين علي ، ومحمــود نديم السنوي ، وحسين فوزي ، وعلي غالب ، وكامل شبيب، وخليل زكي ، وقاسم مقصود ، وخليل سعيد ، وبكر صدقي ، وصلاح المدين الصباغ ، وسري الحاج صالح ، وغيرهم من الضباط الـذين ينحـدرون من أصـول كـرديـة أو تـركيــة إلَّا القليـل منهم ، شكلوا أساس النسيج الذي رسمت عليه كل اللوحات التي تتغيـر ألوانهــا بين حين وآخر ، إلَّا أن الحقيقة أن هؤلاء جميعاً يعيشون في محيط واحد ، يفصل بين رؤآهم العملية غشاء شفَّاف ، وتظل الأفكار التي تراود قسماً منهم والتي تبدو مختلفة عمَّا يجـول في خواطـر الآخرين مختلفة ، تـظل تنمو في نفس هـذا المحيط ، هـو النـظرة التي يعـوزهــا العمق لمشاكل المجتمع العراقي والعوامل المؤثرة على عدم نهوضه ، فالطائفية مرض يتأصل في نفـوسهم ، ويستأصـل منها كـل نزوع حقيقي للعمـل المثمر ، على أن هـذه الشريحـة أو النواة لم تكن تتصارع فيما بينهما ، وربما كانا يشكلان في الجيش والـدولة اتجـاهين : الأول تقليدي ويقف على رأسه نوري السعيد ومجموعة كبيـرة من الضباط ، والأخــر برى وجوب الاشتراك بعملية النهوض بالبلد ، وعدم الاكتفاء في المحافظة على أمن الدولة والنظام نفسه ، هذا ما كانوا يقولونه هم على الأقل ، إلا أن المشكلة التي كانت تواجه كلا الاتجاهين هو أن أسلوب معالجة العسكريين للوصول إلى النتائج المرجوة واحد نظراً إلى الأصول الاجتماعية والعرقية والطائفية التي تربطهم جميعاً بوثاق واحد ، كل واحد منهم يتعلق بطرف منه ، حيث يتحول النظام الذي يقال بأنهم جميعاً يناضلون من أجل إقامته ـ إلى لعبة مسلية ، ولم يكن النظام في كل العصور التي مرّت على العراق ينتهي إلا إلى نظام بوليسي مهمته المحافظة على الأسس المراد إشادته عليها ولكن دون جدوى.

\_ يلعب داخل الجيش العراقي اتجاهان رئيسيان اجتماعي وسياسي ، ولا يقل كل من الاتجاهين أهمية عن الآخر ، وهما في الحقيقة متداخلان إلى الـدرجة التي يمكن القول فيها أن نسيج أحدهما يشكل القاعدة والأرضية التي ترتسم عليها صورة الأخر ، إلَّا أن لكل منهما ملامح تختلف عن الآخر بالقيدر اللذي لا يبتعيد عن التأكييد بأنهما متكاملان ، ونظراً لأن هذين العاملين يتفاعلان بصورة علنية مرة وخفية مرات كثيـرة بحيث ينتج عنهما في أغلب الأحيان ظواهـر أساسيـة ورئيسية عن عمق تـأثيرهمـا داخل القـوات المسلحة ، وربما كمانت أحد عنـاصر هـذين الاتجـاهين قـد ضعفت أو أصبح من غيـر الممكن أن يلمس أشرها بصورة واضحة ، إلا أن ذلك لا يمكن أن يخدعنا أبداً ، فالمظاهر التي نشاهدها في ظاهر الصورة ليست هي في حقيقتها تلك العوامل الفاعلة أبداً ، فإن ما عملت على ترسيخه سنوات طويلة في حياة أمة وشعب لا يمكن أن يختفي خلال مدة قصيرة من الزمن ، أو تحت تأثير ظرف خاص يضغط عليه محاولًا إخفاءه من الوجود ، لكن العامل الاجتماعي في نظري هو الأكثر أهمية بحدود واضحة داخل الجيش العراقي، لأن أصوله وجذور نموه تمتد إلى أعماق الشعب وماضيه وتاريخه ، وقد سبق هـذا العاملُ العاملُ الآخر كثيراً في وجوده ، وربما يكون الأخير انعكاساً دائماً للأول وامتــداداً له ، فمثلًا من العـوامل الاجتمـاعية ، وجـود رعيل كبيـر من الضباط الأتـراك أو العراقيين الذين ساهموا بالقسط الأوفر بتشكيل الجيش العراقي ، ولم ينته تأثير هؤلاء بل إن أبناءهم شكلوا طبقة لها سمعة ووجود متوارث داخل الجيش ، ورثت امتيازات الآباء وسارت عليها وحافظت على النظام وأسسه التي وضعها آباؤهم ، نبيل خليل سعيـد ، أياد خليـل زكي ، إحسان كامل شبيب ، أنمار صلاح الدين الصباغ ، علاء الـدين حسين مكي خماس ، عـدنان أمين خـاكي ، وليد محمـود سيـرت ، مـدحت ورفعت الحـاج سـري ، وغيـرهم كثيـرون ، هؤلاء كانــوا ولا يزالــون وارثي العسكريــة العراقيــة ويفاخــرون بها دومــاً ، وهم

بالفعل يمتازون بهذه الصفة عن أقرانهم من الضباط الأخرين ، وهنو ما يمكن تسميته بـالْارستقراطيـة العسكـريـة العـراقيـة ، التي لم تكن تهتم كثيـراً بـالتقلبـات السيـاسيـة أو التنظيمات الحزبية العاملة في الجيش إلا بصورة محدودة ، إلا أنها لم تكن بعيدة عنها بسبب ارتباطها عضوياً بالمؤسسة العسكرية واتجاهات عملها الرئيسية ، وعلى الرغم من أن ثقافة الأبناء لم تكن كثقافة الآباء ، إلا أن السمات الأساسية التي تشكل هذه الطبقة في الجيش تظل واحدة ، وهي مشتركة بين هـ له الطبقة على الرغم من حـــدوث نزاعــات بين الآباء ، فانمار صلاح الدين الصباغ وإحسان كامل شبيب قُبلا ضابطين في الجيش العراقي خلال الحكم الملكي الذي أعدم والديهما ، هـذه الطبقـة الأرستقراطيـة التي لم تقدّم للجيش شيئاً يـذكر إلّا القليـل من أبنائهـا ممن فعل ذلـك ، سوى أن يـظل الجيش سائراً بنفس الأساليب الكلاسيكية القديمة بعقلية إنكليزية أوجدت منهم طبقة متميزة داخل الجيش، تستطيع أن تتكلم باللغة الإنكلينزية بطلاقة وتشرف على التدريب الأساسيي داخل القوات المسلحة العراقية ، فلقد تولدت طبقة جديدة إضافة إلى هذه الطبقة ، في طبقة لا تقل عنها تأثيراً من خريجي ساند هيرتس الكلية العسكرية البريطانية التي ضَهَّت إلى الجيش العراقي أعداداً كبيرة من الضباط الذين تصبغهم مثالية إنكليزية ، يُعيّنون مبالمرة عند عودتهم من إنكلترا في المعاهد العسكرية العراقية، وعلى رأسها وأكثرها أهمية الكُّلية العسكرية العراقية ، مطبقين أساليب الضبط والتدريب البريطانية على الكوادر العراقية الغنيـة التي ستأخـذ أماكنهـا في مفاصـل الجيش ومراكـز الإدارة والقيادة فيـه ، وإنَّ نبطرة ﴿ بسيطة إلى الضباط العاملين في الكلية العسكرية ومدرسة المشاة وغيرها من مدارس الصفوف الأخرى إضافة إلى كلية الأركان ، ترينا الحجم الكبير من خريجي المعاهد العسكرية البريطانية ، فعلاء الدين حسين مكي خمّاس على سبيل المثال هو أحد خريجي السعاهد البريطانيـة ، عمل في الكليـة العسكريـة منذ عـودته من إنكلتـرا وقضى فيها وقتــًا ﴿ وَيَعَدُ تَخْرَجُهُ مِنَ كُلِّيةً الأَرْكَانُ عَمَلَ مَعَلِّماً فَيُهَا لَفَتْرَةً طَوِيلَةً . إِلَّا أَنْ الملاحظ عن هذه الطبقة داخل الجيش العراقي بأنها لم تكن موفقة في العمل في المراكز القيادية ، كقيادة الوحدات والتشكيلات ، فاللواء الركن عبلاء الدين حسين مكى خماس ، لم يكن قادراً على إدارة اللواء الذي أنيطت قيادته به ، ولم يكن مؤهلًا لهذا العمل على الاطلاق ، فكان أن توسطت والمدته إلى الفريق حماد شهاب ـ وزير المدفاع في حينها ـ راجية إعادته إلى بغداد لأنه لا يستطيع العمل خارجها ، وكان أن أعيد بعد ثلاثة أشهر إلى بغداد، وظل فيها يعمل في إحدى مديريات وزارة الدفاع في ترجمة المقالات التي تنشرها المجلات العسكرية الغربية باللغة الإنجليزية ، ونبيل خليل سعيد الـذي قال عنه أحد ضباط وحدته عندما كان محاصراً في «زاخو، عام ١٩٧٤ بأنه كنان يبكي أثناء الحصار

الذي فرضته قوات الأكراد على منطقة «زاخو»، إلا أن الرعيل الأول من هؤلاء ومنهم اللواء الركن عبدالمنعم لفتة الريفي والفريق الركن إسماعيل تايه النعيمي استطاعوا ببدرجة وأخرى أن يقدموا للجيش من الخدمات ما يمكن أن تجد آثاره واضحة ، سوى أن الفريق الركن اسماعيل تايه معروف بانتهازيته وعدم ثباته على رأيه والإصرار عليه ، مما سبب فشله في قيادة الفيلق الثالث ، فبعد أن تم فك الحصار عن «عبادان» في معارك شرق والكارون» عام ١٩٨١ سُمِع يهذي قائلاً «ألم نقل ذلك. . ألَمْ نقل ذلك»؟ . مشيراً إلى أنه كان قد طرح فكرة سحب القوات العراقية إلى غرب والكارون» والابتعاد عن مدينة عبادان ، وكقائد ميداني فإنه يتحمل مسؤولية الفشل الذي أصاب الفرقة المدرعة الثالثة والتشكيلات الملحقة بها والتي كانت بإمرة الفيلق الثالث ، وهو معروف بأنه ينشد الصعود والتسلق في المناصب العسكرية حتى ولو كان ذلك على حساب الأخرين من الضباط .

ــ من الأمراض الاجتماعية الشائعة جداً في الجيش العراقي هي العشائرية التي لعبت دوراً فعالًا في تحطيم وحدة القوات المسلحة ، فلقد كان كل عهـ د من العهود التي أعقبت ثـورة ١٤ تموز ، وخـاصة بعـد انقلاب شبـاط ١٩٦٣ ، يعتمد اعتمـاداً كليـاً على العشائرية إضافة إلى الطائفية ، فحكم الأخوين عارف الذي ابتدأ في عام ١٩٦٣ وانتهي إ في ١٧ تموز ١٩٦٨ اعتمد بصورة مباشرة على الضباط من أهالي محافظة «الرمادي» (الأنبار)، لكون الأخوين عارف من أهالي تلك المحافظة ، فكنت ترى كـل دوائر وزارة الدفاع ووحدات بغداد الفعَّالة تمتليء بالضباط من أبناء «الرمادي»، إضافة إلى اعتماد عبدالسلام عارف على الضباط الذين يميلون إلى تنظيم الإخوان المسلمين أو المتديّنين من الضباط السنة، الذين كان يعتمد عليهم اعتماداً كبيراً نظراً للمواقف المتقاربة التي تربط الـطرفين تجاه طـائفة الشيعـة ، وبعد حـدوث انقلاب ١٧ تمـوز ١٩٦٨، تعرض هؤلاء إلى حملات واسعة من النقل خارج بغداد ، إلى وحدات بعيدة في شمال العراق أو في الموحدات العاملة في حينها في الأردن والمشاة «قوات صلاح المدين ». أمَّا في زمن الحكم التكريني فقد طغت على الجيش حملة واسعة من العشائرية التي لم يشهد لها العراق مثيلًا على الإطلاق، إذ سيطر التكارتة على كل المناصب الحساسة في القوات المسلحة، وانتشروا في كل المؤسسات والمديريات التي تمسك بـزمام السيـطرة والحركـة داخل القوات المسلحة ، فمن مديرية الاستخبارات، إلى لواء الحرس الجمهوري، إلى الملحقيات العسكرية . . . إلى كل المؤسسات والوحدات المهمة الموجودة في بغداد ، ونظراً إلى حاجة التكارتة إلى حلفاء يساعدونهم على إدارة دفة الدولة والجيش، فقد تركوا منافذ عديدة لمشاركة بقية الشباط من مدينة (الدّور) التي تقع جنوب تكريت بفاصلة قليلة ، إضافة إلى الضباط من مدينة الشرقاط، وقسم من الضباط من عشيرة العبيد

في منطقة ( الحويجة ، في ﴿ كركوك ، ، مما يبدو بـأن حلفاً جـديداً قـد تم عقده داخــل القوات المسلحة ، وكان من مظاهر طغيان الروح العشائرية أن عـاث التكارتـة في الأرض فساداً دون رقيب ، فلقد شكل الثنائي التكسريتي ( عمر الهزاع )، آمر الانضباط العسكري و ﴿ حسين حياوي ﴾ قائد القوة الجوية ثنائياً مشهـوداً بالعبث والفســاد والمجون البعيــد عن الأعراف والأخلاق المعهـودة سواء في الجيش أو على مستــوى الشعب ، وعلى الرغم من أن الضباط من أهالي السرمادي الـذين كانـوا يمسكون السلطة في عهـد الأخوين عــارف ، كانت تمتلىء جيوبهم بأرقام هواتف وعناوين كل مومسات بغداد ، إلَّا أن الثنائي الجديـ د قد فاق حد التصور في نشاطه ، وكانت دوائرهم مفتوحة باستمرار لكل سماسرة الجنس المعروفين في بغداد وغيرها من المدن ، فمعرض قاسم الخفاف الـذي يملك ورشــة صغيـرة لصناعـة الأحذيـة النسائيـة ، الكائن في شــارع النهر الشهيــر في بغداد كــان وكراً وملتقىٰ للعاهرات اللواتي يتـوافـدن عليــه ، حيث يقـوم هــو بتقسيمهن بين « الهـزاع » و ﴿ حيـاوي ﴾ ، وغالبًا ما كـان يحدث تنـافس لا يمتّ إلى الشرف طبعـاً بصلة ـ من أجل الحصول على مغانم جـديدة وفـرائس لهؤلاء السفاحين . لقـد وصل « عمـر الهزاع » إلى ذروة الاستهتار الخلقي بدعم من قريبه الثعلب الذي يدعى التبدين ﴿ أحمد حسن البكر ﴾ رئيس الجمهورية أنذاك، عند استلامه لقيادة الفرقة الألية الأولى، وهو الجاهل لأبسط العلوم العسكرية، والفاقد لكل متطلبات القيادة ، فلقـد شكل كـادراً متخصصاً في مقـر الفرقـة في الديوانية واجبه الأساسي تأمين رغباته اللامشروعة ، وكان مـرافقه النـائب الضابط «كـامل زامل » يقود هذه الزمرة، ويسخر ﴿ الفرقة » كلهـا لأجل تـأمين مطالب سيده، وأصبح الأمـر مزرياً إلى درجة أنه أصبح لا يثير العجب أن ترى مومساً تتوسط لضابط أو ضابط صف أو جندي لنقله من مكان بعيد إلى مكان يقربه من أهله ، وأخذت الزمرة التي تحيط به تعيث فسادا، ولم يقتصر مجـال نشاطهـا على نوع واحـد من النشاطات، بل تعـداه إلى مجالات الرشوة وأشياء أخرى لا يستطيع الإنسان الشريف أن يتحدث عنها ، وكـان الرائـد و دنخـا أوشانًا ، ضابط ألعاب الفرقة الأولى التي كانت مخصصاتها تستقطع من رواتب الضباط وضباط الصف حتى أن الأمر قــد وصل إلى درجــة أخذ يتحــدث عنها القــريب والبعيد ، وانتشرت الفضائح التي تزكم الأنوف في كل مكـان ، وفي إحدى الاستعـراضات السنـوية للجيش العراقي اضطر « البكر » إلى أن يلمح لعمر الهزاع عند استلامه كأس فــوز الفرقــة الأولى بالمرتبة الأولى في الاستعراض ، أن يلمح له قائلًا: وأبـا فاروق ألا تكتفي وصلتني أخبار كثيرة عنك ، أجابه عمر الهـزاّع ضاحكاً بأنـه حرَّ بـالتصرّف بجسمـه من الحوض حتى القدمين أما ما عدا ذلك فهو ملك للبكر ، إلَّا أن أمور الفرقة الأولى ووضعها النفسي والتدريبي أخذا ينحدران إلى الحضيض ، فقائمه الفرقة يقضي جل وقته مشغولاً بـإشباع

رغباته التي لا تنتهي ، تلك الرغبات التي لا يخجل من إظهارها علناً ، لقد وصل مستوى التدريب إلى أدنى حدوده المطلوبة في وحدات الفرقة الألية الأولىٰ التي تنتشر ألويتهـا في العمارة والديوانية والناصرية ، وأتذكر بأننا دعينا مـرة لمشاهـدة تمرين ينفـذه الفوج الأول للواء الأول الألي من نظام معركة الفرقـة الأولى عام ١٩٧٣ ، وكـانت منطقـة التمرين قـد حددت بالقرب من قضاء « الشنـافية » من محـافظة « القـادسية » على نهـر الفرات ، وفي الروسية بي تي ار / ٦٠ قد تمّ تهيئتها للعبور بعد أن سدت منافذها لمنع تسـرب الماء إلى داخلها إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي يجب اتخادها في عمليات العبـور ، وفجأة ظهرت في الجوطائرة سمتية نزل منها بعد لحظات ـ بعد أن حـطت في شقة نـزول قريبـة من مكان التمرين ـ الفريق الأول الركن عبدالجبار شنشل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، حيث سبق وأن أُخبر الفوج والحاضرون بأنه سيحضر شخصياً التمرين لأنه الأول من نوعه الذي ينفذه اللواء الأول منذ تحوله إلى لواء آلي ، ظل رئيس الأركان ينتظر وصول قائد الفرقـة الذي كـان يفترض بـه أن يصل قبله كمـا يقتضي العرف العسكـري ، وبعد حوالي النصف ساعة وصل « عمر الهزاع ، الذي كأن يحمل رتبة لواء إلى منطقة التمرين بالقيافة الخارجية(١)، لم يؤد القائد التحية إلى رئيس أركان الجيش بـل لم يلتفت له مطلقاً ، وأرسل إلى آمر الفوج قائلًا له ، دون أن يكترث لوجود رئيس أركــان الجيش : « يا الله خلصونا عبروا الجواميس»، وكان يقصد بالجواميس ناقـلات الأشخاص المهيـأة للعبور، وبدون أن يتم تقديم فكرة متكاملة عن التمرين وأهدافه، قامت الناقـلات بالعبـور إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، وقبـل أن ينتهي التمرين، تـوجه اللواء «عمـر الهزاع» إلى عربته عائداً إلى مقر الفرقة دون أن يؤدي ما يوجب عليه العرف العسكري من احترام إلى رئيس أركبان الجيش، لم يعد الأمر قابلًا للتحمل مما اضطر «البكر» إلى نقله من منصب قائد الفرقة الآلية الأولى إلى مدير التفتيش العام لوزارة الدفاع، أما السرائد «دنخا أوشانا، فقد أحيل فوراً على التقاعد، حيث أصبح كبش الفداء للأعمال القذرة التي نفذها قائده ، وهي طريقة تخلو من الشرف والنبل .

\_ ويـظل « أحمد حسن البكـر » مسؤولًا عن استشراء الفسـاد بين المحسـوبين عليه بصورة مباشرة ، علماً بأن التكارتة معروفون عموماً بفسادهم وتهتكهم الأخلاقي الذي لا يقف عنـد حد، فهـذا اللواء البحري « عبـدو الديـري » ـ ضـابط مسيحي من الضبـاط

<sup>(</sup>١) القيافة الخارجية يرتدى بعد فترة التدريب أو بعد الدوام الرسمي اليومي .

السوريين الذين لجاوا إلى العراق مع الرئيس السوري السابق الفريق أمين الحافظ بطل فضيحة الجاسوس الإسرائيلي كوهين ـ قد حول القوة البحرية إلى مبغى كبير ، وأصبح نادي ضباط القوة البحرية في العشار مركزاً للحضلات المختلطة التي يمارس فيها الرقص وشرب الخمور والسباحة، والتي تقام على الطراز الغربي مما لم يعرفه الجيش العراقي ولم يره سابقاً ، وأصبح لا يسمح بدخول الضباط العزّاب إلى النادي،مما كان يضطرهم إلى جلب بعض المشبوهات معهم لفـرض الدخـول إليه ، ولم يكن الجيش قــد عرف مـطلقاً هذا النوع من الحفلات الخليعة الماجنة حيث يسبح النساء والرجال معاً في مسبح واحد ، ويتبادلون الراقصات أثناء الرقص على أنغام الموسيقي الغربية ، ولم يكتف و عبدو الديري ، بإفشائه هذا الأسلوب ونشره فقط ، بل إن دناءته قد وصلت إلى درجة من الخسة أن يطارد بعض زوجات ضباط القوة البحرية ، يساعده في إذلك بعض ضباط مقر القوة البحرية من ذوي النفوس الدنيئة ، وعندمها أحيل : « الديري » على التقاعد بعد أن أصبحت الأمور لا تطاق في القوة البحرية ، حيث تنفس منتسبو القوة البحرية الصعداء ، كما شعر أهل البصرة بأن عنصراً من عناصر يقوم بأقذر أنواع الممارسات التي لا تليق بالقادة والآمرين، فعندما عين آمراً للواء المشاة الرابع عشر عام ١٩٧٣، قبل أن يصبح آلياً ، كان لا يخجل من أن « يخون ، أحد آمري أفواجه ، فعندما كـانت تتصل زوجـة الصافي بمقـر اللواء،عند انفتـاحه في قـاطع خـانقين مستفسرة عن زوجها ، يقال لها بأنه قد ذهب عدة أيام متمتعاً بـــالإجِـازة الـــدورية ، تتعجب من الأمر مجيبة بأنه لم يصل إلى البيت لحد الآن ، لكن الضباط جميعهم يعلمون أين يقضى آمر لوائهم إجازته ، مما كان يثير الاشمئزاز والخجل في نفوسهم . ولكونه على علاقة جيدة مع والبكر، فقد عين قائداً للفرقة المدرعة السادسة التي لم يوفق مطلقاً في قيادتها ، بل إن الفرقة قد انحدرت إلى مستوى لا تحسدعليه، سواء من ناحية الضبط العسكري أو مستوى التدريب والتنظيم ، لعدم تيسر أية خبرة لندى قائدها في عمل واستخدام الدروع إضافة إلى ضعف شخصيته ، لذا فقد نقل إلى منصب قائد فرقة المشاة الشامنة في أربيل بدلًا من العميد الركن « تبامر الرحاوي » ، الذي أحيل على التقاعد بسبب ضعفه هـ و الآخر، حيث كـان يلقب بتنامـ و الـرخـاوي دليــلًا على ضعفه وهــزال شخصيته ، استلم و الصافي ، منصبه الجديد عام ١٩٧٨ ، وبما أن قاطع حركـات الفرقـة الثامنة الذي يمتد من حاج عمران عند الحدود الشرقية للعراق حتى مدينة أربيل ، يُعتبر من أجمل المناطق السياحية المعروفة بأجوائها اللطيفة أيام الصيف، فقد تحول القائد الجديد هو وزوجته إلى مصطافين ممتازين ، وتحول قاطع الفرقة الثامنة ، الذي كــان يشهد

نشاطاً مكثفاً للثوار الأكراد، إلى مناطق اصطياف وترفيه ملائمة يتنقل القائد خلالها ، وكانت زوجته تصدر أوامرها نيابةعنه، تخبر فيها الضباط الذين تقع المصائف الجميلة في قواطع وحداتهم أن يعدوا لها مستلزمات الراحة التامة والأمان مع عدد من زميلاتها ، وبدأت تنتقل من مصيف إلى آخر مستخدمة طائرة سمتية لتنقلاتها هذه، وأخذت الوحدات تنشغل في الاستعداد لمقدم زوجة القائد ، فتـذبح الـذبـائـح وتهيىء أماكن اللهو والانس لهــا وتخصص القوة اللازمة لتأمين الحماية اللازمة لتلك الأماكن.... وأخذ الجميع يتحدثون عن أسلوب القيادة الجديد، يتذكرون نابليـون ، والمثل الـذي كان يضـرب بأن وراء كـل رجل عظيم امرأة ، فيقال بأن وراء عظمة هذا القائد الخائب امرأة عظيمة ، وفي إحدى المرات لم يستطع أحد آمري الأفواج أن يفهم أوامر ( السيّدة القائد ) ، وبدلاً من يُعدُّ لها المكان المطلوب ، أعدُّ لها مكناناً آخر ، وعند تنوجه البطائرة التي كنانت تقلُّها لتنفيـذ الواجب، لم تجد ما كان مقرراً أن تجده فعادت مسرعة إلى أربيل، واتصلت بآمر الوحدة توبخه على عدم إطاعته الأوامر وتنفيـذها بصـورة مرضيـة ، مما سيعـرضه للعقـاب ، وقد توعدته كثيراً نتيجة لخطأه الكبير هذا ، الذي سبب فشل العمليات التي كانت تنفذها الفرقة!!، أما السيد القائد فقد حجز له شقة جميلة في مصيف « صلاح الدين » يقضى فيها كل أوقاته تقريباً ، تاركاً قيادة الفرقة وإدارة الحركات فيها لـوقت فراغـه ، أما الليـالي التي كان يضطر فيها إلى المبيت في مقر الفرقة في أربيل فإنه كان يقضيها بمنادمة نقيب من أهالي مدينته الموصل يشغل منصب ضابط التوجيه السياسي للفرقة، يتناولان الخمرة سوية ، ولم يكن العميد الركن « طالب محمد كاظم » وهو الأخر من المحسوبين على «البكر»، والذي شغل منصب قائد الفرقة المشاة الرابعة ، أقل قذارة من زملائه بقية الزمرة المحسوبة على «البكر»، فلقد عاث في مدينة الموصل فساداً، وله من بين المومسات المعروفات في الموصل حصة الأسد، وقد كان الضباط يكرهونه إلى درجة شديدة حتى ا أنهم كانوا يسمونه (طُلْبة) للتدليـل على مبلغ الاحتقار الـذي يكنونـه له . في عـام ١٩٧٢ِ حدثت حادثة كان لها أثر كبير في نفوس الضباط الذين شعروا بأنهم يتعرضون لأكبر إهانة جماعية علنية ، فقد قيل بأن أحد الضباط الذين كانوا مشتركين بدورة في مدرسة المشاة في الموصل ، تحرش بإحدى المومسات المقربات من قائد الفرقة ، وكانت تلك على علاقة وثيقة به، ومن المعروفات بأن لديها حظوة كبيرة عنده ، اشتكت «المصون» إلى شيخ الحريم الذي ثارت ثـاثرته ، وطلب منها أن تعطيه اسم الضابط أو أوصاف أو أي شيء يدل عليه ، لم تستطع السيدة ( النبيلة ) أن تقدم المعلومات المطلوبة لشيخ الحريم ، الذي نادى بأعلى صوته :

[لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حستى يسراق على جسوانب الدم]

واضطر السيد قائد الفرقة الرابعة أن يجمع كل الضباط المشتركين في دورات مدرسة المشاة حيث قامت السيدة باستعراض وجوههم الواحد تلو الأخرى كي تتعرف إلى من اعتدى على شرف القائد وكرامته وسمعته ، ولنا أن نتصور مبلغ الأثر الذي تركته هذه الحادثة في أذهان الضباط الذين رأوا بأن القادة على أتم الاستعداد لأن يبيعوا الشرف والقيم العسكرية وأخوة السلاح من أجل عاهرة ، لم يكن الأمر مقتصراً على القادة الكبار، بل إن انتشار حالة التفسخ الخلقي وانغماس عدد كبيـر من الضباط في الملذات، وممارستهم لكل أنواع المنكرات قد وصلت إلى الحد الذي أصبح يهدد المجتمع بالانهيار، فقد كثرت الشقق المستأجرة للضباط إلى درجة استدعت السلطة أن تحدد ايجار الشقق للضباط العزّاب وتصدر أمراً بذلك . اشتكى أحد الضباط مرة لأحمد حسن البكر بأن ابنته القاصرة قد اعتدى عليها من قبل عدد من الضباط الذين يسكنون في شقة أعـدت لمثل هـذه الأغراض، وبعـد التحقيق تبين بأن ابنـة هذا الضـابط كانت تصحبهـا خادمة مصرية ، كانت تدور معها على عـدد من الشقق الممـاثلة ، وبعـد أن اتضحت القضية تماماً ارتأى « البكر ، ذراً للرماد في العيون وستراً للفضائح بأن يقدم هؤلاء الضباط إلى محكمة الثورة ، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة والطرد من الجيش ، أصبحت هذه القصة من أشهر القصص المتداولة داخل الجيش وخارجه(١) ، علماً بأنه قد تبيّن بعد إجراء الفحص الطبي على المعتدى عليها بأن بكارتها قد أزيلت قبل الوقت الذي زارت فيه شقة هؤلاء بمدة ليست قصيرة.

\_ أثرى عدد كبير من المدنيين الذين بدأوا يتعاقدون مع الجهات العسكرية لتنفيذ المناقصات الضخمة ، والذين كانوا يحصلون على الفوز بالمناقصات دون منافسة كونهم من أقارب رؤوس السلطة أو من المحسوبين عليها ، وكان على رأس هؤلاء وآل الخربيط » من و الرمادي » ـ محافظة الأنبار ـ الذين حصلوا على مقاولات إنشاء المطارات التي أحدثت على الحدود السورية ـ العراقية ، والعراقية ـ الأردنية ، أو انجاز مشاريع الطرق الضخمة التي تربط العراق بكل من سوريا والأردن ، وقد استطاع هؤلاء أن يثروا ثراء لا يخطر على بال أحد ، فلقد وصلت أرباح هذه العائلة إلى الملايين من الدنانير ، وكانت شركتهم تمتلك من الشاحنات والمعدات والآلات الضخمة ما يفوق الخيال ، ويكفي أن نعطي صورة لحجم الأرباح التي حصل عليها هؤلاء ، أن نقول إنهم تبرعوا إلى وقادسية صدام » بمبلغ مليوني دينار ، وقد ظهر صدام حسين على شاشة التلفزيون شاكراً وهذه العائلة مساهمتها المستمرة في دعم المجهود الحربي ، أما و حامد التكريتي » وهو

<sup>(</sup>١) لا يسعني لأسباب خاصة أن أذكر أسماء أطراف هذه القصة .

معلم متقاعد ، من أقمارب ( عبدالفتاح الياسين التكريتي » ، عضو القيادة القطرية للحزب ، والوزير السابق لشؤون الحكم الذاتي ، هذا التكريتي كان قد افتتح ملهيٰ ليليــاً في صدر قناة الجيش في مدينة بغداد كانت تمارس فيه كل الأعمال المبتذلة ، ويشكل المكان المفضل لقضاء القيادات الحزبية والحكومية لسهراتها الليلية . وكانت السمسرة تمارس علناً في هذا الملهي تحت إشراف مديره العتيد و حامد التكريتي ، ، لقد أثار هذا التكريتي حفيظة أهل مدينته من أهل الحكم الذين كانوا يشعرون بـأن « حامــد التكريتي » لا يجب أن يكون هكذا ، فهم الـذين يجب أن يكون الناس جميعهم سماسرة لديهم ، فقد اقترح عليه أن يبدل عمله هذا بعمل آخر أكثر ملاءمة يحفظ للتكارتة شرفهم وكرامتهم ، إذ مُهِّد لـ السبيل لأن يحصل على مقاولات كبيرة من الجيش دون مزاحمة مما در عليه أرباحاً طائلة، فقد حصل على مقاولات في الفرقة الأولى والثامنة، حيث كان قادة هاتين الفرقتين من التكارتة وهما: «عبدالحميد التكريتي » و « عبدالرحيم طه التكريتي » ، وكان لا يُعامل كمقاول أبدأ ، بل هو الدولة وهو الذي يشرف على كل ما يتعلق بـالعمل ، فلا يستطيع المهندس المسؤول أن يرفض له أي جزء من العمل لا تتطابق مواصفاته مع كشف المقاولة ، لا أحد يستطيع أن يقف أمامـه مطلقاً ، لقد مـارس هذا التكـريتي أقذر الأدوار وأحقرها، فقد فتح بيته في أربيل، حيث كانت له مقاولة عسكرية هناك، هذا البيت الذي أصبح ( تلَّة خانة )(١) ، أي بيتاً يمارس فيه لعب القمار ، حيث يقوم هو بالنصب على الأكراد الذين يبولع القسم الأكبر منهم به ، خياصة في منطقة أربيل ، لقد نشأ نوع من المرتبطين بالجيش من خلال المقاولات العسكرية ، مما أشاع حالة من قبول الرشوة المقنعة ، وهي الرشوة التي لا تقدم على شكل نقود بصورة مباشرة ، بل بشكل هدايا ثمينة تصل إلى سيارة فخمة أو سهرة ليلية خاصة تبدار فيها الرؤوس و... ، لقد شجع هذا الوضع كثيراً من الضباط على قبول الرشوة والسرقة بـأساليب ملتـوية ، وقــد أثرى إشر ذلك عدد كبير منهم بصورة مفاجئة وسريعة ، وأخذ الناس يتحدثون عن ذلـك كثيراً مما ترك انطباعاً عاماً لدى أوساط كثيرة من الشعب بأن الجيش بدأ يتحول إلى مؤسسة يستشري فيها الفساد الإداري والأخلاقي ، كما خلق شعوراً لـدى قسم كبير من الضباط المذين يعملون في الوحمدات الفعالة، والمذين يقضون معظم أوقاتهم في تهيشة وإعمداد وحداتهم للقتال سواء في الحرب أو السلم بأن قسماً من الضباط اللذين يعملون في الخلف والمقرات منغمسون في أعمال لا مشروعة تدر عليهم أرباحاً طائلة في الوقت الذي يعيشون هم فيه حياة الشظف والقساوة، مما أشاع بين أوساط واسعة من الضباط روح

<sup>(</sup>١) تلَّة خانة ـ تعبير شعبي عراقي يطلق عادة على البيوت السرية التي يمارس فيها لعب القمار .

اللامبالاة وعدم الاهتمام بصورة تدريجية مطردة ، تاركاً آثاراً سيئة على مستوى الوحدات وأدائها ، ولقد نشأت بالتالي طبقة من المقاولين المدنيين يرتبطون بروابط وثيقة بعدد من العسكريين داخل القوات المسلحة ، يسهل كل منهم للآخر الحصول على منافع متبادلة غير مشروعة تمتد إلى رأس الهرم القيادي في القوات المسلحة العراقية ، مما أحدث اعتقاداً لدى كل الضباط تقريباً بأنه يمكن أن يحصل لهم ما حصل لغيرهم عند سنوح الفرصة الملائمة .

\_ للمحاباة وصلة القرابة والمدينة الواحدة تأثير كبير على واقع الجيش العراقي ، الذي لم يترك مرضاً من الأمراض الاجتماعية الشائعة إلا وحملها معه ، فقـد كان ضباط المدينة الواحدة يشكلون فيما بينهم كتلة ، تظهر من خلال عمق العلاقات التي تربط الـواحـد بـالأخــر ، وقد تكون ذلك العلاقـات مشروعـة في حالـة عدم تـركها آثــاراً ضارة على مسيرة الاندماج داخل القوات المسلحة ، ولكن يجري داخل القوات المسلحة العراقية ما لم يكن يؤدي دوماً إلا إلى نتائج عكسية على عملية حصول اندماج حقيقي ، ولكى نوضح الأثر الذي تتركه مثل هذه النعرات على الوضع النفسي للقوات المسلحة العراقية نضرب مثلًا بسيطاً من مئات مما يجري من الممارسات المشابهة التي تصل في تأثيرها إلى مستويات بعيدة، فبعد انتهاء الحركات التي جرت في كردستان عام ١٩٧٥، ي لاحظت القيادة العسكرية العامة المتمثلة بـوزير الـدفاع والقـائد العـام للقوات المسلحـة « أحمد حسن البكر » ، بأن مستوى القادة ، خاصة قادة الفرق لم يكن بالمستوى المطلوب . كما وأن عدداً من مناصب قيادة الفرق أصبحت شاغرة بسبب إحالة قسم من قادتها على التقاعد ، وبعد أن قُلُّب الأمر بين ﴿ البَّكرِ ﴾ والفريق الأول السركن ﴿ عبدالجبَّارِ شنشل ، رئيس أركان الجيش ، ارتأى رئيس أركان الجيش بأن يجري في المرحلة الأولى م معالجة وضع قيادات الفـرق ، واقترح في هـذا المجال إجـراء امتحان لبعض كبــار ضباط الجيش العمراقي لاختيار قــادة فرق من بين الــذين يجتازون الامتحــان ، وكــان أن أجــري الامتحان تحت إشراف عبدالجبار شنشل وانتهى إلى أغرب نتيجة عرفها الجيش العراقي ، وهي تعيين قادة ثلاث فرق من بين الضباط من أهالي المموصل من المعروفين بضعف كفاءتهم العسكرية باستثناء قائد الفرقة الآلية الأولى ، فلقد عين العميد الركن و تامر الرحاوي ، قبائد للفرقة المشباة الثامنة، والعميد البركن وعبدالجبيار الصافي، قبائداً للفرقة المدرعة السادسة، والعميد الركن ولطفى الدباغ، قائداً للفرقة الآلية الأولى ، أما الأول فقـد فشل فشـلًا ذريعاً في قيـادة الفرقـة الثامنة، وأحيل بعـدها على التقـاعد فـأراح وارتاح ، وكان لضعفه في إدارة الفرقة وعدم تمتعه بشخصية تـلاثم المنصب الذي أشغله من العلامات الواضحة عليه ، عندما جرت عمليات البعث عام ١٩٧٦ على الحدود

السورية \_ العراقية والأردنية العراقية ، حيث انفتح عـدد كبير من الفـرق المدرعـة والمشاة بدعوىٰ وجود تهديد عسكري ـ سوري ـ أردني ضد العراق ، لم تشترك الفرقة الثامنة بهذا الواجب، لم يخفِ قائد الفرقة فرحه لعدم اشتراك فرقته بتلك العمليات إذ قال: ( الحمد لله لم تشترك فرقتنا بالعمليات ) ، وصلت هذه الهمسة إلى آذان ( البكر ) البذي أصدر أمره فوراً بإحالته على التقاعد ، أما ﴿عبدالجبار الصافي، فقد تحدثنا عنه كثيراً ، أما العميد الركن « لطفي الدباغ » فلم يوفق هو الآخر لأنه لم يكن حزبياً ،مما جعله يعجز عن قيادة الفرقة الألية الأولى بسبب تضارب آرائه مع آراء المسؤولين الحزبيين في الفرقة ، فكان أن نقل منها ، وهكذا نلمس مدى الأثر السيء الذي تتركه هذه العلاقات على وضع القوات المسلحة وتطورها بسبب كونها تضع المصالح الشخصية فوق كل اعتبار ، فلم يكن بمقدور مصلحة الجيش وتطويره أن تقف أمام نزوة رئيس أركان الجيش الذي أقنع «البكر» بتعيين ثلاثة من قادة الفرق من ضباط مدينة الموصل، الأمر الذي كانت أصداؤه ونتائجه على الجيش سيئة التأثير جداً ، ظلَّت تفعل فعلاً سلبياً بين أوساط الضباط خاصة ، والجيش بصورة عامة لمدة طويلة ، وربما كان كل من «البكر» ووشنشل، متفقين على تسليم قيادة الفرق إلى مثل هؤلاء الضعاف الشخصية ، حيث لا يتوقع منهم أي موقف يتخذونه تشمّ فيه رائحة المعارضة للنظام ، فلقد كان هؤلاء كالمطايا التي تحمّل بالأثقال دون أن تنبس ببنت شفة .

\_ لعبت السلطات على وتر الطائفية والعشائرية ، خاصة بين الأقليات ، وبأساليب دنيئة خارجة عن الأعراف والقوانين المعمول بها والسائدة داخل القوات المسلحة ، فلقد لوحظ ظهور بعض الأشخاص من ذوي اللحى بين أفراد القوات المسلحة ، وهو ما لم يكن في يوم من الأيام معروفاً داخل القوات المسلحة العراقية ، وقد تبيّن بأن هؤلاء الأشخاص هم من طائفة اليزيدية الذين كانوا يمتنعون عن الالتحاق في الخدمة الإلزامية بسبب اعتراضهم على حلق اللحى الذي يعمل به في الحيش ، ولقد رضخ « البكر » لهذا الطلب بعد أن تمّ تسوية الأمر معهم وذلك بأن ينشر كل يزيدي لا يحلق لحيته في القسم الثاني للوحدات لاستقطاع مبلغ « ٢٥٠» فلساً بدلاً عن عدم حلق اللحية ، ولهذا الأمر دلالة واضحة هي عمق تقدير السلطة لهذه الطائفة والاستجابة لطلباتها ، فلقد لعب اليزيديون دوراً انتهازياً خلال الحركات التي قامت بين السلطة والأكراد في كردستان العراق ، فكلما كانت كفة الأكراد أرجح من كفة الحكومة ، كان هؤلاء يميلون إلى الأكراد ويعتبرون أنفسهم بأنهم من أصول كردية ، ويرفع قسم منهم السلاح تحت قيادة الحركة الكردية ، وعدما ينعكس الأمر فإنهم يدعون بأنهم ينحدون السلاح تحت قيادة الحركة الكردية ، وعدما ينعكس الأمر فإنهم يدعون بأنهم ينحدون السلاح تحت قيادة الحركة الكردية ، وعندما ينعكس الأمر فإنهم يدعون بأنهم ينحدون بأنهم من منهم السلاح تحت قيادة الحركة الكردية ، وعندما ينعكس الأمر فإنهم يدعون بأنهم ينحدون السلاح تحت قيادة الحركة الكردية ، وعندما ينعكس الأمر فإنهم يدعون بأنهم ينحدرون

من أصول عربية أموية ، وأسماؤهم بالفعل تـدل على ذلك ، فمعـاوية ، وأبـو سفيان ، ومروان ، ويزيـد أسماء مشهـورة بينهم ، وهذا ما كان يستهـوي السلطة بأن تتقـرب منهم بسبب عقلية مراكز القرار المتدنية التي تبيع الأكثرية من الشعب من أجل أقلية متذبذبة انتهازية ، ولم تترك السلطة، خاصة تحت ظل النظام التكريتي الحالي ، أقلية من الأقليات إلا وتعاملت معها بأساليب انتهازية تدل على ضحالة التوجه والتعامل الحقيقي، فلقد حظيت عشيرة «الجرجرية» وهي عشيرة ذات أصول مجهولة ، برعاية خاصة من لدن السلطة ، فهؤلاء أيضاً كاليزيديين مرة يدعون بأنهم من العرب ، ومرة أخرى يدعـون بأنهم من الأكبراد، فيلعبون على الحبال مستفيدين من ضعف السلطة مبرة، وضعف الحركمة الكردية مرة أخرى ، فترى شيوخهم يثرون على حساب الدولة وأموال الشعب الذي يبـذره « البكر » و « صدام » لشراء الذمم ، فكنت ترئ شيوخ « الجرجرية » يركبون أحدث السيارات المعروفة وأفخرها ، ويبذرون الأموال التي تمنح لهم في كـل مكان يرتادونـه، ويعيشون حياة البذخ والترف متميزين عن غيرهم بكثرة المكافأة والعطايــا التي تقدم لهم ، وهم والزيديون الذي تشكل مناطق شمال شرق الموصل وغربها وطن سكناهم ، لعبوا دوراً قذراً في الحركات التي دارت بين الحكومة والحركة الكردية ، استطاعوا من خلالـه أن يبتزوا الحكومة ويحصلوا منها على أموال طائلة ومكانة خماصة لـ دى الدولــة ، وكان لليزيديين بعض الضباط في الجيش العراقي، والذين كان يجب مناداتهم بكلمة سيدي كما هو متعارف عليه في الجيش العراقي ، مما شكل شعوراً بالألم والغبن بين أوسـاط الجنود وضباط الصف الشيعة اللذين يشكلون ما لا يقل عن ٨٥٪ من وحدات الجيش العراقي الفعّالة ، إذ إنه من الصعب جداً على شبعى أن يقول ليزيدي وهو من عبدة الشيطان وكافر ، ومشبع بالكراهية للإمام على وابنه الحسين ، يقول له ( سيدي ) مما يشكل إساءة حقيقية لمذهبه ودينه



## المشكلة الكردية

\_ تشكل المشكلة الكردية في العراق ثاني أهم وأكبر المسائل بعد المشكلة الطائفية من حيث تأثيرها على القوة المعنوية، ليس فقط في محيط وإطارات القوات المسلحة بل على مستوى الشعب العراقي كله ، فامتداد هذه المشكلة المزمنة على فترات طويلة ونشوب القتال المستمر بين الحكومات العراقية المختلفة من جهة ، والشعب الكردي من جهة أخرى ، لم يترك آثاره على الشعب العراقي وخاصة الشيعة منه فقط ، بل ترك آثاره الواضحة أيضاً على الشعب الكردي الذي عانى من مشاكل الانقسام والفرقة والتمزق . فلقد شهدت الحركة الكردية عند نشوب النزاع المسلح في الأربعينات ظهور عناضر مسلحة من بين بعض العشائر الكردية كانت تقف مع قوات الحكومة ضد قوات الأكراد، ولأسباب عديدة أهمها: النزاع والخصومات العشائرية التي تكثر بين جماهير الفلاحين الأكراد والتي كان يغذيها الاستعمار البريطاني والسلطة العثمانية ، وأشهر تلك الخلافات هي التي تدور بين عشائر الزيباريين من جهة والبارزانيين من جهة أخرى ، ولقد الأخرى ، ومد سيطرتهما إلى مناطق أخرى من كردستان العراق ، على الرغم من أن كلتا العشيرتين ترتبطان بروابط وثيقة ، حيث تعتبران أقرب عشيرتين كرديتين من بين كل العشائر الكردية الأخرى .

كما أن محاولات بذر الفرقة والتنافر شملت كل قبيلة على حدة ، إذ لم تسلم عشيرة البارزانيين من الانقسامات المستمرة ، فلقد عمل بعض وجوهها مع الدولة وحملوا السلاح ضد عشيرتهم ، كما فعل وأسعد شيتنه »، وهو بارزاني الأصل ، أو كما تم تحييد الشيخ ومحمد خالد البارزاني المدة طويلة ، وجعله خارج إطار النزاع الدائر ، إلا أن

الشيخ محمد خالد كان ـ وباعتقاد الكثيرين ـ يتخذ هذا الموقف لتفادي تعرض مناطق واسعة من قضاءالزيبار، خاصة منطقة بارزات نفسها للتخريب ، كما أن الخلاف الذي كان محتدماً بين الشيخ « محمد رشيد لولان » والبارزانيين كان شديداً وقديماً ، وأمكن الاستفادة منه من قبل الحكومات المتعاقبة ، ولم تكن بقية العشائر الكردية بعيدة عن التمزق والانقسام ، بل كانت أيضاً تعاني الكثير من تلك المشاكل ، ففي الـوقت الذي كـان فيه قسم من أبناء تلك العشائر كالسورجية والجاف وغيرهما من العشائـر الكرديـة يقاتـل ضد الحكومة ، كان القسم الآخر يقاتل معها ، ويشكلون ما يسمى بفرسان صلاح الدين الذين تطلق عليهم جماهير الشعب الكردي كلمة (جاش) احتقاراً لهم ، إلا أن هذا الوضع مكن قيادة الحركة الكردية من الحصول على بعض المنافذ والمصادر ، سواء للاتصال مع الحكومة لبدء تفاوض معيّن ، أو الحصول على السلاح والعتاد من هؤلاء الذين كان قسم كبيـر منهم يفرون إلى جهـة الأكراد الثائرين، فيشكلون معيناً جيداً من الـرجـال والسـلاح والعتاد ، ولا يخفى بأن هنـاك علاقـات سريـة بين الطرفين تنـظم بعض الأمور الضـرورية والتي لا غنى لكل منهما عنها ، ففي أحيان كثيرة عندما يكلف الفرسان بواجب المساهمة مع قوات الجيش التي تشن هجوماً لاستعادة أحد المرتفعات المهمة ، كما أن هؤلاء عندما يكلفون على انفراد بشن هجوم لاستعادة إحدى القمم التي يحتلها الأكراد الثوار فإنهم يشترطون ثمناً لـذلك ، وغالباً ما يكون هـذا الثمن بـاهـظاً ، إلا أن السلطة تضطر في أحيان كثيرة لتسليمهم المبلغ قبل الشروع بالتنفيـذ ، فيقومـون باقتسـامه مع الثوار الأكراد الذين يتخلُّون لهم عنه لقاء هذا الثمن الذي يصل في بعض الأحيان إلى نصف مليون دينار عراقي ، لذا فـإن قادة الجيش كـانوا ينـظرون إلى الفرسـان من الأكراد بعين الشك والريبة،ويفضلون في أحيان كثيرة تنفيذ الهجوم دون الطلب إليهم بـالاشتراك فيه ، أو بدفعهم أمام القطعات كي يضطروا للقتال دفاعاً عن أنفسهم ، وهذا ما لا يرضيهم غالباً فيعمدون إلى عدم إطاعة الأوامر ، ولقد كان لحالة شبه الحرب الدائمة التي عاشتها كردستان العراق تأثير خاص على الوضع الاجتماعي للشعب الكردي ، لقـ دعشق الأكراد البندقية وحملها والتباهي بها، وأصبحت حالة ملاصقة لحياة المواطن الكردي ، وقيل كثيراً بأنه إذ لم يستطع أن يحملها ثائراً ، فإنه ربما سيجد نفسه مدفوعاً إلى حملها وهو عميل للسلطة ، ولا أقصد بذلك أبدأ التقليل من الوعي الشوري للشعب الكردي ، فلا أحد يستطيع أن ينكر وعيه وثباته وصبره على تحمل المشاق والصعاب ، لكننا شاهـ دنا بأن عدداً من البارزين في الحركة الكردية يتحولون إلى مرتـزقة ، وهؤلاء يشكلون بـالطبـع الفئة التيلا تتمتع بثقافة عالية أو وعي مناسب ، لكن ذلك لا يمكن أن يكون حكماً مطلقـاً فلقد ساهم عدد من المثقفين الأكراد، ولو بدرجة محدودة، في الفعاليات التي تنظمها

الحكومة ضد الثورة الكردية، أو تنصبهم كممثلين للشعب الكردي في المؤسسات التي كانت تؤسسها لتسيير كردستان العراق بصفة مؤسسات كردية خالصة .

لفعل على معنوياته ، ومما أثر بوضوح على المعنويات ، هو أن الحكومة بعد أن تكون قد شنت حملات إعلامية مكثفة مصحوبة بعمليات عسكرية ضد الحركة الكردية ، متهمة إياها بأنها تهدف إلى فصل كردستان ، عن العراق بمساعدة قوى خارجية ترمي إلى إنشاء إسرائيل أخرى داخل الوطن العربي ، كما وتصحب تلك الحملة ادعاءات بأن للقيادة الكردية صلة وثيقة بإسرائيل التي تهدف إلى إلهاء الجيش العراقي عن معركته الأساسية ، الكردية صلة وثيقة بإسرائيل التي تهدف إلى إلهاء الجيش العراقي عن معركته الأساسية ، تحرير فلسطين ، بعد أن تكون قد شحنت الأفكار بهذه الدعايات تقوم فجأة بإيقاف القتال وبدء مفاوضات لإيقاف الحرب نهائياً ، ويبدأ الجانبان بإصدار بيانات معتدلة يطمئن كل طرف الطرف الآخر فيها بأنه جاد للوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية ستضع حداً للقتال ، وفجأة تنشب المعارك مجدداً وينهار كل شيء وتعود الحملات والحملات الدعائية وفجأة تنشب المعارك مجدداً وينهار كل شيء وتعود الحملات والحملات الدعائية ويتكرر هذا الأمر عدة مرات ، فيجد المقاتل نفسه حائراً متى يصدق ومتى لا يصدق ما ويتكرر هذا الأمر عدة مرات ، فيجد المقاتل نفسه حائراً متى يصدق ومتى لا يصدق ما العمليات تأخذ طابعاً رئينباً يقتل الابداع ويميت المبادرة لدى المقاتلين عموماً .

ولقد اشتركت كل وحدات المشاة في الجيش العراقي والمتشكلة من فرق المشاة الأولى والشانية والرابعة وبعض الوحدات الآلية والمدرعة من الفرق المدرعة الشالشة والسادسة ، وبسبب كون الأرض وعرة قليلة الطرق فإن وحدات المشاة قد تحمّلت العبء الأكبر من الفتال ، وبما أن مراتب وحدات المشاة يشكل الشيعة فيها نسبة تصل إلى ٩٠٪ من مجموعها ، فإن خسائر المعارك التي دارت رحاها في كردستان اعتباراً من عام ١٩٦١ لغاية عام ١٩٧٥ كانت تصيب الشيعة ، ولقد كان مألوفاً أن مدن الجنوب : البصرة ، لغاية عام ١٩٧٥ كانت تصيب الشيعة ، النجف ، كربلاء ، الحلة ، إضافة إلى مدينة الثورة في بغداد التي يقطنها فقراء الشيعة، تستقبل يومياً العشرات من جثث الضحايا من ضباط الصف والجنود ، إلا أن الأغرب من ذلك هو أن القيادة لم تكن لتعير أي اهتمام لهؤلاء الضحايا الذين كانت أعدادهم تتزايد يوماً بعد آخر ، ففي الفترة التي كان عبدالسلام عارف يحكم فيها العراق لم يكن خافياً بأن من يتولى قيادة الدولة لا يفرق بين الضحية من الأكراد أو من أبناء الجنوب ويعتبر مقتل أي واحد منهما ربحاً له ، بل إن

عبدالسلام عارف حاول أن يعقد حلفاً ضد الشيعة مع الملا مصطفى البارزاني كونه سنياً، في الموقت الذي كان فيه أبناء الجنوب يقاتلون ويبذلون الدماء حفاظاً على سلطته وعرشه ، وفي عام ١٩٧٤ عندما فشلت مسيرة اتفاقية الحادي عشر من آذار عام ١٩٧٠ ، وهي الاتفاقية التي عقدها النظام التكريتي مع قيادة الحركة الكردية ، كانت قيادة الجيش المتمثلة بقادة الفرق فيه لا تعير أي اهتمام لأرواح الألاف من الجنود والمراتب المذين كانت تزج بهم في معارك مرتجلة بعيدة عن كل مفاهيم الحرب ومبادئها ، ولقد كان اللواء الركن طه الشكرجي نموذجاً للقائد الأهوج الذي لا يقيم لأرواح مرؤوسية أي اعتبار ، وعندما نشب القتال مرة أخرى كانت الأفواج تتحطم الواحد تلو الأخر في عمليات فاشلة ، لم يتم التخطيط لها بصورة جيدة مما سبب خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات .

\_ لا يفوتنا أن نـذكر هنـا حادثـة مهمة جرت عـام ١٩٦٤ حملت معهـا معـاني كثيرة ، منها ضعف الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية ، واشتراك الشيـوعيين الذين تعرضوا لحملة إبادة شاملة كما هو معروف بعد انقـلاب ٨ شباط ١٩٦٣ ، لأول مـرة في هجوم لاقى نجاحاً كبيراً على اللواء المشاة الرابع الذي كان يحتل موضعاً دفاعياً في جبـل « هندرين » المطل على مدينة « راوندوز » من الشرق، ويشكل المدخل الأيمن لمضيق « ريزانوك » الذي يمتد على محور راوندوز ــ جومان ، فالشيوعيون الذين فــروا إلى منطقــة كردستان \_ وخاصة العسكريون منهم \_ وجدوا في المنطقة الخاضعة لسلطة قيادة الحركة الكردية المسلحة مكاناً آمناً ، شكلوا وجوداً متزايداً ومسلحاً إلى جانب المقاتلين الأكراد ، وكان عدد كبير من الضباط الشيوعيين الذين استطاعوا أن يفلتـوا من الملاحقة والإرهاب، إضافة إلى عدد آخر من الجنود وضباط الصف قد شكلوا هذا التنظيم ، الذي يبدو واضحاً بأن قيادة الحركة الكردية قـد دعمته وزودته ببعض ما يحتـاج إليه من الســلاح والعتاد ، وبطلب من قيادة الحركة نفسها التي دعتهم إلى المشاركة في القتال إلى جانبها، تم وضع خطة للهجوم على « هندرين » حيث مواضع اللواء المشاة الرابع هناك ، ولقد اعتمد الهجـوم على المباغتـة باستخـدام أسلوب جديـد للحصول عليهـا بتفـوق واضـح . بـد أ الهجوم مع الضياء الأول بتسلل عدد من الشيوعيين الذين كانوا من العرب في أغلبهم ويرتدون الملابس العسكرية داخل مواضع اللواء ، وما أن استطاعـوا أن ينفذوا إلى داخــل موضع الجيش، وبالعمق دون أن يشعر بهم أحد ، حتى بدأوا ينادون بأعلى أصواتهم باللغة العربية بأن المواضع قد تم اجتياحها من قبل الثوار الأكراد، مطالبين الجنود والضباط بإخلاء مواضعهم والنجاة بأنفسهم ، وما إن سمع الجنود بتلك النداءات حتى دب بين صفوفهم الذعر والفزع ، وبدأوا بالفرار حيث كان بقية المهاجمين يتبعونهم بوابل من

النيران مما أدى إلى تدمير اللواء بصورة كاملة ، فقد سقط عدد كبير من الفتلى والجرحى والأسرى ، أمّا من ظل منهم حيًّا فقد فرّ هارباً بجلده نحو معسكر « راوندوز » الكائن أسفل الجبل ، بحيث إن آمر اللواء وهيئة ركنه قد فروا بملابسهم الداخلية لا يلوون على شيء ، ولم يكن ممكناً إعادة اللواء المذكور إلى العمل مرة أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة، قضاها في إعادة تنظيمه وتسليحه وإكمال كوادره ومنحه فرصة ملائمة لإعادة روحه المعنوية التى انهارت بصورة تامة .

\_ عندما بدأ القتال في ١١ آذار عام ١٩٧٤ كانت القوات الكردية تسيطر على منطقة واسعة من كردستان اعتباراً من ﴿ زاخـو ﴾ في الشمال الغـربي من كردستان وحتى «قورتو» قرب مدينة خانقين في أقصى جنوب كردستان ، وكانت تحاصر وحدات وتشكيلات عديدة من الجيش العراقي ، وتسيطر على طرق رئيسية ومحاور استراتيجية تربط العراق بكل من تركيا وإيران ، وكانت إيران في عهد الشاه تقف إلى جانب الحركة الكردية وتدعمها بما كان لا يمكن أن يتيسر لها ، فكتائب المدفعية التابعة للجيش الإيراني تشكل عنصر الإسناد الناري الأساسي في هيكل نظام معركة الحركة الكردية ، إضافة إلى أن الحدود كانت مفتوحة إلى الخلف، يتم عن طريقها إخلاء الخسائـر وتهيئة المدعم اللوجستيكي للحركة ، وكان الأمر يبدو غاية في الخطورة، وبما أن قيادة الحركة الكردية ومقراتها ومناطقها التموينية والإدارية تقع في المنطقة المحصورة من «كلالة» و د جومان ، إلى د حاج عمران ، ضمن محور الحركات الرئيسي الهام الذي يربط مدينة « اربيل » بحاج عمران ، حيث تقع إذاعة الحركة الكردية ومقر قيادتها والمكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني ، فلقد تركزت خطة العمليات للجيش العراقي على هذا المحور، واعتبرته المحور الأهم في العمليات، وبأن مدينة « جومان » هي الهـدف الخطيـر للعمليات ، لأن قيادة الحركة مجتمعة هناك ومنها تدير أعمالها وتمارس نشاطها ، ولقد كانت المسيرة طويلة حيث ابتدأت من ناحية صلاح الدين وبدأت بالتحرك ببطء مع اشتداد القتال وتطوره كلما تقدمت الوحدات العراقية التي كلفت بفتح هذا الطريق، وقـد كلفت الفرقة المشاة الثامنة التي كانت قد شكلت حديثاً بقيادة العمليات على هذا المحور، وكمان يقود همذه الفرقة اللواء الركن طه الشكرجي ، وبعد أن تم فكّ الحصار عن لواء المشاة/٢٢ في ﴿ سبيلك ﴾ الذي يشرف على سهل خليفان،ظل اللواء المشاة/٢٣ محاصراً على جانبي مضيق «كلى على بك» ، وهنا بدأت المصاعب تتماثل للعيان ، فمضيق كلى على بك يشكل مانعاً استراتيجياً هاماً جداً وبدون تأمينه وفكَ الحصار عنه لن يتم إحراز أي نصر أو تقدم باتجاه المنطقة الرئيسية التي تتحصن فيها القيادة الكردية، لذا فقد بدأت قيادة الفرقة الثامنة بشن عدة هجمات بلواء المشاة العشرين الذي بدأ يتكبد خسائر فادحة

بالأرواح ، وانخفض موجود قسم من الوحـدات إلى درجة مـريعة أثــارت الرعب في نفس القيادة العامة للقوات المسلحة التي كان يقودها في ذلك الوقت المهيب و أحمد حسن البكر » . لم يكن ممكناً عمل شيء في تلك اللحظات، وبدأت إشارات الاتهام بالإهمال والتقصير توجه إلى اللواء الركن «طه الشكرجي» الذي وصفت قيادته للحركات بالرعونـة وضعف التخطيط ، وهنا لم يكن في استطاعة «البكر» سوى أن يعقد مؤتمراً موسعاً للقيادة العامة للقوات المسلحة حضره عدد كبير من الضباط ذوي الرتب الكبيرة ، وبعد أن شرح « البكر » الموقف للحاضرين موضحاً المخاطر والصعاب التي بدأت تواجه الجيش في هذا المحور من محاور العمليات ، توجه بسؤال للضباط الحاضرين طالباً منهم أن يساعدوه في إيجاد حل ملائم، وأن من يجد من الضباط في نفسه القدرة على إدارة العمليات في هذا القاطع فإنه سيستلم قيادة الفرقة التمشاة الثامنة فوراً، والتي يأخذ مقرها على عهدته إدارة الحركات،وكان مقرها في قرية « خليفان » التي لا تبعد عن المضيق أكثر من ثلاثة كيلومترات ، وبعد دراسة مستفيضة للموقف استغرقت وقتـاً طويــلاً ، أبدى اللواء الـركن عبدالمنعم لفتة الريفي، وهـو شيعي كان يشغـل منصب آمر كليـة الأركـان ، أبـدى استعداده لاستلام قيادة الحركات في هذا القاطع ، حيث كانت العمليات قد توقفت لفترة بسبب الفشل الذي أدى إلى حدوث خسائر كبيرة ، كان اللواء/٢٣ لا يزال محاصراً على كتفي المضيق على سلسلتي « كورك » يمين المضيق و « نواخين » الكائنة على يساره ، والجدير بالذكر أن ﴿ البكر ﴾ قد أرسل رسالة إلى مقر اللواء المحاصر يخبرهم فيها بأنه قد أصدر أمراً بمنح كافة منتسبي هذا اللواء رتبة كاملة اعتباراً من آمره وحتى آخر جندي فيه ، وفعلًا فقد وفيٰ « البكر » بوعده بعد صمود اللواء المذكور حتى يتم فكّ الحصار المفروض

- استلم اللواء الركن عبدالمنعم لفتة الريفي قيادة فرقة المشاة الثامنة وألحق بها عدد من الألوية الأخرى من بينها لواء المشاة الثامن الآلي ، وبدأ بالشروع بفتح مضيق «كلي علي بك »، حيث شهدت الأشهر الأخيرة من عام ١٩٧٤ حرباً طاحنة وصراعاً عنيفاً ، فكلا الطرفين يعطي أهمية بالغة للنصر الذي يحققه على البطرف الآخر في هذه النقطة ، وقد أصدرت قيادة الحركة الكردية أوامر مشددة بخصوص الصمود حتى النهاية وعدم فسح المجال أمام الجيش العراقي للتقدم واختراق المضيق، وقد بمدأت قيادة فرقة المشاة الثامنة عملياتها بأسلوب جديد ، ونظراً لكون البطريق الرئيسي يمر عبر خانق المضيق، فلم يكن ممكناً التقدم عنوة بعد أن تم تجربة هذا الأسلوب فأثبت فشله وكبد القوات العراقية خسائر فادحة ، لذا فقد عمدت القيادة العراقية إلى فتح طريق عبر سلسلة جبل «كورك» ، وهو ما كان يعرف بطريق «هاملتون» المسمى على اسم المهندس

الإنكليزي هاملتون الذي حاول شق طريق فوق كتف « كورك» باتجاه «عين بيخال»، ثم إلى «راوندوز»، ففشل في حينها، ويقال بأنه انتجر لأنه لم يكن قد وضع تصميماً ملائماً للعمل وإنجاز المشروع، قامت الهندسة العسكرية بالعمل على إعادة فتح الطريق نفسه متتبعة آثاره التي كانت واضحة على الأرض، استمر العمل في المشروع تحت وابل من النيران التي كان يصبها الثوار الأكراد على عناصر الهندسة التي كانت منهمكة بصورة جدية على الرغم من الخسائر في الأرواح والمعدات التي كانت تتحملها، حتى تم الوصول بالطريق الرغم من الخسائر في الأرواح والمعدات التي كانت تتحملها، حتى تم الوسول بالطريق أمكن عبور قوات كبيرة وتصبح خلف المضيق في الجانب الأخر في السهل الفسيح أمكن عبور قوات كبيرة وتصبح خلف الموقف الجديد، اضطرت القوات الكردية إلى الإنسحاب من كتفي المضيق كي لا تصبح تحت تأثير نار القوات العراقية التي أمكن توجيهها من الخلف، وقد تتعرض إلى المحاصرة والإبادة هي نفسها، وبذا تكون الحركة الكردية قد تعرضت إلى أكبر نكسة خلال مراحل الحرب، وقيل إن قيادة الحركة الكردية قد نقدت حكم الإعدام ببعض القادة الذين كلفوا بالدفاع عن المضيق، وبذا تم فك قد نفذت حكم الإعدام ببعض القادة الذين كلفوا بالدفاع عن المضيق، وبذا تم فك الحصار عن لواء المشاة/ ٢٣ الذي كانت إدامته بالأرزاق والعتاد تتم بالإلقاء الجوي ، وكثيراً ما سقطت حمولة الطائرات الملقاة جواً بأيدي الثوار الأكراد.

انتشرت بعض الألوية التي اجتازت المضيق ، بعد أن أصبح سالكاً مؤمناً ، في سهل «ديانا» الواسع ، وانتقل القتال إلى مرحلة جديدة صعبة ، كانت خطط القتال تدور في اتجاه واحد دائماً ، فلقد كانت القيادات العسكرية التي تعاقبت على إدارة الحركات في كردستان العراق تعمد في خططها إلى توجيه القوات خلال مضيق « ريزانوك » الذي يمتد إلى مسافة طويلة تصل إلى أكثر من (٣٠) كيلومتراً ، وذلك بزج القطعات في الجانب الأيمن من المضيق ، وكان جبل « هندرين » الشاهق الذي يشرف على الجانب الأيمن من المضيق يشكل هذفاً أساسياً من أهداف العمليات ، وكانت وحدات ، لا تقل عن لواء مشاة ، تقوم بالسيطرة بصورة دائمة ، وهو يشرف على مدينة وراوندوز » ومناطق أخرى من سهل « ديانا » ، إلا أن الخطأ الواضح في تلك الخطط يرتكز في توجيه القطعات للسيطرة على هذا الجبل وجعله قاعدة أمينة للانطلاق في يرتكز في توجيه القطعات للسيطرة على هذا الجبل وجعله قاعدة أمينة للانطلاق في المرقي وهذا ما كان يفقده قيمته السوقية ، لأنه لا يتجه نحو الشرق تماماً، حيث مواضع الشوات الكردية ومقراتها ، لذا فإنه يبعد القوات عن مركز ثقل الحركة الكردية ، ولقد شخصت القيادة الميدانية العسكرية للجيش العراقي هذا الخطأ في توجيه الحركات ، لذا فإنها عمدت على توجيه القطعات وإدامة الحركات في المرحلة التي تلت فتح مضيق فإنها عمدت على توجيه القطعات وإدامة الحركات في المرحلة التي تلت فتح مضيق

« كلى على بك » ، باتجاه آخر ، هو الجانب الأيسر من مضيق « ريزانوك » ، حيث بوشسر بالفعل بتنفيـذ خطط الحـركات بـاتجاه وظهـر السمكة ، ، وجبـل حسن بك ، ، وجبـل تاتان ، ، هـذه الجبال الشلاثة التي تؤدي السيطرة عليها إلى سقوط أراضي واسعة مهمة تصل إلى ناحية « كلالـة » التي تشكل مركزاً هاماً من مراكز الـوجود العسكـري للقوات الكردية ، كما يصبح سهل و سيد كان ، الكائن خلف جبل و حسن بك ، تحت رصد ونار المدفعية العراقية والأسلحة المتوسطة الأخرى ، كما أن الـطرق التي تـربط منـطقـة « جومان » مركز قيادة الحركة الكردية بمناطق « حركة سور » و « دهوك » و « الصمادية » تمر كلها خلف هذه الجبال، أو من بينها مما سيؤدي حتماً في حالة سيطرة الجيش العراقي عليها إلى قطع الارتباط بين منطقتي «سوران» أ الكائنة يمين محور «راوندوز ـ حاج عمران» و«بادنيان» الكائنة يساره، مما سيسبب مشاكل عديدة للحركة الكردية المسلحة لا يمكن التكهن بعواقبها ، استطاع الجيش العراقي أن يتقدم باتجاه سلسلة «ظهر السمكة»، وهي أول عارضة من العوارض الثلاث التي ذكرناها تواجه أي تقدم تقوم به القوات، وكان في الحقيقة يواجه مقاومة عنيفة وشديدة من قبل المقاتلين الأكراد الذين كانوا يستفيدون من الدعم المدفعي الذي يقدمه لهم الجيش الإيراني ، وكانت المدفعية بعيدة المدى من عيار ١٧٥ ملم و١٥٥ ملم تطلق نيرانها من «جومان» فتصيب أهدافها،حيث كانت تدور المعارك عند «ظهر السمكة» ثم «تاتان».

— نشبت في هذا القاطع عمليات عسكرية عنيفة تكبد فيها الطرفان خسائر كبيرة ، كانت المواضع يتم تبادل احتلالها باستمرار ، إلا أن الجيش العراقي تمكن أن يؤسس له قاعدة أمينة نوعاً ما في جبل « ظهر السمكة » وفي قصبة « دبانا » التي تقع في يؤسس له قاعدة أمينة نوعاً ما في جبل « ظهر السمكة » وفي قصبة « دبانا » التي تقع في السفح الغربي لهذا الجبل ، لقد أصيب الطرفان في الواقع بإنهاك شديد لاستمرار القتال واستخدام نيران كثيفة وشديدة ، وبدا بالفعل أن القوات لم تعد كافية للاستمرار بالقتال ، وتمرد آمرو أفواج لواء المشأة / ٢٣ ، إذ لم يعد ممكناً إحراز تقدم ملحوظ خاصة في المعارك التي جرت على جبل «تاتان» التي تتشكل قممه من صخور على شكل أعشاش ضخمة تساعد على التمركز في الدفاع بسهولة ، مؤمنة حماية جيدة اتجاه القصف المدفعي ونيران الأسلحة المباشرة المختلفة ، إضافة إلى أن الجيش العراقي قد بدأ يعاني من صعوبة إدامة الوحدات اليومية ، والتي أصبحت في القمم بسبب عدم تيسر الطرق الملائمة لحركة العجلات ، فاستعيض عنها باستخدام الحيوانات للإدامة والتي غالباً ما كانت تتعرض للإصابات والخسائر ، إضافة إلى محدودية الأحمال التي تنقلها والتي لم تكن كافية لتأمين احتياجات الوحدات وإدامتها اليومية من الأرزاق والوقود والعتاد ، كما وأن الضغط لتأمين احتياجات الوحدات وإدامتها اليومية من الأرزاق والوقود والعتاد ، كما وأن الضغط الشديد الذي كان يوجههه المقاتلون الأكراد على القوات العراقية أدى هو الآخر إلى

تخلخل الروح المعنوية وإضعافها إلى حد ما ، فلقد كان المقاتلون الأكراد يتقدمون في تكتيك جديد باستخدامهم عدداً كبيراً من القاذفات الخفيفة وبإسناد من نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث يتقدمون إلى أقرب ما يمكن من مواضع القوات العراقية التي لم تكن في الواقع ملائمة بصورة جيدة ، فيقومون بالرمي عليها في آن واحد مما يؤدي إلى حدوث إرباك شديد بين صفوفها ، يتبعه هجوم سريع لاختراق مواضعها ، ويدوم هذا الوضع ويتكرر عدة مرات إلى أن حدث الاتفاق الشهير الذي تم بين شاه إبران وصدام حسين في آذار من عام ١٩٧٥ ، والذي تبعه انهيار الحركة الكردية ودخول الجيش العراقي إلى كل المناطق التي لم يستطع دخولها منذ عام ١٩٦١ ، ومنها مركز قيادة الحركة في و جومان » و و حاج عمران » .

\_ لم تكن قيادة الحركة الكردية بعيدة عن ما يجري خلف الكواليس وفي دهالين السياسة الدولية ، لقد أصبحت تلك القيادة على علم بما يجري فعلاً من مفاوضات بين الشاه وصدام حسين ، لذا فإنها حاولت تدارك الموقف والآثار المترتبة عليه ، فقدمت عرضاً للحكومة بأن يتم التفاوض معها بصورة مباشرة للوصول إلى صيغ جديدة من الحكم الذاتي أو أي اتفاق آخر يلائم الطرفين ، إلا أن السلطة ، وبسبب الغرور والعنجهية التي تطبع كل تصرفاتها وسلوكها لم تستجب لتلك الدعوة ، فقد كانت منتشية بالانتصار الذي حققه لها اتفاقها مع الشاه ، ولم تلتفت إلى أن تعالج القضية بروح التسامح والاخوة ، ولم تحسب للمستقبل أي حساب ، فأصدرت قراراً بالسماح لكل من يرغب بالتسليم دون قيد أو شرط على أن يسمح له بالعيش كمواطن عادي ، واستثنت قائد الحركة الكردية المد مصطفى البارزاني وعائلته من هذا القرار ، وقد أعلن صدام بأن الملا مصطفى وأولاده سوف لن يفلحوا في شرب ماء دجلة مرة أخرى ، وبهذا يكون قد مهد منذ اليوم الأول لإيقاف القتال لوضع عوامل وأسباب الثورة اللاحقة التي لم تمر سنوات قليلة حتى استعرت مرة أخرى ، كما أن مسعود البارزاني ابن الملا مصطفى قد وصل إلى نهر دجلة استعرت مرة أخرى ، كما أن مسعود البارزاني ابن الملا مصطفى قد وصل إلى نهر دجلة استعرت مرة أخرى ، كما أن مسعود البارزاني ابن الملا مصطفى قد وصل إلى نهر دجلة استعرت مرة أخرى ، كما أن مسعود البارزاني ابن الملا مصطفى قد وصل إلى نهر دجلة حيث عبّ من مائة ما شاء له .

\_ أبدت القوات العراقية تجاوباً واضحاً مع القيادة العسكرية وكانت معنوياتها ملائمة جداً عند بدء الحركات حيث استطاعت أن تنجز واجبات كبيرة وصعبة ، فلقد كانت كل المحاور الرئيسية في كردستان العراق عند بدء القتال تقع تحت سيطرة القوات الكردية ، كما أن وحدات عديدة كانت تعاني من الحصار الذي كانت تفرضه عليها القوات الكردية ، فمحور « الموصل \_ زاحو، كان مقطوعاً بالفعل، وكان أحد الأفواج محاصراً في مدينة « زاخو » ، ولم تكن القوات قادرة على التقدم على هذا المحور لأن

الطريق الدولي كان يمر بمحاذاة سلسلة «بي خير» الجيلية القاحلة التي كانت تقع تحت سيطرة الأكراد ، والتي تشرف على كل التنقلات على طريق « الموصل ـــ زاخــو » ، وبعد محاولات عديدة للتقدم والتي لم تثمر في حينها ، قامت الهندسة العسكرية بفتح طريق آخر بفاصلة ملائمة عن الطريق الأصلى تفادياً لنبران الهاونات البعيدة المدى، حيث استطاعت القوات أن تتقدم بعدها بحرية ، حتى وصلت إلى المضيق الذي يؤدي إلى مدينة «زاخو» واجتازته بعد معركة قصيرة ، وأمكن فك الحصار عن القوة المحاصرة في «زاخو». وفي قاطع السليمانية لم يكن للقوات العراقية وجود حقيقي سوى في جزء محدود من المدينة التي تخضع بصورة كاملة لسيطرة القيادة الكردية ،التي عمدت إلى ترك المدينة بعد أن حملت معها ما يمكن حمله من أموال وسلاح يعود للسلطة المحلية ، وقـد أُتهم العقيد عبـدالعال البـاسري آمـر اللواء الشاني من نظام معركة فرقة المشاة الثانية بتخاذل وتردده، حيث أحيل فوراً على التقاعد ، وعند انتهاء الحركات كانت القوات العراقية تقف على مشارف ناحية سيد صادق، في الوقت الذي كانت تخضع فيه مناطق واسعة من محافظة السليمانية لسلطة قيادة الحركة الكردية، كمدينة « حلبجة » و « ينجوين » و « جوارتا »، وهي أقضية محافظة السليمانية الرئيسية ، أما في محور « كركوك ـ قلعة دزه » ، فقد قاتلت القوات العراقية 🏻 قتــالاً شديــداً جداً حتى استطاعت أن تفتح الطريق عنوةً ، فاحتلت سلسلة « هيبة سلطان » الوعرة المطلة على مدينة « كوسينجق » من الغرب « وبحيرة دوكان » وسهل واسع يمتد إلى مسافة بعيدة من الشرق ، ثم واصلت قتالها حتى احتلت جزءاً مهماً من سلسلة « بيتـواته » القريبة من قضاء « قلعة درِّه ، ، وقد قامت القوة الجوية بشن حملات جوية شديدة ومكثفة على المدن الرئيسية التي كانت تخضع لسيطرة القوات الكردية كمدينة « حلبجه » و «قلعة دزه ، التي أصبحت عاصمة كردستان، بعد أن انتقلت إليها الجامعة بانسحاب التلاميذ والأساتذة من جامعة السليمانية إليها ، كما تعرضت مدينتنا «جومـان» و«حاج عمـران» إلى قصف شديد ومستمر قامت به الطائرات العراقية، والتي تمّ إسقاط واحدة منها فوق «حاج عمران»، حيث ادعى العراق بأن صواريخ هوك التي ينصبها الجيش الإيراني في تلك المنطقة قد قامت بإسقاطها ، وادعت القيادة العسكرية بأنه لم يكن ممكناً إسقاط تلك الطائرة بالأسلحة المتيسرة لدى القوات الكردية ، وإن سلاحاً متطوراً هو وحده القادر على إنجاز مثل هذا العمل ، والواقع أن ادعاء القيادة لم يكن مطابقاً للحقائق بصورة تـامة ، لأنه لا يمكن الجزم بأن ما يتيسر من الأسلحة لدى القوات الكردية غير قادر على إسقىاط تلك الطائرة ، إلاّ أن الحكومة العراقية كانت ترمى من وراء ذلك إلى إشعار الدول العربية بأن القتال الجاري في كردستان يتم بين العراق وإيران، ولم يعد قتالًا داخلياً بين الحكومة العراقية وحِركة الأكراد الذين يتمردون عليها ، ولم تكن عـلاقات العـراق بالـدول العربيــة

حينذاك جيدة، لذا فإنه لم يكن قادراً على أن يستفيد من هذا الطرح الجديد . خلاصة القول بأن الجيش العراقي، وكما نوهنا كان يمتلك من المعنويات ما كـان يؤهله للاستمرار بالفتال خاصة في مراحله الأولى ، إلَّا أن استمرار القتال لمدة تـزيد على السنـة مع تـزايد الخسائر التي أصبحت لا يمكن تحملها، إذا علمنا بأن الجيش العراقي كان محدوداً . استمرار القتال هذا أدى إلى انخفاض الروح المعنوية بصورة واضحة ، وأصبحت الحرب تشكل كابوساً مؤرقاً وضغطها أصبح لا يطاق . لقد كانت السيارات المبرّدة التي تحمل الثلاجات تقف صفاً طويلًا في مناطق الإخلاء الخلفية تحمل كل يوم المئات من القتلي ، كما شهدت مستشفيات العراق العسكرية، سواء تلك التي في القاعدة أو التي في الميدان، أعداداً كبيرة من الجرحي الذين أصبحوا يشكلون عبئاً ثقيلًا ، إلَّا أن من العوامل المهمة التي كانت تساهم في بناء وضع نفسي جيد قبل بدء الحركات هو حدوث خلافات شديدة بين قيادة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديموقراطي الكردستاني، والتي كانت متحالفة مع حزب السلطة بما يسمى بالجبهة الوطنية القومية التقدمية . فلقد وقف الحرب الشيوعي العراقي إلى جانب الحكومة ودخل في نزاعات دامية قبل بدء الحركات، وأخذت صحف الحزب الشيوعي العراقي والديموقراطي الكردستاني تتبادل التهم بصورة تركت أثراً كبيراً على مشاعر المواطنين العراقيين ، إضافة إلى أخطاء مهمة ارتكبتها قيادة الحركة الكردية قبـل وأثناء القتـال ، استطاع النـظام أن يستثمرهـا لصالحـه وبذل جهـداً إعلامياً وتثقيفياً مكثفاً من أجل إقناع جماهير الشعب العراقي بوجهات النظر التي كان يطرحها ، ولم تكن الظروف العامة التي يمر بها العراق قبل نشوب القتـال لصالح القيادة الكردية بصورة ملائمة ، ففي تلك الفترة استطاع الحكام أن يكسبوا أوساطاً دولية عديدة ، وطرحوا أنفسهم بأنهم نظام ثوري اشتراكي ، مما حرم الحركة الكردية حليفاً دائماً لها وهو المعسكر الاشتراكي .

لل يفوتني أن أذكر هنا المصير الذي انتهى إليه اللواء الركن عبدالمنعم لفتة الريفي ، فهذا الضابط الذي يتمتع بسمعة جيدة في القوات المسلحة ، كان من الضباط المرموقين القلائل في الجيش العراقي ، أكمل دورة متقدمة لضباط الأركان في إنجلترا، وكان تقريره النهائي يحمل تقييماً جيداً عنه يشيد بذكائه ومقدرته . وتتوقع له مستقبلاً باهراً كعسكري محترف في القوات المسلحة العراقية ، وكان البعض يعيب عليه اسم أبيه، وكان يلفظ بأسلوب ينم على الاستهزاء والسخرية ، إلا أن ذلك في الواقع لم يؤثر على ثباته يلفظ بأسلوب ينم على القيادة التي ظل الجميع يشهد له بها من بين أصدقائه وأعدائه ، وصلابته ومقدرته على القيادة التي ظل الجميع يشهد له بها من بين أصدقائه وأعدائه ، فبعد انتهاء الحركات بإعلان اتفاق آذار عام ١٩٧٥ بين العراق وإيران على حل المشاكل

بين البلدين ، أحيل مباشرة على التقاعد برتبتين أدنى ، وقد قيل في حينها بأنه قد أهمل في أداء واجباته ، وقد رد نسبب ذلك إلى أنه عندما بدأت القوات الكردية بالتسليم ، جاءه الشيخ محمد خالد البارزاني الذي كان مستقراً في قضاء «مركه سور» عارضاً عليه التسليم حيث وافق هو على ذلك ، ونظراً لكون الشيخ محمد خالد لم يكن مشتركاً بصورة فعالــة في الحركات التي جرت في كردستان في كافة مراحلها ، أو هكذا كـان يشاع عنــه ، على الرغم من كونه ابن عم الملا مصطفى البارزاني ، إضافة إلى أن كلاً من «إدريس» و«مسعود» ولدي الملا مصطفى متزوجان ابنتيه ، وربما كان ذلـك يجري بــاتفاق مــع الملا مصــطفى نفسه الذي لم يكن يرغب بأن يشترك الشيخ محمد خالد فعلياً بالقتال لضمان ابعاد منطقة « مركَه سور» و«بارزان» بصورة خاصة عن أن تكون ساحة عمليات، تؤدي إلى تخريب المنطقة التي تعتبر مهداً للبارزانيين وتدميرها ، عـرض الشيخ محمـد خالـد التسليم،ولكنه طلب من قائد الفرقة الشامنة مهلة كي يعود إلى «مـركهَ سور» مـرة أخرى ليضمن تسليم المقاتلين الأكراد الموجودين في تلك المنطقة ، وبما أن الشيخ محمـد خالـد كان يحـظى باحترام كل الحكومات التي تعاقبت على العراق، فإن قائد الفرقة اللواء الركن عبدالمنعم لفته الريفي سمح له بالعودة كي يجلب معه المقاتلين الـذين تخلفوا عن التسليم ، يتم بعدها التقدم باتجاه منطقة «الزيبار» التي يشكل قضاء «مركه سور» مركزها الإداري، لكن الشيخ محمد خالد لم يعد، بل تحرك هو ومن معه من المقاتلين إلى إيران وطلب اللجوء هناك ، لذا فإن قائـد الفرقـة اعتبر مهمـلًا ومقصراً في واجباته، ممـا استدعىٰ هـذا العقاب الذي واجهه بـ « أحمد حسن البكر » جزاءً لـ على الجهود التي بـ ذلها والصعـاب التي تحملها أثناء قيادة الفرقة المشاة الثامنة وفي ظروف صعبة للغاية . إلَّا أن القصـة الحقيقية لما حدث لم تكن هذه أبداً ، لأن أي قائد عسكري وفي موقف مثل موقف هذا القائد لم يكن ليتصرف خلافاً لما حدث فعلًا، لقد لعبت الطائفيـة والعنصريـة دوراً قذراً للغـاية في حرب الشمال ، ولم يكن القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يشغل منصب وزيـر الدفاع أيضاً ، « أحمد حسن البكر » أقل طائفية وعنصرية من غيره من الحكام الـذين تعاقبوا على الحكم في العراق ، بل إنه كان يفوقهم في ذلك بمراحل كبيرة ، ففي الوقت الذي كانت تدور فيه رحيٰ المعارك الطاحنة وتسيل الدماء على صخور ووديان كردستان ، ويدفع الجيش العراقي من دمه وأعصابه وعرقه ثمن الحفاظ على المتربعين على دست الحكم ، لم يكن هؤلاء يشعرون بالخجل أو الحرص على وحدة وتماسك الجيش العراقي ووحداته ، فقد كانت ترد بـرقيات مـوقعة من قبـل وزير الـدفاع إلى مقـر الفرقـة المشاة الثامنة تأمر بنقل بعض الضباط من التكارتـة والدوريين وغيـرهم ، وذلك لإبعـادهم عن ساحات القتال التي قد تعرضهم للموت ، والمعروف بأن أوامر نقل الضباط تصدر

بعد موافقة وزير الدفاع شخصياً عليها ، ولقد كانت تلك الأوامر تثير في نفس قائد الفرقة أقصى حالات الألم والمرارة والشعور بالتمييز بين المقاتلين الذين يقفون جميعاً في ساحة واحدة ، حيث يفترض أن تعم العدالة والمساواة بينهم جميعاً ، فكان قائد الفرقة اللواء الركن عبدالمنعم لفتة الريفي يهمّش على أوامر النقل بعبارات تدل على عمق تذمره ورفضه لمثل هذا التخريب القاتل الذي يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى شبوع روح التذمر والحقد واللامبالاة في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق الوحدات ، فقد كان يعلق على مثل هذه الأوامر (لماذا ألأنه تكريتي؟) أو (لماذا ألأنه دوري؟)، ولم يكن يصدر موافقته على انفكاك من ترد الأوامر بنقلهم إلى أماكن بعيدة عن ساحات الحرب، ولم يكن ذلك بعيداً عن اطلاع واسماع «البكر» نفسه، وبما أن «البكر» معروف جيداً بأنه حقود وأناني، فإنه عاجل اللواء الركن عبدالمنعم لفتة الريفي بهذا العقاب البعيد عن العدالة والنبل ورد الجميل، طالما أصبح ممكناً التخلى عنه بعد توقف القتال .

ــ لم يكن رأي قيادة الحركة الكردية متفقاً بالإجماع على الاستسلام في حالـة رفض السلطة لمقترحها ، بـل إن قسماً من أعضاء القيادة قـد اقترح على المـلا مصطفى البارزاني قائد الثورة الكردية ورئيس الحزب الديم وقراطى الكردستاني أن يتم مواصلة القتال بأساليب جديدة وتحت الظروف المستجدة ، إلَّا أنه لم يـوافقهم الرأي معللًا ذلـك بأن الظروف الراهنة لم تعد تسمح بالاستمرار بالقتال ، ولم يعد ممكناً للشورة أن تستمر ، وأن الشعب الكردي سوف لن يتحمل من الأعباء والدمار ما لا يمكن تحمله بعد أن أصبح كل من العراق وإيران حليفين ، لهما مصالح مشتركة فرضتها بنود المعاهدة الجديدة ومن بينها إيقاف الحرب الجارية في كردستان العراق، وربما كان الملا مصطفى البارزاني محقاً في موقفه هذا لأن الوضع العسكري والنفسي للجماهير الكرديـة لم يعد ملائماً على الإطلاق للاستمرار بخوض القتال ، مع هذا الحمل من المؤسسات التي كانت تثقل كاهل الحركة ، بعد أن تحولت إلى دولة ، لم يعد في الواقع من الممكن الاستمرار بحمل السلاح لأن ذلك بالفعل كان يقتضي أن تتهدم مؤسسات الحركة الكردية وامتداداتها الدولية والإقليمية ، والتفتيش لها عن أصدقاء وحلفاء جدد ، عندها تنطلق من هذا الـركام حركة جديدة تأخذ على عاتقها البدء في المسيرة من نقطة انطلاق متواضعة ، تخلق لها ظروفاً ملائمة ووضعاً تستطيع معه أن تستمر مدة طويلة دون أن تجد نفسها مرغمـة يومـاً ما على الاستسلام دون قيد أو شـرط ، ولقـد كـان ذلـك يقتضي وقتـاً مـلائمـاً من الانتـظار والمراقبة وهو ما حدث بالفعل .

ـ عانت الجماهير الكردية من وضع نفسي خطير ، فبعد كل التضحيات

الجسام التي قدمها الشعب الكردي خلال مدة تزيد على الأربعة عشر عاماً ، وجدت الجماهير الكردية نفسها وقد خرجت من هذا النضال الدامي خالية اليدين ، لذا فقد انتاب الشعب الكردي إحساس مرير بالألم والشعور بالمهانة التي فرضتها حالة الاستسلام . ولقد عملت السلطة نفسها على تعميق هذا الشعور أملًا منها بإماتة مشاعر التوثب والثورة ، فلقد أقيم احتفال عسكري كبير ، قامت فيه قوات من الجيش باستعراض عسكري في مطار المثنى حيث كان «البكر» و«صدام» يقفان على منصة التحية ويردان التحية على القطعات المستعرضة ، وقد سمى هذا الاستعراض العسكري باستعراض النصر ، بينما كـان «صدام» ووسائل إعـلامه يـدعي بأن الحـرب لم يكن فيها منتصـرٌ أو خاسر ، بل كانت حرباً بين الأخوة انتهت إلى الوفاق والوئام . ولقد حدثني أحد قادة الحركة الكردية البارزين والذي شغل منصب وزير إحدىالوزارات،وكان قد حضر شخصياً هذا العرِض العسكري ، بأن ذلك اليوم كان من أكثر الأيام حزناً في حياته وألماً ، فهـو يشاهد بأم عينه إعلان سقوط الثورة الكردية والاستهانة بكل التضحيات والألام التي قدمها الشعب الكردي ، على الرغم من كونه كان في حينها على خلاف مع قيادة الحركة الكردية المسلحة ، وهكذا وبكل بساطة لقد غالبت الشباب الكردي أحاسيس كثيرة مختلفة ، وكان الموقف الشعبي العام الذي تلا عـام ١٩٧٥ موقفاً يكاد يكـون شبه سلبي بصورة شاملة ، وعلى الرغم من أن السلطة بدأت تصعيد جهوداً محمومة لإضعاف إرادة الثورة لدى الشعب الكردي ، ابتدأت بامتداد التنظيم العائد للسلطة إلى أوساط البسطاء من الأكراد ، حيث تم تشكيل منظمات حزبية في كمل محافظات كردستان نزولًا حتى الأقضية والنواحي ، أحدَّت على عاتقها تنظيم بعض الأكراد في صفوف حزب السلطة وربطهم بالتنظيم على شكل صفوف سميت ( التنظيم البوطني ) ، كما شهدت كردستان حملات واسعة من التهجير من المناطق الشمالية إلى وسط وجنوب العراق في ظروف قاهرة تبعث الأسى والألم في النفوس ، ويستطيع المسافر من الرمادي شمال بغداد وحتى الناصرية جنوباً أن يلمس عمق المأساة التي عاشها الأكراد الـذين هجّروا من ديـارهم وقراهم وأرضهم ، فهذا الإنسان الذي تعوَّد أن يعيش في ظروفٍ جـوية وجغـرافية خـاصة كان لسنين طويلة يتلاءم معها ، جبالها وثلوجها وشلالاتها كانت ملاعبة وحيـاته وروحـه ، يشمر عن ساعده فيستخرج منها الخير والبركة والحب ، وجد نفسه يعيش في أكواخ حقيرة تنعدم فيها الشروط الصحية الملائمة في منطقة يحرق لهيبها جسده ووجدانه ، خارج المدن في الوسط والجنوب بعيداً عن كل وسائل الحياة التي يحتاج الإنسان العادي إليها، إضافة إلى الشروط التي كانت تضعهـا السلطات الأمنية على تنقلهم ، فـالذي كـان يرغب منهم السفر إلى مسقط رأسه لزيارة أهله وأقاربه فإنه كان يواجمه سلسلة من المضايقات

والتحقيقات التي تنتهي في أحيان كثيـرة إلى رفض طلبه ، ولقـد كان المـواطنون الأكـراد يعمدون إلى حرق تلك الأكواخ التي يعيشون فيها إظهاراً لاحتجـاجهم على ســوء الوضــع الذي يعيشونه . إلَّا أن عملية تهجير الأكراد للوسط والجنوب كان لهـا أثرٌ طيب في إيجـاد تقارب أخوي بينهم وبين إخوانهم العرب الذين استقبلوهم بمشاعر الحبوالأخوة، وقدموا لهم ما يستطيعـون من المساعـدة متناسين سنـوات العنف والقتال والـدماء والضحـايا التي سقطت خلالها ، ولا يزال الأكبراد يتحدثون عن ذلك معبربين عن رضاهم عن حسن المعاملة التي تلقوهـا عندمًـا كانـوا يعيشون بين اخـوتهم العرب في جنـوب العراق ، لقـد تحمل الشعب الكردي بعد فشل الثورة عام ١٩٧٥ من الآثار المعنوية ما يفوق ما تحمله من الأثار المادية خلال فترة اندلاع الحرب ، كان النظام يعتقد بأن الوضع الجديد أشد خطورة وأكثر تحفيزاً ، فلقد أوجد الفراغ السياسي الذي سببه انهيار الحركة حالة من الضياع والتيه بين جماهير الشعب الكردي ، خاصة بين الشباب والمثقفين منه ، وكان الوضع الجديد يحمل معه بالفعل بدور التمرد وعوامل انتشاره التدريجي ، فلم يكد يمضي عام واحد على توقف القتال حتى بدأت الأجواء تشيىر إلى وجود تململ واستعداد بين أوساط طلائع الشعب الكردي ، خاصة في منطقة السليمانية ، علماً بأن مناطق عديدة كانت تأوي عدداً من المسلِّحين الـذين لم يسلموا أسلحتهم للدولة ، تلك المناطق التي لم يكن من الممكن الموصول إليها بسبب شدة وعورتها واحتوائها على عدد كبير من المخابىء والكهوف ، إضافة إلى عدم تيسر أي نوع من الطرق التي تساعد على تنقـل أي صنف من أصناف العجلات المستخدمة لـ دى الجيش ، كما هـ و الحال في منطقة قـ ره داغ .

— لم تكن التدابير التي اتخذت عند إعلان البدء بإنشاء مؤسسات ما يسمى بالحكم الذاتي لتقنع الشعب الكردي ، لأنها في واقع حالها لم تكن تهدف أصلاً إلى مشاركة الشعب الكردي وممثليه الحقيقيين في إدارة تلك المؤسسات ، بل كانت أساساً تشكل مغانم للعناصر والرموز التي كانت تقف دوماً ضد إرادة الشعب الكردي ، فمن وأرشد الزيبادي »، إلى وسيردان الجاف»، إلى ومحمود البشدري»، إلى وهاشم عقراوي»، إلى بقية العناصر التي يصنفها الشعب الكردي كخونة للقضية التي جاهد وناضل سنين طويلة في سبيلها ، لذا فإن تلك المؤسسات قد ولدت وهي تحمل معها عوامل موتها ، فقد تحولت مراكز إدارات الحكم الذاتي، ومقرها في مدينة أربيل مركز الحكم الذاتي، إلى أوكار للبيروقراطية والتعالي والبذخ والإسراف للمجاميع المتعددة التي كانت مع السلطة في صراعها ضد الحركة الكردية ، وبذا لم تستطع أن تحدث أي تطور يذكر في واقع منطقة كردستان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، فظلت معزولة تماماً عن الشعب

الكردي ، كما وأنها لم تقف ضد الإجراءات التعسفية التي مورست ضد الأكراد ، من التهجير إلى مناطق بعيدة في العراق إلى تجميع القرى الحدودية التي بلغ سكانها ربع مليون إنسان في مجمعات سكنية بنيت على عجل ، حيث شكل الأكراد الذين جمعوا فيهـا جماهيـر واسعة من العـاطلين عن العمل، بعد أن كانـوا من قبـل منتجين في قـراهـم وأرضهم التي أجبروا على تركها، والتي قامت وحـدات الهنـدســة العسكــريــة بتفجيــرهــا وهدمها ، كما وأصبحت من المناطق المحرمة التي لا يجوز التجول فيها من قبل المدنيين تحت طائلة القتل الفوري ، وفي الحقيقة لم يكن للمؤسسات التابعـة للحكم الذاتي أي وجود فعلي في الدفاع عن الشعب الكردي أو مشاركته في همومه ، بـل تحول القـائمون عليها من بين الأكراد إلى أداة منفذة لإرادة السلطة المركزية دون اهتمام بمصالح الشعب الكردي ووجوده وثقافته . والمجلس التشريعي الأول الذي أنشأته السلطة بأن اختارت كل أعضائه من بين المتعاونين معها ، وكان يحوي عـدداً من الشيوعيين ، ولـد ميتاً ، وهـرب عدد من أعضائه الذين كانوا يضايقون باستمرار من قبل السلطة ، تاركين عضويتهم فيه مفضلين النجاة بأنفسهم ، أما ثاني مجلس تشريعي فقد أجريت له انتخابات هي أغرب انتخابات جرت في العالم ، ولقد قاطع الشعب الكردي بصورة جذرية الانتخابات مقاطعة تكاد تكون شبه تامة ، لقد أختير المرشحون من قبل هيئات خاصة كانت تعتبر ولاء المرشح للسلطة عاملًا أساسياً وهاماً في قبول ترشيحه ، ولم يفسح المجال للمعارضة مهما كان نوعها وشدتها أن تقدم مرشحيها للانتخابات ، بل إنه كان واضحاً بـأن أحداً من الذين يشك بولائه للسلطة لم يكن قادراً، أوحتى يمتلك الجرأة لترشيح نفسه للانتخابات.

لقد قوطعت الانتخابات التي جرت في منتصف عام ١٩٧٩، وفشلت حتى في نتائجها بحيث أن السلطة لم تستطع أن تذيع أية إحصائيات تتعلق بعدد الناخبين ونسبتهم بين المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، وعلى الرغم من الأساليب الملتوية القسرية التي استخدمت لإجبار المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فلم يصل عدد الناخبين إلى أكثر من ٢٥٪ من العدد الكلي لمجموع الناخبين ، ولقد كان للجيش دور كبير في إجبار المواطنين الأكراد على المشاركة في الانتخابات ، فقد قامت الوحدات بوضع قوائم بكل القرى التي تقع ضمن مسؤولياتها قبل فترة من بدء الانتخابات ، وصدرت الأوامر إليها من القيادات العليا بجلب أبناء القرى بالعجلات العسكرية إلى مناطق الاقتراع ، وفعلاً قامت الوحدات العسكرية صباح يوم الانتخابات بتنفيذ الواجبات مناطق الاقتراع ، وفعلاً قامت الوحدات العسكرية صباح يوم الانتخابات بتنفيذ الواجبات وفروا إلى الحقول والجبال القريبة لعدم رغبتهم في الاشتراك بالانتخابات ، كما أن قسماً كبيراً من المواطنين كانوا قد تركوا قراهم وفروا إلى الحقول والجبال القريبة لعدم رغبتهم في الاشتراك بالانتخابات ، كما أن قسماً كبيراً من المواطنين مجابهتها بمقاومة عنيفة

من قبل الثوار الأكراد الذين بدأ نشاطهم يظهر مرة أخرى بأشكال جديدة واسعة كما سنتطرق إليه ، وكانت أكثر المناطق عصياناً هي القرى الواقعة في وديان جبل «بيرة مكرون» المطل على مدينة السليمانية وقرى منطقة وخوشناو» في قضاء وشقلاوة»، وقرى وقلعة دزه»، وغيرها من المناطق التي تعتبر مراكز مهمة لوجود البيشمركة الأكراد، والجدير ذكره بأن الحكم الذاتي الذي أعلن في ١١ آذار ١٩٧٠ كان يشتمل على سلطتين هما التشريعية التي تنتخب بصورة دورية ، والتنفيذية التي تقسم إلى عدة إدارات ، كالزراعة والبلديات والطرق . . . الخ .

ــ لم يكن عـــام ١٩٧٧ ينتهي إلّا وبــدأت الأخبـــار تــأتي من بعيـــد عن وقــوع هجمات ضد بعض الربايا والمخافر الحدودية البعيدة على الحدود التركية في منطقة «باطوفة» في محافظة «دهوك»، حيث حوصوت بعض الربايا والمخافر من قبل بعض المسلحين وتم احتلالها وقتل جميع من فيها والاستيلاء على ما تحتويه من الأسلحة والأعتدة ، وكان ذلك إيذاناً بعودة العمل المسلح الكردي في مرحلته الجديدة ، لقـد كان للكادر المتقدم في القيادة الكردية الذي لجأ إلى إيران ثم تـركها إلى دول أوروبـا وبعض الدول العربية الأخرى دور هام بإعادة شمل الحركة الكردية وإعادة تنظيمها ، وبدأت وجوه الثورة الكردية القديمة تظهر في سوريا تجمع عدداً من القيادات الراسية والوسطية والمثقفين وتتهيأ للعمل المسلح مـرة أخـرى ، وشهـد عـام ١٩٧٦ حضــوراً مكثفــاً لتلك القيادات في دمشق ، التي بدأت تقيّم الموقف على ضوء الفشل الذي أصاب الحركة الكردية عام ١٩٧٥ ، وكانت اللقاءات والمناقشات تدور بـاستمرار حـول الأساليب التي ستعتمد للبدء بالحركة من جديد، بعد أن أصبحت أرض كردستان مرّة أخرى صالحة كأرضية لمشروع ثورة مسلحة جديـرة ، إلاّ أن وجهات النـظر كانت متبـاعدة بين أطـراف رئيسية في مراكز القيادة الكردية ، فبعض تلك القيادات كانت توجه اتهامات شديدة مرة لقيادة الزعيم الراحل الملا مصطفى البارزاني وتعتبر أسلوبه في إدارة الحركة من الأسباب التي أدت إلى مواجهة الموقف الذي أصبحت فيه عاجزة عن الحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها ، وأهم التهم الموجهة إليه في هذا المجال هي أسلوب العشائري وتسلطه على شؤون الثورة وقيادتها ، إضافة إلى إهمالـه للحزب الـديموقـراطي الكردسـتاني الذي كان يجب أن يمثل اتجاه الثورة الأساسي في العمل السياسي ، ولقد كانت الكفة تميـل إلى جانب الذين انتقدوا قيادة الحركة السابقة ، ويقود هذا الاتجاه السيد جـلال الطالبـاني ومجموعة كبيرة أخرى ، إلاَّ أن الطرف الآخر لم يكن يتفرج على ما يجـري فقد كــان كل من «مسعود» والمرحوم «إدريس» ولدا الملا مصطفى البارزاني يقودان تياراً آخراً له أنصاره

ومؤيدوه من بين الأكراد في الخارج ـ خارج العراق وإيران ـ إضافة إلى وجود آلاف العوائل الكردية التي لجأت إلى إيران بعد فشل الشورة الكردبية عام ١٩٧٥، والتي شكلت فيما بعد مُعيناً كبيراً للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي أعيد تشكيله بقيادة « مسعود البارزاني » ، ولقد كان تشكيل الاتحاد الوطني الكردستاني من عدة منظمات كردية بقيادة اللسيد جلال الطالباني أسبق على الساحة الكردية، وهو الذي بدأ في الحقيقة إطلاق الشرارة المنظمة للثورة عام ١٩٧٧، والتي بدأت تنتشر بالتـدريج إلى كـل أنحاء كـردستان مستخدمة حرب العصابات بصورة متقنة ، ولقد تكون الاتحاد الوطني الكردستـــاني أساســــأ من نسيج من المثقفين القوميين الماركسيين والماديين اللذين كانوا يحملون معهم تعاليم «ماوتسي تونغ» كمناهج أساسية في التثقيف ، وكتباً لماوتسي تونغ في الحرب الشعبية مترجمة إلى اللغة الكردية ، ولم تمض فترة طويلة حتى حدث انقسام جزئي في الاتحاد البوطني الكردستاني ، حيث قاد السيد «رسول مامند» ومجموعة أخرى عملية خروج جماعية وتشكيل تنظيم جديد باسم «الحركة الاشتراكية الكردية» التي تحولت فيما بعد إلى الحزب الاشتراكي الكردستاني ، كما شهدت كردستان لأول مرة ظهور تنظيمات جديدة ذات طابع شوفيني علني مما لم يكتب لها النجاح بـالامتداد والتـوسع ، فلقـد ظهر تنظيم مسلح جديد باسم «الحزب الاشتراكي الكردي» يحمل أفكاراً مقاربة لحزب البعث ، وقد أطلق عليه الأكراد اسم «حزب البعث الكردي»، وعلى الرغم من أن أحد مبادىء الحزب عدم قبول الأكراد غير المسلمين بين صفوفه ، إلَّا أنه سقط في متاهة الشوفينية التي جعلته محصوراً بعدد معيّن من الأفراد الـذين يشكلون القيادة والقـاعدة في أغلب الأحيان ، ولقد ساهم الضباط الصغار الذين تركوا الخدمة عنـد بدء الحركات عـام ١٩٧٤ بتشكيل هذا الحزب، إلا أنه إضافة إلى عدم انتشاره فإنه يعاني من مشاكل داخلية عميقة ساهمت هي الأخرى بعدم اتساعه وامتداده الجماهيري ، في منتصف عام بدأت القيادة المؤقتة للحزب « الديم وقراطي الكردستاني » تتحول إلى قيادة دائمية، وتشكلت اللجنة المركزية والمكتب السياسي وبدأت نشرات الحزب تظهر في كردستان، خاصة في كانت شديدة بين الحانبين في الوقت الذي كان النظام يشجع مثل هذه الخصومات ويغذيها بكل ما أوتي من قوة ، وشهدت المناطق الحدودية معارك شـديدة بين «الحـزب. المديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، ذهب خلالها العديد من الصحايا .

\_ وما أن حل عام ١٩٨٠ حتى كانت كـل كـردستـان العـراق تغلي بـالشورة والتمرد ، وبدأت فرق الفيلق الأول المتشكلة من فرق المشاة الثانية ومقرهـا في «كركـوك»

والـرابعة ومقـرها في «الموصل»، والسـابعة ومقـرها في «السليمـانية»، والثامنة ومقـرها في «اربيل»، والحادية عشرة ومقرها في «سرسنكك»، وقوات «نهاوند» التي تعادل فرقة مشاة تقريباً من قوات شرطة الحدود وما يقرب من ١٠ ألوية احتياط، ولوائشٌ قوات خاصة مشغولة بصورة كاملة بمطاردة الثوار الأكراد ، فمنذ ما يقرب من الثلاث سنوات والنصف، ابتداءً من عام ١٩٧٧ من إعلان «حالة الحركات» في كردستان ، ودخول وحدات الفيلق الأول بحالة الإنذار المستمرة ، إضافة إلى وضع وحدات جمديدة أخـرى كتشكيلات من الفـرقة الآليـة الأولى متمثلة باللواءين الأليين الأول والسابع والعشرين بإمرة الفيلق الأول، بعد مؤور هذا الوقت أصبحت وحدات الفيلق الأول تعانى من الإرهاق الشديد نتيجة كثرة العمليات التي تقوم بتنفيذها على امتداد منطقة واسعة تبدأ من مدينة «زاخو» شمال «الموصل» على الحدود التركية ـ العراقية وحتى جنوب «خانقين»، وإذا علمنا بأن حدود مسؤولية الفيلق الأول كانت تشمل المنطقة الممتدة من زاخو في الشمال حتى مدينة كلار على طريق «دربندي خان ـ منصورية الجبل»، فإن الفرقة المدرعة السادسة، والتي يقع مقرها في يعقوبة، كانت هي الأخرى مشغولة بالحركات في المنطقة الممتدة من جنوب ناحية كلار وحتى «النفط خانه» جنوب مدينة «خانقين»، وهـذا يعني بالضبط بـأن ثلثي قوات الجيش العراقي كانت حتى بدء الحرب العراقية - الإيرانية مشغولة بالعمليات ضد الأكراد، فمن بين ثلاث عشرة فرقة عسكرية عراقية كانت تشكل نظام معركة القوات الأرضية للجيش العراقي، كانت ما تزيد على الثماني فرق إذا أضفنا لها ألوية القوات الخاصة التي كانت تقودها آمرية تشكل في واقعها فرقة بحدذاتها،يشترك منها لواءان في الحركات هما اللواء ٣١ و٣٢ قوات خاصة ، إضافة إلى عشرة ألـوية احتيـاط تبدأ أرقـامها من ٩٠ وتنتهي إلى ٩٩ ، فإن القسم الأعظم في الواقع من القوات الأرضية العراقية كانت منهمكة ليـلًا ونهاراً بمطاردة الثوار الأكراد الذين توسع وامتد نشاطهم ليشمل أرض كردستان كلها ، ولم تكن قادرة بالفعل على وضع حد للوضع الذي استمر بالانحدار ، لم تكن كل هذه الفرق قادرة على انهاء الحركة الكردية التي لم يبلغ عدد أفراد مسلحيها ولكل الأحزاب مجتمعة أكثر من أربعـة آلاف مسلح بأسلحـة خفيفة وفي أكثـر الحالات متـوسطة ، وهنـا تبرز مـلاحظة ـ جديرة بالاهتمام وهي أن القوات العراقية التي اشتركت في القتال عام ١٩٧٤ ضد الحركة الكردية التي كانت تمتلك في حينها إمكانات وموارد كبيرة لم يكن تعدادها يزيـد عن نصف القوات التي استخدمت لقمع الثورة بعد اندلاعها مرةً أخرى ، فلقد قدرت القوات الكردية التي كانت تقاتبل السلطة عام ١٩٧٤ بحدود (٢٥) ألف مقاتبل ، إلا أنها كانت تتراجع بصورة مستمرة نحو الحدود تاركة مواضعها المهمة ومقدمة الكثير من الخسائر ، إلا أن العامل الرئيسي الذي كان يحمى الثورة الجديدة ويشكل سداً حامياً لها هو المحيط

الذي كانت تعيش فيه المتمثل في الشعب الكردي الذي يتعاطف معها بصورة شاملة ، إضافة إلى اتباعها أساليب متطورة وجديدة من أعمال حرب العصابات التي لم يكن ممكناً في أي حال من الأحوال أن تقف وحـدات نظامية، اعتادت أن تقــاتل بــأساليب كـــلاسيكية اتجاه عدو غامض لا يمكن أن تؤمن التماس به إطلاقاً ، بل إنه هو الذي يختار الزمان والمكان الملائمين للعمل والتحرك ، ولم تكن وحدات الجيش العراقي ذات التنظيم والتسليح الكلاسيكي قادرة أبدأ أن تنجز الواجبات المكلفة بها ، وحتى القوات الخاصة ووحدات المغاوير التي تشكل في كل فرقة من فرق المشاة القوات الاحتياطية(١) ، والتي نظمت وجهزت تجهيزاً خفيفاً ملائماً لحرب العصابات ودربت تدريباً خاصاً أيضاً ، هـذه القوات هي الأخرى لم تكن قادرة على إنجاز مهماتها بصورة ملائمة مطلقاً ، فالجندي ، مهما كان تدريبه وتسليحه، لا يمكن أن يكون رجل عصابات مطلقاً ، فرجل العصابات إنسان آخر ، وسلاحه الرئيسي ليس ما يمسكه بيده ، ليس البندقية أو المدية ، إن سلاحه الـرئيسي هو العقيـدة التي يدافـع عنها وتـرتبط بمجتمعه . ورجـل العصـابـات ينتمى إلى الشعب ، والشعب هو الذي يقدم له الحماية ، أما الجندي فهـو غريب ينـظر إليه في كـل الأحوال نظرة المحتل، ولأن الوحدات العراقية العاملة في كبردستان والتي اشتبركت في الحركات السابقة استطاعت أن تنجز بعض الانتصارات الواضحة والكبيرة بسبب تحول القتال إلى ما يشبه القتال الكلاسيكي ، فلقد كانت مواضع القوات الكردية وأماكن وجودها واضحة لا يمكن أن يحدث عليها تغيير كبير، كما أنها لا يمكن نقلها إلى أماكن أخرى بسرعة ، أما ما شهدته كردستان بعد ذلك فهو حرب من نوع آخر لم تعد الوحدات العراقية قادرة على التكيف معه مطلقاً ، وكانت الخطط والأساليب التي تضعها قيادة الفيلق الأول \_ والتي غالباً ما كان يجري تحويرها \_ غير فاعلة على الإطلاق ، فلقد ابتدع اللواء الركن إسماعيل تايه النعيمي قائد الفيلق الأول حتى منتصف عام ١٩٧٩ ما يسمى (بالأسلوب المروحي)، وفكرته الأساسية هي أنه بعد أن يتم جمع المعلومات باستمرار عن وجود مسلح في منطقة معينة في كردستان تؤشر تلك المعلوسات على خرائط الاستخبارات، حيث يتم بالتدريج أخذ فكرة عن طبيعة تحرك رجال العصابات الأكراد، اعدادهم ، تسليحهم ، اتجاهات حركتهم ، مناطق إيوائهم ، يتم بعدها اتخاذ القرار بالقيام بعمليات محاصرة للمنطقة المشار إليها وبعدة مراحل وعمليات ، يتم أولاً تقدم وحدات مشاة ليلًا باتجاه القمم المحيطة بالمنطقة المراد حصـرها وتفتيشها، والتي سبق أن تمّ تأشيرها على الخرائط ، بحيث تحتل تلك الوحدات أهدافها قبل الضياء الأول ، يتم

<sup>(</sup>١) تضم كل فرقة من فرق المشاة العراقية ٨ ـ ١٠ سرايا مغاوير .

بعدها نقل وحدات القوات الخاصة أو وحدات المشاة بالطائرات السمتية إلى مناطق تؤمنها نفس الوحدات التي كانت قد أمسكت المناطق المسيطرعليها، وبنفس الوقت يتم غلق المنافذ والمضائق التي تؤدي إلى المنطقة المراد تنفيذد الواجب فيها ، وحالما يتم إنـزال القوات إلى الأرض يجـري تفتيش المنطقـة بحثـاً عن رجـال العصـابـات وبـإسنـاد الطائرات السمتية المسلحة ، بحيث يُخصص لكل وحدة من الموحدات قباطع معين من المنطقة لتفتيشها وتنظيفها ، ولقد اعتقد اللواء الركن إسماعيل تايه النعيمي قائد الفيلق الأول بأنه سـوف يحقق المعجـزة التي عجـز قبله كـل القـادة عن تحقيقهـا ، ولكن هـذا الأسلوب واجه هو الآخر فشلًا ذريعاً ، إذ لم تتمكن الوحدات التي كانت غالباً ما تزيد على فرقة مشاة أن تفشل أو تلقى القبض على رجل عصابات واحد ، لقد كانت الطائرات السمتية تقوم بعمليات نقل وإسناد ناري واسع وكبير ، مما سبب إجهاداً كبيراً للطيارين الذين بدأوا يتذمرون من كثرة الواجبات التي ينفذونها ، حيث كان يتوجب عليهم باستمرار تنفيذ نفس الواجبات وينفس الأساليب التي أصبحت تسبب لهم مللًا كبيراً بسبب فشل كل العمليات في الحصول على أية نتائج ، كما أنهم غالباً ما كانوا يخطئون أهدافهم فيقومون بالرمي على القطعات التي كانت تشترك في العمليات ، لقد أجاد الثوار الأكراد أساليب حرب العصابات إجادة تامة ، وكان أهم مبادىء هـذه الحرب المتمثلة بـالتمركـز في زمان ومكان معيّن للقيام بعمليات سريعة مباغتة ثم التفرق بسرعة ، وكـان عملها المتقن هـذا يدعو إلى الإعجاب . إن كل حروب العصابات التي شهدهـا العالم الثـالث طبقت تقريبـاً نفس الأساليب وتوصلت إلى نتائج متماثلة على وجه العمـوم ، «لقد تجمـع أكبر أسـطول من الهليكوبترات في التاريخ ـ ثمان وسبعون طائرة هليكوبتر مسلحة بالصواريخ والـرشاشـات ، وألف من مشاة الاقتحـام ـ فـوق قـطاع « بن كـات » الـذي يسيـطر عليـه الشيوعيون ، وكمان يدعم هـذا الأسطول أربعة آلاف من القوات الخماصة (رانجرذ) والمجموعات المضادة لحرب العصابات ، وكان على هذه القوات أن تحاصر أكبر قوة من الثوار الفيتناميين ، تضم ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ رجل ، كانوا قد هزموا قبل أسبوعين أربع كتائب حكومية في كمين تام الاحكام، (١) ، لكن كل هذه القوات لم تستطع أن تفعل شيئاً لأن الثوار كانواً قد غادروا المنطقة قبل شروع العمليات . ولقد كان الجيش العراقي يحشد في عمليات كثيرة مماثلة سواء من حيث عدد الطائرات السمتية، أو من حيث عدد القوات المكلفة بمطاردة المقاتلين الأكراد ، ولم تؤد في غالبها في الحصول على أي شيء ، وفى أحيـان نادرة جـداً إلى أسر واحـد أو اثنين من الثوار الأكـراد ، وفي الحقيقـة لم تكن

<sup>(</sup>١) حرب المستضعفين \_ روبرت تابر، ص ٧.

العمليات الواسعة تؤدي إلى أية نتائج تذكر ، بل إن العمليات الصغيرة المتمثلة بالكمائن المختارة بصورة جيدة، والغارات التي تشن بسرية مشاة أو سريتين، كانت تؤدي إلى نتائج تفوق كثيراً النتائج التي تنتهي إليها العمليات الواسعة ، لأنها أساليب تشابه الأساليب التي كان يستخدمها الثوار ، ولقد كانت الكمائن التي تنصبها الوحدات في أماكن مختارة، تشكل على الرغم من صغر حجمها أكثر العمليات تأثيراً على حرية تنقـل الثوار ، وعنـدما لم تعد أساليب العمليات الواسعة تجدي نفعاً ، إضافة إلى تكاليفها المرهقة والأخطاء القاتلة التي كانت تؤدي إليها بسبب سوء التخطيط والتنفيذ في أن واحد ، استعيض عنها بأسلوب جديد آخر يمكن اعتباره مكملًا لها وهـ و إخراج مجمـ وعات خفيفـة من القوات تتسلل إلى المناطق التي يحتمل تردد الثوار عليها، فتقوم بنصب الكمائن أو القيام بالدوريات والغارات على بعض القبرى الكائنة بالعمق ، وهذه أيضاً لم يثبت جدواها ، بل إن هذه القوة الصغيرة غالباً ما كانت تقع فريسة سهلة للكمائن المضادة ، مما سيتطلب بـ ذل جهود مضنية لإنقاذها بعد أن تصاب بخسائر كبيرة ، ولم يكن خافياً على القيادات الميدانية عقم الأساليب المتبعة والانهاك المتواصل الذي بدأت الوحدات تصاب به ، لذا فإنه كان يستفاد من الموالين من الأكراد ، حيث تشكل منهم مفارز خاصة يقودها بعض الضباط الأكراد الموالين للسلطة ، وكانت ترتبط بصورة مباشرة بمديرية الاستخبارات العسكرية أو المخابرات العامة ، إلا أن هؤلاء لم يكونوا نافعين أيضاً ، وكانوا يفرون عند أول تماس مع رجال العصابات الذين كانوا يظهرون قساوة كبيرة اتجاههم بـاعتبارهم خـونة ، بـل إن هؤلاء غالباً ما كانوا يتصرفون بالطريقة التي تؤدي إلى عدم تحقيق التماس مع رجال العصابات ، وفي بعض الأحيان كان بعضهم يهرب مع سلاحه إلى جانب رجال العصابات فيقدمون لهم دعماً لا بأس به .

- عانت الوحدات التي عملت في كردستان العراق من مشاكل كثيرة وعديدة، كان لها أثر كبير على معنوياتها. وقد بدا ذلك واضحاً خلال الحرب، بعد أن انتقلت هذه الوحدات إلى القتال على الجبهات ضد القواك الإيرانية ، ولم يكن خافياً على الإطلاق بأن تشكيلات الفيلق الأول التي سحب معظمها من قاطع عمليات الفيلق في كردستان لتشترك في العمليات الهجومية والدفاعية في قاطعي العمليات الأوسط والجنوبي تعاني من مشاكل كثيرة يعتبر بعضها قاتلاً ومن هذه المشاكل :

أ \_ ضعف التدريب: فبسبب انشغالها لفترة طويلة بالعمليات المضادة لحرب العصابات لم يترك لها المجال والوقت لإجراء وتنفيذ التدريب بصورة صحيحة وكاملة على الإطلاق، بل إن قسماً من التشكيلات عندما كانت تجري تدريباتها القليلة فإنها

كانت تخصص قوة خاصة لحماية منطقة التدريب التي ينتشر على أطرافها رجال العصابات من الثوار الأكراد ، ولم تتمكن كثير من الألوية الفعّالة من تنفيذ تمارين على مستوى لواء بالهجوم أو الدفاع سوى مرة واحدة فقط طيلة مدة وجودها في كردستان ، وكان ذلك في الفترة التي سبقت الحرب بأشهر معدودة ، ولم تكن نتائج تلك التمارين مشجعة على الإطلاق، فلم يكن تعاون القوة الجوية مع القوات الأرضية ملموساً على الإطلاق ، كما وأن تعاون المشأة مع الدروع كان مليئاً بالأخطاء ، ولم يظهر دور المدفعية واضحاً وفعّالاً حيث لم يتم استخدام نيران الاسناد الساترة أثناء الهجوم حسب السياقات المعروفة ، وفي الوقت الذي لم تكن فيه الوحدات ، على مستوى الكتائب والأفواج ، قادرة على إنجاز تمارين بالهجوم المدبر الذي جاء مليئاً بالأخطاء والنواقص التي لم تكن القيادة توليها أي تمارين بالهجوم المدبر الذي جاء مليئاً بالأخطاء والنواقص التي لم تكن القيادة توليها أي اعتمام ، بل إن قادة الفرق كانوا يرفعون تقارير كاذبة إلى المراجع العليا تتضمن معلومات لا تتطابق مع الواقع العملي المؤلم ، معلنين بأن تشكيلاتهم قد أكملت استعدادها لأي واجب مقبل قد تكلف به ، مستهينين بأرواح الألاف من الجنود وضباط الصف والضباط الذين يقودونهم إلى معارك لم يكونوا مؤهلين لخوضها .

ب — ضعف الروح المعنوية: كان لامتداد حرب العصابات في كردستان العراق لفترة طويلة أثر بالغ على الروح المعنوية للجنود وضباط الصف والضباط، وقد كان لعامل الملل الذي سببته العمليات المتكررة في مناطق وعرة وتحت ظروف جوية قاسية، إضافة إلى عدم تجهيز القوات العاملة في الشمال بتجهيزات ملائمة للعمل في المناطق الشديدة البرودة عامل مهم أيضاً في التأثير على المعنويات. ولم يكن ممكناً في الحقيقة إدامة العمليات في منطقة كردستان لأكثر من يومين كحد أعلى، خاصة في موسم الشتاء حيث تتساقط الثلوج بغزارة، ولم تكن القوات مزودة بالخبرة الكافية لتوقي تأثير البرد الشديد أثناء تنفيذ العمليات، كما أن الشعور السائد لدى منتسبي القوات العاملة في كردستان بأنهم من المغضوب عليهم، وأن وجودهم المستمر في تلك المناطق النائية ذات الطبيعة القاسية يشكل في حقيقته نوعاً من الإبعاد والعقوبة، إضافة إلى أن بقاء الوحدات فترات طويلة في حالة الانذار كان يؤدي في أحيان كثيرة إلى تأخير تمتع الضباط والمراتب طويلة في حالة الانذار كان يؤدي في أحيان كثيرة إلى تأخير تمتع الضباط والمراتب شهر يقضيها العسكري في وحدته التي تبعد عن أهله مسافات بعيدة تصل إلى (١٠٠٠) كلم ، حيث يمنح العسكري بعدها إجازة لا تتجاوز الأسبوع، يقضي قسماً منهم يومين في الطريق كي يصل إلى منطقته في أقصى جنوب الأهوار.

جـ نقص المالاكات : عانت وحدات الفيلق الأول من نقص شديد في ملاكاتها ، خاصة في الكوادر الفنية وشبه الفنية ، فلقد أدى التوسع الذي حصل في الجيش العراقي ، بتشكيل فرق جديدة كالفرقة المشاة الحادية عشرة ، والفرقة المدرعة التاسعة ، ولم إضافة إلى فرقتي المشاة السابعة والثامنة إلى امتصاص قسم كبير من الكوادر الفنية ، ولم يكن ممكناً بالنسبة لأكثر وحدات الفيلق الأول الفعّالة أن تستصحب معها كل عجلاتها خاصة عجلات القتال(۱) ، مما كان يضطرها لاستخدام سواق لم يكونوا أساساً ضمن ملاك هذه الوحدات كسائقي عجلات لتشغيلها ، كما استخدم عدد كبير من الضباط كسائقي عجلات أيضاً لضمان إيصالها إلى الجبهات في الوسط والجنوب ، كما يندر وجود برادي الأسلحة والعجلات في الوحدات ، مما سبب وجود عدد كبير من العجلات والأسلحة التي تحتاج إلى تصليح من « قدمات » مختلفة ، مما جعل الوحدات تحرم من الاستفادة منها أثناء العمليات ، ولم يكن « موجود الوحدات » كاملًا ، بحيث إن « موجود » فصائل المشاة كان في واقعه لا يتعدى «موجود» حظيرة مشاة في أي حال من الأحوال .

د \_ ضعف القيادة الميدانية : كان قادة وآمرو فرق وتشكيلات الفيلق الأول ، والتي في حقيقتها لا تختلف عن باقي فرق وتشكيلات الفيالق الأخرى إلا قليلا ، يعانون من ضعف واضح في القيادة ، خاصة قادة الفرق الذين منح أغلبهم رتباً فخرية ، وسلموا قيادات بعض الفرق ، كقيادة الفرقة الثامنة التي كان يقودها العقيد الركن عبدالرحيم طه الأحمد الذي أصبح عميداً ، وقيادة فرقة المشاة السابعة التي كان يقودها العقيد الركن نزار الخزرجي (٢) الذي أصبح هو الآخر عميداً ، وهؤلاء معروفون في أوساط كل الضباط بكونهم غير قادرين على قيادة لواء مشاة ، إضافة إلى قبائد فرقة المشاة الحادية عشرة الذي منح رتبة أعلى ، كما أن تدريب القيادات على كافة المستويات لم يكن بالمستوى الذي مؤهلهم المرضي إطلاقاً ، وخلاصة القول بأن القادة لم يكونوا بالمستوى الذي يؤهلهم الأن يقودوا فرقاً وتشكيلات في حرب نظامية وبخطط بهذا القدر من السعة بسبب عدم تيسر التجربة اللازمة للديهم والثقافة العسكرية التي تعينهم على إدارة المعارك .

بلغ التعاون بين القوات المسلحة العراقية والإيرانية بعد الاتفاق بين الحكومتين العراقية والإيرانية عام ١٩٧٥ أعلى مراحله ، فقد كان أحد بنود الاتفاق ينص على عدم السماح بأن تكون أراضي كل بلد قواعد لانطلاق أعمال التخريب ضد البلد الآخر . وبالفعل فقد كان تبادل ضباط الارتباط يجري بصورة اعتيادية ، حيث يقوم هؤلاء

<sup>(</sup>١) وهي العجلات التي تستخدم في القيادة وحمل الأسلحة المتوسطة .

<sup>(</sup>٢) عين مؤخراً رئيساً لأركان القوات المسلحة العراقية .

بالإشراف على مسير تنفيذ الاتفاق بالصورة المطلوبة . إلا أن أعلى مراحل التنسيق قد تم أوائل عام ١٩٧٩ قبيل انتصار الثورة الإسلامية،عندما تقرر إجراء عمليات واسعة ضد الثوار الأكراد الذين بدأ نشاطهم يتسع ويشتد ، حيث كانوا يتخذون من المناطق الحدودية داخل إيران والعزاق مقرات لهم في مناطق وعرة جداً ، وكانت منطقة جبل قنديل الذي يمتد مع الحدود العراقية \_ الإيرانية ابتداءً من جنوب وحاج عمران، وحتى منطقة وقلعة دزه، عيث تتخلله وديان سحيقة ومناطق وعرة يصعب الوصول إليهـا ، لذا فـإن رئاستي الأركـان لكل من الجيشين العراقي والإيراني كانت قـد نسّقت عمليات واسعـة في منطقـة تمتـد من « حلبجه» وحتى «حاج عمران» شاملة تقريباً الجزء الأكبر من محافظتي السليمانية وأربيل بمحاذاة الحدود ، لغرض السيطرة على مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني ، إضافة إلى تطهير المنطقة كلها من الثوار الأكراد ، وكانت الأجهزة اللاسلكية تعمل بصورة مباشرة بين رئاستي أركان كل من الجيشين بتنسيق تام واهتمـام مشترك، إلَّا أن العمليـات لم تكن تهتِم بأحد المبادىء الرئيسية من مبادىء الحرب ألا وهو عامل الأمن ، حيث بدأت ألوية الفيلق الأول الذي كان يقوده اللواء الركن و وليد محمود سيرت، (١) ، تتحشد في مناطق قريبة من ساحة العمليات التي سيجري العمـل فيها،وظلَّت تنـظر لمدة عشـرة أيام ، ولم يكن أحــد يعلم أسباب هذاالانتظار، في الوقت الذي ظلَّت الظروف الجـوية مـلائمة بصـورة يندر أن تحدث في تلك المنطقة وفي فصل الشتاء بالذات ، وما إن بـدأت العمليات حتى تغيـرت الظروف الجوية بصورة كاملة ، فبعد أن كانت الأجواء ملائمة ومثالية ، حيث استمرت السماء صافية رائعة لمدة عشرة أيام ، اجتاحت المنطقة عاصفة ثلجية شديدة ، وانخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها،حيث وصلت إلى ما يقارب الـ (٢٥) درجة تحت الصفر، وبينما كانت الوحدات تتوجه إلى أهدافها، كانت المشكلة الجديدة التي واجهت الأمرين هي كيفية المحافظة على الجنود في مثل تلك الـظروف الصعبة التي لا يمكن تحملها ، فلقد كانت شدة الرياح تحمل معها كتلاً كبيرة من الثلج ترميها إلى مسافات بعيدة أحدثت إرباكاً شديداً بين الجنود، إضافة إلى البرد الذي لا يمكن تحمله ، ولقد تمّ إلغاء العمليات بصورة سريعة ، وصدرت الأوامر للوحدات بـالإنسحـاب إلى معسكراتها، ولكن بعد أن تكبدت أعداداً من القتلي الذين طمرتهم العواصف الثلجية، ولم يعثر عليهم إلَّا بعد انتهاء فصل الشتاء وذوبان الثلوج ، كما أن قسماً من الجنود والضباط

<sup>(</sup>١) أُعـدم فيما بعـد في تموز يـوليو ١٩٧٩ بتهمـة اشتراكـه في محاولـة لإقصاء صـدام عن رئاسـة الحزب والدولة .

تجمدت بعض أطرافهم ، وكانت هذه آخر عملية تعاون بين الجيش العراقي والإيراني حيث تصاعدت الثورة الإسلامية في إيران وأصبح الجيش الإيراني في حينها في وضع لم يعد قادراً على إدامة التعاون بسبب الأوضاع الجديدة التي خلفتها الثورة عليه .

- من المفيد التحدث هنا عن المحاولات التي جرت بين بعض أطراف الحركة الكردية المسلحة للتفاوض مع السلطة ، ففي بداية عام ١٩٧٩ حدث اتصال بين الحركة الاشتراكية الكردستانية والسلطة لغرض التفاوض ، ولكنه لم يكن مثمراً ، إلاّ أنه ولَّـد خلافاً بين الحركة والاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت آثاره تـظهر في البيانات التي كـان يوزعها الطرفان التي يتهم فيها كل طـرف الطرف الآخـر بالتخـاذل أو . . . ، ويقوم الأخـر بالدفاع عن نفسه مفترضاً بـأن التفاوض ليس شيئـاً رديئاً ، إلاَّ أنني أود أن أشيـر هنا إلى المحاولة الأولى التي قيام بها الاتحاد البوطني الكردستياني للتفاوض مع السلطة عيام ١٩٧٨ ، فقد قام الشيخ « محمد رشيد لولان » الذي كان يتظاهر بأنه مع السلطة بترتيب مفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحكومة ، وقد وصلت أخبار الاتصالات التي يبدو أنها كانت مستمرة لفترة قبل أن تصبح واضحة للعيان ، ففي أحد الأيام وردت معلومات تشير إلى أن عدداً من المسلحين الذين يتراوح عددهم بين ٥٠٠ \_ ٦٠٠ مسلح في منطقة لـولان الـواقعـة عنـد المثلث العـراقي ـ الإيـراني ـ التــركي ويقـودهم « علي العسكري » أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني البارزين ينـوون التفاوض مـع السلطة ، وكان « رشيد لولان » يتحرك بين بغداد وكركوك واربيل وقريته لولان، حيث يجري تجميع خيوط الاتصالات وجمعها ، وبالفعل فقد تحركت طائرة سمتيَّة من كركوك إلى أربيل ومنها إلى منطقة لـولان عادت وهي تحمـل السيد «علي العسكـري» الذي تقـرر نقله إلى بغداد كي يلتقي مع المسؤولين هناك للتفاوض معهم لوقف القتال والاتفاق على صيغة معينة ترضى الطرفين ، ولقد كنت شخصياً في كركوك ضمن من كان ينتظر وصول الطائرة لتحط فى مقـر الفيلق الأول ، وعند هبـوط الطائـرة نزل السيـد « على العسكري » وجلسنـا معــأ نتحدث قليلًا، بعد أن أمكن أن تتاح لي فرصة التحدث معه لـوحدنـا قبل أن يـذهب إلى بغداد ، لقد كان هادئاً متواضعاً مؤدباً للغاية ، لكن الحيوية كانت تبدو عليه رغم الاجهاد الذي سببه لـ المسير الشاق من قاطع « قلعة دزه » إلى « لولان » وسط الثلوج الذي يستغرق ما لا يقل عن يومين متواصلين ، ولقد كان متفائلًا بأن الأمـور ستسير على خيـر ، وكان حديثه معي مليئاً بالصداقة وكأنه كان يعرفني منذ وقت ليس بقصير ، تمنيت له التوفيق في مهمته وتم توديعه إلى الطائرة التي أقلته إلى بغداد ، ولم يمض يومان إلَّا وعاد بعد أن علمنا بأن المفاوضات التي أجريت معه كانت قصيرة ، وأنه لم يتم بحث كـل الأمور التي طرحت للنقاش ، كما أن الحديث الذي دار بينه وبين المسؤولين في بغداد

كانت تعوزه الجدية والصدق ، ولقد قابلته مرة أخرى حينما ودعناه وقد أبدى أسفه بأننا ربما سنتقابل يوماً ما ونحن نحمل السلاح كأعداء ، بينما كان ممكناً أن يحدث غير ذلك ، وبعد أشهر قليلة علمت بأنه قد قتل في الأراضي التركية . لقد أسفت بالفعل لمقتله لأنه قد ترك في نفسي أثراً طيباً ، من دماثة خلقه وصراحته وشجاعته ، لقد تبين فيما بعد بأن المفاوضات التي جرت في بغداد لم يشترك فيها سوى نعيم حداد الذي كان في حينها رئيساً لما يسمى بالمجلس الوطني ، ولم تكن السلطة تعير اهتماماً جدياً للمفاوضات التي لم تستمر سوى ساعات معدودة ، لقد فوت غرور صدام وعجرفته فرصة ملائمة للاتفاق مع الحركة الكردية المسلحة التي يقف قسم كبير من الشعب الكردي معها . لا أريد أن أتحدث عن المفاوضات التي تمت بين بعض الأطراف الكردية في المراحل اللاحقة، لأن أمرها معروف جيداً ، وكانت مثار جدال كثير وانتهت إلى ما انتهت المراحل اللاحقة، لأن أمرها معروف جيداً ، وكانت مثار جدال كثير وانتهت إلى ما انتهت وفي بأي التزام وقعه مع الأطراف . التي كان يتفق معها . وأنه في الوقت الذي كان يوقع فيه معها اتفاقاً معيناً كان يخطط فوراً لمرحلة لاحقة لتدميرها ، ولقد خرجت كل الحركات فيه معها اتفاقاً معيناً كان يخطط فوراً لمرحلة لاحقة لتدميرها ، ولقد خرجت كل الحركات فيه معها اتفاقاً معيناً كان يخطط فوراً لمرحلة لاحقة لتدميرها ، ولقد خرجت كل الحركات فيه معها اتفاقاً معيناً كان يخطط فوراً لمرحلة خوية خاسرة .

تعتبر المشكلة الطائفية التي تحدث في واقعها شرخاً كبيراً بين العرب في العراق، مع المشكلة الكردية التي تقسم الشعب العراقي وتحطم وحدته من المشاكل التي يقتضي الوقوف عنىدها مليـاً ، وبحثها جـدياً وبصـدق لإيجاد حلول مـلائمة لها، وهذا الأمـر ليس صعب التحقيق عند توفر النوايا الحسنة والاستعداد المطلوب للتعامل معها \_ المشكلة الكردية - وما دمنا بصدد البحث في المشكلة الكردية، فإن الشعب الكردي شعب طيب يلتصق بالإسلام التصاقاً غريزياً فطرياً، على الرغم من الأفكار الغريبة عن الإسلام، والتي مارست ضغطها عليه فترات طويلة من الزمن ، فالتزام الشعب الكردي التزام أصيل بالإسلام لا يمكن لأحد أن ينكره ، بـل إن كل القـوى الكرديـة والأحزاب التي تعمـل في ر كردستان وتحمل السلاح وتقاتل الأنظمة التي نوالت على الحكم ، كل هذه القوى لا تنكر تأثير المدين الإسلامي على الأكراد ، وهم يعلنون بأن الإسلام يمكن أن يكون الإطار الملائم لإيجاد حل مناسب للمشكلة الكردية إذا طبق بصورة صحيحة ، إلا أن المستقبل وحده هو الذي سيحدد معالم القوى الاجتماعية الفاعلة في كردستان العراق، والتي يمكن أن تؤدي إلى إشاعة الأمن وروح الألفة بين إخوة الـدين والمصير ، بعد أن تتم إزالة كــل العوامل والأسىاليب البغيضة التي اتبعتهـا السلطات لتعميق روح التباغض والعــداء ، علماً بأن ساحة كردستان العراق بدأت تشهد ظهور حركة إسلاميةواسعة، بدأ تأثيرها واضحاً أثناء حملة الإِضرابات والاعتصامات التي عمّت منطقة «حلجـه» وسهل «شهـرزور» عام ١٩٨٥.

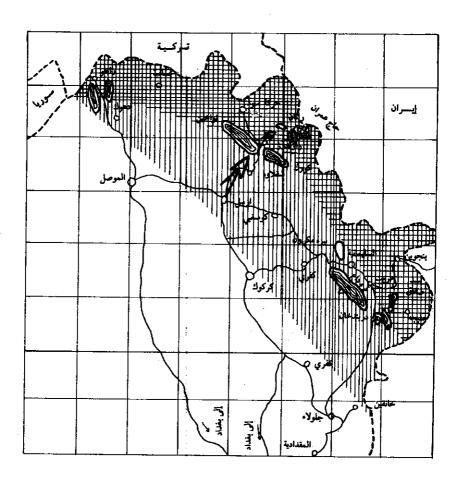

- مناطق شبه مسيطر عليها من قبل الأكراد
- منطقة مسيطر عليها بصورة تامة
- مقر قيادة الحركة الكردية
- محور هجوم الجيش العراقي الرئيسي

## الطائفية في القوات المسلحة العراقية

١ ــ من أهم المعضلات والأفات التي تنخر في روح وعزيمة القوات المسلحة العراقية وركـائزهـا الأساسيـة ، الطائفيـة ، فهي تمارس في الجيش بصـورة تكـاد تكـون علنية ، ولا يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة المدى الذي وصل إليه التمييـز الطائفي داخـل القوات المسلحة ، فلقد ظلَّت القيادات الرئيسية داخل القوات المسلحة دوماً بعيـدة عن أيدي الضباط الشيعة في كل العهود ، كرئاسة أركان الجيش وقيادات الفرق والألوية الرئيسية والمناصب الهامة في وزارة الدفاع ، إلَّا نادراً ، وهو ما يمكن أن نسميه التفاتـات قامت بها مراكز القرار في الدولة ، كانت أساساً بحاجة إليها ، كي تزيـل ولو جـزءاً بسيطاً من التهم الموجهة لهـا ، وهي مكرهـة على ذلك . ويشكـل الشيعة في الجيش العـراقي نسبة كبيرة تصل إلى ما لا يقل عن ٨٥٪ من مجموع الوحدات الفعَّالة العـاملة ، لأن أبناء طائفة السنة، وبسبب كون السلطة وقيادتها الرئيسية تقع بأيديهم ، كانوا يستخدمون دوماً في أماكن بعيدة عن خط القتال ، ونستطيع أن نرى وجـودهـم الكثيف في مواقـع معينة داخــل المؤسسة العسكرية بصورة واضحة ، بل إن بعض المديريات والأماكن حكر عليهم بصورة مطلقة ، فهم يستخدمون في دائرة الانضباط العسكري في بغداد، ومديرية الاستخبارات العسكرية ودوائر المخابرات العامة ، والحمايات المخصصة للمنشآءات الثابتة، كمحطات الإرسال الخاصة بالإذاعة والتلفزيون،ودوائر وزارة الدفاع،أو الوحدات الشابتة في بغداد، أو بالقرب من مناطق سكناهم ، كما أن الملحقيات العسكرية في الخارج تعج بالجنود من أهل السنة من «تكريت» و«الدور» و«الشرقاط» و«راوه» و«عنه» وغيرهـا من المناطق التي يقطنها السنة ، وهؤلاء إضافة إلى كونهم يقضون خدمتهم وكأنهم في رحلة سياحيـة أو سفرة استجمام ، فإنهم يعودون بسيارات ضخمة وأحدث الأثاث ، لأن القانون يعطى الحق لكل عراقي يقضي أكثر من سنة خارج العراق، السباب دراسية أو قضاء مهمة

وظيفية ، يعطيه الحق بأن يجلب معه السيارة التي يختارها مع أثاث بيت كامل ، وكان هؤلاء يستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة ، بل إنهم عندما كانوا يضجرون مثلاً من بقائهم في عاصمة دولة معينة لمدة طويلة ، فإنهم يطلبون نقلهم إلى عواصم أخرى أكثر جمالاً وأرق جواً ، بينما يقضي أبناء الجنوب سني خدمتهم في مناطق نائية من كردستان ، أو في الحركات والقتال يحرقون في أتون المعارك التي كانت تندلع على امتداد الفترة ، منذ ١٤ تموز ١٩٥٨ وحتى الآن ، وقد وصلت ملاكات قسم من الوحدات ، خاصة تلك العاملة في مناطق الحركات ، من المراتب والجنود إلى ١٠٠٪ من بين الشيعة دلالة على فداحة الظلم الذي كان يلحق بهم .

\_ يـ لاقي الضباط الشيعـة في القوات المسلحـة معاملة سيئـة من قبـل القيـادات العسكرية الرئيسية وبصورة منظمة ، وهم على قلتهم فهم لا يشكلون بأي حال من الأحوال نسبة تزيد على ٢٠٪ من مجموع ضباط الجيش العراقي ، وهم يعملون دوماً في وحدات بعيدة عن أهلهم، وفي مناطق الحركات التي تستقر فيها وحدات معينة لا يجري استبدالها بوحدات أخرى مطلقاً ، فوحدات الفيلق الأول الذي تشمل قاطع مسؤوليته منطقة كردستان العراق كلها، يشكل الضباط الشيعة فيها نسبة لا تقل عن ٥٠ - ٦٠٪ من موجودها ، وهذا يوضح ضخامة الاجحاف والظلم الذي يوجه ضد الضباط الشيعة ، وخاصة إذا علمنا بأن القيادة العسكرية قد وضعت ضوابط لنقل الضباط من وحدات الفيلق الأول ، منها أن الضابط لا يحق لـه طلب النقل من وحـدتـه في شمـال العـراق قبـل أن يمضي أكثر من خمس سنوات متصلة من الخدمة في الشمال . إلَّا أن الضابط الشيعي الذي يقضى الخدمة المطلوبة في هذه الوحدات فإنه يحصل على نقل إلى إحدى الوحدات القريبة من أهله بعد شق الأنفس ، وبعد أن يمضي فترة لا تزيد على السنة أو السنة والنصف ، يعاد نقله إلى وحدات الفيلق الأول مرةً أخرى، حيث يتـوجب عليـه أن يقضى مدة خمس سنوات متواصلة أخرى في هذه الوحدات، كي يحق له أن يطلب نقله إلى وحدات قريبة من أهله مرة أخرى ، بينما نـرى في الجانب الأخر من الصورة، فإن الضابط من أهالي «تكريت» أو «الدور» أو «الرمادي» يجري نقله دون أن يقضي مدة سنة في وحدات ذلك الفيلق، خلافاً للتعليمات التي تصدر بحق الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة . وتشكل الأسماء التي يُسمي الضباط الشيعة بها أنفسهم عـائقاً مهمـاً أمامهم في الجيش العراقي ، وتشكل في حالات كثيرة عاملًا من عوامل المضايقة والإزعاج بالنسبة لهم ، ونظراً لأن أسماء مثل عبدالحسين وعبدالحسن وعبدالرضا وعبدالكاظم وعبد الزهرة ، أسماء متداولة كثيراً بين الشيعة ولا يستخدمها غيرهم ، فإن تلك الأسماء كمانت غالباً ما تجلب المشاكل لحامليها من الضباط. ففي إحدى الحالات لم يستطع أحد

الضباط أن يجتاز كلية الأركان بنجاح لأن اسم أبيه كان عبد الرضا ، حيث كان المعلم الأقدم لدورته في كلية الأركان ضابطاً سنياً متعصباً ، وهو العميد الركن عبدالقادر زينل التحافي ، الذي كان يتعمد الإساءة إليه وعدم منحه الفرصة الملائمة كي يجتاز الامتحانات بإطمئنان بكثرة الإلحاح عليه بمطالبته بأشياء تافهة ، ومحاسبته عليها ، مما لم يكن يطالب التلاميذ الآخرين بها ، وكانوا ممن وقفوا ضده عندما جرى البحث والمناقشة النهائية حول الضباط الذين تقرر استمرارهم في الدراسة بكلية الأركان حتى نهاية الفصل الثاني فيها ، وكان بعض الضباط السنة يطلقون على العميد الركن عبد الزهرة شكارة المالكي اسم (عبد المرأة) ، استخفافاً به ، على الرغم من كونه من الضباط الجيدين المعروفين بين أوساط الجيش العراقي .

ـ تشكل مسألة القبول في الكلية العسكرية مظهـراً آخـر من مـظاهر الـطائفية في الجيش العراقي ، فإن نسبة التلاميذ الشيعة الـذين يقبلون فيها لم تكن تـزيد في أي وقت من الأوقات عن ٢٠٪ من مجموع التـــلاميذ الــــذين يقبلون في كل دورة من دوراتهـــا ، ولم تستثنَ هذه القاعدة إلَّا نادراً ، فقد شهدت الفترة التي تلت سقوط العهد الملكي، ومجيء عبدالكريم قاسم تغييراً ملحوظاً في هذه المعادلة التي لم تدم إلاَّ قليلًا ، فما إن جاءت سلطة ٨ شباط ١٩٦٣ وما بعدها،حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوأ منها ، وفي مسح أجري للدورتين ٤٤ و٤٥ من الكليـة العسكريـة في عهد الأخـوين عارف ، كـانت الخارطة الاجتماعية للدورتين كما يلي : ٢٠٪ من التلاميــذ من الشيعـة من مختلف المحافظات ، ٤٥٪ من الموصل ، ١٥٪ من الـرمـادي ، ١٠٪ من محـافـظة بغـداد من مناطق السنة ، ١٠٪ أكـراد ومسيحيين ويزيـديين وتركمـان ، ولم يكن ذلك يتنـاسب مـع حجم أبناء الطائفة الشيعية التي تشكـل في مجموعهـا أكثر من ٦٠٪ من سكــان العراق ، وفي مسح للدورتين ٥٧ ، ٥٨ في حكم حزب البعث العراقي ، كانت النسبة مقاربــة إلى النسبة التي كان يتم القبـول على ضوئهـا في عهد الأخـوين عـارف ، ممـا يـدل على أن التصميم الأساسي لبناء القوات المسلحة متفق عليـه ضمناً بين من تعـاقبـوا على الحكم على الرغم من اختلاف مشاربهم وأهوائهم . ولم يكن القبـول في كلية الأركـان يشذ عن مخطط مرسوم مسبقاً معـد باتقـان ، خاصـة وأن كلية الأركـان تخرج ضبـاطاً مؤهلين لأن يتسلموا مراكز قيادة داخل القوات المسلحة ، وبسبب هذه الخصوصية فـإن التشديــد على القبول فيها يـأخذ مـدىً كبيراً ، لأن مـركز التقـرير في السلطة حـريص على إبقاء أكثـر ما يمكن من مفاصل الحركة الأساسية والرئيسية داخل الجيش في أيدي أبنـاء الطائفة السنية، على اعتبار أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على ضبط المعادلة الأساسية لإدارة الحكم والدولة ، والذي يجب أن يظل دوماً بعيداً عن أيدي الشيعة ، فلم يشهد منصب رئيس أركان الجيش العراقي تحولاً عن أيدي الضباط السنة مطلقاً ، ففي الوقت الذي شغل هذا المنصب ضباط من الأكراد، مثل نور الدين محمود، ومن الأتراك مثل حسين فوزي ورفيق عارف وغازي الداغستاني وغيرهم كثيرون ، لم نشهد مطلقاً وخلال تاريخ الجيش العراقي كله أن ضابطاً شيعياً استلم منصب قيادة الأركان العامة للجيش ، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من بين الضباط الشيعة ممن يتمتعون بذكاء وخبرة وثقافة عسكرية تفوق ما يملكه غيرهم ممن استلموا هذا المنصب .

ــ وفي الحرب، حيث شهدت الطائفية نمواً كبيراً، فرضته ظروف محلية جـديدة ، تحمَّل الشيعة من ويلاتها ما لم تتحمل بقية الطوائف جزءاً يسيراً منه . فلقد رفض الأكراد الخدمة في الوحدات العاملة في الجبهة، وكانوا يفرون من الخدمة بأعداد كبيرة مما شكل خطراً ذا اتجاهين ، الاتجاه الأول هو خوف النظام من أن يتحـول هؤلاء الهاربـون إلى قوة إضافية للحركة الكردية المسلحة، التي تشن قتالًا واسعاً في كردستان ضد وجود السلطة هنــاك ، أما الاتجــاه الثاني فهــو النقص في القوة البشــريــة العــاملة في القــوات الـمسلحــة العراقية الذي سُبِّبه هروب هذه الأعداد الكبيرة من المجندين، أو الذين ستشملهم الخدمة بعد وصول أعمارهم إلى السن القانونية ، لذا فإن النظام قد عمد إلى أسلوب جديد اعتبره حلًا وسطأ مناسباً ، وهـو موافقته على طلب الأكراد بـالبقاء في منـاطقهم عند التحـاقهم للخدمة، مشكَّلًا منهم ما يدعي بالأفواج الخفيفة،يقودها ضباط من الجيش العراقي واجبها القيام بإنجاز المهام الأمنية في مناطق وجودها ، كما تمّ استخدامها في القتال الـذي جرى بين القوات الإيرانية والعراقية على حدود كردستان،أو ضد الحركة الكردية المسلحة بحدود ضيقة ، وقبل النظام هذا الـوضع مضـطراً بسبب عدم إمكـانيته على إيجاد حلول أخرى، بإجبار الأكراد على العمل في الوحدات العاملة على خطوط التماس الأساسية في الوسط والجنوب، ولقد أثار الأكراد مسألة تسمية الحرب الدائرة الآن، والتي أسماها صدام بقادسية العرب الثانية ، معتبرين ذلك بأنه يحمل معنى حـرب بين العرب والفـرس ، بينما ليس لهم فيها ناقة ولا جمل ، لذا فقد أبـدل اسم الحرب إلى اسم آخر، اعتقدت السلطة بأنه أكثر ملائمة ، فأصبح معركة قادسية صدام ، حيث وفر ذلك حدوداً معينة من المشاركة التي تفرضها الوطنية ، على اعتبار أن صدام يشغل منصب رئيس للجمهورية التي لا يستطيع أن ينكر أحد علناً بأن الأكراد هم جزء من شعبها، حيث يجب عليهم المشاركة في الدفاع عن وجوده . لكن هذا الأمر لم ينفع أيضاً ، مما اضطر النظام أن يدبر الأمر بالطريقة التي ذكرناها . وإذا علمنا بأن هناك نسبة قليلة فقط من طائفة السنة، من الذين لم يبق من الملاكات في المؤسسات الثابتة والمديريات التابعة لوزارة الدفاع والملحقيات العسكرية ما يمكن أن يشغلوه ، فإن الوحـدات العاملة في جبهـات الحرب

أصبح الشيعة يشغلون نسبة لا تقل عن ٩٠٪ من مـلاكاتهـا ، وهم الذين وقـع عليهم ثقل الحرب كلها ، وتحملوا من الخسائر والأضرار والتدمير قدراً بنفس النسبة التي شكلوا فيها من الـوجود العسكـري على جبهات الحـرب ، وإذا علمنا أيضاً بـأن المنـاطق الـوسـطي والجنوبية المتاخمة للحدود الإيرانية يقطنها مواطنون من الشيعة،وتكاد تخلو تماماً من وجود السنة ، فهذا يعطينا أيضاً صورة إضافية للضرر والتدميـر الذي لحق بــالمدن والقــرى التي يقطنونها ، فالشريط الحدودي الممتد من خانقين وحتى الفاو، يشكل الشيعـة ٩, ٩٩٪ من مجموع سكانه ، فقد شهدت هذه المناطق تخريباً واسعاً ، وغادر أهلها بيـوتهم وأراضيهم ومزارعهم هرباً من المخاطر التي يسببها قربهم من مناطق القتـال ، كما شهـدت السنوات الأخيرة حملات واسعة من الهجرة من المدن الحدودية كالبصرة والشريط الممتد من القرنة وحتى العزير ، ومن الفاو إلى البصرة ، لقـد أصبحت مدن وقصبات كثيرة مهجـورة تماماً من سكانها، كبـدرة وجصّان ومنـدلي وبلدروز وخانقين ومئـات من القرى والقصبـات الأخرى ، وذلك هرباً من نيران المدفعية التي كانت تنصب على منازلهم وبساتينهم وفـوق رؤوسهم أثناء رد القوات الإيـرانية على القصف الجـوي.والمدفعي، التي كـانت تقـوم بــه القوات العراقية ضد المدن والأهداف المدنية داخل إيران ، ولنا أن نتصور عمق الفاجعة التي حلَّت بمليوني إنسان من أهـالي البصرة، الـذين تفـرقـوا على عـدد كبيـر من الـمـدن الأخرى البعيدة عن ساحات القتال ، كالنجف وكربلاء والديوانية والناصرية والحلة ، بعــد أن تركوا بيوتهم وأرضهم ومصالحهم الاقتصادية ، مما ترك آشاراً اجتماعيـة مفجعة سببتـه هذه الهجرة الواسعة من مناطق استقرارهم إلى مناطق أخرى أصبحت تكتظ بالسكان، ولم تسلم مدينة خانقين هي الأخرى ، فقد هجرها أهلها تــاركين منازلهم وأمــلاكهم طعماً لنيران المدفعية الإيرانية والغارات الجوية الانتقامية ، وواضح جداً جسـامة الأضــرار التي لحقت بـالشيعة بسبب التمييـز الطائفي الـذي تسير عليـه القيادة العـامة للقـوات المسلحة وتشجعه ، والأسرى العراقيون الذين يقارب عددهم الثمانين ألفاً يشكل المسراتب وضباط الصف الشيعة من بينهم نسبة ٩٥٪ ، بينما تشكل نسبة الضباط الشيعة من بينهم ٣٠ ـ • ٤٪ ، وهذه النسب في الواقع هي نفسها بالنسبة لجميع الوحدات العاملة في الخط الأول، أي الـوحدات التي تمسـك المواضع الدفـاعية على طـول خط الجبهة، وأغلبهـا وحدات المشاة ، وهذا يعني أيضاً بأن نفس النسبة من الخسـائر بـالأشخاص تصيب أبنــاء الشيعة بين عموم الشعب العراقي .

- استخدمت قواطع ما يسمى بالجيش الشعبي ، وهو تنظيم شبه عسكري ، يطوع فيه المدنيون من المواطنين بالقوة ، بعد إدخالهم دورات عسكرية خاصة قصيرة لتعلم استخدام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، تحت قيادة أعضاء فروع الحزب في

المحافظات الذين يمنحون رتباً عسكرية فخرية تصل إلى رتبة عقيد ، تضع القيادة برفقته أو تحت إمرته ضابطاً من دائرة التوجيه السياسي، يشكل وجوده في الواقع ضابط ركن للقاطع وموجهاً وحاكماً لحركة قواطع المتطوعين من المحافظات العراقية كافة ، استخدَّمت هذه القواطع أيضاً بأسلوب بعيـد عن العدالـة التي يفترض بالقيادة، التي تقـود الشعب خلال محنته، أن تتصف بها ، فلقـد كـان للتمييـز الـطائفي حصتـه في أسلوب استخدام هذه القواطع في الزمان والمكان ، عند نشوب المعارك، أو في الخطوط الأمامية لجبهات القتال التي تمتـد إلى أكثـر من ١٤٠٠ كيلومتـر ، فقـواطـع الجيش الشعبي من المحافظات الوسطى والجنوبية كانت دائماً تستخدم في مسك قـواطع دفـاعية متقـدمة في الجبهة ، ويجري استخدامها في عمليات الهجوم المقابل التي تشنها القوات العراقية دون رحمة ، ولأنها لم تكن مؤهلة ومدربة تـدريباً مـلاتماً لإنجـاز مثل هـذه المهمات ، فـإنها كانت دوماً تلاقي من المصاعب والمتاعب التي كانت تظهر عجزها الفاضح وعـدم قدرتهــا على تنفيذ واجبات الهجوم تلك ، إضافة إلى عدم تيسر القيادة الكفوءة لها،بحيث تســاهـم في إدارتها سواء في وقت الحرب وأثناء المعارك، أو أثناء إعدادها وتنظيمها ، ولقد أدى ذلك إلى حدوث خسائر كبيرة بين صفوفها ، بل إن قواطع كاملة من الجيش الشعبي كانت تنتهي تماماً بعد كل معركة من المعارك التي كانت تدور في الجبهة ، ولقد سارت القيادة على أسلوب استخدام قواطع الجيش الشعبي من المحافظات الـوسطى والجنـوبية التي يقطنها الشيعة فقط في جبهات القتال ، بينما لم تكلف قـواطع الجيش الشعبي لبقيــة المناطق من العراق التي يقطنها المواطنون من أهل السنة بمثل هذه الـواجبات ، فمعـارك البسيتين والشوش وخرمشهر وشرق البصرة انتهت بتحطيم قواطع الجيش الشعبي لكــل من مناطق كربـلاء والنجف والحلة والكوت والعمـارة ومدينـة الثورة في بغداد، التي يقـطنهـا الشيعة الذين هاجروا إلى بغداد من المحافظات الوسطى والجنوبية ، بينما لم نسمع أبداً بوجود قاطع للجيش الشعبي من الأعظمية أو الرمادي مأو الموصل أو تكريت مكلفة بواجبات قتالية في ساحات الحرب ، ولقد كان إحساس المتطوعين من قواطع الجيش الشعبي لِلمناطق الشيعية مريراً بسبب وضوح التمايز الذي تتعمد القيادة اتباعه ، ولقد ترك ذلك آثاراً سيئة كبيرة على الـروح المعنويـة للمقاتلين الـذين يُرُون أنهم الـوحيدون الـذين تبتلعهم القادسية ، وهكذا سرعان ما يفرون من ساحة المعركة حالما يبدأ الهجوم الإيراني على قواطعهم ، كما حدث في معارك الشوش عندما هرب مقاتلو قاطع الجيش الشعبي لمدينة العمارة الذي كان يقوده جبار طارش ، مما أدى بالنتيجة إلى إعدامه أمام صدام حسين نفسـه بيد مـرافقه الخـاص أرشد يـاسين التكريتي . لقـد ذهبت قواطـع كـاملة من الجيش الشعبي التي كـانت تودع بعـويل وبكـاء ذوي المتطوعين قسـراً ، إلى الجبهة ولم

يعد منها إلاً أشخاص معدودون كانوا يردون لذويهم عند عودتهم المآسي والأهوال التي شاهدوها بأم أعينهم ، وكان هذا ما يحدث بالفعل دوماً ، وفي الحالات النادرة التي كان يشترك فيها قاطع من الجيش الشعبي من مناطق أهل السنة ، فإن هؤلاء سرعان ما يعلنون احتجاجهم لجلبهم إلى المناطق الأمامية الخطرة، ويعلنون حالات أقرب وأشبه بالتمرد ، يتم بعدها إعادتهم إلى المناطق الخلفية أو إلى مناطقهم الأصلية ، كما حدث عام ١٩٨٢ عندما جلب قاطع الجيش الشعبي لمنطقة الزبير، وهم من أهل السنة إلى الخطوط الأمامية من الجبهة . فبعد أن استقروا لمدة يومين في قاطع العمليات، حيث كانوا يتعرضون إلى القصف المدفعي الإيراني الشديد ، أخذوا ينسحبون إلى الخلف، وبدون أمر معلنين رفضهم البقاء في مناطق خطرة من الجبهة ، وبالفعل فقد تم سحبهم من المواضع التي كانوا فيها وأعيدوا إلى منطقة البصرة ، ولم نسمع مطلقاً بأن قواطع الجيش الشعبي من مناطق السنة قد تم استخدامهم في الخطوط الأمامية أو في العمليات خلال مدة الحرب مناطق السنة قد تم استخدامهم في الخطوط الأمامية أو في العمليات خلال مدة الحرب كلها، وهذا يعطي دليلاً آخر من بين الكثير من الأدلة الأخرى على الخطة المبيتة التي تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة التي يعتبر صدام حسين المسؤول الأول عنها . تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة التي يعتبر صدام حسين المسؤول الأول عنها . فالسنة في العراق عملة نادرة ، أما الشيعة فهم البضاعة الأسهل تيسراً وتناولاً وتفريطاً .

لمسلحة مطلقاً ، ولو كان ما يحدث بالفعل ناجماً عن وضع تجد فيه نفسها عاجزة عن المسلحة مطلقاً ، ولو كان ما يحدث بالفعل ناجماً عن وضع تجد فيه نفسها عاجزة عن تغييره ، لانعكس سلوكها هذا على المجتمع كله والقوات المسلحة بصورة خاصة ، إلا أنها تحمل بالفعل تصوراً وتصميماً مسبقاً للسير على هذا النهج الذي كان سائداً قبلها ، فأحمد حسن البكر، وهو واحد من أكبر الطائفيين الذين عرفهم العراق في تاريخه الحديث ، شخص يعتمد في سلوكه وتعامله مع الآخرين أقذر الأساليب وأكثرها مكراً ودهاء وخبئاً . وهو لا يخفي حقده على الشعة ، بل إن سلوكه وتعامله الشاذ كان يطفو على السطح بسبب ذهنيته وتصوره المتدني ، وهو لا يخجل ولا يجد في نفسه حرجاً أن يعامل مع الآخرين ليس كطائفي فحسب، بل كطرف رئيسي من أطراف هذا الصراع الذي يفترض فيه كرئيس دولة أن يجد الحلول الملائمة لتهدئته على أقل تقدير . شاهد أحد يفترض فيه كرئيس دولة أن يجد الحلول الملائمة لتهدئته على أقل تقدير . شاهد أحد سيارته بالقوة ، كانت تلك المرأة تستغيث وتطلب من ينقذها من خاطفها ، فما كان منه الأ أن لحق السيارة وأوقف سائقها وأنزل المرأة ، ثم استأجر لها سيارة أخرى أوصلتها إلى بيتها . سمع البكر بهذه القصة فأرسل على الضابط الشهم كي يثني عليه ويكرمه على عمله هذا ، وبالفعل أحضر هذا الضابط أمامه ، سأله البكر ما اسمك أجابه الضابط : عمله هذا ، وبالفعل أحضر هذا الضابط أمامه ، سأله البكر ما اسمك أجابه الضابط :

سيدي اسمي علي . سأله : من أي المحافظات أنت ؟ أجابه الضابط : بأنه من إحدى المحافظات التي يقطنها أهل السنة . فقال البكر ؛ اعتقدت بأنك شيعي عندما قلت لي بأن اسمك علي ، ولكنني عندما عرفت بأنك لست منهم صدق حدسي ، فهؤلاء \_ يقصد الشيعة \_ لا يمكن أن يقوموا بعمل شريف كهذا أبداً لأنهم لم يتربوا على الشرف والكرامة . وبعد أن أكرمه البكر ، خرج الضابط متعجباً من قول من يفترض فيه أن يشيع الانسجام والمودة والحب بين الشعب ، وعلى الرغم من أن الضابط كان سنياً ، إلا أنه نقل ما دار بينه وبين البكر في تلك المقابلة لشعوره بثقل الإحساس الأليم بالإثم الذي تركته تلك المقابلة مع رئيس جمهورية العراق الممتدة من «زاخو» وحتى «الفاو» بكل ما فيها من أناس وثروات وقيم وشرف وكرامة!

\_ لا أعتقد بأن أحداً يستطيع أن يقدم سبباً معقولًا لتصميم الرئيس العراقي بأنه سوف لن يُبقي لشيعة العراق ذكراً بعـد انتهاء حـربه المجنـونة ، فـإذا كانت حـربُه التي استمرت ثمانية أعوام قد أكلت من الشيعة في إيـران والعراق الألاف، وإذا كــان خصومــه الفعليون هم الإيرانيون، فما ذنب تلك الملايين من البشر الذين بدفعون أبناءهم للقتال نيابةً عن آل تكريت ودفاعاً عنهم، ليس في هذه الحرب فقط، بل في كل الحروب التي شنتها الأنظمة التي سبقته؟ هـل نسي هو ومن على شـاكلتـه العشـرين ألف ضحيـة التي خلفتها المعارك التي جرت في كردستان حتى شهر آذار عام ١٩٧٥، والذي يشكل الشيعة نسبة ٩٠٪ منهم دفاعاً غن عرشه الذي كان يهتز؟ هل يستطيع قائد شعب إذا كان جائزاً أن نسمي صدام قائداً لشعب ـ أن يقود شعباً يرجو من ورائه أن يكسب نصراً في حرب ضروس طاحنة، وهو يكن في نفسه العداء والكراهية إلى أكثر من نصفه ، علماً بـأننـا نستطيع أن نقول بأن الرئيس يكره شعبه كله باستثناء حفنة قليلة منه؟. وهل يعتقـد صدام حسين بأن الشعب جاهل تماماً لما يدور في ذهنه من أفكار بائسة سوداء؟ لنضع هذه الصورة أمام أكبر المحللين العسكريين والاستراتيجيين في العالم أمثال الجنرال «بوفر» و«ليدل هارت» ونرجو منهم أن يقدموا لنا مشروعاً موجزاً وتحليلًا مركزاً، يوضح لنا فيه كيف يستطيع قائد عام كهذا أن يدير صراعاً من هذا النوع ، وهل أن الوســـائل التي تتيســر لديــه استطاع بالفعل أن يجعلها منسجمة في أدائها ، الذي تحتمه خطورة حجم الصراع وأتساعه، وما هو المدي الذي يستطيع أن يسير فيه قائد كهذا؟.

\_ ظلَّت القيادات الرئيسية في الجيش العراقي باستمرار بأيدي الضباط من أبناء طائفة السنة ، ولم يحدث أن استلم ضابط شيعي منصب قائد فرقة إلاَّ نادراً ، وفي الحالات القليلة التي أمكن فيها أن يصبح ضابط شيعي قائداً لفرقة عسكرية في الجيش

العراقي فإنه أقصي عنها بصورة مفجعة ، كما حدث للواء المركن عبدالمنعم لفتـة الريفي قائد فرقة المشاة الثامنة أثناء القتال الذي نشب بين الحكومة والأكراد عام ١٩٧٥، حيث أُحيل على التقاعد برتبتين أدنى، وقد ورد في أمر إحالته إلى التقاعد إشارة إلى تقاعسه في إنجاز واجباته ، وكما حدث للعميد الركن عبدالجليل محسن قائد الفرقة المدرعة السادسة الذي أحيل على التقاعد برتبتين أدنى ثم اعتقل ، أفرج عنه بعدها وعين آمراً لأحد الأفواج الألية للواء الخامس والعشرين من نظام معركة نفس الفرقة التي كان يقودها ، وهو أسلوب يحمل كل معاني القساوة في التعامل ، إضافة إلى عمق الإهانة التي وجهت إلى كـل الأعراف والأنظمة العسكرية ، ولو استعرضنا أسماء قادة الفيالق والفرق الـذين يشكلون الهيكل الأساسي للقيادة الميدانية للقوات المسلحة العراقية ، لما استطعنا أن نجد في قيادات سبعة فيالق قائداً شيعياً واحداً ، أما قادة الفرق التي يبلغ تعدادها ٤٤ فـرقة مــدرعة وآليـة ومشاة راجلة، فإننا لا نجـد سوى اثنين منهم من الشيعـة قادة لفـرق حديثـة التشكيل مكلفة بواجبات دفاعية تكون عادة عرضة لكل عمليات الهجوم التي تشنها القوات الإيـرانية ، ممـا يتركهم دومـاً عرضـة للحساب القـاسي بسبب الاحتمال المتـزايد لانهيـار فرقهم، بسبب ضعف تدريبها وانخفاض روحها المعنويـة من جراء بقـائها مـدة طويلة تحت القصف الجوي والمدفعي المقابل ، ولكن لعلُّ أحداً من الذين سيقع كتابي هذا بين يديه سيتقدم بسؤال يعتبره مهماً ، وربما يكون بالفعـل كذلـك ، هو لمـاذا يشدد الكـاتب على التأكيد بأن القيادة العسكرية العراقية تكاد تخلو من الضباط الشيعة؟.

والجواب: ان الذي لا يدارك نوع العلاقات التي تجري داخل القوات المسلحة العراقية فربما كان تساؤله مقبولاً ، أما إذا أدرك ما يجري فعلاً فإنه بالتأكيد سيتخلى عن سؤاله هذا ، ذلك لأن قادة الفيالق والفرق وآمري الألوية والتشكيلات الأخرى ، يعتمدون على أبناء مدنهم وأقاربهم في مساعلتهم على إدارة التشكيل الذي يقودونه ، فالتكريتي يعتمد على أبناء جلاته، يعتمد على ابناء جلاته، وكذلك يفعل ابن الموصل ، وهكذا فإن القادة والآمرين غالباً ما يحيطون أنفسهم بمجموعة من أقاربهم وأبناء عشيرتهم أو مدينتهم ، فهؤلاء يكونون عوناً لأولئك ، أي إن أكثر أبناء طائفة السنة لديهم من يساعدهم على التغلب على المشاكل التي تصادفهم أثناء قضائهم للخدمة الإلزامية في الجيش ، كما إن الملاكات السنية الثابت في القوات المسلحة تجد دائماً العون الملازم لها للعمل في مواقع ومراكز مريحة ، أما جماهير المقاتلين من الشيعة، والقلة من الضباط التي تشكل جزءاً من ملاكات الجيش فمحرومون من مثل هذا الدعم داخل القوات المسلحة ، وفي الحالات التي يضطر فيها المقاتل من مثل هذا الدعم داخل القوات المسلحة ، وفي الحالات التي يضطر فيها المقاتل من مثل هذا الدعم داخل القوات المسلحة ، وفي الحالات التي يضطر فيها المقاتل من مثل هذا الدعم داخل القوات المسلحة ، وفي الحالات التي يضطر فيها المقاتل من مثل هذا الدعم داخل القوات المسلحة ، وفي الحالات التي يضطر أبناء السنة ملتمساً أبناء الجنوب إلى طلب معونة أحد في قضية معينة ، فإنه يتوجه إلى أحد أبناء السنة ملتمساً

إيَّاه أن يساعــده في حل مشكلة أو مــأزق تعرض لــه خلال عمله أو أثنــاء تنفيذه لــواجبه ، وغـالباً مـا لا يستطيع أن يوفق في مسعـاه هذا ، ليس هـذا فقط ، بل إن الضبـاط الشيعة المذين يملكون من المؤهلات والكفاءات التي تؤهلهم بالفعل لشغل مناصب عالية في الجيش يتعرضون إلى حملات تشويـه مركّـزة لإضعاف شخصيتهم والتقليـل من قيمتهم ، فالعقيد الركن عبدالمجيد الجشعمي الذي يعتبر من خيرة الضباط في الجيش العراقي تعرض إلى حملة مسعورة من التشويه، حتى اتهم بأنه مجنون وان تصرفاته لا تنم على عقل متّـزن ، وأسباب ذلك لا يمكن أن تخفى على ذي عقل ، فإنـه كان يـطرح من الأفكار العسكرية والنظريات الجديدة ، مما لم يعتد عليه الضباط الـذين اعتادوا مناقشة الأفكـار العسكرية بأساليب كلاسيكية، وكما يرد في الكراسات المعتمدة للدراسة والتدريب في الجيش العراقي، وأغلبها بريطانية المنشأ، جرت عليها تحويرات كثيرة على ضوء التجارب الكثيرة التي حصل عليها الجيش البريطاني ، بينما لم ينالها إلَّا تـطوير بـطيء في الجيش العراقي بعيداً عن الواقع العملي الذي يعيشه الجيش العراقي نفسه . وبالفعل فقـد كانت أفكار العقيد الركن الجشعمي الجديدة فيما يتعلق بالمدفعية والمشاة تتعرض لنقاش حاد ، ينتهي إلى اعتبار أنه يتخيل مثل هذه الأفكار المعقدة التي كانت تعتمد على قواعد وأساليب حسابية وجداول معقدة لا يستطيع الكثير من الضباط إدراكها ، لأن أغلبهم يرفضون النظريات التي تتصل بالعلوم التجريبية، كما يحصل لكـراسة «نـظريات الـرمى للأسلحة» لاحتوائها على معادلات كيمياويـة وفيزيـاثية معقـدة نوعـاً ما ، وهكـذا انتهىٰ به الأمر إلى التقاعد ، بعد أن قدم زهرة شبابه في خدمة الجيش، دون أن يحصل على التكريم الذي يليق به كالذي يجري لضباط أقل منه عطاءً وخبرةً . بينما نجد من الضباط السنة من الذين لم يعرفوا يوماً من الأيام قيادة أكثر من كتيبة مدرعة ، مثل اللواء الركن طالع الدوري الذي أصبح قائداً للفرقـة المدرعـة التاسعة، ثم قائـداً للفيلقالخامس،ومستشـاراً عسكرياً للقائد العام للقوات المسلحة ، وهو لا يفقـه شيئاً من العلوم العسكـرية . كـذلك يشكل وجود اللواء الركن عبدالعزيز إبراهيم الحديثي(١) على رأس أحد الفيالق، وهو الذي حكم عليه بالسجن لعدة سنوات بعد احتلال خرمشهر في بداية الحرب بتهمة التخاذل وعـدم المقدرة على القيـادة ، يشكل جـزءاً من التمييز الـطائفي البشع الـذي تعـاني منــه القوات المسلحة ، ولو أردنا أن نورد أمثلة أخرى فإننا نحتاج إلى وقت أكبر .

\_ شهد الجيش وجوداً كبيراً للضباط الشيعة من ذوي الخبرات الفنيسة من

<sup>(</sup>١) قتل عند إسقاط طائرة سمتية كانت تقله مع عدد من هيئة ركن الفيلق الخامس حيث كان قائداً له في شباط عام ١٩٨٨.

خريجي الكليات العلمية ، كالمهندسين والأطباء وخريجي كليات العلوم الأخرى ، وذلك بسبب توسع الجيش الذي أدى إلى احتياجه إلى كوادر فنية كثيرة لم تجد القيادة بدأ من أن تشغلها بخريجين من الكليات المذكورة من ذوي الاختصاصات المختلفة ، فالتوسع الذي حدث في القوة الجوية والبحرية، وإحداث معامل تصليح ميدانية جديدة أملاه توسع وحدات الجيش وزيادة عدد الفرق العاملة فيه ، جعل الحاجـة ملحة إلى استخـدام كوادر فنية بالقدر الذي يؤمن العمل في الأجهزة والمعدات الحديثة التي بدأت ترد إلى العراق بكثرة بصورة مستمرة ، وعلى الرغم من أن إنشاء الكلية الفنية العسكرية التي كانت تعد أفراداً مزودين بخبرات علمية متعددة لإشغال الملاكات الفنيـة داخل القـوات المسلحة، إلاّ أنها لم تكن قادرة على أن تفي بالاحتياجات الكبيرة التي كانت تطلبها القوات المسلحة من الفنيين الذي كان لا يتناسب مع الخريجين الذين تقدمهم هذه الكلية سنويـاً ، إضافـة إلى ضعف التدريس فيها، ونقص الخبرة العملية التي كانت مطلوبة لإدارة تلك الأجهزة المعقدة، أو العمل في معامل التصليح الميدانية، أو العمل على ظهر السفن والـزوارق الحديثة التي زوّدت بها القوة البحرية، أو العمل في ورشات تصليحها المعقدة ، لـذا فقد أخذ عدد الضباط الشيعة من ذوي الاختصاصات الفنية يـزداد بصـورة كبيـرة في كـافـة المؤسسات والمواقع والمراكز التي تسيّر أجهزة معقدة ، فشهدت القوة البحرية والجوية بصورة خاصة وجوداً كثيفاً لأعداد من المهندسين الشيعة ، كما شهدت دواثر الهندسة العسكرية، وهي المديرية التي تعنى بالإنشاءات والمباني العسكرية والمطارات وأداتها هي الأخرى وجود عـدد كبير من المهنـدسين الشيعة بنسب كبيـرة ، كما شهـدت المستشفيات العسكرية وجود عدد كبيـر أيضاً من الأطبـاء الشيعة . كـان لهذا الـوجود تـأثيـر كبيـر في الحقيقة على زيادة نسبة الضباط الشيعة في القوات المسلحة العراقية ، لكن هؤلاء الضباط كما هو معلوم لم يتمكنوا من أن يشغلوا مناصب قيادية في مجالات اختصاصهم ، حتى مناصب آمري الوحدات الفنية التي يعملون فيها ، فعنـد عدم وجـود ضابط فني من السنة في تلك الوحدات من ذوي الرتبة التي تؤهله أن يصبح آمراً لها ، فإن تلك الوحدات يعهد بإمرتها إلى ضابط ثابت من أبناء السنة لا علاقة له باختصاص هذه الوحدة التي أصبح آمراً لها ، وهذا في الحقيقة جانب آخر من جوانب التميينز الطائفي داخل القوات المسلحة العراقية ، فلم يكن يغيب عن ذهن القيادة العامة للقوات المسلحة أن تفكر في إحكام السيطرة على القوات المسلحة وحركتها بذهنية طائفية مقيتة ، لم تترك وجهاً من أوجه نشاطها دون أن تترك عليه مسحة طائفية شاهدة للعيان .

اتبع في تشكيل ملاكات القوة الجوية من الطيارين العاملين على الطائرات
 المقاتلة بصورة خاصة أساليب دنيئة في إبعاد أبناء الشيعة في أن يصبحوا ضباطاً طيارين ،

وذلك يتم وفق مرحلتين متكاملتين ، وهما مرحلة القبول وتقديم الطلبات للانتماء للقوة الجوية ، ومرحلة التدريب الابتدائي الأساسية في كلية القوة الجوية في تكريت ، فيعمد في الجانب الأول إلى تقليص قبول التلاميذ الشيعة إلى أقل حدممكن، ويتم ذلك بأساليب ملتوية منها: إفشالهم بصورة متعمدة أثناء الفحص الطبي المعقد الذي يجري للمتقدمين للقبول إلى كلية القوة الجوية ، وثانيهما وضع عوائق أمنية تمنع قبولهم ، أما عند قبول القلة القليلة منهم بعد انتهاء الفحوص والإجراءات المعقدة الأخرى التي تسبقه ، فإنه يعمد إلى أسلوب قذر آخر، هو أن يتم تحويلهم إلى صفوف المشاة أو الصفوف الفنية الأخرى التي تعمل بإمرة القوة الجوية كوحدات الرصد الجوي الأرضية ، بعد أن يتم إفشالهم في فترة الطيران لأتف الأسباب وحتى بدونها ، فمن بين كل أربعة تـالاميذ من الشيعة يقبلون في دورة معينة من دورات كلية القوة الجوية ، يتم ـ بعد اجتياز مراحل التدريب - اختيار واحد منهم فقط ليصبح فيما بعد ضابطاً طياراً يعمل على الطائرات المقاتلة ، بينما يتم إبعاد الثلاثة الأخرين بطرق غير مشروعة وبعيدة عن العدل والانصاف، في حين يحمل غيرهم من التلاميذ، الذين لم يكونوا أبداً أكثر منهم كفاءة ومقدرة إذا لم نقل أقبل منهم بكثير ، رتبة وشارة ضابط طيار عامل في القوة الجوية العراقية، وحتى ذلك التلميذ الذي استطاع أن يصبح طياراً بشق الأنفس فإنه يرى نفسه بعد مدة وقد حُوّل من طيار مقاتـل إلى طيار في جنـاح الطائـرات السمتية . ونستـطيع أن ندرك أبعاد النهج الذي تسير عليه السلطة في اعداد كوادر القوة الجوية من الطيارين من استقراء نسبة الضباط الشيعة من بين طياري القوة الجوية، سواء العاملين على الطائرات المقاتلة منها أو السمتية الذي لا يتجاوز في أي حال من الأحوال نسبة الـ ٥٪ من مجمـوع الطيارين ، بينما نجد نسبة الفنيين العاملين في القوة الجوية من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يقدمون الخدمات المطلوبة لتهيئة الطائرات للعمل تشكل نسبة لا تقل عن ٨٠/ من الكادر الفني ، والجدير ذكره أن الطيارين من الضباط من أبناء الموصل يشكلون نسبة لا تقل عن ٦٥٪ من مجموع الطّيارين العاملين في القـوة الجوية، و١٠٪ من تكريت والدور، و٢٠٪ من بقية المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة السنية .

لقد وصل الأمر من التمييز الطائفي إلى درجة أصبحت التقارير السرية السنوية التي يجب أن يملأها الضابط كل ستة أشهر تطلب منه أن يجيب على سؤال جديد أضيف إلى فقرات التقرير السري السنوي هذا عن انتماء الضابط المذهبي ، فبينما كان التقرير يقتصر على حقل الديانة ، فيجيب الضابط بأنه مسلم، أو ينتمي إلى أي دين أو طائفة أخرى ، أصبح يتوجب عليه أن يذكر فيما إذا كان سنياً أم شيعياً أمام حقل جديد

تحت عنوان المذهب ، مما أصبح يشكل في حد ذاته تهديمداً خطيبراً لوحمدة وإنسجام القوات المسلحة العراقية ، ومما لا يخفى بأن الضباط الشيعة يعانون من وضع خاص داخل القوات المسلحة يتعلق أساساً بوجودهم فيها، والتحديدات التي تفرض عليهم في التدرج في المناصب العليا داخل القـوات المسلحة ، فلقـد شكّلت هذه الـظاهرة إحـراجًا كبيراً للضباط الشيعـة الذين لم يكـونوا يـرغبون بـأن يعرفـوا بأنهم من هـذه الطائفـة تجنباً للمضايقات وعلامات الاستفهام التي توضع عليهم . ومن الطرائف التي نــذكرهــا هنا أن قسماً من الضباط الشيعة يحملون أسماءً « سنية ، صرفة كانت تشكل غطاءً لهم يبعد عنهم الشبهات ويرفع عنهم المضايقات ، فالرائد كيـلان عبد القـادر ضابط شيعي لم يكن أحد يستطيع أن يقف على حقيقته هذه لأن اسمه لا يطلقه الشيعة على أبنائهم ، وعنــدما عرض عليه التقرير السري السنوي ووصل إلى الفقرة التي يتوجب عليه أن يجيب فيها عن مذهبه ، توقف كثيراً لأنه أصبح أمام حالة راهنة جديدة لم يكن يـواجهها من قبل ، فقد تعوّد أن يعامل بأنيه سني وقد استفاد من ذلك مدة طويلة خاصة أثناء عمله في قوات الحرس الجمهوري كضابط في صف هندسة الميدان ، ولكنه أجاب أخيراً بأنه شيعي ، فلم يلبث في الخدمة بعدها إلَّا عـدة أشهر حيث أحيـل على التقاعـد ، وربما كـان سبب ذلك يعود إلى أنه كان يخدع النظام طيلة المدة التي قضاها في الجيش، لذا فقد استحق ذلك العقاب. إن السلطة لمُ تعد تخفي تـوجسّها وريبتهـا من الضبـاط الشيعـة حتى المخلصين لها ، وما هذا التوجه إلاّ جزء من مـظاهر هـذه المخاوف التي كـانت تنتابهـا ، وهي بعملها هذا تكون قد وضعت إسفيناً في جسد القوات المسلحة العراقية، وبـذرت الشكوك والريبة بين أبنائها ، فلم يعد خافياً على أحد الدوافع التي كانت تقف وراء هـذا التوجه الجديد ، وأصبح واضحاً لـدى كل ضباط الجيش العراقي بـأن السلطة تسعى إلى تصنيف الضباط تصنيفاً جديداً. يرتكز على أقذر وأخس توجه هو التمييز الطائفي فيما بينهم بصورة علنية وصريحة .

- كانت أحداث مسيرة الأربعين(١)، في شهر صفر من عام ١٣٩٧هجري الموافق لعام ١٩٧٦ميلادي، تشكل انعطافاً حاداً في المسيرة الطائفية المنحرفة للنظام المتسلّط على رقاب الشعب العراقي ، أحدثت في الواقع تصدعاً خطيراً في بنية القوات المسلحة وانسجامها . وملخص ما حدث هو أن جماهير الشيعة قد اعتادت كل عام أن تتجمع من مناطق الجنوب وبقية المناطق الأخرى في العراق بمناسبة أربعين الإمام

 <sup>(</sup>١) تنطلق هذه المسيرة عادة من مدينة النجف الأشرف حيث يتجمع الراغبون بالمشاركة فيها ومنها إلى مدينة كربلاء المقدسة .

الحسين عليه السلام ، فيقيمون التعازي ومراسم متعددة أخرى . ولم تكن السلطات طيلة العهود السابقة لتقف بوجه الناس الذين كانوا يفدون بأعداد كبيرة ، بل انها غالباً ما تتخـذ من الاحتياطات ما يمنع حدوث بعض أعمال الشغب المحدودة ضدها في بعض الأحيان . وفي تلك السنة أمرت السلطات الناس على لسان محافظ النجف بالامتناع عن إجراء المراسم. فقد جمع محافظ النجف المدعو جاسم الركابي عدداً كبيراً من المهتمين بإجراء المراسم المذكورة مخاطبأ إياهم ومحذرا بأن عليهم الامتناع هذا العام عن التحرك من النجف إلى كربلاء وكما هي عادتهم في كل عام . وقد أشـــار إلى أن هذه المسيرة تعتبر عملًا سلبياً لا يعطى مردوداً للوطن . إلَّا أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين قسم من الحاضرين الذين أجابوه إذا كانت المسيرات عملًا سلبياً فلماذا تحتفلون كل عام بمناسبة ٧ نيسان « يوم مولد حزب البعث، ؟. وهكذا بدا بأن الناس عازمون على تنفيذ مـا اعتادوا أن يقوموا به كـل عام، بغض النـظر عن التحذيـرات التي وجهت إليهم . وفي يوم الأربعين انطلقت المسيرات الحاشدة من مدينة النجف إلى كربلاء، وأعلنت الجماهير رفضها المطلق للسلطة وإجراءاتها الـطائفيـة المقيتـة ، وكـان في حينهـا البكـر رئيسـاً للجمهوريـة، وصـدام نـائبـاً لـرئيس مجلس قيـادة الثورة، وعـزة إبـراهيم الـــدوري وزيـراً للداخلية (١). وبدأ الموقف يتدهـور إلى درجة خطـيرة ، فقـد أصرت السلطات على منــع الجماهير من إجراء المسيرة، بينما أبدت الجماهير إصراراً عنيفاً على القيام بها. ولم تكن السلطات المحلية وقوى الأمن الداخلي قادرة على ضبط الموقف الذي بدأ يفلت من أيديها بسرعة بسبب عنف التحرك الجماهيري وشدته ، مما اضطر السلطة المركزية في بغداد إلى أن تستخدم الجيش وبسرعة لقمع المسيرات التي تحوّلت إلى مظاهرات معادية للسلطة

\_ في ذلك العام شهد الجيش العراقي استقراراً ملحوظاً بسبب انتهاء الحركات في كردستان العراق ، وكانت أغلب الوحدات مستقرة في معسكراتها الدائمية ، حيث كانت الفرقة الآلية الأولى ومقرها في الديوانية مع لواءين يعسكران في نفس المنطقة أيضاً، أحدهما آلي وهو اللواء الأول، والآخر مدرع وهو اللواء ٣٤.

وتعتبر الفرقة الأولى من الفرق التي يشكل فيها الشيعة ما يقـرب من ٩٥٪ من بين ملاكات جنودها وضباط صفها، إضافة إلى أن نسبة الضباط الشيعـة فيها تصـل إلى حدود •٤٪، بينما كانت الفرقة المـدرعة الثـالثة ومقـرها في تكـريت تستقر ألـويتها في منـاطق

<sup>(</sup>١) اثنان تكريتيان وواحد دوري .

متباعدة ، فاللواء المدرع السادس يستقر في مدينة المسيب على مسافة ٥٠ كلم من كربلاء باتجاه بغداد، واللواء الثامن الألى في الرمادي ، أما اللواء الثاني عشر المدرع فيستقـر في تكريت ، ويشكـل السنة نسبـة كبيرة من ضبـاط هذه الفـرقـة تصـل إلى ٨٠ ـ ٩٠٪ ، كما أن نسبة كبيـرة من الجنود وضبـاط الصف من بين أهل السنة، ومن بين هؤلاء يشكل التكارتة نسبة كبيرة . وبدلًا من أن تتحرك وحدات الفرقة الأولى القريبة من منطقة الاضطرابات، فقلد استعيض عنها بـوحدات الفـرقة المـدرعة الثالثة، حيث تحـرك اللواء المدرع السادس من المسيب، واللواء الثامن الألى من الرمادي باتجاه المنطقة التي كانت تقع بين النجف وكربـلاء في النقطة المسمّـاة (بـ (خـان النص»، حيث قــامت بقمـع المتظاهرين وتفريقهم واعتقال أعداد كبيرة منهم وصلت إلى الألاف. ويبدو أن السلطة كانت تدرك تماماً مخاطر استخدام وحدات الفرقة الأولى ، فعندما انتشر خبر قيام التظاهرات بين منتسبي الفرقة الأولى ، أمكن التأكد بـوضوح قـاطع بـأن عدداً كبيـراً من الجنود وضباط الصف وعدد من الضباط الشيعة كانوا يشعرون بامتعاض شديد لـلأسلوب الدموي الذي عولجت فيه الأحداث. وسمعت همهمات هنا وهناك مفادها بأن الجنود وضباط الصف الشيعة سينضمون إلى المتظاهرين مع أسلحتهم فيما لـو استخدمت وحداتهم لقمع التظاهرات ، وربما سينضم إليهم عدد لا بأس به من الضباط وسيتحول الأمر إلى كارثة لم يسبق للنظام أن وجمد نفسه يـواجهها من قبـل. لـذا فـإن السلطة لم تستخدم وحدات الفرقة الآليـة الأولى ، وبالـطبع فـإن هذا لا يعني بـأن مـراتب اللواءين الثامن والسادس كانوا بعيدين عن التفاعل مع الأحداث التي زجوا بها ، فقد كيان بعضهم ينصح المتظاهرين بالابتعاد عن أماكن الخطر ، بل وكانوا ينقلونهم إلى أماكن بعيدة بعجلاتهم ثم يطلقون سراحهم هناك، حيث يستطيع هؤلاء أن يتمليصوا من أيـدي السلطة التي كانت تحاصر المنطقة، وتلقي القبض على كل من يقع تحت أيديها.

بدا واضحاً بأن الجيش قد هزته الأحداث من الأعماق، وأن الطائفية التي كانت تستعر تحت المظاهر العامة التي حرصت السلطة على إضفائها على كل نشاطاتها ، بدأت تظهر إلى العلن تحمل معها حقيقة توجهات السلطة واتجاهات حركتها بطريقة لا لبس فيها . ووجد الشيعة العسكريون منهم والمدنيون أنفسهم متهمين جميعاً بأنهم يشكلون جبهة معادية أمكن تحقيق الانتصار عليها ، وللمنتصر حقوق على المنهزم يجب أن يؤديها له فوراً ، ولم يكن الحزبيون منهم بعيدين عن دائرة هذا الاتهام . لقد كان لي صديق ضابط من أهل السنة تربطني به علاقات طيبة ، التقيت به قبل أن تخمد الأحداث ، بادرني هذا الصديق بالقول وبأسلوب مازح (لقد انتصرنا عليكم)، وكان ثغره يفتر عن ابتسامة رقيقة ، عندها شعرت بأنني كنت خارجاً لتوي من حرب قد خسرتها دون

أن أعلم ذلك ، وعلى الرغم من كوني اشكل إحدى عناصر دعائم السلطة بحكم كوني ضابطاً في الجيش العراقي ، شعرت بالفعل انني مهزوم ولن يفيدني شيء آخر على الإطلاق ، لا الرتبة العسكرية ولا كوني حزبياً قديماً في تنظيم السلطة . هذه الحقيقة التي واجهت كل العسكريين الشيعة منهم والمدنيين ، وكانت درساً قاسياً في معانيه ودلالاته ، إلا أن قسماً من الضباط السنة كانوا يظهرون تعاطفاً مع الانتفاضة ، حيث كانوا يبدون تعجبهم بأنه لا تزال هناك قوة يمكنها أن تتحدى إرهاب النظام وقمعه ، ولقد سمعت منهم بعض الشعارات التي كان يطلقها المتظاهرون . وأهمها كان شعار يقول: (يا صدام قبل للبكر الحسين ما ينكر) ، أي أن المتظاهرين كانوا يطلبون من صدام أن يخبر سيده البكر بأن الإمام الحسين عليه السلام لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده ، معربين عن مشاعر السخط والغضب تجاه الأساليب والممارسات الطائفية التي تعتمدها السلطة .

\_ لم يكن حزب السلطة بعيداً عن التصدع الذي بدأ يهز المجتمع العراقي كله ، بل إن الحزب نفسه لم ينكر وجود هذه الظاهرة بقوة بين صفوفه ، فلقد أسفرت الأحداث عن حدوث انشقاق حطير بين صفوف القيادة القطرية للحزب الحاكم ، فعندما رفض كل من فلح حسن الجاسم التميمي والدكتور عزة مصطفى العاني، ( وهما اثنــان من ثلاثة أشخاص ضمتهم المحكمة الخاصة التي شكلها البكر في حينها) التوقيع على حكم الإعدام بحق عدد من المتهمين الشيعة ، تم اقصاؤهما فوراً من كل مناصبهما الحزبية والموزارية بعمد اتهامهما بالتخاذل والجبن . وكان أن اغتيل الأول أمام داره على أيمدي جلاوزة السلطة ، ولم يسمع عن الثاني أية أخبار تؤكد وجوده حياً . ولم يقتصر الأمر على القيادة العليافقط، فقد امتدت إجراءات الإعدام والتطهير لتشمل عدداً كبيـراً من الكوادر المتقدمة في حزب السلطة . فقد تم إعدام قاسم السماوي مسؤول مكتب الإعلام في القيادة القومية لحزب السلطة . وفصل حسن الشامي من الحزب وجُرّد من منصب الحكومي، حيث كان يشغل منصب سفير العراق لدى السودان في حينها بسبب زيارته لجاره الذي أعدم ابنه بسبب مشــاركته في التــظاهرات . وكـرّت المسبحة لتشمــل أعضــاءً آخِرين في الحزب، حيث تم فصل أعداد كبيرة منهم بحجة الطائفية، أو عدم ولائهم للحزب والشورة الذي يعنى في الحقيقة عدم ولائهم للبكر وصدام شخصياً. ولننظر إلى عمق الأثار التي تركته الطائفية وعلى لسان الحزب نفسه لنقف على عمق التمزق اللذي يعيشه التنظيم الحزبي والمهاوي التي انزلق إليها، لنقرأ هذه الفقرة من التقرير المسركزي للمؤتمس القطري التاسع لحزب البعث الحاكم في العراق: «وقبل ذلك علينا أن نتساءل ، إذا كـانت مفاهيم وممارسات التدين قد اعتبرت من قبل بعض الرفاق بديـلًا أخلاقيـاً أو عقائـدياً عن حزب البعث العربي الاشتراكي وسبيلًا لحل المسائل الجوهـريـة في الحيـاة ، فلمـاذا اختاروا حزب البعث العربي الاشتراك؟! إن الاتجاهات الدينية ـ السياسية كانت موجودة منذ زمن طويل ، وهي ليست اكتشافاً حديثاً ، فلماذا لم يختبر أولئك الرفاق تلك الاتجاهات كطريق لهم في تغيير الحياة وبناء مثلها ورسم أهدافها؟! ولماذا بعد أن قطعوا شوطاً طويلًا في الحرب يريدون فرضها عليه أو إشاعتها فيه من دون أن يكون لـذلك أساس في عقيدة الحزب ، وفي تقاليده ، ومن دون أن تقر هذه المفاهيم والممارسات من قيادة حزبية مسؤولة ، أو من مؤتمر حزبي مسؤول؟!ه(١) . وتظل هذه الأسئلة المهمة التي طرحها صدام في تقريره المركزي بدون إجابة ، نعم لماذا يجري كمل ذلك ، ولماذا يحدث هذا الارتداد عن مفاهيم الحزب التي هي في حقيقتها أبعد ما تكون عن الدين والإيمان بالله؟ لأن « صدام » يريد أن تكون إطاعته والإيمان به الـطريق الوحيـد والخيار الأساسي لكل الحزبيين بديلًا عن الإيمان بالله والدين الإسلامي ، وهذا واضح من تأكيـد التقرير على أن حزب البعث يجب أن يظل الاختيار الوحيد أمام العراقيين كلهم وليس الحزبيين منهم . ولأن التقرير لم يجب على تلك الأسئلة، فإننا سوف نـرد عليها لنشيـر إلى الأسباب الحقيقية لهذا التحول الذي يستشري بين صفوف التنظيم الحزبي ، فأول هذه الأسباب وأهمها على الاطلاق هو وقوف عدد كبير من الحزبيين على حقائق الواقع ومرارته ، وادراك ما يجري تنفيذه في الواقع العملي بعيداً عن الـطموحـات التي كانـوا يحلمون بها قبل وصول الحزب إلى السلطة في انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ ، وهم الأن يرون بأم أعينهم كيف استحوذت فئة من الىرعاع والأميين على مقاليـد الحكم تسيّرهـا حسب أهوائها ورغباتها بعيداً عن الأهداف التي كان يحلم بها هؤلاء ، وأصبحت الشعارات التي كان ينادي بها الحزب حبراً على ورق ، فكل شيء أصبح يسير باتجاه معاكس لما كان يرتسم في مخيلة هؤلاء وتصوراتهم عن الدولة المقبلة التي يطمحون إلى إنشائها ، وتظل التفرقة الطائفية عنصراً حاسماً في إحداث هذا التحول والتمزق ، وبعـد أن يئس هؤلاء من إمكانية إعادة الأمور إلى نصابهـا والعودة بهـا إلى مسارهـا الذي كـانت ترتسم خطوطه في أذهانهم ، جاءت الثورة الإسلامية في إيـران لتشكل عـاملًا إضـافياً في تعزيز مشاعر القلق والإحساس بالمرارة واليأس ، لذا فإن عدداً كبيراً من الحزبيين، خاصة الشيعة منهم، اعتبروا بأن الحزب لم يُكن إلَّا كذبة مفضوحة وإيديول وجية عـاجزة عن هضم وتحويل المجتمع إلى كتلة واحدة متماسكة تقوده إلى شاطىء الأمان والسلام. والجدير

<sup>(</sup>١) الْتَقْرِيرِ الْمُركزي حزيران ١٩٨٢، ط دار الحرية للطباعة ببغداد، ١٩٨٣.

بالملاحظة أن الكادر الحزبي القديم كان الأكثر تأثراً في مجريات الأحداث وتطوراتها وهو الذي بدأت تدب فيه مظاهر التحول إلى ما يسميه صدام «ممارسات التدين»، واعتبارها بديلاً عملياً وعقائدياً عن حزب البعث الذي لم يتمكن فقط من حل المشاكل المعقدة داخل المجتمع العراقي، بل زاد من حدتها وتعقيدها، وعندما وجد هؤلاء بأن السلطة التي كانوا يحلمون بأنها ستكون أداة لتحقيق الأهداف التي اعتقدوا في حينها بأنها ستحقق حلولاً جذرية للمجتمع العربي تتحول إلى غاية وهدف بحد ذاتها، تنتهي إلى أن تكون أداة طيعة لمخدمة مصالح فئة معينة محدودة، وأشخاص ورموز بتصرفون بها وكأنها ملك لهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وليست كثمرة نضال طويل مريرا! بعيداً عن كل الأعراف الحزبية والأدبيات التي كانت تهدف إلى توضيح مسيرة وأهداف الحزب، تحولوا بصورة الحزبية والأدبيات التي كانت تهدف إلى توضيح مسيرة وأهداف الحزب، تحولوا بصورة أن تحول إلى جهاز أمني إضافي لخدمة رئيس النظام وعصابته، وإنني أعني أولئك الذين لا يزالون في التنظيم والذين ينتظرون دورهم في التطهير الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل لا يزالون في التنظيم والذين ينتظرون دورهم في التطهير الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل ويدقة.

## التيار القومي في القوات المسلحة

ـ « شهدت الفترة ما بين ١٩٢١ ـ ١٩٢٧ ظهور أول الحركات السياسية داخـل الجيش ، فقد بدأت وبشكل منظم،عندما تفاهم الضابطان صلاح الـدين الصباغ ومحمــد فهمي سعيد اللذان كانا متأثرين بالنقيب حسن شوقي شقيق صلاح الدين الصباغ، والـذي كان على رأس مجموعة من الضباط المعارضين لوزيـر الدفـاع جعفر العسكـري وقريبــه نوري السعيده(١) . ولقد كان النقيب حسن شوقي من أنصار طالب النقيب الذي يعتبر من أكبر الذين حملوا راية الطائفية في تاريخ العراق ، وكمان حسن شوقي قمد استقبل طالب النقيب عام ١٩٢١ في محطة قطار بغداد التي قدم إليها من البصـرة ، مع كثيـر من رفاقه، حيث اعتدى عليه عدد من أنصار جعفر العسكري ونـوري السعيد بعـد أن استدعـوه إلى وزارة الدفاع، وعلى رأسهم المقدم محي الدين رشيد آمر الانضباط العسكري ، مما أدى إلى وفاته فيما بعد . إذن فإن بذور التيار القومي كانت مشوشة ولم تنبت في التربـة الملائمة التي يمكن أن تساعدهـا على النمو والازدهـار والتفتح ، فلقـد كانت مـزيجاً من الحقد الذي تشبع في روح صلاح الـدين الصباغ الـذي اعتبر مقتـل أخيه نتيجـةً لمؤآمرة أوعز بتنفيذها نوري السعيد الذي كان يشغل آنذاك منصب مديس الشرطة العام ، إضافة إلى أن قدوة الجماعة حسن شوقي لم يكن يحمل أفكاراً قومية بدليل مناصرته لطالب النقيب الذي كان خادماً مطيعاً للإنكليز،ومن المنادين بشعار العراق للعراقيين بعيداً عن كل ما كان يسمىٰ في ذلك الوقت بـالقوميـة . وعلى الرغم ممـا يبدو من أن الجمـاعة بـدأت تتطور أفكارها بصورة أكثر وضوحاً ، أو هكذا قيـل ، إلَّا أن العقداء الأربعــة الذين أداروا حركة مايس عام ١٩٤١ كـانوا يقفـون مع نـوري السعيد ، قـطب السياســة البريـطانية في

<sup>(</sup>١) تأسيس الجيش العراقي، د. رجاء الخطاب.

المنطقة ، الذي بدأ بعد سقوط بكر صدقي واغتياله يعمل للوصول إلى رئاسة الوزراء التي شكلها بدلًا عنه جميل المدفعي في ١٩٣٧/٨/١٧، والاستفادة من التناقضات التي حصلت في الجو السياسي الذي تلا تشكيل وزارة المدفعي ، حيث انتهت بحركة انقلابية قادها صلاح الدين الصباغ وجماعته ضد وزارة المدفعي، فقدم استقالته في ١٤ كـانون الثاني ١٩٣٨، وجيء بنوري السعيد ليشكل وزارته الثالثة في ٢٥ كانون الثاني ١٩٣٨(١) ، والتي بدأت عهدها بمعاقبة كل الذين آزروا بكر صدقي في أنقلابه ، وكان نــوري السعيد يهدف إلى تأمين غايتين من عمله هذا وهما : أولًا ، الانتقام لمقتل قريبه جعفر العسكري الذي قتل خلال حركة بكر صدقي وثانياً ، الحصول على رضى ودعم صلاح الدين الصباغ ومجموعته التي كانت تقف هي الأخرى ضد بكر صدقي . كما تمّت أيضاً مصادرة الحريات وتعطيل المجلس النيابي وإشاعة جو من الإرهاب شمل العراق كله من شمالــه إلى جنوبه . ومن هنا يبدو بأن الحركة القوميـة أو ما يسمىٰ بـالتيار القـومي داخل القـوات المسلحة قد أرسى أسسه الأولى على مبدأين ساعدا على تعميق الهوة في القوات المسلحة فيما بعد وتسهيل عمليات اللعب على حبال السياسة ، وهما الطائفية والانتهازية ، التي ساعدت على إضعاف الروح المعنوية داخل القوات المسلحة ، مما ساهم بالنتيجة في فشـل حركـة مايس عـام ١٩٤١ التي قادهـا العقداء الأربعـة صلاح الدين الصباغ ، كامل شبيب ، محمد فهمي سعيد ، محمود سلمان .

\_ لا بد لنا أن نلقي ضوءاً على مسار أحداث حركة مايس ١٩٤١ وأسباب فشلها الرئيسية والنتائج التي تمخضت عنها ، على اعتبار أنها مثلت ذروة النشاط الذي حققه التيار القومي الذي كان يقوده صلاح الدين الصباغ ورفاقه . قاد العقداء الأربعة (صلاح الدين الصباغ ، فهمي سعيد ، كامل شبيب ، محمود سلمان ) حركة انقلابية أدت إلى استقالة وزارة طه الهاشمي ، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني ، وإسقاط وصاية عبد الإله على الدولة ، وعيّن بدله الشريف مشرف . لكن هذه الحركة انتهت إلى الفشل ، وفي (١) حزيران عاد الوصي عبدالإله إلى العراق ومعه جوقته وعلى رأسها نوري السعيد ، حيث عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحركة . كان من الأسباب الرئيسية لفشل هذه الحركة يعود إلى ضعف قيادة هذه الحركة ، وموقفها المتردد إزاء الوجود البريطاني ، وعدم اتخاذها الإجراءات السريعة التي تكفل حماية الحركة بصورة فعّالة ، وذلك بالتحرك السريع لاحتلال القواعد الجوية البريطانية في الحبانية والشعيبة ، اللتين تعتبران الركيزتين الأساسيتين للوجود العسكري البريطاني ، ويمكن أن تشكلا التهديد

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق ، عبدالغني الملاح ، ص ١٥١.

الأساسي العادي ، علماً بأن القوات البريطانينة التي كانت موجودة فيهما والمكلفة بحمايتهما كانت قليلة العدد ، وإنشاء موضع دفاعي قوى في شمال بغداد وفي منطقة الفاو لسد المنافذ الرئيسية لتقدم القوات البريطانية المحتمل نحو العراق بآن واحد ، إذ كانت ظروف الحرب العالمية الثانية تساعد على ذلك بسهولة ، حيث كانت القوات البريطانية تعانى من صعوبات كثيرة في أوروبا وشمال افريقيا ، فقد ظلَّت القيادة مترددة فترة طويلة ، وهي ترى بأم عينها تنقل القوات البريطانية من فلسطين والبحرين باتجاه العراق ، وتنقلها جواً وبـرأ داخل العـراق باتجـاه القاعـدتين المذكـورتين ثم باتجـاه بغداد في آخـر المطاف . لقد أتاح الوقت اللذي منحته القيادة التي أشرقت على الحركة لتنقل القوات البريطانية جواً إلى مطار الحبانية لتعزيز القوات المحاصرة فيهما ، وكانت قـوات قليلة جداً في بادىء الأمر فرصة لتقوية القوات البريطانية . يذكر العقيد الإنكليزي ألبرت ميرغلن في كتابه «حرب المباغنة» تفاصيل عن حركة القوات البريطانية « في يوم ١٧ نيسان تحركت قوة مكونة من ٤٠٠ ضابط وجندي من قوات اللواء الملكي البريطاني واستقلت الـطائرات إلى الشعيبة وشرعت في العمل منذ وصولها فوراً بهدف مساعدة اللواء الأول للغرفة العاشرة الهندية وتمكينه من النزول فوق خليج البصرة ، وبعد هذه المهمة كـان على القوة ذاتها أن تتحرك جواً إلى الحبانية حيث كان الموقف يتزايـد خطورة، (١) . إذن فـالقوات البريطانية التي شرعت بتهيئة الظروف الملائمة للبدء في الحركات ضد القوات العراقية وهي لواءان، أحدهما تم إنزاله في البصرة، والآخر يتحرك من فلسطين إلى الحبانية(٢) ، هي القوة الرئيسية التي انجزت أعمالًا كبيرة صد قوات تفوقها عدداً وعدة ، فلقد كانت قاعدة الحبانية الواقعة شمال بغداد بحوالي ٣٠ ميلًا مثلًا مطوقة بأحد عشر فوجاً و٥٠ مدفعاً (٣) ، وكان موقف القوات العراقية في نيسان ١٩٤١ كما يلي <sup>(٤)</sup> :

أ \_ فرقة المشاة الثانية ، موزعة في الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .

ب ـــ الفرقة الأولى ـ في بعقوبه .

ج \_ الفرقة الثالثة \_ في بغداد .

د \_ القوة الآلية \_ في المسيب .

الواء مشاة ـ في الديوانية .

<sup>(</sup>١) حرب المباغتة ـ العقيد ألبرت ميرغلن ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، لم يستطع اللواء الهندي أن يتقدم إلى بغداد بسبب الفيضان .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الجيش العراقي ـ د. رجاء الخطاب ، الملحق رقم (١٥).

و \_ فوج مشاة \_ في السماوة .

ر \_\_ لواء مشاة ناقص فوج \_ في الناصرية .

ح \_ فوج مشاة \_ في العمارة .

ط \_ لواء مشاة ناقص فوجين زائداً القوة النهرية \_ في البصرة .

ى \_ سرية مشاة \_ في الفاو .

أي أن مجمل القوات العراقية كان أربع فرق مشاة ، اثنتان منها في بغداد، بالإِضافة إلى لواء مدعم بثلاثين دبابة،وفوجي مشاة منقولين على عربات نقل كبيرة ، و٢٠ طائرة حديثة نسبياً ، كل هذه القوات لم تستطع أن تقوم بإنجاز عمل حاسم وسريع ضد قوة قليلة تطلب نقلها وجعلها جاهزة للعمل مدة لا تقل عن شهر ، في الوقت الذي كانت فيــه القيادة العراقية تقف متفرجة تنظر إلى تحرك القوات البريطانية واتخاذها لترتيبات الهجوم النهائية ، بينما كان المفروض أن تتم مهاجمة القواعد المذكورة بسرعة، وحرمان القوات البريطانية من القواعد التي تستخدم في نقل وحشد قـواتها لتنفيـذ عملياتهــا المقبلة ، وإذا علمنا بأن مـوقف الحلفاء في عـام ١٩٤١ لم يكن ملائماً أبداً ، فـالقوات البـريطانيـة قد أصيبت بنكسات كبيرة في شمال افريقيا وأصبحت قوات المحور تــدق أبــواب مصــر، وسقطت أوروبا كلهـا تقريبـاً بأيـدي ألمانيـا ، حيث كانت القيـادة البريـطانية منشغلة بقلق بسحب قواتها من دنكرك في فرنسا إلى البر البريطاني ، وكانت روسيا تحت ضغط سـرعة التقدم الذي قامت به القوات الألمانية في عمق الأراضي السوفيتية . والخلاصة هي أن الموقف العام كان أيضاً لصالح قادة الحركة الذين لم يستطيعوا أن يستثمروه بصورة جيدة، إن العوامل الرئيسية لفشل الحركة هو ضعف المعنويات وترديها بين صفوف القوات المسلحة إضافة إلى جبن الضباط(١) ، وتردد القيادة العسكرية واختـ لاف وجهات نـظرها عن رأي الحكومة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الموقف ، وقد عزا صلاح الدين الصباغ في كتيب صغير أسباب الفشل إلى ضعف الروح المعنوية، وأشار عدة مرات إلى «ضعف السروح المعنوية وحالمة الجبن التي اعتبرت الضباط وخماصة آمري التشكيلات»(١) . فلقد كانت معركة الحبانية امتحاناً عسيراً لمجمل البناء المادى والمعنوى للقوات المسلحة العراقية ، حيث كانت دليلًا واضحاً على عمق الانهيار النفسى الذي كانت تعيشه القوات المكلفة بتطويق قاعدة الحبانية الجوية ، فلقد تمكنت قوة بريطانية قليلة مدعمة بسرية من الأثوريين بهجوم مباغت من احداث خسائر فادحة ،

<sup>(</sup>١) و(٢) على ضوء معلوماتي . صلاح الدين الصباغ.

وكانت العملية لا تتعـدى عملية استـطلاع بالقـوة « ففي ليل ٦/٥ مـايس ١٩٤١ تمّ تنفيذ عملية استطلاع جريئة أمكن بواسطتها الوصول إلى المعرفة الدقيقة عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف العراقيين وصلت إلى ٥٠٠ قتيـل وتدميـر ٧٥ مركبـة هذا بـالإضافـة إلى ٤٠٠ أسير كانوا قد وقعوا في قبضة قوات الهجوم البريطانية ٦٥١٪ ، وبالتالي فإن هذه العملية قــد أدت إلى التمهيد للهجوم الشامل البريطاني بعـد وصول لـواء آلى من فلسطين عن طـريق الأردن وقيامه بالتنسيق مع القوات المحاصرة في الحبانية بالهجوم على القوات العراقية وتجريدها من سلاحها مما أفسح المجال للتقدم نحو بغداد واحتلالها بعد أن تم تنفيذ ٢١٠ طلعات جوية لإسقاط ٣٥ طناً من القنابـل على المعسكـرات وطـــرق المـواصــلات والتموين والمرافق العسكرية الأخرى(٢) . وربما كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى فشل هذه الحركة ، ولكن لا يمكن اعتبارها أسباباً وعوامل رئيسية بقدر التأكيد على عامل مهم ورئيسي هـو ضعف البناء النفسي والمعنـوي للقوات المسلحـة قبل انهيـارهـا ، ولا يمكن اغفال دور عملاء الإنكليز الذين عملت أياديهم في الخفاء ومن بين قادة الحركة أنفسهم لشل المجهود الحربي وإشاعة روح الإستسلام . فبينما نرى العقيـد صلاح الـدين الصباغ الذي فرَّ إلى إيران، يعاد تسليمه إلى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه غيابياً به ، نرى رشيد عالى الكيلاني ينعم بالطمأنينة تحت ظل حكم آل سعود الذين أوجدهم الإنكليز حكاماً على الجزيرة العربية وأمدوهم بأسباب البقاء والاستمرار ، فهل يعقل بأن رشيد عالى الكَيلاني كان معادياً للمصالح السريطانية في العراق ويشكل وجوده تهديداً لها وتقف بريطانيا مكتوفة الأيـدى ، ولا يلاقى نفس المصير الذي لقيـه العقداء الأربعة؟، من الاحتمالات الـواردة الأخرى بقـوة هو أن الكَيـلاني كان جـزءاً من المخطط الذي أرادت بريطانيا تنفيذه في مرحلة من مراحل وجودها في العـراق لتأمين استمـرار هذا الوجود وترسيخه

- الغريب أن العقيد ألبرت «ميرغلن» مؤلف كتاب «حرب المباغتة»، يعتبر العمليات التي قامت بها القوات البريطانية في ذلك الوقت قد أمنت المباغتة ضد الجيش العراقي ، بل إن هذه المباغتة يعتبرها نموذجاً رائعاً مدرجاً إيّاها في كتابه على هذا

<sup>(</sup>١) حرب المباغتة \_ العقيد ألبرت ميرغلن ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) يذكر اللواء الركن محسن حسين الحبيب الذي شغل منصب وزير الدفاع في زمن حكم عارف في كتابه حقائق عن ثورة ١٤ تصور في العراق ص ١٣ بأنه لم يكن بـوسـع الجيش العراقي الضعيف التسليح والتدريب المقاومة طويلًا ، وهذا خطأ فاضح وقع به ضابط كبير لأن ميزان القوى العسكرية كان يميل لصالح العراق في ذلك الوقت .

الأساس، ولا نعلم كيف كان ذلك وما هي الأسس التي اعتمدها في دراسته لهذا الجزء من كتابه الذي يتعلق بحركات مايس ١٩٤١ في العراق، بينما الواقع يقول إن القوات البريطانية لم تكن قد أنجزت أي نوع من المباغتة على الاطلاق، لأن تحركها كان يجري تحت سمع ونظر القيادة العسكرية العراقية التي وقفت كالمتفرج دون أن تتخذ من الترتيبات ما يحبط هذا التحرك في مراحله الأولى، وكانت تستطيع ذلك لو أنها كانت تتمتع بالجرأة الكافية، وإذا كان العقيد «ألبرت ميرغلن» يعتبر حركة ٤٠٠ من الضباط والجنود البريطانيين بالطائرات ونقلهم إلى الحبانية من عمليات المباغتة فهذا أمر لا يمكن تصديقه على الاطلاق، لأن القيادة العراقية كانت لديها من الوسائل ما يمكن به إحباط تلك التحركات المحدودة، لكن الخيانة وضعف الروح المعنوية وجبن القادة خاصة آمري الألوية وترددهم، وانهيار القطعات أثناء القتال، وهي ترى آمريها يفرون أمامها هي الأسباب الرئيسية لنجاح العمليات البريطانية وفشل حركة مايس عام ١٩٤١ التي كان مخططاً لها مسبقاً أن تفشل.

\_ ظل التيار القومي بمختلف اتجاهاته ومشاربه والذي سيطر على الحكم والقوات المسلحة في حقيقته ، وكما يدعي هو أيضاً ، امتداداً للحركة التي قادها صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ، محتفظاً بنفس البنية الفكرية التي جعلته يعيش منعـزلًا يمتد بين أوساط طائفة معينة ، على أنه لم يقتصر على ذلك، بل تعداها بحدود إلى طوائف أخرى، وأمكن أن يجد من بينها أنصاراً ساروا في هذا التيــار لأسباب قــد تكون من ضمنهــا عقائدية ، كالتركمان واليزيديّين والشيعة ، ولكن أغلب من تعاون مع هذا الاتجاه من الطوائف الأخرى لم يكن يملك من الأسباب الحقيقية لانتمائه هذا سوى أسباب شخصية ذاتية ، منها أن الالتصاق بهذا التيار يمكن من أن يوفر الحصول على بعض المناصب ، أو فتات من ما يسقط من موائد السادة الكبار ، ولم يكن التوجيه والتخطيط الاستعماري ذو التجربة والوجود الطويل في العراق بعيداً عن تبلور الاتجاهات السياسية وتنوعها وانتمائها تبعأ للمخططات التي وضعها السادة القدامي الذين يضعون آذانهم على قلب العراق ، يسارعون إلى زرقه بالعلاج اللازم كلما أحسوا بأن انتـظام نبضه لم يعــد متناسقــاً مع التخطيط الذي اعتاد أن يقدمه لهم جهاز تخطيط القلب . فلو أحذنا واحداً من هؤلاء وهـ و العميد الـركن ناجي طـالب ، فهو ينحـدر من عائلة إقـطاعية معـروفـة في محـافـظة الناصرية ولم يكن في يوم من الأيام يملك من الشجاعة والاقدام ما يجعله مؤهلًا لأن يستثمر المناصب لفترات قصيرة ، ولم تستفد مدينة الناصرية ، حيث أهـل جلدته وأبنـاء عمومته ، منه شيئاً ، ولم تشملها يده بـأي نوع من أنـواع الرعـاية ، حيث تمتــاز مدينــة

الناصرية عن غيرها من المدن العراقية عامة خاصة مدن الجنوب ، بوضع اقتصادي واجتماعي مزرٍ ، كما كان يعتبر حلقة الوصل بين الشيعة والسنة في المراحل التي تلت ثورة ١٤ تموز ، ولم يكن جديراً بذلك أبداً ، فكان سرعان ما يتخلى عن المسؤولية في اللحظات التي يتصاعد فيها الخطر ، مفضلاً أن يسلم برأسه متبعاً سياسة انتهازية متوخياً منها ارضاء كل الأطراف التي كانت تستعين به في بعض الظروف التي فرضت نفسها على العراق في أوقات معينة ، ولم يكن اللواء الركن محسن حسين الحبيب، وهو الآخر الشيعي الموحيد الذي شغل منصب وزير دفاع خلال فترة حكم الأخوين عارف، ولفترة قصيرة أكثر جدارة ولياقة من ناجي طالب .

ــ مما لا شك فيه أن أزمة الفكر القومي لم تكن وليـدة الساعـة، بل إنهـا كانت متلازمة مع نشاط هذا التيار منذ نشأته ، فالفكر القومي الذي كان يشغل حيّزاً محسوساً في العراق لم يكن متكاملًا واضح الرؤية على الاطلاق، فالبعثيون الذين يشكلون أكبر تنظيم قومي في العراق لم تكن لـديهم رؤية واضحـة لماهيـة الأهداف التي يحملونهـا ، وكانت الفلسفة التي تسير نشاطهم والفكر الـذي يهديهم ، عبارة عن طموح خال من البرمجة والتخطيط العملي العقائدي ، لم يكن سوى طموح شباب ينشد إلى تحقيق وحدة الأمة العربية وإعادة مجدهـا وعزهـا ، هكذا كـانوا يقـولون ، خـإصة في بـدايات نشـاطهم في الْحَمْسَيْنَاتُ ، ولكن هؤلاء كانـوا خليطاً من المثقفين الـذينُ كانـوا يمتلكون قـدرة لا تخلو من السفسطائية والتخيل الذي لا تسنده العلمية ، على أن يطرحوا بعض الأراء الجديدة التي كانت تصلح للمناقشة الطويلة . آراء تلفها المثالية والضبابية ﴿ وَلَ الأهداف التي ينشدون تحقيقها . فالاشتراكية التي كانوا ينادون بها لم تكن سوى أراء، لم تبلغ بعد مرحلة النضوج العلمي ، فلقد أسموها عربية تمييزاً لها عن الاشتراكية العلمية التي كان ينادي بها الشيوعيون، وعندما يسأل ميشيل عفلق منظر الحزب ومؤسسه وواضع أسس أفكاره عن الاشتراكية فإنه يجيب ، اذهبوا إلى المصانع لتشاهدوا العمال ، وزوروا الأرياف لتروا الفلاحين ، هناك تعلمـون معنى الاشتراكيـة(١) . نعم هناك ظلم اجتمـاعي ، ولكن كيف ستتم إزالته؟. هذا ما تركه الحزب لما ستنسجه رومانسية ميشيل عفلق من حلول لمشاكل ثبت بأنها مستعصية تحتاج إلى حلول واضحة عملية جذرية ، على أن الخطر الأكبر الذي كان يجرف هذا التيار ويدفعه إلى حالة من الجاهلية ، هـو وجود أعـداد كبيرة من أنصـاف المتعلمين والأميين من مدن وقرى وأريـاف المحافـظات التي يقطنهــا السنة في العــراق،

<sup>(</sup>١) في سبيل البعث ، ميشيل عفلق .

بغداد ، الموصل الرمادي ، والذين لا يفهمون السبب الحقيقي لمشاركتهم في هذا المجهود المستمر المثابر الذي يصطبغ بالدم والإرهاب والرعب ، سوى احساسهم بالبداوة وقيمها المبنية على النهب والجشع والحصول على الامتيازات بسلب الأخرين حقوقهم ، كما كانت تفعل القبائل قبل الإِسلام ، مما يعتبر لديهم أمراً مشروعاً متعــارفاً . ولم يكن هذا التيار في الحقيقة تابعاً للطبقة القائدة فيه ، وإنما خضع لها فقط عندما كـان يحس بأنه عاجز عن أن ينظم نفسه أو يخطط لإنجاز كبير ، بل إن القيادة نفسها كانت تنغمس بصورة تدريجية بهذا الاتجاه ، ووجدت نفسها على طول الخط تشجع عليه، لأنها وجدت نفسها مضطرة إلى مسايرته لأسباب عديدة منها: أنها وجدت فيه الوسيلة التي تحقق بها مآربها ، لقد كان تيار الغوغائية والجهل والعشائرية والطائفية هو الـذي أمسك بـالدولــة آخر الأمر وسار بها إلى التفكك والتسلط والقهر ، هـذا التيار الـذي استبدل المثقفين في قيادته بقادة جدد من لحمه وشحمه ، يفكـرون كما يفكـر ويتصرفـون كما يتصـرف ، وبدأ العراق يسير متراجعاً إلى أعماق العصور المظلمة ، فلقـد وجد هـذا التيار ـ الـذي مثَّله انقسام حزب البعث نفسه إلى جناحين ، جناح عفلق ، والجناح السوري ـ نفسه غير قادر على أن يتسلط على كل شيء بوجود عدد من المثقفين في قيادته ، فبادر إلى إبادتهم دون رحمة منهياً وجودهم من الحزب تماماً ، مما جعل الساحة خالية له حيث بدأ يتصرف بالدولة وكأنها قطيع من الأغنام يرعى في بستان جميل مليء بالأثمار ، يذبحون منها مـا يشاؤون ويقطفون من أثمار بساتينها ما يشتهون وخلت الساحة من المثقفين أمثال عبدالخالق السامرائي الذي كان يمثل اتجاهاً أكثر عقلانية في حركة حزب البعث مع رهط كبير من الحزبيين من الوجود ، أما ما تبقى من الكوادر المتعلمة داخل الحزب فلم تجد لها وسيلة لأن تحافظ على وجودها من الفناء سوى السير على الخطى الهمجية والجاهلية ، فانسلخت بالتدريج عن ما كان يمكن تسميته بحسّ ثوري متواضع منحـدرة إلى قعر الممارسات المنافية لكل الأخلاق والأعراف والعلاقات الإنسانية .

\_ أمّا حركة القوميين العرب التي تعتبر ثاني أكبر منظمة قومية في العراق، فلم تكن تهتم حتى بداية الستينات ومرحلة تأسيسها في الخمسينات بالايديولوجيات التي أخذت تهز العالم، فلم تكن تتحدث عن الاشتراكية مطلقاً، وقد كان ظهورها إلى جانب حزب البعث يمثل إلى حد كبير المنظمات الفاشية والنازية التي ظهرت في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية ، فكانت تميل إلى جانب العنف في تشاطها اليومي وتعتبره زادها الأساسي، وعلى الرغم من أن قادتها في تلك المرحلة يعتبرون الأن من أكثر الماركسيين تطرفاً، وهو في واقعه ناجم عن ردود فعل مشوهة لإخفاقات كانت تعتمل في مجمل

مخاضات الوطن العربي ، وهم اليوم يعتبرون من قادة الحركات الماركسية المتطرفة العاملة على الساحة القومية ، أمثال نايف حواتمـة الذي كـان يشرف بصـورة مباشـرة علم تنظيم وإدارة الحركة في العراق في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ، حيث سجن عـدة مرات ، انتهىٰ آخر توقيف له بخروجه من السجن صبيحة ٨ شباط ١٩٦٣ ، إلاّ أن أفكـار هذه الحركة خليط من حب عبدالناصر الشخصي وإنجازاته والأمال التي كانت تضعها فيــه مع شعور قومي ينحدر من أصول نازية وفاشيـة . ولقد كـانت نشاطـات الحركـة السياسيـة على الساحة العراقية انعكاساً لهذه الأفكار التي لا تحمل الاستقرار ، لذا فإن طبقة الضباط من التيار القومي، والتي استلمت مقاليـد السلطة بعد ١٤ تموز، ثم انحسرت عنهـا مؤقتاً حتى ٨ شباط ١٩٦٣، كـانت متأثـرة في سلوكهـا وتفكيــرهـا بهـذا النهــج الفكــري المشوش الفوضوي ، الذي لم يمكنها من أن تنجز أي تطور لصالح الشعب ، بل إنها لم تكن سـوى وبال على العـراق وتدميـر لكل أسس استقـراره الأساسيـة ووحدتــه الوطنيــة ، فبسبب ضعف البناء الفكري والثقافي الشمولي الذي تميز به التيار القومي بصورة عامة في العراق ، لم يكن قادراً على أن يحرك المجتمع العراقي بصورة فعَّالة ، ويتـداخل فيـه ، فقد وقفت العقلية العشائرية والطائفية والأفكار الضبابية حائلًا قـوياً أمامه، ولم يستـطع أن ينمو على الاطلاق ، وكانت الارستقراطية والتعالى الذي يتسم بها تصرّف هؤلاء يؤدي إلى نفور الشعب من أي توجه أو نشاط يقوم به ، بل إن وحدات تنظيمية مختلفة منه كانت في أحيان كثيرة أداة بأيدي القوى الأجنبية، التي لم تزل لها مصالح جوهريـة في العراق لتنفيـذ مخططاتها ، ولم تكن الأسماء التي بـرزت من بين الضبـاط الـذين لفَّهم التيــار القــومي كالرعيم رشيد مصلح التكريتي وعبدالسلام محمد عارف، وطاهر يحيى، وسعيد صليبي، وعارف عبدالرزاق ، هذه الأسماء لم تترك في ذهن المواطن العراقي إلّا مشاعر الاشمئزاز لكشرة التجاوزات على القوانين وحقوق المواطنين التي كانت تـرتكبها ، فـرشيـد مصلح مثلًا ، الذي شغل منصب الحاكم العسكري العام بعد ٨ شباط ١٩٦٣ ، ارتبط اسمه بكل المجازر الدموية التي ارتكبت بحق الشيـوعيين وآخرين كثيـرين من الناس الأبـرياء الـذين اتهموا بأنهم شيوعيون أو موالون لعبدالكريم قاسم، بإصدار بيان عسكري يبيح بـ قتل كـل من يشتبه به بأنه مناهض لـ « حكومة » شباط دون محاكمة ، مما أشاع جواً من القتل والإرهاب وهتك الأعراض في جميع أنحاء العراق، وبالطبع فإنه لم يكن المسؤول الـوحيد عن ذلـك ، بل إن سلطة ٨ شبـاط ١٩٦٣ مسؤولة مسؤوليـة كاملة معـه ، وسيظل التاريخ يلعن إلى الأبد تلك الأيدي التي تلطخت بدماء الآلاف من الأبرياء ، ولقد ذهب الموما إليه كبشاً وضحية ضمن مسلسل طويل من سياسات المراوغة والخداع التي اتبعها النظام القائم في العراق لإحراج ما يسمى بالجبهة الوطنية والقومية التقدمية للوجود، من أجل تعزيز وجود السلطة الذي كان لم يزل مهدداً بمخاطر كبيرة بسبب العزلة السياسية التي كان يعيشها بسبب ماضيه المليء بالجرائم بحق كل فئات الشعب السياسية الأخرى.

\_ على الرغم من أن الأنظمة البائدة التي انتهت بمجيء الحكم العسكري إلى الحكم ، على أيدي القوميين من العسكريين ، كانت تلتزم صورياً بالصيخ الديمـوقراطيـة الغربية ، وقد شهدت بعض فترات ازدهار الديموقراطية بحدود مقبولـة ، وإنشاء الأحــزاب والتنظيمات التي وإن لم تكن تحمل مفاهيم جـذرية تغييـرية بعيـدة عن اللعبة التي يسيـر النظام في إطارها العام ، إلَّا أنها مارست نشاطاً من موقع المعارضة مرة وفي موقع السلطة مرة أخرى ، على الرغم من أن اللعبة كلها تظل في أيدي الكبار البعيدين عن أرض اللعبة بآلاف الأميال ، والسلطات التي انبثقت من انقاض الأوضاع القديمة لم تكن قادرة ، بسبب عوامل ضعفها الذاتية المزمنة ، على حل المعضلات المتفاقمة ، هذه السلطات نفسها ، التي وضعت لنفسها مبرراً لنسف النظام السابق بسبب معاداته للديموقـراطية ، أزالت من الوجود كل مظاهر الديموقراطية على بؤسها الذي كانت عليه سابقاً ، واعتمدت أخيراً على نظام الحزب الواحد الذي يمسك بكل شيء ، ولا يسمح لـلأحزاب الأخرى التي سبق وأن التقي معها وحالفها بمواثيق دائمية ومرحلية أن تتجماوز ما يمكن أن يصطلح مجالات ومرتكزات الحزب الحاكم ، التي لم تكن محدودة ، بل إن شُمُول أهذه المجالات ترك الأحزاب الأخرى مجردة من كل نشاط حتى المشروع منه ، فمن الاتحاد الاشتراكي العربي ، التنظيم الوحيد الذي لم يكتب لـ النجاح عام ١٩٦٤ ، إلى نظام الحزب الواحد الذي يشهده العراق حالياً ، لم يكن العسكريون في الحقيقية غير مؤمنين بالتنظيمات الحزبية وأثرهًا في تدعيم سلطة الحكم وقـوتـه ، لكن عجـزهم عن إنشـاء تنظيمات حزبية قوية فاعلة جعلهم يشنون حرباً على بعض الأحزاب التي تختلف مع توجهاتهم وطموحاتهم اختلافًا إيديولوجياً وفكرياً شاسعاً ، وكل هذا بالطبع باسم المحافظة على مصالح الشعب وبهدف تحقيق إرادته ، والتي لم يكن في يـوم من الأيام قـادراً على أن يفصح عنها بأي شكل من الأشكال . بسبب تحول الجيش في النهاية إلى مؤسسة أمنية بوليسية قمعية بأيدي العسكريين . الذين حولوا جهازهم الوظيفي إلى أداة تخدم مطامعهم ، على أن الفرضية الأساسية التي تحكم وجود أي نبوع من أنواع الحكومات التي توالت على العراق ، هي حقيقة بديهية لا تقبل الجدل ، وهي أن النظام السياسي المقام يمثل انعكاساً مباشراً للأوضاع الاقتصادية ومراكزها داخل المجتمع وأسلوب توزيع الثروة والمغانم ومراكز القرار وإصداره، ويتعبير أكثر دقة، هو تعبيـر للمصالـح المحكمة تاريخيا والتي أمكن الحفاظ عليها خلال ظروف تاريخية وقوى وأجهزة توالت الواحدة

تعقب الأخرى، أوضاع محكمة داخل الأوضاع الاقتصادية الأساسية الكبرى المهمة ، المصالح الاقتصادية والسياسية والفئوية التي كانت دومأ تحكم السيطرة على مراكز التعبير والقرار التي كانت دوماً بيد فئـة معينة داخـل المجتمع العـراقي ، أو تقف وراءه تعاقبيـاً ، تقف وكأنها لا تبدي اهتماماً بما يجري أمامهـا ، إلَّا أنها في حقيقـة الأمر تقف خلف كــل حدث كبير وكل ظاهرة تهز المجتمع وتدفعه إلى الترنُّح ، ثم تظل بعد كل هذه الهزات وما نسميه بالثورات أو الانقلابات تظل الأمور كما هي في أيدي الفئة أو الطبقة التي تبدي تضامناً عجيباً منظماً بصورة دقيقة ، والتي نجدها مرة هادئة مطمئنة إلى أن الأمور تسير كما رسم لها من قبل ، ومرة أخرى متشنّجة حاقدة تنشر المرعب والدمار . عندما تشعر تلك الطبقة \_ اللاطبقة \_ بأن مصالحها بدأت تتعرض للمخاطر ، فإنها تظهر للعلن وبعنف رافعة الأقنعة تماماً ، تظهر من الجشع والبشاعة ما يفوق التصور ؛ لكن أساليبهــا مختلفة تمــاماً عن ما هو معروف في الأوساط الأخرى ، فعمل هذه الفئة شبيه بعمل الماسونية والصهيونية اللتين تسيّران الأمور من وراء الستار ، وربما كانت هذه الفئة متحالفة معها ، إِلَّا أَنْ طَبِيعَةَ الأحداث العنيفة قد تلغي بعض المعالم وتزيحها عن الطريق ؛ وهي تبدو لمن يهمه الأمر ضرورية وحتمية ، إلاّ أن أهمية وجود جوهر الوضع العام ضروري ، وهو وحده يجب أن يظل رافضاً لكل تغيير جذري ، لقد انتهت التنظيمنات القومية، كحركة القوميين العرب وحركات صغيرة أخرى وشخصيات معروفة باتجاهها الناصري تمامأن واختفت من الوجود بعد أن شاركت في استقرار اللعبة حقبة من الزمن ، وجماء الآن دور النظام الحالي في العراق كي يديم استمرارها ويحكم سيطرتها ، لـذا فإن مـا نشهده من الدرجة من التفاعل والاستعداد ، هو في حقيقته جزء من جهود مشتركة لإدامة وضع ظل يحكم المجتمع العراقي منذ مثات السنين ، لم يكن مقبولًا الآن تصحيحه ووضعه في قالب تاريخي مسجم مع حركته ويلبي رغباته الأساسية .

\_ شكلت ظاهرة تحول عدد من الضباط من ذوي الاتجاه الناصري ، والذي وقفوا ضد حزب البعث في حركة ١٨ تشرين عام ١٩٦٣ والفترة التي تلتها ، تحولهم إلى أداة طبعة في يد سلطة الحزب الحاكم بعد مجيئه إلى الحكم عقب مؤامرة ١٧ تموز ١٩٦٨ ، شكلت هذه العناصر أمراً يثير الاستغراب ، فاللواء الركن عبدالستار المعيني آمر الفيلق الثاني ، الذي أحيل على التقاعد بعد مجيء البكر للحكم ، واللواء الركن ضياء توفيق إبراهيم آمر الفيلق نفسه سابقاً وغيرهم العشرات من الضباط الناصريين الذين حملوا السلاح في انقلاب تشرين ضد حزب البعث ، فهاجموا مقرات الحرس القومي ، وقاموا

باعتقال الضباط وضباط الصف من البعثيين ، كما نرى اللواء الركن الطيار صادق العزاوي الذي قام بقصف مقر القيادة العامة للحرس القومي في الأعظمية يستمر في الخدمة مستلماً أعلى منصب في قيادة القوة الجوية العراقية لفترة طويلة ، اننا يمكن أن نعزي ذلك إلى الأسس التي نشأت عليها الحركة القومية في العراق نفسها ، فالانتهازية ظلت تلازم هذه الحركة خاصة بين صفوف الضباط الكبار الذين كانوا لا يهتمون عندما تحين ساعة امتحان العقيدة بغير مصالحهم واستمرار وجودهم في مناصبهم التي تتيح لهم وسائل الرفاهية والترف .

# الحركة الإسلامية السنية في القوات المسلحة العراقية

التنظيميين الإسلاميين الرئيسيين بين أبناء السنَّة بصورة عامة ، إلَّا أن التنظيمات الإسلامية السنية بصورة عامة لم تكن في يوم من الأيام - في العراق - تتسم بالثورية والشمولية بسبب صفتها الطائفية التي انتهت إليها ، ويهمني الحديث هنا عن حركة الاخوان المسلمين داخل الجيش العراقي ، إذ ربما كان حزب التحرير الإسلامي الذي انطلقت قيادته من الأردن وفلسطين يختلف في بعض الأوجه عن سياسة حركة الاخوان في العراق، كما أن حركة الاخوان المسلمين هي الحركة التي تمتلك امتدادات تنظيمية واسعة محسوسة . والجدير ذكره هنا أن حركة الاخوان المسلمين كانت تقبل بين صفوفها في الخمسينات أفراداً من طائفة الشيعة ، انسحبـوا منها عنـدما أصبحت تـأخذ طـابعاً طـائفياً في سلوكهـا التنظيمي والحركي والتثقيفي ، كما أنها لم تعد تقبل أحداً من الشيعة في تنظيمها مجدداً ، كما أننـا لا يمكن أن نغفل ان حـركات إســلامية عسكــرية ثــورية داخــل الجيش العراقي كانت تعمل سراً ، أبدت مرونة لا بأس بها في تعاملها مع الطائفية،وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث أيضاً ، شكلت المجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في الجيش،وعلى رأسها اللواء الركن محمود شيت خطاب اتجاهاً يشغـل حيراً لا بـأس به بين أوساط الضباط ، خاصة بين ضباط مدينة الموصل ، ومحمود شيت خطاب نفسه منها ، إلاً أن اتجاه حركة الاحوان المسلمين العامة ارتباط ارتباطاً وثيقاً مع حركة أنظمة الحكم ذات التركيبة الطائفية الأحادية الجانب، لذا فإن هذا الاتجاه قد انعكس على نشاط الضباط الذين ينتمون إلى حركة الاحوان المسلمين أو الذين يتعاطفون معها . وشكلوا في أغلب الأحيان أحد الدعائم الأساسية لبِنَآ ٤ المُحكم في مختلف عهوده ، فقد شكلت كتلة الضباط ذوي الاتجاه الإسلامي شريحة مهمة من الشرائح التي دعمت حكم عبدالسلام

عارف وأخيه عبىدالرحمٰن ، وكمان محمود شيت خطاب يشترك في بعض الموزارات التي ألفت في عهديهما وفي العهود التي تلت سقوط عبدالكريم قياسم كلها تقريباً ، كما كان عضواً في أول وزارة شكلت بعد انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨، إلَّا أن الملاحظة المهمة هنا هي أن هذا التيار لم يكن يعتمـد استراتيجيـة ثوريـة تتوسـل بالعنف لإقـرار نظام إسـلامي للحكم في العراق، بل كانت دوماً تقف مع السلطة تساندها، أو تتحالف مع تيارات أخرى لغرض تنفيذ مؤامرة أو انقلاب كما حـدث في شباط ١٩٦٣ و١٨ تشـرين ١٩٦٣ . وفي الحالات التي تجد نفسها لا تستطيع أن تتلاءم بصورة تامة مع النظام الحاكم ، فإن مواقفها تتذبذب بين التأييد والسلبية في أقصى الحالات ، لـذا فإن هـذا الاتجاه لم يمســه الضرر الكبير الذي يهدده تهديداً كبيراً ، بسبب كون اتجاه الحركة العام لتنظيم الاخوان كما أشرنا يصب في مجرى سلطة النظام ويدعمه ، ما دام سائراً في الاتجاهات المعروفة التي تحكمه ، لا بل إننا ترى بأن قسماً من الضباط المعروفين باتجاههم الإسلامي السِني داخل القوات المسلحة يستلم مناصب رفيعة في قيادة الجيش ، كالعميد الركن اياد خليل زكى الذي أصبح قائداً لإحدى الفرق ، وعلى الرغم من تعرضه للنقل والإبعاد عن صنفه إلى ضنف آخر ، حيث تم نقله بعد إنقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ من لواء الحرس الجمهوري إلى إحدى وحدات المشاة بعد إبدال صنفه المدرع ، وكانت أقصى الحالات التي تعرض لها هذا الاتجاه للضرر هي إحالة قسم من ضباطه المعروفين على التقاعد، أمثال العقيــد الركن حكمت شاكر آمر اللواء المشاة الثاني سابقاً، والعقيد الركن طارق الهاشمي أحد معلمي كلية الأركان الذي يعتبر من أذكل ضباط الجيش العراقي ، والمقدم الركن رمزي عبدالمجيد . وفي الحقيقة فإن سبب إحالتهم على التقاعد هو رفضهم وإصرارهم على عـدم الانتماء إلى تنـظيمات الحـرب الحاكم ، ويشكــل الضباط السنــة المتدينون، أمثــال العميد الركن عبدالكريم العيتاوي، والعميد الركن عبدالقادر زينل التحافي، والعقيد الركن فأئق حميد الأعظمي وغيرهم العشرات من الضباط امتداداً لهذا الاتجاه الكلاسيكي في الجيش والذي لا تعارض السلطة وجوده أو تبدى تحفظاً شديداً اتجاهه، وربما كان عبدالجبار شنشل يقف على رأس هذا التيار داخل القوات المسلحة العراقية ، وكان الطرفان يتقاربان في معظم الأحيان ويرتبطان بسروابط وثيقة على السرغم من موقف السلطة الذي يتعارض أصلًا مع الإسلام، ويشجّع على إفشاء الممارسات المنافية لـ في المجتمع . .

\_ إلا أن الحركة الإسلامية السنية تأثرت في السنوات الأخيرة تأثراً عميقاً بالثورة الإسلامية في إيران ، وظهرت تنظيمات عسكرية سرية جديدة بين أوساط الضباط من أهل السنة بعيدة عن النهج الذي كانت تسير عليه الفئة التقليدية المتدينة التي ترتبط بنوع من

الـروابط مع حـركة الإخـوان المسلمين، هذا التيـار الجديـد الذي بـدأ يتعاطف مـع المد الإسلامي الذي بدأ يهز المنطقة هزأ عنيفاً ، ولقد كان للشخصية الإسلامية المجاهدة للشيخ ناظم العاصي العبيدي تأثير بالغ على بلورة هذا الاتجاه واتساعه ، فقد كان يجتمع حوله عدد كبير من الضباط المتدينين الذين يستمعون إلى محاضرات الحماسية بشغف، والتي يحث فيها على مقاطعة النظام وعـدم التعاون معـه أو الانتماء إلى حزب السلطة ، وقد استمعت شخصياً إلى محاضرة له أثارت في نفسي التعجب والتأثر في نفس الـوقت، فشجاعته الفائقة في فضح النظام وعدم تردده في كشف فضائحه ومخالفته للدين الإســلامي ، وبلاغتـه وحسن تعبيره وتـأثيره الكبيــر في نفوس مستمعيــه ، كانت لهــا آثــارٌ واضحة على كل من كان على علاقة معه ، ولقد كان من نتائج جهوده الحثيثة ظهور تنظيم عسكري قاده الشهيد المقدم أحمد عبدالله صالح، والذي امتد نشاطه في المحافظات الشمالية ، الموصل وكركوك خاصة ، ومن مآثر هذا التنظيم أنه لا يفرق بين السنة والشيعة ويقبل عضوية أبناء كلا الطائفتين فيـه ويشجع عليـه ، إلَّا أن هذا التنـظيم تعرض للكشف من قبل مخابرات النظام عام١٩٨٣، حيث تمّ اعتقال عدد من قادة التنظيم وعلى رأسهم المقدم أحمد عبدالله صالح، والمقدم الركن ميسر أحمد قدو، والنقيب أثير سعيد محمد، والملازم الأول الطيار عبدالقادر عبدالله، والسيد محمد شفيق البدري ، حيث تمّ تنفيذ حكم الإعدام بهم جميعاً ، كما وأن الشيخ ناظم العاصى نفسه قد اعتقـل هو الآخـر أيضاً وتم إعدامه ، لكن الاعتقاد السائد هوان التنظيم التابع لهذه الجموعة لم يكشف بأجمعه ، وأن خطوطاً كثيرة منه ظلت بعيدة عن عيون السلطة ، وأنها ربما لا تزال تعمل بصورة أكثر سرية وبأساليب تختلف عن الأساليب التي اعتمدتها في عملها السابق .

\_ تجدر بنا الإشارة إلى أن بعض علماء الدين السنة من أهل الموصل قد أصدروا فتاوى غير مكتوبة في الأيام الأولى للحرب ، أعلنوا فيها بأن من يقتل في هذه الحرب فإن مصيره النار ، لأنها حرب شنت ضد مسلمين، حيث لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم ، لقد أخبرني بذلك أحد ضباط الفرقة التي كنت أعمل فيها، وكان ضابطاً متديناً ، حيث كانت الحيرة والاضطراب يبدوان عليه بسبب شعوره العميق بأنه يقف موقفاً مخالفاً لتعاليم الإسلام ، مما تركه مدة طويلة في حالة صراع نفسي شديد، بين تنفيذ الأوامر التي تصدرها القيادة بمواصلة وتنفيذ العمليات، وبين التزامه بتعاليم الدين الإسلامي التي جاءت صريحة على لسان علماء الدين والتي تدعوه إلى عدم مقاتلة المسلمين ، وقد التي جاءت صريحة على لسان علماء الدين والتي تدعوه إلى عدم مقاتلة المسلمين ، وقد ممعته يردد مرات عديدة بأن من سخرية القدر أن يطلق صدام المعروف بتهتكه وابتذاله كلمة مجوس على أناس يعتنقون الإسلام قبل ١٤٠٠ عام . وربما تركت تلك الفتاوى كلمة مجوس على عدد آخر من الضباط من أهل الموصل وسامراء ، حيث كانت تسمع

همسات متباينة من بعض قسم من الضباط السنة ، إلا أن الأمر لم يتعد الهمس إلى العمل الفاعل باتجاه اتخاذ مواقف أكثر عملية غير الذي ذكرناه في التنظيم الذي قاده المقدم الشهيد أحمد عبدالله صالح ، وربما كان سبب ذلك هو سعي النظام إلى إعطاء الحرب صفة طائفية بأساليب قذرة وذلك بإقناع عدد من رجال الدين السنة على العمل بهذا الاتجاه ، إضافة إلى وجود عدد منهم ممن كان على استعداد مسبق لتقبل هذه الأفكار مع الأسف الشديد .

\_ أشارت الدكتورة رجاء حسين الخطاب في كتابها تأسيس الجيش العراقي إلى ظهور شكل من التنظيم عام ١٩٣٣، هو أفرب ما يكون إلى التكتبل منه إلى التنظيم، يقوده الرئيس الأول ـ مقدم ـ توفيق حسين الذي تخرج من الكلية العسكرية في الأستانة عام ١٩١٣ واشترك في دورة الأركان التركية وقضى فيها مدة ثلاث سنوات، تلقى العلوم العسكرية والسياسية والاقتصادية على أيدي أساتـذة وقواد ألمـان ، وأصبح معلمـاً في المدرسة العسكرية ببغداد بعد أن عاد إلى العراق ، واعتبرت الدكتـور رجاء الخـطاب هذا التكتل أول تكتل يحمل صفة إسلامية ، ويبدو أنها لم تكن تميز بين ما يعنيه الاعجاب بالنهضة الكمالية في تركيا والإسلام الذي لم يكن يربط بينهما أي رباط ، بل إن كمال أتاتورك كان أول من أعلن عداءه للإسلام واعتبره سبباً من الأسباب الرئيسية لتأخر تركيا ، كُما فعل زميله رضا شاه ( والظاهر أنه استفاد من كونه مـدرساً لمـادتي التاريخ العسكري والجغرافيا العسكرية في الكلية العسكرية في كسب الطلبة ، منطلقاً من إعجابه بنهضة تركيا الكمالية ، وكان من ضباط تنظيمه الطالب محمود الـدرة )(١) . ويبدو بـأن قائـد هذا التكتل كان يعمل بصورة مباشرة لخدمة الأتراك لأنه وصل متأخراً إلى العراق نوعاً ما ، أي أنه قضى مدة طويلة تحت ظل حكم كمال أتاتـورك الذي أخـذ يروج لمبـادئه ، وبمـا أن الحكم العثماني كان مرتبطاً بالإسلام كدولة، فإن توفيق حسين قد حاول الاستفادة من هذا الجانب لخدمة الغرض الحقيقي الذي كان يدِّعو له ، وقد بلغ أعضاء هذا التكتل حوالي السبعين ضابطًا ، ومن الأسباب التي دعت الدكتـورة رجاء الخـطاب للاعتقـاد بـأن هـذا التكتل يحمل أفكاراً إسلامية هو عقده لاجتماعاته في جمعية الشبان المسلمين في الصالحية ، وهذا ليس دليلًا كافياً يثبت بأن الجماعة المذكورة تحمل أفكاراً إسلامية ، لأن توفيق حسين الذي ألُّف كتاب ( القيادة عنـد العرب ) انتقـد فيـه السـوريين واتهمهم بالتجسس، كما اتهم موقف كل من الملك حسين والملك بن سعود ، كان قـد استلم قيادة

<sup>(</sup>١) تأسيس الجيش العراقي ، د. رجاء الخطاب ، ص ١٥١.

اللواء المشاة الثالث تقديراً للخدمات التي قدمها للإنكليز أثناء حركات مايس ١٩٤١ (١) . لقد كان أغلب الضباط الأتراك الذين عملوا في الجيش العراقي معجبين بكمال أتاتورك وعلى رأسهم نوري السعيد التركي الأصل ، وهؤلاء جميعاً حاولوا إحداث تغيير في المجتمع العيراقي على غرار التغيير الذي كان قد أحدثه كمال أتاتورك في تركيا ، لكنهم لم ينجحوا في ذلك دفعة واحدة نظراً للاختلافات الكبيرة بين المجتمع التركي والعراقي . . ولا يخفى بأن هذا الاتجاه قد استفاد من الدعم الذي قدمته له الماسونية والصهيونية العالمية ، التي كانت تخطط لإحداث تغييرات اجتماعية جذرية دعماً لمخططاتها التي أعدتها لمستقبل المنطقة ، وعلى رأسها تحطيم الإسلام وإظهاره بأنه السبب الذي يقف وراء كل تخلف تشهده المنطقة الإسلامية ، إلا أن تنظيم توفيق حسين وتكتله هذا لم يستمر، إذ سرعان ما تفرقت جماعته عنه ، وانضم القسم الأكبر منهم إلى التكتل القومي الذي كان يقوده كل من صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد(٢) .

\_ لم يكن نشاط الاتجاه الإسلامي السني داخل القوات المسلحة \_ وكما نوهنا \_ متعدد الجوانب وشمولياً ، بل إن نشاطه كان ينحصر باتجاه تقديم النصح والإرشاد في مجال تدعيم الأسس المتعارف عليها لإدارة الدولة ، وكان دوره هكذا دائماً ، ونظراً لتشبع الاتجاه العام فيه بالروح الطائفية، فإنه كان يحرص حرصاً شديداً على ضبط عملية الموازنة التي تجرى بين فترة وأخرى باتجاه سيادة الخط الذي يملك صلاحية إصدار القرار النهائي ، وعلى الرغم من أن نشاط الجماعة يبدو عادياً ولا يثير الشكوك كثيراً ، لكنه يملك من الوسائل والوسائط والقنوات التي تمكنه دوماً من أن يكون فاعلاً في هذا الاتجاه ، يساعده في ذلك عدم اعتماده لأسلوب العنف من أجل التغيير ، الذي ينجم أساساً من قناعاته الثابتة بأن الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في العراق، منذ تأسيس ما يسمى بالحكم الوطني وصولًا إلى النظام الحالي الذي يحكم العراق ، هذه الأنظمة لا زالت تسير وفق الأطر التي تصورتها الجماعة وتضعها في ذهنها دوماً لإدارة الدولة ، والتي لم تخرج عليها تلك الأنظمة أو تجتاز الخطوط الحمراء الرئيسية ، ولهذا فإنها ظلَّت تعمل في هذا الإطار الذي ضمن لها استمرار وجودها وعمق تأثيرها الـذي لا يمكن للمراقب العادي أن يلمسه ، إلا أنها في حقيقة الأمر تشكل أخطر العوامل التي تؤمن الانسجام في بنية النظام واستمراره ، لأنها قادرة تحت كل الأنظمة والظروف أن تستمر في عملها بهدوء وحرية لأنها لا تجد نفسها مضطرة مطلقاً لللاصطدام مع المتغيرات والهزات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. (٢) المصدر السابق.

وعناصرها متيقنة بأنها ستنتهي أساساً إلى استقرار أنظمة تجد نفسها مضطرة إلى قبول وجهات نظرها، لأنها تتوافق مع مخططاتها ولا تجد مع وجودها واستمرارها تعارضاً مع مصالحها ، بل انها تعتبر وجود هذه الطبقة من الضباط داخل القوات المسلحة دعامة مهمة من دعائم استمرار وجود ذهني متقبل دوماً للمشاريع التي تطرحها ، خاصة تلك التي يرى فيها كل من يهمه أمر استمرارها ضرورياً ، فلقد انسجم هؤلاء الضباط مع كل الأنظمة التي توالت على العراق، ولم تتعارض معه باستثناء حكم عبدالكريم قاسم الذي كان يبدو لها وجوده خطراً على المشاريع التي تضعها في ذهنها لصورة الدولة ، فأبدت نشاطاً تآمرياً تحريضياً شديداً ضده في العمل المسلح الذي استهدف انهاء حكمه، أو من خلال تحريض الضباط الآخرين من السنة الذين حشوا أذهانهم بأفكارهم وتصوراتهم للحالة تحريض الضباط الآخرين من السنة الذين حشوا أذهانهم بأفكارهم وتصوراتهم للحالة الراهنة أو التي ستليها ، ومنذ سقوط قاسم تخلّت هذه الكتلة عن أسلوبها هذا بصورة شبه كاملة ، حيث عادت إلى العمل بالطريقة المعهودة .

### التيار الكردي في القوات المسلحة

- شكل الوجود الكردي في القوات المسلحة العراقية حجماً لا بأس به ، فالسلطات العثمانية كانت تختار من بين متعلمي الأكراد عدداً من الضباط ، جرياً على عادتها في التعامل مع سكان العراق في التفرقة والتمييز الطائفي، ولكون النسبة الكبرى من أكسراد العراق من طائفة السنة، فقد كانت لهم حصة في إدارة الحكم في العراق في العهد العثماني تتناسب إلى حد ما مع حجم وجودهم القومي السكاني ، حيث برز من بين الضباط الأكراد الذين خدموا في الجيش العثماني، ثم انتقلوا إلى الجيش العراقي في بداية تشكيله،وساهموا في بناء نواته الأولى ، كما تسلم قسم منهم مسؤوليات رفيعة أخرى في الدولة وأصبح منهم وزراء ورؤساء وزراء خــلال فترة الحكم الملكي ، ومن بين هؤلاء كل من جمال وجملال بابان، نور المدين عبدالوهاب، نور الدين محمود بهاء المدين نوري ، بكر صدقى ، وغيرهم العشرات ، وظل وجودهم واضحاً جداً خلال فتـرة الحكم الملكي الذي كان يعتمـد الطائفيـة في انتقـاء الضبـاط للعمـل في الجيش ، وظـل وجـود الضباط الأكراد في القوات المسلحة يزيد عن وجود الضباط الشيعة فيها عن الضعف، ولم تعتره أية تغييرات وذلك لثبـات الوضـع السياسي واستقـرار العلاقـات التي كانت تحـرص السلطة على تثبيتها داخل المجتمع العراقي ، حيث لم يحدث ما يعكر صفو العلاقات بين الأكبرادوالسلطة،سوى حبركات الملا مصطفى البارزاني في الأربعينات،والتي أمكن إخمادها بسرعة، وانتهت بالانسحاب الشهير للملا مصطفى البارزاني وعدد من أفراد عشيرته وأهله إلى الاتحاد السوفيتي عبر المثلث العراقي ـ الإيراني ـ التركي ، حيث طلب اللجوء السياسي هنــاك ، وعلى الرغم من أن السلطات الحــاكمة التي كــانت تتعاقب على الحكم بعد سقوط الحكم الملكي كانت على غير وفياق مع الأكراد عموماً، وسادت بينها وبينهم علاقات متوترة بصورة مستمرة ودائمة ، إلَّا أنها كانت تحرص على انتقـاء العناصــر الموالية لها من بين صفوفهم لإدخالهم كضباط للعمل في القوات المسلحة العراقية، وهي تكنّ لهم احتراماً كبيراً وتشجع وجودهم في الجيش لاعتبارات عديدة: أهمها محاولة إيجاد عدد كبير من الموالين لها من بين صفوف الأكراد بكل الوسائل، في وقت كانت تحتاج فيه إلى أي دعم مهما كان محدوداً بين أوساط الشعب الكردي للوقوف أمام الحركة الكردية المسلحة، التي استمرت إلى فترة طويلة متواصلة كانت تساهم في إنهاك الحكومات المتعاقبة وتستنزف الكثير من قواها المادية والبشرية.

ــ لا بد لنا أن نتحدث عن حركة الفريق بكر صدقي لما لها من آثـار ترتبت في حينها على الوضع داخل الجيش بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة ، كما أن ذلك يفيدنا في إلقاء الضوء على شخصية عسكرية كردية لامعة مثلت في تحركها ذلك اتجاهات التيار الكردي في القوات المسلحة وأهدافه. كان الفريق بكر صدقي من الضباط اللامعين في الجيش العراقي، ويمتلك شخصية ذات تأثير كبير، إضافة إلى شجاعته وجرأته مسا ساعده في أن يخلق له مكانة مرموقة بين الضباط، مما أدى إلى التفاف عدد كبير منهم حوله، خاصة بعد أن تمكن من القضاء على حركة النساطره وهم الذين يعرفون اليوم بالأثوريين، بعد أن قاموا بإعلان التمرد على السلطة مطالبين بمنحهم الحكم الذاتي وبعض الحقوق الأخرى بدعم من الإنكليز الذين كانوا يعتبرونهم رتلهم الخامس،حيث انشأوا منهم قوات خاصة سميت بقوات الليفي ، كانت تقاتل معهم عندما كانوا يجدون أنفسهم أمام مـواجهة مسلحة معادية لهم في العراق ، وكانوا يحرصون على دعمهم وتمتعهم بمكانة خاصة داخل العراق ، بحيث أن صباط قوة الليفي قد فرض قبولهم في الجيش العراقي بعد حلَّ قوات الليفي ، وفي عام ١٩٣٣ أعلن هؤلاء عصياناً مسلحاً قام بكسر صدقي بإخماده دون أن يستشير الإنكليز أو يطلب معونتهم ، وبذا ثبت بأنه وطني أولًا ، وإنه قــائد عسكــري جيد ثانياً ، على الرغم من أن عليه مآخذ معينة منها، أنه كان يستميل الضباط عن طريق إقامة حفلات الغناء ومواثد شرب الخمر، وهي في الواقع تهمة ليست شنيعة إذا ما قورنت بما يفعله القادة جميعاً ، بحيث أن قسماً منهم كان يعدّ من ( المبدعين ) في إعداد برامج حفلات اللهو وشرب الخمر، وهي حالة ظلت تلازم الجيش على مختلف مراحل تاريخه وتشكل ظاهرة بارزق حيث تشهد المناسبات الخاصة والعامة إقامة حفلات رقص وغناء وتحضرها فرق عديندة منها فرق أجنبية تستقدم من الخارج أو من ملاهي بغداد العامرة بها . على أثر القضاء على حركة النساطرة ارتفعت سمعة بكر صدقي بين أوساط الجيش والشعب ، وبذا أصبح قادراً على لعب دور هام في الحياة السياسية في العراق بعد أن 

ديكتـاتوري مقيت مستخـدماً الجيش لضـرب العشائـر تارة،واستخـدامها لمســانـدتـه تــارةً أخرى ، وهكذا أمسك بمقاليد الحكم مما أثـار عليه الجيش والملك غازي في آن واحد، الذي كان يميل ويتعاطف مع بكر صدقي ، وفي ٢٩ تشرين الأول ١٩٣٦ قاد بكر صــدقي انقلابه وأسقط حكومة ياسين الهاشمي ، حيث شكل حكمت سليمان الوزارة التي أصبح فيها بكر صدقي وزيراً للدفاع ، كانت الحركة تحظى بتأييد قسم من المدنيين من السياسيين، خاصة جماعة والأهالي، ، وفي ١١ آب ١٩٣٧ أُغتيل بكر صدقي في الموصل بينما كان يروم التوجه إلى تركيـا لحضور منـاورات يقوم بهـا الجيش التركي في تــراقيا في ١٨ آب ١٩٣٧، وقد قيل بأن القوميين في الجيش قد قاموا بقتله لأنه نــادى بأن لا عــروبة في العراق ، ولكن الأيدي الحقيقية التي قتلته هي أيـدي الإنكليز، وذلـك لأنهم كـانـوا يكرهونه لأسباب عديدة ، وأرى أن التهمة التي ألصقت به بأنه عميل للإنكليز لا تستند على وقائع قاطعة تدينه بالفعل ، بل هي مجرد إشارات بسيطة لتكليف ببعض المهمات لمدة محدودة في المنطقة المتنازع عليها بين تركيا وبـريطانيــا في منطقــة الموصــل ، ومما يثير الشكوك حول صحة الاتهام هو أن النص الإنكلينري الذي ورد في هامش الصفحة ١٦٨ من كتاب تأسيس الجيش العراقي للدكتورة رجاء الخطاب لم يترجم بصورة دقيقة ، والتي تقول أن شعبة الاستخبارات في وزارة الطيران قد اكتشفت بأن بكر صدقي كان قـد عمـل وكيلًا للمخـابرات البـريطانيـة في المنطقـة المتنازع عليهـا بين العراق وإيـران لمدة محدودة ، بينما لم تترجم المؤلفة ما ورد بالفعل متعمدة ذلك، كي تستطيع أن تقتطع منها ما يعزز وجهة نظرها التي تبدو انها كانت تحملها مسبقاً عن بكر صدقي لدوافع شخصية ، ومما يلفت الانتباه هو أن شعبة الاستخبارات تقول في تلك الرسالة بأنها (قد اكتشفت) أن بكر صدقي كان يعمل لحسابها ، كأن بكر صدقي وهو شخص يحتل مركزاً مهماً في المدولة يحتاج إلى فترة يتم فيهما اكتشاف عميلًا لبريطانيها ، وكمأن الانكليـز لا يعـرفـون عملاءهم العاملين في الطرق بصورة دقيقة .

ــ لم يكن بكر صدقي عميلًا للإنكليز استناداً إلى الحقائق التالية :

أ \_ إنه لم يكن على علاقة ملائمة مع قطب السياسة البريطانية في العراق والمنطقة نوري السعيد ، بل إنه كان يكرهه، إضافية إلى قريبه وزير الدفاع جعفر العسكري وكان موقفه منهما معادياً(۱) . فهل يعقل أن يكون عملاء يعملون لخدمة جانب واحد أعداء فيما بينهم؟ ألم يكن الأجدر بالإنكليز أن يوحدوا جهود نوري السعيد مع جهود بكر صدقي عميلهم القوي الآخر كي يحكموا السيطرة على العراق والجيش، بصورة خاصة لإبعاده عن

<sup>(</sup>١) تأسيس الجيش العراقي ـ د. رجاء الخطاب.

التأثير في السياسة لغير مصالحهم، كما يدعي من أرّخ لهذه الفترة كالدكتورة رجاء الخطاب؟ هل هناك شك في أن ممثل السياسة البريطانية الأول ومنفذها في المنطقة كان نوري السعيد الذي حضر مؤتمر القاهرة الذي عقد في آذار عام ١٩٢١ برئاسة ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني لبحث الشؤون العربية، أي تقسيم الوطن العربي وتوزيعه على عملاء الإنكليز وأذنابهم ومن بينهم رجلهم الأول نوري السعيد ، الذي لم يترك مجالاً إلا وندد فيه ببكر صدقي عندما كان هارباً في القاهرة، يحث كل الأطراف على العمل ضده وإسقاطه؟.

ب ـ قام بكر صدقي بالقضاء على حركة النساطرة مما أدى إلى غضب الإنكليز لهذا العمل الذي يتم دون استشارة خبرائهم العسكريين الموجودين في الجيش العراقي وقياداته .

جـ ـ كانت علاقة بكر صدقي بالملك غازي جيدة وكانا على تفاهم واتفاق تامين . وكان الملك غازي معروفاً بعدائه للإنكليز وكرهه لعميلهم الأول نـوري السعيد ، لـذا فإن الإنكليز قاموا بتصفية بكر صدقي أولًا ثم جاءت تصفية الملك غازي ثانياً .

و .. حاول بكر صدقي التقرب من إيطاليا والدانمارك وتشيكوسلوفاكيا لشراء الأسلحة ، وهي لا تعتبر بنظر « رجاء الخطاب » جريمة كبرى بنظر الإنكليز وإنهم قد تغاضوا عنها ، وكأنها نسبت بأن الرئيس عبدالناصر قد واجه متاعب كثيرة عندما عقد أول صفقة للأسلحة مع الكتلة الشرقية ، حيث آعتبر الإنكليز والأميركان هذا العمل سابقة خطرة لا يمكن السماح لها أن تمر دون أن تتخذ ضدها رداً ملائماً ، كما أنها نسبت بأن بريطانيا كانت قد أصرت في ملحق المعاهدة العسكري التي عقدتها مع الحكومة العراقية عام ١٩٢٨ بأن النسليح العراقي يجب أن يكون مصدره الرئيسي بريطانيا ، وانها لا يمكن أن تسمح بأي حال من الأحوال أن يجري نقض نصوص المعاهدة التي أملتها دولة كبرى تدير نصف المعالم على بلد صغير مثل العراق .

هـ \_ كان سلوك بكر صدقي العام يدل على عدم ولائه للإنكليز ، وكان توجهه وطنياً حقاً ، يروي فؤاد عارف الذي رافق بكر صدقي في جولته مع رشيد عالي الكيلاني في منطقة الرميثة عام ١٩٣٥ ، عندما قام الجيش بإخماد حركة العشائر في هذه المنطقة ، قال الكيلاني لبكر صدقي: «الآن أقدر أفخر بالجيش العراقي ، فأجابه بكر صدقي بحضور بعض الضباط ومنهم فؤاد عارف بأنه على العكس لا يفخر بجيشِ قتل أبناء شعبه ، لأن

مهمة الجيش الحقيقية أوسع بكثير من ذلك الله (١) ، وهذا موقف يدل على عمق فهم بكر صدقي للوطنية ، ففي الوقت إلذي كان فيه ياسين الهاشمي والكيلاني اللذان يعتبران من أبطال الوطنية والقومية يستخدمون الجيش لقتل أبناء العراق في الفرات الأوسط والجنوب حفاظاً على كراسيهم ومصالحهم وخدمة أسيادهم الإنكليز ، كان بكر صدقي لا يجد في هذا العمل أي شرف وفخر للجيش أن يقوم به ، وهو موقف الضابط الوطني النبيل .

و \_ يتهم بكر صدقي بأنه يميل إلى هتلر وموسوليني، وقد حاول التقرب إلى المانيا، وهو ما كان يمكن أن يخلق له عداء مستفحلاً من قبل الإنكليز، فرضا شاه الذي حاول أن يوجد علاقات وثيقة مع المانيا، ويعلن حياد إيران في الحرب العالمية الثانية، انتهىٰ به إلى أن يقصى عن العرش ويتم نفيه من إيران وتنصيب ولده بدلاً عنه، على الرغم من الخدمات الكبيرة التي قدمها للإنكليز، فهل يعقل أن بريطانيا كانت غافلة عن توجهات بكر صدقي هذه وتتسامح عنها، بالطبع إن ذلك غير ممكن والإنكليز لا يتسامحون في قضايا أقل من هذا بكثير، فكيف يسمحون لبكر صدقي أن يجر العراق، وهو مصدر النفط والثروة، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، ممّا يؤدي بالتالي إلى حرمانهم من العراق وخيراته؟ إضافة إلى موقعه المهم على طريق الهند الذي تحرص بريطانيا حرصاً عظيماً على أن يظل بعيداً عن أي تهديد.

ز ــ نظمت مؤامرة اغتيال بكر صدقي بعلم وتفاهم تم مع اللواء أمين العمري آمر حامية الموصل ، وهو من المعروفين بولائهم المطلق للإنكليز ، كما وأن عائلته ــ العمري ــ كانت من العوائل المتنفذة في العهد الملكي ، فأرشد العمري شغل مناصب حكومية رفيعة في ذلك العهد ، ولا يمكن لأمين العمري أن يقدم على خطوة كهذه دون علم الإنكليز وموافقتهم ، بل إنه ليس من المستبعد أن تكون الخطة قد رسمها الإنكليز أنفسهم لاغتيال بكر صدقي وتعاونت على انجازها أطراف عديدة ، فقد تمت ثلاث محاولات لاغتيال ، نجحت الثالثة منها في الموصل خلال الفترة التي عزم فيها المغدور على السفر إلى تركيا ، فهل يعقل بأن الاستخبارات البريطانية التي تمسك بكل شيء في العراق، ولديها مستشاروها الذين يسيرون دفة شؤون الدولة وإدارتها ، لا تعلم بالنوايا المبيتة ضد بكر صدقي ، إذا كان عميلاً لها؟ والجدير بالذكر بأن العمري قد كوفيء على علمه هذا بتعيينه قائداً للفرقة الأولى بعد مقتل بكر صدقي .

ح ــ يورد كل من صفاء المبارك في كتابه انقلاب سنة ١٩٣٦، وإسراهيم الراوي في

<sup>(</sup>١) تطور الحركة الديموقراطية في العراق ـ عبدالغني الملاح ص ١٣٤.

كتابه من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث بأن بكر صدقي كان مناهضاً لـلإنكليز وان استخباراتهم هي التي قامت بتدبير مؤامرة اغتياله لأنهم كانوا يكرهونه بسبب إخماده لحركة النساطرة عام ١٩٣٣.

- ربما كان بكر صدقي وبسبب كونه كردياً ينظر بعين العطف إلى قضية الشعب الكردي ، الذي وعده الحلفاء بإنشاء وطن قومي له بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، ثم نكثوا عهدهم هذا ، مما حدا بالضباط الأكراد بصورة خاصة إلى أن يلتفوا حوله ، إلا أنّه ليس من الثابت بأنه قد سعى إلى إظهار نواياه إلى العلن ، لأن علاقته بالملك غازي كانت طيبة ، بحيث أن الملك نفسه قد خضع إلى الابتزاز عندما هدد بأنه كان يساند بكر صدقي بعد أن تم اغتياله ، كما أنه لم يعثر على أية وثائق تشير إلى أن بكر صدقي كان يعمل من أجل هدف قومي خاص .

ــ تبلورت الاتجاهات الرئيسية للتيار الكردي في القوات المسلحة العراقية بعد نشوب التوتر بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ والأكراد، واندلاع الحركة الكردية المسلحة في كردستان ، وقد تمثلت بأربعة اتجاهات رئيسية عينت مسير تحرك التيار الكردي في الجيش العراقي وهي :

أ \_ التيار الموالى للسلطة .

ب ـ التيار المحايد.

ج \_ التيار الانتهازي .

د ــ التيار الموالى للحركة الكردية المسلحة .

ولقد كان كل تيار من هذه التيارات الأربعة يقوى أو يضعف تبعاً للحالة السائدة بين السلطة والحركة الكردية، فإن السلطة والحركة الكردية، فإن التيار الموالي لها والانتهازي يكون هو الطابع الغالب على حركة التيار الكردي داخل القوات المسلحة، وعندما تكون العلاقات بينهما جيدة، فإن التيار الموالي للحركة الكردية يكون هو التيار الذي يمسك بحركة الأكراد داخل القوات المسلحة بحرية، يوجهه بالاتجاه الذي يرغب فيه وهكذا.

#### التيار الموالى للسلطة :

لهذا التيار جذور قديمة تمتد إلى الأربعينات عند إندلاع حركة الملا مصطفى البارزاني الأولى، والتي انتهت إلى الفشل وما قبلها من الحركات الكردية التي نشبت في

كردستان ، وكان للخلافات الدائرة بين العشائر الكردية الرئيسية في منطقة كردستان العراق ، والخلافات التي نشبت بين القبيلة الواحدة ورؤسائها أثر كبير في ظهور هذا التيار ووضوحه ، والتي شجعت السلطات العراقية على تغذيته بـدعم إحـدى العشـائــر ضــد الأخرى ، أو دعم شخص معيّن في القبيلة الواحدة ضد آخر ، فالخلافات بين عشائر الزيباريين التي تقطن المنطقة الممتدة من شمال شرق راوندوز وحتى مدينة عقرة في محافظة الموصل والعشائر الكردية الأخرى، كالسورجية والهركية والتي كانت تهدف إلى بسط نفوذ قبيلة على حساب القبيلة الأخرى ، ساهمت في الحقيقة بـاستمـرار وجود هذا التيار وتغذيته وبلورته ، كما أن الخلافات التي كانت تدور بين الزيباريين أنفسهم والبارزانيين اللذين ينتمون إلى عشيرة واحدة ساهم همو الأخبر في ظهمور همذا التيسار واستمراره ، فلقد وقف كـل من رشيد لـولان وأسعد شيتنه مثلًا، وهما من البــارزانيين مع الحكومة وقاتلوا الملا مصطفى البارزاني في حركته الأولى، وقدموا مساعدة كبيرة وهامة للجيش أثناء تقدمه من منطقة راوندوز باتجاه منطقة بارزان مركز الحركة الكردية في حينها ، حيث استطاع الجيش العراقي أن يصل إليها رغم المقاومة الشديدة للبارزانيين ، مما أدى إلى فشل الحركة وإنهائها ، كما ساهم الزيباريون أيضاً في هذا المجهود وشاركوا الجيش العراقي في العمليات التي شنت ضد الحركة الكردية ، كما وأن بعض العشائر الكردية كانت تقف دوماً إلى جانب الحكومة، وهو موقف شبه دائم وتقليدي كعشيرة الجاف في منطقة السليمانية . ولقد أصبح لهذا التيار وجود قائم ومستمر نتيجة لموقفه هذا تدعمه السلطة وتزوده بكل وسائل القـوة والنفوذ ، فلقـد كوفيء أسعـد شيتنه مثـلًا على مسانـدته الواسعة للحكومة بأن منح رتبة ملازم في الجيش العراقي ، ولا تزال صورته بـالملابس العسكسرية معلقة في بيته في راونـدوز ، ومنذ ذلـك التاريخ بدأ هـذا التيار يحصـل على الموقع المتميز والامتيازات المتعددة في منطقة كردستان، حيث يحظى بدعم السلطة ومساندتها ، فظهرت إلى الوجود كتل دائمة الولاء للسلطة بين عـدد من العشائـر الكردية، استمرت في ولائها هذا في مختلف العهود التي توالت على الحكم في العراق.

بعد نشوب الحركات عام ١٩٦١ في كردستان واستمرارها وأخذها مساراً جديداً واسعاً، أصبح لهذا التيار في القوات المسلحة وجود أكثر اعتماداً ووضوحاً، وبرز من بين الضباط الأكراد من يساهم بصورة مباشرة واندفاع في القتال إلى جانب السلطة ضد الحركة الكردية ، وكان على رأس هذا الاتجاه أرشد الزيباري الذي كان طالباً في الكلية العسكرية ، الصف المستجد فيها ، والذي ترك الكلية وذهب ليقود عدداً من الزيباريين من عشيرته مؤلفاً جزءاً كبيراً من القوات المسماة بقوات صلاح الدين، وهي قوات تضم

الأكراد الموالين للسلطة، والذين يتعاونون معها ويقدمون بعض المساعدات، وعلى رأسها المساهمة في القتال ضد الحركة الكردية ، وقد استمر أرشد الزيباري يقاتل ضد الحركة الكردية إلى أن توقف القتال بين سلطة عبدالسلام عارف والحركة الكردية بإعلان الهدنة، لغرض بدء التفاوض، حيث عاد إلى الكلية ودورته كانت على وشك التخرج، حيث تخرج معها ومنح رتبة ملازم ثانٍ في الجيش العراقي ، وما أن عادت الحركات مُرة أخرى، عاد هُو الأخر إلى قبادة قسم من القوات المذكورة، واستمر على ذلك حتى مؤامرة ١٧ تموز ١٩٦٨، حيث توقف القتال اعتباراً من عام ١٩٧٠ حتى عام ١٩٧٤، وما إن بـدا بـأن السلطة والحركة الكردية لم تتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حتى نشبت الحركات مرة أخرى في آذار من عام ١٩٧٤، وأعيد تشكيل قوات صلاح الدين، حيث كان لأرشد الزيباري دور بارز في قيادتها بعد أن أصبح يحمل رتبة مقدم ركن إضافة إلى أخيمه الرائمد الركن صابر الزيباري الذي قتل في جبهة الحرب الدائرة الآن، وكان وجودهم يشكل الثقل الأساسي للتيار الكردي الموالي للسلطة في الجيش العراقي، وأكثر اعتماداً وثقة من قبل السلطة ، كما شكل كل من العميد الركن جواد أسعد شتينـة الذي أعـدم عام ١٩٨٢ بتهمة التخاذل في عمليات الطاهـري وأخيه الـرائد رسـول جِزءاً من هـذا التيار ، وكـان للعقيد محمد الجاف دور بارز أيضاً في حدمة السلطة، وذلك باشتغاله في مديرية الاستخبارات وفي الشعبة الخاصة بجمع المعلومات عن الأكراد بالذات ، وإضافة إلى عمله التخريبي داخل العراق بين صفوف الأكراد ، فإن لـ دوراً خاصاً في العمليات التي كان يجري تنسيقها بين المخابرات العراقية والأكراد المناوئين للحكومة الإيرانية في كـردستان إيـران ، فقد أشـرف على تنظيم العـلاقـات بين المخـابـرات العـراقيـة وجـلال الحسيني وعبدالرحمن قاسملو، وكان له دور بارز في عودة سالار الجاف إلى العراق الـذي أعدم أخيه سردار الجاف في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران بتهمة مهاجمة المتظاهرين في مدينة بادة الإيرانية خلال أحـداث الثورة ، كمـا قام بتـرتيب عودة الشيخ النقشبندي إلى العراق ، وهو رجل دين دعي كان يقوم بخداع الأكراد البسطاء ويسلبهم أموالًا كثيرة،حيث كان يبيعهم صوره وهو ممتطيأ حصانه الأبيض بمبلغ خمسة دنانير لكل صورة ، وكان يقوم بأعمال الشعوذة ما يشعر بالخجـل . لقد كـان هذا العميـل على علاقة وثيقة وشخصية مع الشاه المخلوع،حيث لم يستطع أن يظل في إيـران بسبب كونه من ركائز النظام الملكي المنهار في إيران ، والمعروف بأن كل من سالار وسردار الجاف والشيخ النقشبندي كانوا يسكنون العراق في العهد الملكي ،وكانوا يشكلون أكبر دعائمه في كردستان العراق خاصة في منطقة قضاء حلبجه ، وقد فروا جميعاً بعد ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ إلى إيران، ووجدوا في النظام الملكي هناك مأوي وملجاً لهم ، وهكذا

تدور الأيام حيث يصبح العراق ملجاً للعملاء وأعداء الشعب مرة أخرى ، ويعود هؤلاء مرة أخرى مكرمين معززين .

- بعد فشل الثورة الكردية المسلحة عام ١٩٧٥ إثر اتفاق الشاه مع صدام حسين في الجزائر، والتي لم يستطع صدام أن يستثمرها بـوجه أفضل بسبب كون كـل من صدام والبكر يعتقدان بأن الحركة الكردية قد انتهت إلى الأبد، وأن الأكراد ليسوا قادرين بعد الآن على النهوض والثورة مجدداً ، مطمئنين على التحالف الجديـد مع نـظام الشاه الـذي كان يوفر الامكانات المادية والسياسية لاستمرار الحركة الكردية ، لكن الأمور في الـواقع لم تكن تسير في كردستان بعد فشل الثورة بالاتجاه الذي كان يعتقده به ويخطط على ضوئه رؤوس السلطة ، فسرعان ما بدأت أعمـال العنف تتجدد وتـظهر إلى الـوجود عام ١٩٧٧. الذي أخذ يتصاعد باستمرار إلى هذا اليوم الـذي أصبحت فيه الحركة الكردية المسلحة في كردستان تتمتع بموقع قوي لا يقل عمّـا كانت عليه عـام١٩٧٥، ولكن بصيغ حـركية وقتالية جديدة أكثر ملاءمة للظروف الحالية ، ولذا عـادت السلطة إلى عملائهـا القدامي والجدد تطلب منهم المعونة لمقاومة الحركة الكردية ، ومن ضمن الـذين تم التوجـه إليهم قسمٌ من الضباط الموالين للسلطة الـذين تمّ نقلهم من وحداتهم ووضعهم بـإمرة مـديريـة الاستخبارات العسكرية، حيث شكّلت بإمرتهم بعض المفارز الخـاصة التي كلفت بتنفيـذ واجبات ملاحقة الثوار الأكراد ومقاتلتهم بنفس الأساليب التي يقاتلون بها ، أي أن هذه المفارز اعتمدت أساليب حرب العصابات في مطاردتها للثوار الأكراد، وذلك بنصب الكمائن لهم ومتابعتهم إلى منـاطق كائنـة بالعمق بعيـداً عن متناول الجيش ، إضـافة إلى تزويدها للاستخبارات العسكرية ومديرية المخابرات بالمعلومات التي تحصل عليها عن حركة العصابات وتنقلاتها ، وكانت هذه المفارز تتقاضى رواتبها من مديرية الاستخبارات، كما يتم تزويدها بما تحتاج إليه من الأسلحة والأعتدة وبقية مستلزمات عملها مباشرة من المديريتين المذكورتين ، إلا أن هؤلاء في الحقيقة لم يتمكنوا من أن يفعلوا شيئاً على الإطلاق ، وكانوا غالباً ما يُقعون هم ضحايا الكمائن التي ينصبها لهم الثوار الأكراد الذين كانت تصلهم معلومات دقيقة ومستمرة عن تحركاتهم، وليس خافياً بـان قسماً من أفـراد تلك المفارز الخاصة كان على علاقة مع الثوار الأكراد أنفسهم، وغالباً ما كان يهرب عدد منهم ويلتحقون بالثوار الأكراد مع سلاحهم وعتبادهم ، لقد عبادت الوجبوه القديمية التي عرفت بارتزاقها وسعيها إلى الكسب في أوقات الأزمات التي كانت تنشب بين السلطة والأكراد إلى الظهور واستثمار الفرصة التي أتاحها بدء الحركات مرة أخرى ، فسعيد أسعد شيتنه ظهر مرة أخرى على رأس عدة مفارز مسلحة في قاطع راوندوز ، كما شهدت مناطق كثيرة من كردستان ظهور بعض العملاء والمرتزقة يقودون بعض المفارز التي كانت تديرها مديرية الاستخبارات العسكرية، وتوجه عملها بالتنسيق مع العمليات التي كان ينفذها الجيش أو تكلف بواجبات خاصة على ضوء المعلومات التي تتيسر لديها عن تحركات مجموعات الثوار الأكراد، إلا أن جهود هؤلاء في الحقيقة، وعلى الرغم من كل الأموال التي صرفت من أجلهم والأسلحة والأعتدة الكثيرة التي كانوا يزودون بها لم تأت بأي ثمار، وكانوا غالباً ما يبيعون قسماً من الأعتدة التي تسلم إليهم إلى أفراد العصابات الثائرة بأسعار مرتفعة، كما أنهم ظلوا يتعرضون بصورة مطردة لهجمات الأكراد، كما أصبحوا موضع احتقار وازدراء من قبل الشعب الكردي كله.

\_ لم يكن هـذا التيار يهتم لنوع السلطة المركزية في بغداد فهو على استعداد للتعاون مع أي حكومة تخلف أخرى بعد نجاح انقلاب يـدبر ضـدها، فـالذي يهمّـه هو مصالحه الخاصة ونفوذه واستحواذه على المنافع والمغانم ، وقد شجعه على ذلك حاجة كل سلطة تعاقبت على الحكم إليه بسبب استمرار نزاعها مع الأكراد ، فلقب عمل هذا التيار مع عبدالكريم قاسم، ثم مع سلطة الانقلاب في ٨ شباط١٩٦٣، ثم مع عبدالسلام عارف وأخيه عبىدالرحمٰن ، واستمرا بالتعاون مع سلطة انقىلاب ١٩٦٨ ،وكانت الأواسر تشتد بينهما تبعاً لسعة المنافع التي يتبادلانها ، وهم يعارضون كـل صلح وتفاهم يتم بين السلطة والحركة الكردية المسلحة لأنها تحرمهم من نفوذهم الـذي ينتقل آليـاً إلى الحركـة الكردية المسلحة ، التي تكون قد اتفقت مع السلطة مشترطة انتقال إدارة كردستان إلى أيدي كوادرها ، وبـذا يكون التيـار الموالي للسلطة قـد حرم من المنـافع والمنـاصب الحكومية، ويكون مضطرأ عندها إلى الانسحاب على مضض، تاركاً المجال لممثلي الحركة الكردية للحلول محله وسلبه امتيازاته ومواقعه ، لكنه يظل مترصداً مترقباً بفارغ الصبر انهيار أي اتفاق يبرم بين السلطة والحركة الكردية ، ويسعىٰ هذا التيار جاهداً إلى تخريب كل اتفاق يتم مع السلطة ، وبث الإشاعات التي تهز الثقة وتزعزعها بين الحركة الكردية والسلطة ، كما أن حالة السلم لا تخدم هذا التيار أبداً، لأنه لا يستطيع أن يحصل على المغانم والأرباح إلَّا من خلال حالة الفوضى والقتال والخـلاف بين السلطـــة والحركــة الكرديــة ، حيث تجـد السلطة نفسها مضـطرة إلى التعاون مـع هذا التيـار وإفساح المجـال له واسعــاً للكسب والحصول على المغانم ، فإضافة إلى الأموال الـطائلة التي كانت تقـدمها السلطة لهم مقابل مشاركتهم إلى جانبها في القتال ضد الثوار الأكراد، فإنهم كانوا يحصلون على مناقصات مشاريع كبيرة، كانت الدولة تقطعها لهم بأسعار أكثر من المناقصة كأسلوب آخر من أساليب الدعم المستمرة، التي تقدمها إلى رموز هذا التيار، لذا فقد أصبح هؤلاء

يحصلون على أموال كثيرة كانوا يصرفونها ببذخ كبير على شراء السيارات والبيوت الفارهة في بغداد وبعض مدن كردستان الرئيسية ، إضافة إلى تبذيرها على موائد القمار التي أصبحت تنتشر في مصايف كردستان . كشقلاوة وصلاح الدين وسره رش وسواره توكه وسولاف وغيرها، والذي شكل هؤلاء زوارها الجدد الثابتيين ، إضافة إلى انتشار بيوت لعب القمار في أربيل والسليمانية التي أصبحت تجتذب لها رواداً جدداً من بقية مناطق العراق الأخرى خاصة مدينة بغداد ، كما أن هؤلاء أصبحوا يترددون على بغداد كثيراً يمضون أوقاتهم في أماكن اللهو ولعب القمار ، وفي الواقع فقد شكل هؤلاء بؤرة خطرة ساعدت على تفشي الفساد الأخلاقي في كردستان بصورة عامة ، كما وقع هؤلاء أيضاً ضحايا للنصب من قبل عصابات كانت تنظم عمليات لعب القمار والإشراف عليها، تتنقل ضحايا للنصب من أموال بسرعة فائقة ، وصرعان ما يجد هؤلاء أنفسهم قد فقدوا ما كنان بأيديهم من أموال بسرعة فائقة ، وعندئذ يسارعون إلى الدولة التي يسرعون في ابتزازها والحصول على أموال جديدة منها لسد احتياجاتهم الكبيرة إليها بسبب تعدد وسائل المهو والفساد التي أصبحوا يرتادونها ويمارسونها .

#### التيار المحايد:

سيضم هذا التيار أغلب الضباط الأكراد العاملين في القوات المسلحة العراقية ، وهم في الواقع يؤدون واجباتهم العسكرية بصورة جبدة ومقبولة ، كما وبرز من بينهم عدد كبير من الضباط اللامعين الذين وصلوا إلى مناصب علبا في قيادة الجيش ومؤسساته المختلفة ، وإطلاق تسمية المحايد على هذا التيار لا يعني أنه لا يتعاطف مع القضية الكردية ، على اعتبار أن ضباط هذا التيار هم طليعة مثقفة من الشعب الكردي ، بل إنهم في الحقيقة يتخذون لهم مسلكاً وسطاً بين ما تطلبه السلطة منهم وبين أحاسيسهم التي يفرضها عليهم انتمائهم القومي كاكراد ، فهم يؤدون واجباتهم بصورة مرضية دون الانغماس بأعمال توجي بأنهم يقفون مع جهة ضد جهة أخرى أو التظاهر بذلك ، ولقد كان وجود هؤلاء الضباط، وقسم لا بأس به من ضباط الصف والجنود الأكراد يشكل عنصراً ملطفاً من حدة العلاقات المتوترة بين العرب من جهة والأكراد من جهة أخرى ، والتي قد تسببها الدماء والضحايا التي تسقط من الطرفين ، ويحظى هذا التيار باحترام بقية منتسبي الجيش على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم ، ويمتاز أغلب الضباط منهم بحسن التعامل والسيرة ودمائة الخلق والاستقامة ، ويمكن أن يعزى ذلك في الحقيقة إلى أن أغلب هؤلاء الضباط هم أبناء عوائل كردية معروفة في كردستان العراق بموقعها الاجتماعي المرموق وعراقتها وحسن تربيتها لأبنائها ، ويقف على رأس هؤلاء الضباط اللواء الركن عبدالله سيد

أحمد ، قائد القوات العراقية في الأردن بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ مدة من الوقت ، واللواء الركن مصطفى عزيز محمود الذي شغل منصب قائد الفرقة الآلية الأولى ، وهو ضابط يمتاز بخلقه العالي ، وطيب تعامله مع مرؤوسيه ، وحسن إدارته إضافة إلى غزارة ثقافته العسكرية ، فهو خريج معاهد بريطانيا العسكرية ، ويجيد اللغة الإنجليزية ، وقد كتب مواضيع وأبحاث عسكرية عديدة نشرتها له المجلات العسكرية التي تصدرها وزارة الدفاع ، فقد كتب بعض المقالات المهمة نذكر هنا بعضاً منها وهي كثيرة :

- أ \_ مفاهيم وآراء في مدفعية العالم .
  - ب \_ تطوير المشاة الآلي السوفيتي .
    - ج ... الدفاع في الحرب الصاعقة .
- د \_ \_ تقدير الموقف ، أسلوب مقارنة قوات الطرفين .
  - هـ \_ المدفعية في الجيش السوفييتي .
    - و \_ تعبئة الخرق والانتشار .
      - ز \_ الحرب الصاعقة.
  - ح \_ دروس من المعارك الحاسمة في التاريخ .
- ط \_ دروس من معارك الجبهة الشرقية ( فلسطين ) .

ولا زلت أتذكر محاضرته الرائعة التي ألقاها في البصرة، عندما كان قائداً للفرقة الأولى عن الدفاع الجوي عن مدينة البصرة ، حيث بين بحسابات دقيقة ما يجب تيسره من المدافع المختلفة العيارات ، حيث حدد عدد الكتائب المطلوبة للدفاع ضد الطيران الممنخفض والمتوسط اعتباراً من مدفعية ١٠٠ ملم، حتى مدفعية ٢٣ ملم، مروراً بالعيارات الأخرى لمدفعية مقاومة الطائرات، إلى وحدات الصواريخ سام وطائرات الاعتراض المقاتلة بالإضافة إلى معلومات فنية مهمة أخرى ، وهي من المحاضرات التي لم أحضر مثلها قبلاً ، والجدير بالذكر أن صنفه كان مدفعية مقاومة الطائرات، مما ساعده في أن يأتي محاضرته متكاملة ، إلا أنه وبسبب كونه حزبياً فإنه لم يستطع أن يؤدي مهام عمله بصورة أكثر فعالية، لأنه كان خاضعاً لتوجيه المنظمة الحزبية التي كانت تتخذ القرارات وهو يوقع عليها فقط ، وهو ما يجري مع أغلب الضباط الكبار في القوات المسلحة من غير المسلحة الذين كانوا يتنمرون على غيرهم من القادة الذين لا يحتلون موقعاً حزبياً كبيراً أو المسلحة الذين كانوا يتنمرون على غيرهم من القادة الذين لا يحتلون موقعاً حزبياً كبيراً أو انهم ليسوا من أقارب العائلة التكريتية الحاكمة ، فبعد انتهاء أحد التمارين التي تم إجراؤها في الصحراء الغربية على الحدود الأردنية \_السورية، والتي اشترك فيها ما يزيد

على الفيلق المدرع ووحدات آلية ومدرعة أخرى ، بعـد إنتهاء هـذا التمرين وكمـا تجري العادة، فقد تم عقـد مؤتمر تحليلي لتقييم التمـرين حضـره قـادة الفـرق والألـويـة وآمـري الصنوف للفرق ، وخلال المناقشات التي جرت بحضور أحمد حسن البكـر بصفته القـائد العام للقوات المسلحة في حينها، والفريق الأول الركن عبدالجبار شنشل، واللواء الركن اسماعيل تايه النعيمي وعدد كبير من الضباط ، بدأ كل من عبدالجبار شنشل واسماعيل تايه النعيمي ، وهذا الأخير من أكبر الانتهازيين في الجيش العراقي ، يوجهـون اللوم على الفرقة الأولى لعـدم إجرائهـا التمرين بصـورة جيدة وبصـورة لا تظهـر الليـاقـة والاحتـرام لقائدها ، وفي الواقع فإن التمرين نفسه قـد أظهـر الكثيـر من الأخـطاء والمعضـلات والمشاكل، وأهمها فقدان الـوحدات لاتجـاهاتهـا مما أبعـدها كثيـراً عن أهدافهـا ، لكون التمرين يجري لأول مرة على نطاق واسع وبهذا الحجم من الوحدات المـدرعة والآليـة ، وبالطبع فإن اللوم الذي وجه إلى الفرقة الآليـة الأولى كان يعني تــوجيه النقــد إلى قائدها، وإظهاره بمظهر العاجز عن إدارة فرقته في التصرين . وكان اللواء الـركن مصطفى عـزيز محمود هادئاً بينما كانت توجه إليه حملات النقد الشديدة ، وعند انتهاء شنشل والنعيمي ، وقف قائد الفرقة الأولى، وقال بكل هدوء: ﴿ أَيُّهَا السَّادَةُ إِنْنِي سُوفُ لَنْ أَزَاحُمُكُم أَوْ أَطمُّع بأن أستولي على مناصبكم) ، وكانت إجابته تلك كالقنبلة التي انفجرت ليس فقط في المؤتمر التحليلي ،ولكن بين أوساط الجيش الـذي كـان يحتقـر كـل من شنشـل والنعيمي لتملقهم وانتهازيتهم اللتين اشتهرا بها ، وقد اضطر البكر إلى إصدار توجيه خاص حول وجوب إظهار الاحترام المتبادل وتوخى المصلحة العامة عند مناقشة القضايا المتعلقة في نشاطات القوات المسلحة خاصة في المؤتمرات ، إشارة إلى ما جرى في ذلك المؤتمر التحليلي السابق الذكر.

\_ شكل عدد آخر من الضباط الأكبراد هذا التيار ، من بينهم العميد جميل محمد مصطفى الذي شغل منصب آمر مدرسة ضباط الصف المهذبين ، وهو ضابط خريج المعاهد العسكرية البريطانية أيضاً ،وله ترجمات كثيرة في مجال البحوث والمقالات العسكرية ، وهو ضابط جيد طيب المعاملة هادىء الطبع حسن الأخلاق ، كما يعتبر كل من العقيد الركن سردار عبدالقادر، والعميد الركن محمد نجم الدين النقشبندي ، والعقيد الركن نزار النقشبندي ابن السيد خالد النقشبندي عضو مجلس السيادة الذي أنشىء بعد ثورة الركن نزار النقشبندي أعدم في جبهات الحرب بتهمة التخاذل ، والعقيد الركن مصطفى كمال عبدالقادر، إضافة إلى عدد كبير آخر من الضباط الذين لا زالوا في الخدمة ، إلاً أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن عدد الضباط الأكبراد بدأ ينخفض بعد مؤامرة

١٧ تموز ١٩٦٨ بصورة ملحوظة ، وأخذ قبولهم في الكلية العسكرية يتناقص تدريجياً .
 التيار الانتهازي :

ـ كانت ظاهرة الانتهازية في سلوك بعض الضباط وضباط الصف والجنود الأكراد أمراً ليس مستغرباً ، وذلك لأن السلطات المتعاقبة كانت تشجع على هذا النوع من السلوك المنحرف ، فبسبب حاجتها دوماً لأي سند من جانب، ومواصلة جهودها لإضعاف الحركة الكردية من جانب آخر، فإنها كانت تتبع دوماً نوع من السلوك يشجع على انتشار ظاهرة اللعب على الحبال ، فإن السلطة كانت تتسامح مع كل من يفر إلى جانب الحركة الكردية ويعود إليها مرة أخرى، وتسقط عنه كل التهم والاجراءات القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات العسكري ، وفي الحالات التي كان يفر فيها الجنود مع أسلحتهم،فإنها لا تطلب منهم وجبوب جلب أسلحتهم معهم عنىد تسليمهم مرة أخسري لمراكسز السلطة العسكرية أو الأمنية ، بل إنها كانت تدفع له ثمن البندقية التي يجلبها معه والتي هي غالبــأ ما تكون من الغنائم التي حصل عليها الثوار الأكراد من الجيش، أو أن الشخص نفسه كان قد استصحبها معه عند فراره من الخدمة ، كما وأن عدداً من الضباط الأكراد والذين كـانوا يقومون بعمليات اختلاس لأموال الدولة كانوا يهربون إلى جانب الحركة الكردية المسلحة، عندما يحسون بأنهم على وشك أن يتخذ بحقهم الاجراء القانوني الذي يتخذ في مثل هذه الحالات عادة ، وهؤلاء يمكثون مع الحركة الكردية مـدة ثم يعودون إلى تسليم أنفسهم لسلطة مرة أخرى،حيث تُسقط عنهم جميع التهم السابقة والدعاوي والمجالس التحقيقية التي سبق وأن شكلت بحقهم ، والمثير للسخرية بأن هؤلاء عنـدمـا يعـودون إلى تسليم انفسهم يقومون باختلاس قسم من أموال الحركة الكردية ، وبذا يكونون قــد حققوا كسبــاً من الطرفين وأتقنوا فن اللعب على الحبال ، ومن بين هؤلاء الضباط يبـرز كل من العقيــد الركن ناريمان بكرسامي والنقيب طارق أحمد اللذين هربا من الجيش إلى جانب الحركة الكردية لأسباب لم تكن تمتّ إلى اعتقادهم بضرورة اتخاذ موقف يفرضه عليهم انتمائهم القومي، بل بسبب سرقتهم لبعض أموال الدولة، ثم عـودتهم مرة أخـرى إليها بعـد أن قامـوا يسرقة قسم من أموال الحركة الكردية المسلحة ، لقد شهدت ساحة الأحداث في حردستان أعداداً من المقاتلين من بين أفراد القوات المسلحة أو المدنيين من الذاهبين إلى هذا الصف أو العائدين إلى الصف الآخر،مما شكل في الحقيقة سلوكاً شبه متعمارف عليه ، ولقد وجد من الأشخاص من ترك صف السلطة ثلاث مرات مستفيداً من التسهيلات التي تقدم له ، كمان يعوض عن ثمن السلاح الذي يحمله، حيث أصبحت السلطة تضم ا سعاراً لكل نوع من السلاح يتم استصحاب العائد إلى الصفالوطني، وهي التسمية التي

أمست السلطة تطلقها على هؤلاء إضافة إلى إعادتهم إلى وظائفهم التي كانوا فيها ، إلا أن السلطة لاحظت في الآونة الأخيرة شيوع هذه الحالة، فأصدرت تعليمات جديدة بأن لا يحق للشخص أن يفر من الخدمة أكثر من مرتين، وعند تكراره الفرار للمرة الثالثة فإنه يصبح تلقائياً محكوماً بالإعدام ينفذ به حال إلقاء القبض عليه .

### التيار الموالى للحركة الكردية المسلحة :

- ظهر هذا التيار بصورة علنية بعد نشوب القتال بين السلطة والحركة الكردية عام ١٩٦١ والفترة التي تلتها حتى نهاية الحركة الكردية، بعد أن تمّ إحباطها بعد اتفاق الجزائر بين الشاه وصدام حسين ، ففي بدايات الحركة شهد الجيش العراقي حركة فـرار واسعة من الخدمة ، شملت عدداً كبيراً من ضباط الصاف والجنود الأكراد وقسم من الضباط والتحاقهم بالحركة الكردية وتشكيل كوادرها العسكرية ، وكان أهم الضباط الـذين التحقوا بها المقدم الركن - في حينها - عزيز عقراوي الذي كان له دور بارز في تنظيم الجهاز العسكري للحركة . ولكونه ضابط مدفعية، فقد كنان وجوده بين صفوف الحركة الكردية مبعثأ لظهور استخدام المدافع والهاونات الخفيفة ضد مواقع الجيش العراقي بكثافة، حيث عمل في قاطع أربيل على محور صلاح الدين \_ راوندوز وكان يشرف بنفسه على توجيه نيران هاونات ومدافع القوات الكردية على أهدافها ، ونقلها إلى أماكن أخرى بسرعة تلافياً لعدم كشف مواضعها ، ولقد وصل إلى مراكــز عاليــة في قيادة الحركة حيث أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحـزب الديمـوقراطي الكـردستاني ، وعلى الـرغم من انشقاقه عن الحزب الديموقراطي الكردستاني قبل حركـات عام١٩٧٤، وتـأسيسه للحـزب الديموقراطي الكردستاني مع هماشم عقراوي وعمدد آخر من الأكبراد، وهو حمزب قامت السلطة بدعمه لسحب الشرعية من الحركة الكردية المسلحة ولو ظاهرياً ، إلَّا أنه شعس بـالندم لعمله هـذا ، وقد حـدثني شخصياً عن مبلغ الألم الـذي قامــاه عندمــا كان وزيــراً للشؤون البلدية والقروية ، وقد تــرك منصبه وكــل شيء لديــه حتى زوجته وقسم من أولاده والتحق إلى جانب الحركة الكردية عند اندلاعها مرة أخرى عام ١٩٧٧، ومن ضباط الصف الذين خدموا في الحركة الكردية نادر هورماني الـذي كان ضـابط صف مدفعية في الجيش العراقي، والذي أصبح فيما بعد يحتل مركزاً متقدماً في الحزب الديموقراطي الكردستاني ، وهو من أشهر المقاتلين الأكراد، وكان له حضور مشهود في قاطع شهرزور، خاصة في منطقة حلبجمه وبيارة وطويله وخورمال كونمه من أهل المنطقة نفسها ، كما شهدت الساحة التحاق عدد كبير من الضباط إلى جانب الحركة الكردية، وظلوا معها حتى انهيارها عـام ١٩٧٥،ولم يعودوا إلى العـراق مع الأعـداد الكبيرة التي سلمت نفسهـا إلى السلطة . بل انسحبوا إلى إيران ومنها إلى بعض البلدان الأوروبية وسوريا، حيث بدأوا هناك مرة أخرى ترتيب أوضاعهم للعودة إلى كردستان، والشروع بتنظيم القتال وحرب العصابات في مناطق واسعة منها ، ومن هؤلاء النقيب قوات خاصة يونس عبدالله ، والملازم الأول أبو بكر اللذين يشغلان الآن مناصب قيادية في اللجنة المركزية للحزب الديموقراطي الكردستاني، وأساء كثيرة، منهم من توفي، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، يعملون مع مختلف التنظيمات الكردية المسلحة ، كالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني والحزب الاشتراكي

\_ بعد اتفاقية آذار عام ١٩٧٠ التي عقدت في حينها بين السلطة من جهة، والحركة الكردية المسلحة من جهة أخرى ، شهدت الكلية العسكرية انضمام عـدد كبير من الشباب الأكراد إليها ، وكان ذلك ضمن الشروط التي وردت في تلك الاتفاقية ، وقد وصل عدد هؤلاء إلى العشرات وكانوا في الحقيقة يمثلون الحركة الكردية نفسها وجودها الذي أقرته الاتفاقية داخـل القوات المسلحـة العراقيـة ، وكان ولاء هؤلاء خالصاً للحـركة وقيادتها ، يخضعون بصورة مباشرة لتوجيهاتها وأوامرها،على الرغم من كونهم ضباطـاً في الجيش العراقي الذين كانوا يعملون فيه بطريقة مرضية وملائمة، وكانت السلطة نفسها مضطرة للقبول بواقع وجودهم هذا ، وربما كانت في الحقيقة مرغمة عليه بسبب حماجتها الماسة للخضوع إلى مطالب الحركة الكردية المسلحة الذي يؤمن رضاها استتباب الهدوء وتوقف القتال في كردستان، الـذي تحتاج إليه بشدة، بسبب كـونها كـانت ضعيفة في بـداية وصولها إلى الحكم ، وما إن لاح في الأفق بأن اتفاقية آذار عـام ١٩٧٠ بدأت بالانهيار، وأخذ الموقف بالتأزم بين السلطة وقيادة الحركة الكردية المسلحة، وبات من المؤكد بـأن القتال سيندلع مجدداً في كردستان ، حتى بـدأ هؤلاء الضباط بتـرك وحداتهم والالتحـاق بجانب الحركة الكردية ، وما إن بـدأ القتال، حتى كـان كـل هؤلاء قـد تـركـوا جميعهم وحداتهم التي كانوا يعملون فيها،وانتقلوا إلى جانب الحركة الكردية يقاتلون الجيش العراقي وفي أحيان كثيرة ضد الوحدات التي كانوا يعملون فيهاقبلا،حيث كـانوا يـظهرون نوع من التعاطف معها أثناء القتال الدامي الـذي دار لمدة سنـة بصورة شـرسة متـواصلة ، وبعد فشل الحركة، تموجه هؤلاء إلى إيران، ولم يسلموا أنفسهم إلى السلطة التي أصدرت عَفُواً عَامًا عَنِ المَقَاتِلِينِ الأكرادِ ، ورد ضمن بنود الاتفاق الـذي تم بين صدام والشـاه . وعند اندلاع القتال مرة أخرى، كان لهؤلاء الضباط دور فعَّال ومؤثر في تنظيم الحركة وقيادة العمليات العسكرية، وأصبح عدد منهم في مراكز قيادية هامة في مختلف التنظيمات الكردية المسلحة في كردستان العراق ، وعلى سبيـل المثال، فإن قيادة الحـزب الاشتراكي

الكردي (الباسوك) يتألف أكثر من نصفها من هؤلاء الضباط الشباب.

ــ كان موقف الجنود وضباط الصف الأكـراد في الجيش العراقي بصــورة عامــة موالياً للحركة الكردية المسلحة ، وبالإضافة إلى العـدد الكبير الـذي ترك الخـدمة في صفوف الجيش العراقي وانضم إلى جانب الحركة الكردية، فإن القسم الـذي ظل مستمـراً في الخدمة، كان يتم عزلهم عن مناطق القتال وإبعادهم إلى المعسكرات الخلفية، فقد شهدت الوحدات العاملة في كردستان حملات واسعة من النقـل إلى منـاطق الجنـوب شملت عدداً كبيراً من ضباط الصف والجنود الأكراد ، كما أن الوحدات التي تحركت من الجنوب ومناطق أخرى إلى منطقة العمليات في كردستان قد تركت خلفها أعداداً كبيرة من الجنبود وضباط الصف الأكبراد في معسكراتها الخلفية ووضعتهم تحت المراقبة ، وكان ذلك يعني بالطبع أنهم ليسوا أهلًا للثقة لحمل السلاح والقتال مع وحداتهم لأنهم من المحتمل أن يلتحقوا مع أسلحتهم إلى جانب الحركة الكردية ، لذا فقد صدرت تعليمات من المراجع العليا بترك كل الأكراد في المعسكرات الخلفية، باستثناء عمد قليل منهم ممن يوثق بهم بصورة مطلقة، وكان عدد هؤلاء قليلًا جداً بالنسبة لـلأعداد الكبيـرة من المتروكين الذين بدأوا أيضاً بالالتحاق بالحـركة الكـردية بصـورة تدريجيـة ، ولم يكن أفراد الشـرطة المحلية في منطقة الحكم الذاتي هم الأخرين موضع ثقة السلطة لـذا فقد تم نقـل أعداد كبيرة منهم إلى محافظات الوسط والجنوب ، بحيث أصبح يشكل وجودهم ظاهرة عامة بسبب كثافة وجودهم ، كما تمّ نقل أفراد من الشرطة العرب من مديريات شرطة محافظات الــوسط والجنوب إلى منـطقة كــردستان للحلول محــل الشرطــة الأكراد الـــذين نقلوا ، وقد عانى هؤلاء من مشاكل كثيرة أهمها: تعرضهم للاغتيال في الشوارع العامة داخل المدن والقصبات الكردية، إضافة إلى عدم استعدادهم للتأقلم مع المجتمع الجديد بسبب اختلاف اللغة والعادات ، إضافة إلى كونهم أصبحوا بعيدين عن عوائلهم وأهلهم الذين بدأ القلق يدب في نفوسهم خوفاً عليهم من الوقوع ضحابا القتال المستعر أواره في كردستان .

لم يظهر تبار كردي إسلامي منظم، إلا أن من الواضح أن أعداداً كبيرة من الجنود وضباط الصف الأكراد كانوا من المتدينين . يرتادون المساجد بصورة منتظمة لأداء مراسم الصلاة خاصة صلاة الجمعة ، كما وأن قسماً من الضباط الأكراد متدينون وملتزمون في تدينهم، إلا أن عددهم قليل قياساً لعدد الضباط الأكراد في القوات المسلحة العراقية ، وظاهرة التدين والتمسك بالإسلام عامة بين أوساط الشعب الكردي ، فإن الزائر للقرى الكردية ، وحتى النائية منها يجد فيها مسجداً متواضعاً يؤمه المصلون بصورة منتظمة ، كما

أنه يمكن مشاهدة عند كل عين ماء صخرة تتجه نحوالقبلة، يستخدمها الفلاحون الأكراد كمكان طاهر للصلاة ، ولا يعدم بأن يكون لقسم من الضباط السنة من العرب علاقات وثيقة معينة مع حركة علماء الدين الأكراد، لأن قادة هذه الحركة كانوا على علاقة وثيقة بالشيخ ناظم العاصي الذي عرف بأن لديه عدد كبير من الأنصار من بين الضباط السنة ، وبما أن الشعب الكردي شعب متمسك بالإسلام، فإن من المتوقع أن تحصل قيادة الحركة الإسلامية لعلماء الدين الأكراد على بعض الأنصار لها في المستقبل بين أوساط الجيش العراقي سواء الأكراد منهم أو العرب ، على الرغم من أننا لا نعدم أن تكون لها صلات معينة حالياً مع قسم من العناصر العسكرية .

## التيار الشيعي في القوات المسلحة العراقية

ــ بسبب كون القاعدة الرئيسية التي تتألف منها لحمة الفوات المسلحة العراقية مؤلفة من ضباط الصف والجنود من الشيعة، فإن هؤلاء ينقلون بصورة آلية العادات التي تتبعها جماهير الشيعة في المناسبات الخاصة بهم ، كالمراسم التي تجري كل عام في اليوم العاشر من شهر محرم، بمناسبة استشهاد الإمام الحسين (ع) ، وقد اعتادت جماهيـر الجنود وضباط الصف في القوات المسلحة أن تؤدي مراسم العزاء هذه بأسلوب ملاثم ، يختلف بالطبع عمَّا يتم اجراؤه من مراسم خارج ثكنات الجيش في المدن الشيعية ، لأن القوانين العسكرية وأعرافها لاتسمح بالقيام بتلك المراسم كما تجري خارج المعسكرات ، لذا فإنها كانت تقتصر بـأن يتجمع عـدد من ضباط الصف والجنـود الشيعة في أغلب وحدات الجيش ، حتى في حالـة انفتاحهـا لأغراض الحـركات ليلة العـاشر من محرم، حيث يقومون بإجراء مراسم التعزية واللطم على الصدور، وهي حالة تعايشت معها الأنظمة التي سبقت نظام الحكم الحالى في العراق، وبحدود تتفاوت من نظام حكم إلى آخر تبعاً إلى شدة تمييزه الطائفي ، أو لعدم إثارة الحساسية بين جماهير غفيرة داخل القوات المسلحة العراقية ، ولقد كانت حركة الشيعة وتيارهم الأساسي يظهر على هذا الشكل الذي لا يحمل بين طياته أي مظهر من مظاهر الخطر الذي يهدد أمن الدولة ووجودها ، ويتكرر هذا العمل في ذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين (ع) أيضاً ، ولكن بصورة أكثر اتساعاً ، حيث يقـوم بعض ضباط الصف والجنـود الشيعة فيمـا بينهم بجمع مبلغ من المال يشترون به ما يُحتاج إليه من الذبائح والسرز والسمن وغيره من أجــل تقديم الطعام يوم الأربعين، كما تجري العادة التي يحرص عليها الشيعة حرصاً عظيماً في هذه المناسة .

ولقد كان القادة والضباط لا ينظرون بعين الارتياح لما يجري أمامهم في هذه المراسم ، وقد حاولوا منع القائمين بها من إجرائها في الوحدات والمعسكرات، إلا أنهم كانوا يواجهون بالاصرار والعناد من قبل ضباط الصف والجنود، الذين كانوا يبدون استعداداً استثنائياً لتحمل كل العقوبات مهما كانت شدتها من أجل أن يقيموا هذه المراسم والاستمرار عليها ، وكانت السلطات المتعاقبة جميعها في الواقع تنظر إلى تلك المظاهـر بعين الشك والاضطراب وعدم الارتياح ، إلَّا أنها كانت تضطر إلى التغاضي عنها ، ولكن هذا لم يكن يمنع حدوث بعض الاحتكاك بين ضباط الصف والجنود، وبين الضباط وأغلبهم من أهل السنة ، فقد حاول الضباط التدخل مرات عديدة لمنع إقامة مراسم العزاء تلك وتوسلوا بالقوة لفضها ، ولكن غالباً ما كان يتم إخماد الجدال بسرعة ، وقبل أن يتحول إلى خصام لا تحمد عواقبه ، كأن يؤمر المشتركون بمراسم العزاء بأن يقوموا بإجرائها في مكان معزول بعيد ، كما يشترط عليهم عدم التحرك والتنقل من مكان إلى آخر أثناء اجراء المراسم . إلا أن إصرار بعض آمري الوحدات على عدم السماح بإجراء تلك المراسم كان يولد مشاكل كبيرة داخل الوحدات، مما يؤدي في الغالب إلى تشكيل مجالس تحقيقية بحق بعض ضباط الصف والجنود الشيعة الذين كانوا يصرون على إقامة تلك المراسم، كما حدث عام ١٩٦٨ في وحدة الميدان الطبية التابعة للواء المدرع السادس، الذي كان منفتحاً في منطقة الرمثا الأردنية على الحدود الأردنية \_ السورية ، وقد عوقب عدد من ضياط الصف، ونقل عدد آخر منهم إلى وحدات أخرى، ووضعت أسماؤهم في سجلات المراقبين والمشبوهين.

- عمدت السلطات الحالية إلى إصدار أوامر مشددة إلى الموحدات بعدم منح ضباط الصف والجنود أي نوع من الإجازات، سواء الدورية منها أو الاعتيادية قبل مدة لا تقل عن أسبوع من يوم العاشر من محرم أو ذكرى الأربعين ، كما أنها لم تعد تسمح بأي حال من الأحوال بإقامة أي نوع من مراسم العزاء في الوحدات وبصورة مطلقة ، بل ان من يفكر من ضباط الصف والجنود الشيعة بإجراء نلك المراسم يعرض نفسه لأقسى أنواع المعقوبة بتهمة تشجيع الطائفية ، وهي تهمة تقود من يتهم بها إلى الموت بسهولة بالغة . ومع كل تدابير الضغط والتشديد فإن عدداً كبيراً من الجنود وضباط الصف كانوا يختلقون من الأعذار ما كان يمكنهم من التسرب والاشتراك في المراسم التي تقام عادة في المدن مراسم العزاء تلك واهتمامهم الكبير بها من كونها تشكل التعبير الوحيد عن رفضهم للظلم مراسم العزاء تلك واهتمامهم الكبير بها من كونها تشكل التعبير الوحيد عن رفضهم للظلم المسلط عليهم بصورة دائمة ومستمرة ، وحتى لو كانت تلك المراسم خالية من كل شعار سياسي معاد للدولة ، إلا أنها تظل لدى الشيعة تحمل مفهوماً يحمل معه ديمومة وقوة ، سياسي معاد للدولة ، إلا أنها تظل لدى الشيعة تحمل مفهوماً يحمل معه ديمومة وقوة ، وهو ان تلك المناسبات تنطوي في معانيها على رفض الشيعة لكل أنواع القهر والاستبداد

الذي يوجمه ضدهم ، فيقـومون بـالتنفيس عن الكبت والشعور بـالاجحاف والتمييـز خلال تلك المناسبات بطرق سلمية لا تتعمدي اجراء المراسم الاعتيادية، كالتجمع وتنظيم المسيسرات التي تردد شعارات تتضمن مظلومية الإمام الحسين وأهل بيت النبي (ص) ، والملاحظ هو أن كلما كانت السلطات الحاكمة أكثر ظلماً وتمييزاً وإرهاباً ، فإنها كانت تواجه في المقابل إصراراً عنيداً من قبل أبناء الشيعة فيه حقداً عليها وكراهية لها ، بل إننــا نلاحظ بصورة واضحة أن تلك العهود التي مرت على العراق، وسمح فيها بإجراء تلك المراسم بحرية ، كانت السلطة تواجه فيهامشاكل قليلة ، ويشهد الوضع العام انفراجاً ملحوظاً في التوتر المستمر بين أبناء الشيعة والسلطة نفسها ، ويضعها في موضع الرضى في أعين أبناء الطائفة الشيعية على الرغم من كونها سلطة تعتمد الطائفية في إدارة الـدولة وتسييسر شؤونها ، ولم تكن تلك المناسبات، التي يتجمع فيهـا الشيعة بـالملايين في مـدينة كربلاء، بعيدة عن تأثيـر الأحداث الكبـرى التي كانت تهـز العرب والمسلمين ، فلقـد كانت بعض الشعارات التي تطلق خلال المسيرات الكبرى توضح موقف الشيعة تجاه ما يجري من الأحداث الجسام التي كانت تعصف بالمنطقة، فبعد نكسة الخامس من حزيران عام ١٩٦٧، والنتائج المروعة التي انتهت إليها، وانشغال القادة العرب بعقد مؤتمرات القمة الواحد تلو الأخر، كان أحـد الشعارات التي تشيـر إلى ضعف موقف الحكـومات العـربية وعجزها عن الوقوف أمام تحرشات واعتداءات النظام الصهيوني المستمرة على الأقطار العربية المحيطة به، هذا الشعار تردده الجماهير بأعلى أصواتها (إسرائيل تضرب بالعرب. . والعرب نومه(١).. ما بيها گومه(٢)... كل ينوم تعقد مؤتمنز فاشيل اعماله(٣)... وين العدالة)(٤)، أي ان إسرائيل تـوجه ضـربـاتهـا المستمـرة ضـد العـرب وهم نــاثمـون لا يستطيعون النهوض بوجه هذا العدوان ، وهمّ قادتهم الـوحيد هـو عقد المؤتمـرات التي لا قيمة لقراراتها، وبين المؤتمرات الفاشلة وغطرسة العدو الصهيوني تضيع عدالة القضية وحقوق العرب والمسلمين . وفي هذا الشعار ادانة لمواقف بعض القادة العرب المترددة المتخاذلة اتجاه عدو شرس متغطرس لا يفهم إلَّا منطق القوة التي تشكـل جزءاً مهمـاً من عقيدته .

ـ ظل التيار الشيعي في القوات المسلحة يسير على النمط نفسه من النشاط،

<sup>(</sup>١) والعرب نيام.

<sup>(</sup>٢) لا يستطيعون القيام والنهوض .

<sup>(</sup>٣) أعماله فاشلة.

<sup>(</sup>٤) أين العدالة .

والذي كان يسوده طابع اللاتنظيم وضيق الطموحات ومحدوديتها ، حتى جماءت سني الستينات، ومنذ عام ١٩٦٠ وبعده، حيث شهدت الساحة الشيعية ظهـور تنظيمـات-حزبية، كانت تجد لها انصاراً كثيرين بين أوساط المثقفين والطلبة، وعدداً محدوداً من بين ضباط الصف ومراتب الجيش من الملاكمات الدائمة فيه، ثم أخذت تتوسع أكثر متغلغلة بين أوساط جماهيرواسعة، شجعها إحساس عام وشعور شامل بـالغبن والاجحاف سببـه موقف السلطة وممارساتها الطائفية ، إضافة إلى فشل تيارات الأحزاب العلمانية وتيار الحركة القومية، خصوصاً في تحقيق انجاز تاريخي هام، وتواصلت انتكاساتها خاصة بعـد حرب حزيران، منذ ذلك التاريخ بدأ التيار الشيعي في القوات المسلحة يـأخذ اتسـاعاً وحجمـاً منظماً ، رافقه تنامي فكر إسلامي جديد يحمل مضامين فلسفية راسخة، كان لها تأثير كبيـر على اقبال الشباب على الانخراط في صفوف الحركة الإسلامية الشيعية ، فلقد اصدرت بعض المؤلفات لشخصيات إسلامية معروفة، ومنها مؤلفات الشهيد السيد محمد باقر الصدر تتداول بين الشباب لاحتوائها على مضامين فكرية وسياسيـة جديـدة، ولم تكن تخلو أيضاً من حلول وجدها الشباب أكثر ملاءمة لـلأوضاع القـائمة في العـراق وعلى امتداد الـوطن العربي والإسلامي ككل ، وبدا بأن الساحة الشيعية أخذت تتحول تحولًا هائلًا إلى ساحة منظمة سياسياً، أدى إلى خروج التنظيمات السياسية والأحزاب الأخرى منها بصورة تدريجية ، ولم تكن القوات المسلحة بعيدة عن المؤثرات والعـوامل الجـديدة التي بـدأت تلعب دورها الهائل داخل المجتمع العراقي ، وكان أن سرت حركة التنظيم بين القوات المسلحة ولكن ببطء ملحوظ، مقتصرة على اعداد قليلة من ضباط الصف والجنود، ويبدو بأن العقول التي كــانت تقف وراء هذا التحــول الجديد، لم تلتفت بصورة جــدية بعــد إلى العمل الجدي داخل القوات المسلحة العراقية ، وإن جهدها الرئيسي كان يتجه نحـو توجيـه وتثقيف الجماهير التي كانت تتشكل في معظمها من أوساط الطلبة، خاصة طلبة الجامعات ، وأوساط المثقفين ، حيث بدأت مـراسم العزاء تـأخذ شكـلاً تنظيميـاً جديـداً يختلف كليـاً من حيث الشكل والجـوهـر، فصفـوف المثقفين والـطلبـة كـانت تنتـظم في مسيرات، كاناالطابع الشامل لها دقة التنظيم وعمق معاني الشعارات التي ترددها، وكثرت الاحتفالات الدينية، وبدأت حملة شاملة من التثقيف الديني تنتشر بين أوساط الشعب الذي بدا بأنه قد تأثر إلى حد كبير بالتوجه الجديد .

ــ وما أن قارب عام ١٩٦٨ على الانتهاء، حتى أصبح للحركة الإسلامية الشيعية المنظمة وجود كبير على الساحة السياسية، وكانت مظاهر هذا الوجود متعددة، فالمسيرات المنظمة والاحتفالات بدأت تنتشر في كل المحافظات الوسطى والجنوبية، إضافة إلى مدينة

بغداد بصورة مدهشة ، وبدا بأن الأمر سوف يخرج عن طوره الاعتيادي المألوف، مما شكل سبباً رئيسياً لعمل الدوائر الاستعمارية التي رأت بأن العراق بدأ يتجه الوجهة التي سوف تهدد مصالحها ووجودها حتماً، وان هذه الموجة الجديدة سوف لن تنتهي بسلام دون استعادة زمام المبادرة التي بدأت تتسرب من يدها دون أن تستطيع أن تفعل شيئاً .

ومن العوامل التي رافقت التحرك الإسلامي الشيعي، والتي أدت هي الأحرى إلى الإسراع بتغيير نظام عبدالرحمن عارف، ظهور القيادة المركزية التي انشقت عن الحزب الشيوعي العراقي الذي أصبح يسمى باللجنة المركزية تمييزاً له عن الاتجاه الجديد الذي يقوده عزيز الحاج، الذي اعتمد استراتيجية الكفاح المسلح وحرب العصابات وسيلة الإسقاط النظام العارفي، وكان من المؤمل لحرب العصابات هذه أن تمتد وتتوسع حيث بدأت بأهوار الجنوب في محافظة الناصرية.

وفي بداية عام ١٩٦٨ وصلت الأوضاع إلى حالة من التردي والقلق إلى أقصى مداها، حيث بدأت العصابات تنشط في قتالها، حيث أسقطت في إحدى المعارك إحدى الطائرات السمتية التي كان يقودها ضابط طيار مسيحي، أصيب إصابة بالغة أخرجته من الجيش لأسباب صحية ، ولم تستطع السلطة أن تجد لهذا الموقف المتأزم مخرجاً ، ووجدت القوى التي كانت تسهر على العراق بأن استمرار الوضع بهذه الوتيرة سوف يؤدي بالتأكيد إلى انهيار النظام القائم الذي كان يسير في ركاب مخططاتها عاجزاً.

ولم يكد شهر تموز من عام ١٩٦٨ يشارف على الانتهاء، حتى قادت المخابرات الغربية متكاتفة عملية تغيير جديدة، معتمدة هذه المرة أساليب تختلف عن كل الأساليب التي اعتمدتها سابقاً، وجيء بالنظام الجديد الذي استطاع أن ينفذ لها مخططاتها بدقة وكفاءة، عجزعن أدائها النظام السابق، وبدأ بتنفيذ المخطط المرسوم بدقة وعناية خطوة بعد خطوة، وكان أن بدأ بتصفية جماعة القيادة المركزية، وإلقاء القبض على منظرها عزيز الحاج الذي خرج من على شاشة التلفزيون معلناً انتهاء الكفاح المسلع الذي خاضه الشيوعيون ووضعوا لبناته الأولى في أهوار الجنوب، مستلهمين أفكار وأساليب وتكتيك جيفارا في حرب العصابات والكفاح المسلع، بل ان عزيز الحاج أصبح من أكبر عملاء السلطة وأبواقها لاحقاً. وبما أن السلطة لم تكن من القوة الكافية لبدء الصدام مع الحركة الإسلامية الشيعية، فإنها أرجأت الصدام معها إلى مرحلة تالية، وعندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة، وبعد أن يتم ترتيب الأوراق على ساحة العمل السياسي الذي كان يشهد اضطراباً شديداً في العراق عند استلام البكر للسلطة عام ١٩٦٨، بل ان السلطة قد أفسحت

المجال أمام التيار الشيعي العام لأن يمارس أداء مراسم العزاء التقليدية بحرية تامة ، ولم تكتفِ بذلك ، بل انها كانت تقدم المعونات والمساعدات المالية للمشرفين على إقامة تلك المراسم تقرباً منها لجماهير الشيعة ، ولقد ادعى أحمد حسن البكر بأنه قد طلب المساعدة قبل الانقلاب من أحد أبناء سلالة النبي الكريم ، وهو «الحمزة العربي» الواقع ضريحه جنوب مدينة الحلة ، حيث أخذ يزوره عدة مرات في السنوات الأولى لاستلامه الحكم ، وأمر بإعادة تجديد بنائه وتوسيعه ، بحيث أصبح من المزارات المشهورة في العراق ، وهي من أساليبه الملتوية وحيله الخبيثة التي اشتهر بها في خدع الجماهير والتغرير بها ، انطلت على الكثيرين من الناس البسطاء .

وفي الفترة من ١٩٦٨ حتى عام ١٩٧٣ شهدت الساحة نمواً واسعاً مطرداً للحركة الإسلامية، ليس فقط بين أوساط الشعب، بل بين أوساط الجيش أيضاً ، وأصبح من البساطة لمن عمل في الجيش في تلك الفترة، أن يحس بوجود تنظيم آخر يعمل داخل القوات المسلحة غير التنظيم الرسمي التابع للحزب الحاكم .

وفي نفس الفترة المشار إليها، تمعقد اتفاقية آذار ١٩٧٠ مع الحركة الكردية، وأوقف القتال في كردستان العراق، كما تم التوقيع على ميثاق ما يسمى بالجبهة الوطنية القومية التقدمية التي ضمّت، عدا حزب السلطة الحاكم، كل من الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية)، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي كان يقوده الملا مصطفى البارزاني، وبنذا بدأ النظام يكسر طوق الحصار النفسي والشعبي الذي كان يحاصره ويضيّق عليه أنفاسه، عندها شهد المخطط تنفيذ مرحلة جديدة من مراحله، وهي مرحلة الهجوم على الحركة الإسلامية ومحاولة تصفيتها، حيث افتتحت السلطة هذه المرحلة بإعدام الشيخ عارف البصري، وهو من أبرز الوجوه العلمائية الحركية الشيعية في بغداد وعدد من رفاقه، وكانت مرحلة اختبار للخيارات الجديدة التي استطاعت السلطة أن تجتازها بنجاح.

٥ ـ ما إن نشبت الثورة الإسلامية في إيران، حتى بدأت بالبروز بوادر النهوض العام لدى الشيعة بصورة خاصة ، والشعب العراقي بصورة عامة ، حيث أخذت مظاهر التعاطف مع هذه الثورة تطفو على سطح الأحداث ، وأصبح الناس يتحدثون عن هذه الثورة والأساليب الجديدة التي اعتمدتها في مقارعة النظام الشاهنشاهي ، فالجماهير الإيرانية التي خرجت إلى الشوارع بأيد عزلاء تفتح صدورها أمام الرصاص، وتتحدى السلطة تحدياً أسطورياً ، أذهل كل المراقبين في العالم ، وأحدث زلزالاً لم يقتصر أثره على العراق وحده ، بل عمّ المنطقة الإسلامية كلها من أقصاها إلى أقصاها ، بل إن تأثيراته قد

المتدت إلى بقاع كثيرة من العالم ، ولقد شعر النظام الحاكم بعمق الخطر والتهديد الذي شكله هذا الحدث على وجوده ، باعتباره نظاماً متسلطاً ديكتاتورياً يشترك مع نظام الشاه بملامح كثيرة ، مما دفعه إلى العمل سريعاً للقضاء على إمكانية تطور هذا التعاطف إلى حركة شعبية شاملة ، تطبح بكيانه ووجوده المفروض على الشعب العراقي بقوة الإرهاب والقمع . وكان أخطر ما يهدد هذا النظام وجود تنظيم واسع للحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة العراقية ، لم يكن من السهل أول الأمر التعرف عليه ، لأن أعضاءه كانوا منتمين في أحيان كثيرة لتنظيم حزب السلطة ، مما أحدث وضعاً خطيراً متداخلاً ، إلا أن السلطة بدأت توجه جهودها المكثفة والحثيثة إلى كشف هذا التنظيم والقضاء عليه وتدميره بدون رحمة ، مستخدمة أقسى أساليب الإرهاب والبطش ، وبعد أن بدأت عمليات المطاردة وإلقاء القبض تتصاعد وتشمل أعداداً كبيرةً من هذا التنظيم على المستوى الشعبي ، والقات المطادة تضع يدها بالتدريج على التنظيم العسكري ، وشيئاً فشيئاً كانت حلقات وخطوط هذا التنظيم يتم كشفها ويُدفع أعضاؤها إلى ساحات الاعدام دون محاكمة .

وكان لعملية إلقاء القبض على السيد عبدالأمير المنصوري أحد قادة التنظيم أثر كبير على كشف جانب مهم من هذا التنظيم، لأنه كان مسؤولاً عنه بعض الوقت ، فإن المراقب يقف مذهولاً أمام سعة هذا التنظيم داخل القوات المسلحة وانتشاره ، فلقد شهدت القوة البحرية مثلاً أكبر عملية اعتقال بين صفوفها خلال الأيام الأولى للحرب عام ١٩٨٠ ، حيث تم اعتقال ما يقارب من (٤٠٠) عنصر فني وكاهر ثابت ، بحيث أصبحت القوة البحرية عاجزة تماماً عن إدارة العمل على قواربها المسلحة وزوارق الطوربيد وبقية القطع البحرية مما اضطر السلطة إلى أن تطلق سراح قسم كبير منهم أمام ضغط الحاجة الماسة ، لتشغيل معدات القوة البحرية وأسلحتها ، كما شهدت قاعدة الحرية الجوية اعتقال اعداد كبيرة من ضباط الصف الفنيين ، الذين كانوا يقدمون الخدمات الأرضية كالادامة وإعادة املاء الوقود والتسليح للطائرات المقاتلة . ويكفي أن نشير إلى سعة التنظيم ، أن صباح الفخري قائد الفرقة المدرعة العاشرة في حينها ، قد وجد منشوراً للحركة الإسلامية فوق مكتبه بمقر الفرقة في معسكر التاجي في بغداد ، كما بدأت تنظهر الشعارات مكتوبة على جداران المعسكرات المهمة في بغداد ، كما بدأت تنظهر الشعارات مكتوبة على جداران المعسكرات المهمة في بغداد ، كما بدأت تنظهر السلطة ، خاصة رئيس النظام نفسه صدام خلق أجواء مضطربة بين صفوف مسؤولي السلطة ، خاصة رئيس النظام نفسه صدام حسين .

٦ ــ كان للضباط الصغار دور هام في تنظيم الحركة الإسلامية داخل الجيش العراقي ، فقد تمكن النقيب حميد البندر، الذي كان عضواً بارزاً في تنظيم حزب السلطة

أن يقود جزءاً كبيراً من التنظيم الشيعي داخل الجيش، يساعده في ذلك اكتسابه لثقة عدنان خير الله وزير الدفاع ، وفي إحدى المرات وجدت بعض الشعارات المعادية للسلطة مكتوبة على جدران أحد المعسكرات في بغداد، مما حدا بالسلطة إلى تشكيل مجلس تحقيقي بإمرة النقيب حميد البندر نفسه الذي بادر بسرعة وذكاء إلى الباس تهمة كتابة هذه الشعارات برأس عدد من الحزبين المعروفين بإخلاصهم للحزب الحاكم ورئيس النظام شخصياً ، حيث أسرع صدام بعد اطلاعه على قرار المجلس التحقيقي القاضي بإعدامهم على تصديق القرار فوراً ، حيث تم تنفيذ حكم الاعدام بهم بسرعة ، إلا أن اكتشاف تنظيم شيعي إسلامي في إحدى القواعد العسكرية الجوية، سبب كشف تنظيمات أخرى، كنان من بينها ظهور اسم النقيب الشهيد حميد البندر، مما أثار ذهول السلطة وأجهزتها الأمنية ، حيث حكم عليه بالأعدام، وقبل أن ينقذ بع الحكم، أرسل رئيس النظام إليه عدداً من الضباط يحملون له عرضاً بأن يعلن عن ندمه وإدانته للعمل الذي قام به مقابل أن يطلق سراحه ويعاد إلى وظيفته ، فكان جوابه بأنه لا يريد أن يبيع آخرته بقذارة ما تقدمه السلطة له ، تم بعدها تنفيذ حكم الاعدام به رمياً بالرصاص في نهاية عام ١٩٧٩ .

وبرزت من بين كوادر القوات المسلحة عناصر، كان لها دور مهم أيضاً في التنظيم العسكري، يشكلون كوادر فنية واسعة للقوة الجوية أمثال النقيب المهندس غالب الزيدي، والنقيب المهندس عاصم اللذين لعبا دوررً آخر هاماً وخطيراً، فقد خطط النقيب غالب الزيدي لتفجير طائرة صدام الخاصة أثناء تحليقها في الجو، إلا أنه تراجع عن تنفيذها تحت ضغط ظروف معينة ، وكان من المفترض أن تصاحب عملية تفجير طائرة صدام عصيان مسلح وانتفاضة شعبية ، تحدث اضطراباً واسعاً في العراق ، وعلى الرغم من أن احتمالات نجاحها لم تكن مؤكدة ، إلا أنها بالتأكيد كانت ستسبب انهياراً كبيراً في أجهزة السلطة ويصيبها بالشلل لفترة طويلة ، وفي الواقع فإننا لا يمكن أن نتحدث الآن عن كل الوقائع ومجريات هذا المخطط، وربما سنجد الفرصة الملائمة للحديث عنه بصورة أكثر الفصيلاً ، وقد كشفت السلطة هذا التنظيم ، حيث قامت بإعدام كل أعضائه بما في ذلك الشهيدين غالب الزيدي والنقيب عاصم .

- لم تكن الحركة الإسلامية ككل، والتنظيم العسكري فيها متهيئا للمواجهة الشرسة التي قام بها النظام بسرعة، مستخدماً عمليات قمع وحشية أدت إلى تصفية الآلاف من أعضائها من العسكريين والمدنيين، إضافة إلى أن الحركة الإسلامية لم تكن منظمة بدرجة محكمة، كما وأنها لم تكن تملك الوسائل القادرة على مواجهة الهجمة الشرسة التي واجهتها، ومن الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن التنظيم العسكري من أن ينجز

#### عملًا حاسماً ومؤثراً هي :

أ \_ افتقاد التنظيم العسكري إلى ضباط كبار يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة ، كما أن غياب الضباط الكبار من ذوي الخبرة العسكرية عن التنظيم، جعله عاجزاً عن التخطيط لعمليات كبيرة بهدف إسقاط النظام .

ب \_ وجود حاجز بين الحركة الإسلامية بتنظيمها العسكري من جهة ، وكبار الضباط الشيعة في القوات المسلحة من جهة أخرى، والذين يشعرون بالتعاطف مع المحركة الإسلامية ، بسبب شعورهم بالاجحاف والغبن والتمييز الطائفي . ولكن كان لانغماس هؤلاء الضباط بالملذات واهتمامهم بتوفير وسائل العيش المرفهة والجري وراءها ، إضافة إلى كونهم منخرطين في التنظيم العسكري لحزب السلطة ، دورٌ في عدم حدوث تعاون أو تنسيق معين بين هؤلاء والتنظيم العسكري للحركة الإسلامية ، وعلى الرغم من ذلك فإن كبار الضباط الشيعة لم يسلموا من سيف السلطة التي بدأت تطيح برؤوسهم الواحد تلو الآخر، لقد شكل الحاجز الذي كان يفصل كبار الضباط الشيعة والتنظيم العسكري للحركة الإسلامية ضعفاً واضحاً في التنظيم العسكري ، الذي كان بحاجة إلى فكر عسكري واسع يشرف على التخطيط والتنظيم بالمستوى الذي يستطيع أن يواجه شراسة هجمة السلطة ، التي لم تدخر أي جهد ، ولم تشرك أية وسيلة للقضاء بصورة تامة على التنظيم الإسلامي بصورة عامة ، والتنظيم العسكري بصورة خاصة .

جـ شكل التنظيم العسكري للحركة الإسلامية في الجيش العراقي خطوطاً عديدة، كان من الصعب توجيه جهودها باتجاه عمل حاسم وبالصورة التي كانت عليها، وربما كانت هذه الطريقة في التنظيم تستهدف حمايته من الكشف كلياً من قبل السلطة، فإذا أمكن كشف خط من التنظيم أمكن حماية الخطوط الأخبري، إلا أن السلطة استطاعت أن تلقي القبض على المئات من أعضاء التنظيم العسكري وأعدمتهم، بينما كان ممكناً أن يوضع كل التنظيم تحت قيادة واحدة، في الوقت الذي تكون فيه الأخطار جسيمة ومدمرة، للوقوف بشدة أمام هجمة السلطة الشرسة، ولقد كان عندئذ أن تكون الوقفة قوية وصارمة، قد توقف النظام عند حده وتشعره بخطورة تطور الأمر، إلى حد يمنعه من التمادي بدلاً من أن تذهب تلك الأعداد الكبيرة من الضحايا دون أن يكون الثمن الذي تدفعه السلطة باهظاً جداً، وقد كان ذلك ممكناً بالفعل.

ليس من السهل القضاء بصورة تامة على النشاط الإسلامي داخل القوات المسلحة، لأنها ترتبط أساساً بعواطف ومشاعر الشعب، وجذورها تمتد عميقاً في وعيه

وشعوره ، وكم كانت حملات السلطة قاسية وخالية من كل ما يمت إلى الإنسانية بصلة ، فحربها كانت حرب حياة أو موت مع التيار الإسلامي ، إلا أنها لم تكن قادرة في الحقيقة على اقتلاع جذور هذه الحركة من ضمير الشعب ووجدانه ، على الرغم من حملات السلطة الإعلامية المركزة التي حاولت فيها أن توحي للشعب بأن التنظيم الإسلامي الشيعي تنظيم لا يمت إلى الوطن بصلة ، واتهمته بالعمالة والشعوبية إلى آخر معزوفة اعلام النظام ، فقد استمرت أعمال المقاومة داخل الجيش وفي المدن والأرياف تتسع وتتصاعد ، ونشاطها آخذ بالازدياد والاتساع ، وعندما تصل الحركة إلى مرحلة النضوج الكامل ، فإنها ستتمكن بالتأكيد من أن تصبح عاملاً رئيسياً وهاماً من عوامل سقوطه وانهياره .

ـ لعب بعض الضباط الشيعة في الجيش دوراً انتهازياً قـ ذراً في خـدمـة النـظام وتقوية بنيته ، وقد تفانوا فيعملهم،وأظهروا من الإخلاص ما كان يفوق ما يظهره زملاؤهم من الضباط السنة ، والعقيـد الركن محمـد جواد أحمـد من أهالي كـربلاء يمثـل نموذجــأ شاخصاً لهذا البعض ، فقد شغل منصب آمر الرقابة العسكرية ، حيث كان يشرف على مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تدور بين الضباط وتحصي عليهم أنفاسهم ، وكان متفانياً إلى درجة لم يكن يجاريه فيهـا أحد في خـدمة النـظام ، وقد كــان يكتب في مجلة الجندي التي تصدرهـا وزارة الدفـاع مقالات تحت عنـوان (دروس من حياة القائد)، باذلًا جهده للإشادة بنضال البكر ومن بعده صدام، واظهارْهما وكأنهما اسطورة في مجال العمل في مرحلة ما يسمى بالنضال السلبي للحزب، والإبداع والعبقرية في مرحلة البناء، ويشاع بين أوساط الجيش بأنه يقدم لصدام خدمات خاصة في مجال السمسرة، حيث تربطه به علاقات متينة خاصة، إلا أنه لم يسلم من مصيره الأسود، فقد تم إعدامه بتهمـة التخاذل، عندماكان آمراً لأحد الألـوية في قـاطع سـومار ، ولم يسلم أخـوه النقيب محمد حسين أحمد، الذي كان يعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية مدة طويلة، هو الآخر من نفس المصير الذي واجهه أخوه ، فبعد أن أحيل على التقاعد (وهي العادة التي يجري عليها النظام حيث يتم فصل وابعاد أقارب كل شخص يعدم حتى الدرجة الرابعة من أقاربه)، اقتيد بعد مدة إلى المعتقل، ثم سلمت بعدها جثته إلى دويه ، ولم يسلم والده هو الأخر الذي يعمل في حضرة الإمام الحسين، حيث تمّ إعدامه هو الآخر أيضاً ، علماً بأن العائلة كلها كانت معروفة بولائها وتفانيها وإخلاصها في خدمة صدام شخصياً .

وشكل المدعوعادل الدبوس، وهوضابط من أهالي الناصرية نموذجاً آخر من تلك الزمرة المتهافتة البائسة، فقد اندس بين عدد من العسكريين المتدينين في الفرقة الأولى متظاهراً بأنه منهم، واستمر في العمل معهم تحت علم وإشراف مديرية الاستخبارات

العسكرية، التي كانت تراقب نشاطهم أولاً بأول عن طريقة ، وعندما قررت السلطة أن توصل تنظيمهم إلى نهايته ، فقد ساهم هذا المتهافت في وضع تفاصيل الخطة التي وضعت لإلقاء القبض عليهم ، فقد طلب أحد الضباط من هذا التنظيم الإسلامي من عادل اللبوس أن يساعده في الحصول على بعض الأعتدة والمتفجرات ، حيث سهل له أمر سرقتها من مشجب أحد الوحدات ، وبعد نقلها إلى مدينة النجف من الديوانية ، كانت عناصر الاستخبارات العسكرية تراقب العملية وتقوم بتعقب العجلة التي أقلت المواد ، وعندما باشرت السلطة في مداهمة المحل الذي أودعت فيه المواد المذكورة ، حدثت مقابلة باشرت السلطة في مداهمة المحل الذي أودعت فيه المواد المذكورة ، حدثت مقابلة مسلحة بين عناصر هذا التنظيم ، وعناصر الاستخبارات ، استشهد على أثرها هذا الضابط وعدد من أعضاء التنظيم الذي تم كشفه وملاحقته ، لقد وقع التنظيم في خطأ كبير ، كان مبيه ثقة هؤلاء بعادل الدبوس الذي كان وعضو شعبه في التنظيم العسكري للسلطة ، وعلى الرغم من أن قسماً من أعضاء التنظيم كان يشك بإخلاصه وولانه ، إلا أن الضابط الذي كان يدير التنظيم ، والذي قام بنقل المواد في عجلته ، كان يعتقد بأن عادل الدبوس يتعاطف معهم ويساعدهم على هذا الأساس على الرغم من كونه حزبياً .



# البَابُالثَالثُ

الفصل الأول: ركائز النظام الحاكم في العراق.

الفصل الثاني: القوات المسلحة تحت ظل النظام الحالي.



## ركائز النظام الحاكم في العراق

ــ في عام ١٩٥٣ رفع جيمس ايخلبرغر خبير وزارة الخارجية الأميركيــة بالأنــظمة العسكرية في الدول النامية تقريراً إلى الحكومة المصرية ، وكان هذا التقرير يحمل عنوان والأنظمة الشورية ومشاكل السلطة ١١٥٥ ، ولقد شكل هذا التقرير في الحقيقة المنهاج والدستور الذي سارت على هديه ونفذته أغلب الأنظمة العميلة لأميركا . والتي جاءت بعد سلسلة من الانقلابات والمؤآمرات التي شملت بلدان العالم الثالث، ابتداءً من الخمسينات إلى وقتنا الحاضر، والتي سوف لن تتوقف في المستقبل، وحدد هذا التقرير مراحل تطور الأنظمة العميلة التي سماها ثـورية(٢) . وبغض النـظر عن الأراء التي قيلت بحق الكتاب، ومؤلفة، والأهداف التي نشر من أجلها، والتي قيل بأنها تهدف إلى بذر الشكوك والريبة حول حقيقة وطنية كثير من الأنظمة السائدة في العالم الثالث، وأهمها نظام الرئيس عبدالناصر في مصر، بغض النظر عن ذلك، فإننا نعتقد بأن هذا التقرير لم يقدم للحكومة المصرية فقط، وإنما قدمت تقارير مشابهة له إلى الكثير من الأنظمة الأخرى، ومما لا شك فيه فإن النظام العراقي قد تلقى عدة تقارير مشابهة أو معدلة منه ملائمة للعمل في ظروف العراق وعندما نتتبع مجرى تطور الأحداث ومسارها في العراق، ابتداءً من مؤامرة ١٧ تموز عام ١٩٦٨ حتى اليوم ، فإننا نجد بأن الأحداث وخطة العمل التي ســـار عليها النــظام العراقي الحالي، جاءت مطابقة إلى حد كبير لهذا التقرير الذي أعد قبل (٣٥) عــاماً من اليــوم ، أما الاختلافات الجزئية التي جاءت في التطبيق، فإنَّها في واقعها تشكل تكيفاً مع السظروف

<sup>(</sup>١) لعبة الأمم مايلز كويلاند ص ١٧.

 <sup>(</sup>٢) الشورية لا تعني هنا العمل الإيجابي في مفهومه العام ، بل تعني اتباع أساليب جديدة للحكم غير معروفة قبلًا ، بغض النظر عن الوسائل والأهداف التي تتوخاها .

السائدة، فرضه ظرف وزمان خاص، ولم تكن في حقيقتها تخرج عن التوجيه الأساسي لهـذا التقرير، بل هي تطوير له وسد لبعض الثغرات والنواقص التي برزت فيـه من خلال تنفيـذه خلال المدة التي انقضت عليـه، إلا أن الواضح جداً، هو أن مسحة من مـزاجيـة صـدام السادية وحبه المفرط للتسلط قد لفت المشروع بأجمعه.

- قسم التقرير مراحل تطور الانقلابات إلى ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة الانقلاب، وتمر بمرحلة الانتقال إلى الدستور، ثم تنتهي إلى المرحلة الـدستوريـة ، ولم يكن التقريــر يشير إلى مراحل اعداد المؤامرة، لأنه لاحاجة للإشارة إليها بعد أن أشرفت المخابرات المركزية الأميركيةمنفردة، أوبالتعاون مع المخابرات الغربية الأخرى،وعلى رأسها البريطانية على اعدادها والتخطيط لها، ولم يلح التقرير على انجاز المرحلة الدستورية بصورة حقيقية، فقد أشار إلى أهمية الانتقال إليها، بغض النظر عن كونها مطابقة للأسس الديموقراطية أو بعيدة عنها، (ولهذاكانت أنجع الوسائل لإجراء عملية التعاقب بشكل منظم ومستقر (دون الحاجمة للقيام بشورة أخرى)، هي تلك التي تستخدم أي نوع من «أنواع الانتخابات، التي غالباً ما تقود إلى عهد ذي صبغة دستورية، مهما كان مشوه الحقيقة، ممسوخ الفاعلية)(١). وفي الحقيقة لم ير العراق أي تحول ملموس في حياته، ولم يلحظ الشعبُ العراقي أنه يعيش أوضاعاً تتناسب مع التحولات التي كان يدعي النظام بأنه ينتقــل إليها، فحالة الإرهاب والقمع والتي يفترض بأنها تـطغى على المرحلة الأولى من مـراحل تطور الانقلاب، ووسيلة أساسية من وسائل تثبيت السلطة الجديدة ، لم تشهيد هذه الحالة تبدلًا أو تخفيضاً في حدتها في المراحل اللاحقة، بِل انها كانت تأخذ بالتصاعد المستمر، في وقت يفترض فيه بأن سلطة الانقلاب قد هيأت من السوسائل ما يجعلها تستعيض عن جزء كبير من أساليب القمع والإرهاب. فإنشاء قاعدة اقتصادية وجماهيرية مـلائمة هي الموسيلة البديلة عن القمع المنظم في مرحلة المدستور، على المرغم من أن حالمة القمع تظل وسيلة إضافية لا يمكن الغاؤها بصورة كاملة، وقد ظلَّت السلطة التشريعية أي ما يسمى بالمجلس الوطني متخلفة إلى درجة مخجلة، فليس لها أي دور فعال في تسيير سياسة الدولة أو التأثير عليها، مما جعلها تابعة وذيلًا للسلطة التي سلبتها كل وجود حقيقي لها، ولم تكن الوسائل التي اتبعت في الانتخابات، بما في ذلك قيانون الانتخابات نفسه تتيح لغير عملاء السلطة أي فرصة للترشيح ، وكان المـواطن العراقي يجـد نفسه مـرغماً على الادلاء بصوته ، لأن أسماء الناخبين وعناوينهم كافية مدونية بقوائم منظمية، وفي

<sup>(</sup>١) لعبة الأمم ـ مايلز كويلاند .

الحالات التي كان فيها المواطنون لا يرغبون بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات ، فإن زمرة من الحزبيين كانت تتوجه إلى بيوتهم تستفسر عن أسباب عدم ادلائهم بأصواتهم ، وهذا يعني عرفياً بأنهم سيعرضون أنفسهم للحساب الشديد في حالة استمرارهم في مقاطعة الانتخابات ، مما كان يضطرهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع ، التي كانت يشرف عليها مسؤولو المناطق الحزبية الذين يأمرون الناخب بكتابة أحد أسماء المرشحين ، وبهذا يحرم الناخب من فرصة القاء بطاقته بيضاء في صندوق الاقتراع ، ومع ذلك فقد شهد العراق في الحقيقة مقاطعة متباينة تختلف من منطقة إلى أخرى للانتخابات المزعومة ، فقد صرح رئيس النظام بعد انتهاء الانتخابات للدورة الأولى ، بأن مدينة السليمانية هي المدينة التي ترفع علم المعارضة في العراق بالدرجة الأولى ، تليها مدينة البصرة الصابرة .

ـ حدد التقرير قواعد القمع والإرهاب لما أسماه بمرحلة الثورة، وهي المرحلة التي تلى نجاح المؤآمرة بخمسة قواعد وهي :

أ ــ الأنظمة والقوانين .

ب ـ قوى الأمن الداخلي.

جـ أجهزة المخابرات والمباحث ذات الكفاءة العالية .

د ـــ وسائل الدعاية .

قوة عسكرية بكفاءة عالية أو الجيش.

وإننا نجد أنفسنا مضطرين لإلقاء الضوء على الدعائم تلك، والتي اعتمدها النظام العراقي، لنقف على سعة المخطط المتقن الذي أعدته القوى الاستعمارية، كي تحكم سيطرتها وتبسط نفوذها على وطننا بواسطة عملائها الذين يبدون استعداداً خارقاً لتنفيذ تلك المخططات، والتمسك بالتوجيهات التي تقدمها لهم دوائر القوى الكبرى في العالم، ثم سنعود بعد ذلك إلى تاريخ العصابة المتحكمة برقاب الشعب العراقي، قبل أن تنفذ المؤامرة المشبوهة صبيحة ١٧ تموز ١٩٦٨، لنقف على خلفياتها الاجتماعية والسياسية.

#### الأنظمة والقوانين :

- كي تفرض السلطة رغبتها بفرض اللاشرعية على كبل النشاطبات التي يسميها التقرير بالهدامة، والداعية إلى الشغب والفوضى ، يجب أن تصدر السلطة قوانين ومراسم جديدة، وتعيد النظر بكل القوانين التي أصدرتها السلطات السابقة بهذا الشأن، وتعديل ما يلزم منها حسب الظروف الجديدة، ثم جمعها بمرسوم واحد، كما يجب أن تكون هذه القوانين عامة في روحها، تمنح الحرية للأجهزة التنفيذية باتخاذ كل الاجراءات التي تراها

ضرورية للمحافظة على الأمن، كما أن الملاحظة الهامة هناهي وضع السلطة القضائية التي تعالج القضايا التي تمس أمن الدولة، التي يلح التفرير على أنها يجب أن تخضع بصورة تامة لإرادة الحاكم ورغباته ، ويجب أن يكون مفهوماً لديها بأن ما يجب أن تصدره من أحكام وتتخذه من إجراءات يجب أن يلبي الرغبات الحقيقية للحاكم، (كما أن كافة الأحكام الصادرة بحق المخالفين لأنظمة أمن الدولة، يجب أن لا تكون ـ بأي حال من الأحوال ـ مخالفة لرغبة الثورة وانشراح صدرها )(١). وقد أصدر رئيس النظام الحاكم في العراق بالفعل مراسم عديدة لمعالجة النشاط المعادي له ، مراسم لا تتفق مع أي مبدأ من المبادىء والقوانين المعروفة في العالم، اتسمت بأقسى طابع إرهابي إجرامي ، فالحكم بـالاعدام على كـل شخص ينتمي إلى التنظيمـات الإسلامية، أو من يأويه، أو يقدم لـه أية مساعدة، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى إجراءات أخرى، كانت ترافق إصدار أي حكم بالأعدام يتخذ في هذا المجال، لم يأتِ المرسوم على ذكرها، وهي حجز عائلة المتهم وأقاربه، وفصلهم من وظائفهم، حتى لو ثبت بالدليل القاطع بأنهم لا علاقة لهم أساساً بالقضية التي اتهم بها صاحب العلاقة ، وهي إجراءات كانت تعمم على شكل وصايا رسمية، ولم تكن تأخذ شكل قانون أو مرسوم يحدد الاتجاهات والمستويات التي يتبعها هذا الإجراء بصورة أكثر وضوحاً ، ولأن هذا الإجراء مخالف لأبسط قوانين العدالــة الإنسانية ، فإن النظام لم يشأ أن يعطي دليلًا واضحاً رسمياً على ممارسته الخرق المستمر لحقوق الإنسان المعروفة دولياً .

ومن المراسم المعروفة الحكم بإعدام كل عسكري مستمر في الخدمة لكافة منتسبي الجيش العراقي ، عند شروعه بأي نوع من أنواع التنظيم، سواء تلك التنظيمات المرتبطة بأحزاب حليفة، أو أية تنظيمات أخرى باستثناء حزب السلطة ، أما بالنسبة للضباط فإنه يحرم عليهم العمل الحزبي المذكور حتى بعد انتهاء خدمتهم في الجيش وإحالتهم على التقاعد ، وقد طال هذا المرسوم اعداداً كبيرةً من العسكريين ، كما حدث للرائد محمد سعيد الذي كشفت السلطات الأمنية تنظيماً عسكرياً \_ مدنياً كان يديره ، وهو ضابط معروف باتجاهه الناصري ، شاركه في هذا التنظيم عدد من الضباط والمدنيين في الفرقة السابعة في السليمانية ، حيث تم إعدامهم جميعاً عام ١٩٧٦، وكذلك ما جرى لعدد من الشيوعيين ، من بينها كان التحالف قائماً مع الشيوعيين فيما يسمى بالجبهة الوطنية القومية رمياً بالرصاص ، بينها كان التحالف قائماً مع الشيوعيين فيما يسمى بالجبهة الوطنية القومية التقدمية .

<sup>(</sup>١) لعبة الأمم. مايلز كويلاند.

ــ لم تكن المراسم التي تصدرها السلطة كافية من وجهة نظرها في الحفاظ على الأمن ، لذا فقد كانت المؤسسات الأمنية للنظام ، وما زالت تمارس أعمال قمع وإعدام سرية دون المثول أمام المحاكم ، فقد تم الكشف عن مقابر جماعية كبيرة في مناطق نائية من قبل المواطنين الذين يسكنون بالقرب من تلك المناطق . كما تم إعدام الأطفال الذين لا تنطبق عليهم أية قوانين أو مراسم معروفة ، سواء في العراق أو في بقية بلدان العالم المختلفة ، وهذا ما جرى تنفيذه بصورة خاصة في منطقة السليمانية واربيل، حيث سلَّمت مثات الجثث لأطفال مدارس لم يبلغوا السن القانونية ، اعتقلوا على أثر القيـام بتظاهـرات معادية للسلطة في عامي ١٩٨٣ و١٩٨٤ والأعوام التي تلتهـا ، بحيث شهد العـراق حالــة استثنائية منفلتة غريبة من القمع والإرهاب لم تكن تخضع لأية ضوابط وقوانين، ولم تشهد الساحة العراقية في أي يوم حالة من التنبيه ، وليس الاستنكار للتجاوزات المستمرة على حقوق الإنسان من قبل أي مصدر رسمي حكومي على الاطلاق ، بــل ان رئيس النــظام نفسه عندمًا سئل مرة من قبل أحـد الصحفيين الأجانب عن وجـود أعمال قمـع وإرهاب واسعة في العِراق أجاب : بأن مثـل هذا الـوضع اعتيادي، لأن العراقيين لا يفيـدُّ معهم إلَّا هذا النوع من الأسلوب . كما أن أغلب مناطق العالم تشهد تجاوزات من هذا النوع دون علم مركز القرار في الدولة ، وهذا ما يقدم دفعاً وتشجيعاً وتـأييداً من أعلى سلطة في الدولة للأجهزة الأمنية التي تمارس القمع والإرهاب بتوجيه مباشر منها ، وأصبحت قوى الأمن الداخلي بكافة مؤسساتها تتمتع بحرية لا حدود لها خارج كل الأعراف والقوانين، باتخاذ أية وسيلة تراها مناسبة لتصفية قوى المعارضة، أو التي يشتبه بـأنها معارضة، أو حتى تلك التي يحتمل أن تكون معارضة أو لديها نوايا في هذا الاتجاه، فمن الاغتيال في الشوارع العامة، إلى الاعتقال بـطريقة الاختـطاف التي شملت الكثير من المشتبـه بهم ، إلى القتل رمياً بالرصاص ورمي جثة المغدور أمام بيته ، كما وأن المحتجزين لم يكونـوا يخضعون لأية تحديدات واضحة سواء من ناحية مدة الحجز، أو التوقيف، أو من ناحية المثول أمام محاكم تلتزم بقوانين معروفة ، كما أن كثيـراً من الذيــن كــانــوا يعتقلون تُـــدس لهم مادة الثاليوم القاتلة ذات التأثير البطيء، بحيث إن أغلب من كان يطلق سراحهم يفارقون الحياة بعد مدة لا تتجاوز العشرة إلى خمسة عشر يوماً، بعد أن تظهر عليهم أعراض تناولهم لهذه المادة ، كما أذيبت أجساد بعض المتهمين في أحواض تحتوي على سائل حامض النتريك المركز ، كما كانت الأجهزة الأمنية تتبع وسائل ملتوية عديدة لإخفاء عمليات التصفية الجسدية ، منها أن يتم توقيع المتهم على وثيقة إطلاق سراحه من المعتقل يتم بعدها إعدامه ودفنه ، وعندما يستفسر ذوو المغدور عنه تقدم لهم وثيقة إطلاق سراحه موقعة من قبله، بقصد رفع أي اتهام يوجـه إلى المؤسسة الأمنيـة المعنية ، كمـا أن

وسائل التعذيب النفسي والجسدي التي تمارس ضد المشتبه بهم تشتمل في الحقيقة على كل الأساليب المعروفة في العالم، إضافة إلى تلك الوسائل التي ابتكرتها أجهزة النظام الأمنية.

وسائل القمع والإرهاب التي كان يعتمدها النظام ضد المعارضة السياسية، أو الذين يشتبه وسائل القمع والإرهاب التي كان يعتمدها النظام ضد المعارضة السياسية، أو الذين يشتبه بهم بأنهم منها سوف تتوقف أو توضع لها حدود معقولة ، وان الوضع الذي يستمر فيه انتهاك حقوق الإنسان سوف تخف حدته ، بل ان الوقائع تشير كلها إلى أن النظام آخذ بتصعيد تلك الإجراءات وتنويعها، على الرغم من اجتياز النظام القائم لمرحلة اسماها التقرير المشار إليه بمرحلة الثورة ، حيث وصل على ضوء التصنيف الذي اعتمده التقرير إلى مرحلة الدستور ، والتي يفترض بأنها تعتمد في بقائها على وسائل البناء والمكاسب التي يكون الشعب قد أحس بها ، وبذا تصبح هي الوسيلة البديلة للقمع والارهاب، فبالرغم من مرور العراق بدورتين انتخابيتين - إذا كان جائزاً ان نسمي ما جرى انتخابات - فإن الإرهاب والقمع واشاعة الخوف والقلق ظل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام .

- لقد خضعت السلطة القضائية خضوعاً تاماً لرغيات الحكومة فيما يتعلق بالأحكام التي تصدرها ، بل ان محكمة واحدة كانت تأخذ على عاتقها في الحقيقة النظر في القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي منذ مجيء النظام الحالي إلى السلطة ولحد اليوم ، إضافة إلى النظر في قضايا كثيرة منها الجرائم الاقتصادية وجرائم الرشوة ، وهذه المحكمة تخضع بصورة مطلقة لتوجيهات السلطة، ولا تتمتع بأي مظهر من مظاهر المحاكم المعروفة في العالم، والتي تأخذ بنظر الاعتبار بدرجات متفاوتة حقوق المتهمين التي يقرها لهم القانون. فمحكمة الثورة التي لا تتمتع بأية لياقة أخلاقية وقانونية، لأن رئيسها معلم ليس لديه أية خبرة قانونية من جهة، كما وأنها لا تخضع لأي قانـون معروف من جهـة ثانيـة ، تصدر هذه المحكمة على المتهمين بطريقة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا إلَّا في عصور الهمجية والبربرية ، فهـذه المحكمة تتميـز بأنهـا أسرع محكمـة في العالم في إصـدارها للأحكام ، حيث يتم كل يوم عقد عدة جلسات لأعداد كبيرة من المتهمين، يتم فيها إصدار الحكم بالاعدام أو السجن لمدد طويلة خـلال عدة دقـائق فقط ، وغالبـاً ما يكـون محامي الدفاع، والذي ترى هذه المحكمة في بعض الأحيان أن تعينه هي للدفاع عن المتهمين، ضد المتهم نفسه الذي يجد نفسه تحت وطأة الشعور والاحساس بأنه مدان لا محالة حت*ى* في حالة كونه بريئاً، وهي حالة شائعة جـداً، وفي الحقيقة فـإن أعضاء المحكمـة والمدعى العام فيها يختارون من بين الحزبيين المعروفين بإخلاصهم للسلطة بصورة مطلقة، ويبدون استعداداً تاماً لتلبية ما تطلبه منهم ، وفي إحدى المرات عندما وجد المدعي العام للمحكمة ،وهو ضابط حقوقي بأن المتهم الماثل أمام المحكمة بريء بصورة لا تقبل الشك ، اقترح في مطالعته أمام المحكمة بأن يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ضده ، بينما كان رأي رئيس المحكمة المدعو مسلم الجبوري بأنه يستحق العقاب ، فما كان من أحمد حسن البكر إلا وأن أحاله فوراً على التقاعد بدرجة أدنى قائلاً (جبناك عون . . طلعت فرعون) ، وهو مثل شعبي يقال عندما يطلب شخص ما من آخر أن يساعده فلا يجد منه غير الاحباط ، وعلى الفور استخدم المقدم الحقوقي طارق شكر كمدع عام لهذه المحكمة المهزلة ، والذي كان واعياً لهمته ، وهي أن من يدخل محكمة الثورة يجب أن لا يخرج منها سالماً على الاطلاق .

ـ لم تكن حالة الإرهاب والقمع تخضع إلى قانون خاص كقوانين الطوارىء التي تعلنها الحكومات المشابهة لحكومة النظام القائم في العراق، فعندما كانت السلطات الحاكمة في العراق تشعر بأن الوضع الأمني بدأيتدهور، فإنها تسارع إلى إعلان ما يسمى في العراق بالأحكام العرفية ، كما حدث عـدة مرات أثناء الحكم الملكي، وبعد ثـورة ١٤ تموز ١٩٥٨، حيث يتم تحت ظله مصادرة كافـة الحريـات العامـة والخاصـة، كمظاهر التعبير عن الرأي بالقيام بالتظاهرات أو الاعتصامات، أو توجيه النقد لنشاط الدولة في الصحف، ويتم اعتقال المشتبه بهم دون اذن لفترات غير محدودة. أو اتخاذ إجراءات قمعية أخرى ملائمة ، فالعراق الذي يعيش في حقيقة الأمر حالة خرق لحقوق الأنسان، وسحق كرامة المواطن وسلبه كل ما أقرته لــه القوانين الصــادرة في العراق على الــرغم من ضآلتها ، لم تعلن فيه لحد الآن حالة الطوارىء ، بل ان السلطة تـدعى بأن ليس هنـاك ما يوجب إعلان قانون المحاكم العرفية والطوارىء ، حتى أن ظروف الحرب التي كان يعيشها العراق، والتي تقتضي إعلان مثل هـذا القانـون على كل البـلاد ، لم تجبر السلطة على إعلانه لأنها في الحقيقة تنفذ بحق المواطنين العراقيين من الذين تشتبه بأن لهم نشاطأ معادياً لها، إجراءات قاسية جداً تفوق في حقيقتها ما يتيحه لها أي قانون آخر ، وهي حالة استخفاف صريحة بكل حقوق الإنسان والقوانين المعروفة التي تنظم علاقة الفرد بالدولة ، حيث ظلُّ الشعب العراقي يعيش تحت ظل قانون طوارىء غير معلن، مضافاً إليه كل ما ترغب السلطة من اتخاذه من تدابير قمعية وإرهابية بحق المواطنين ودون حدود .

\_ يظل القانون الوحيد والأساسي في العراق هو ورقة صغيرة يكتبها رئيس النظام المذي لم يخفِ استخفاف بكل القوانين المعروفة في العراق، وانه يستطيع أن يغيّر أو يضيف لها أي قانون يشاء، تتحول تلك القصاصة من الورق إلى مرسوم صادر من رئيس

الجمهورية، أو من ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، يتم الإشارة فيه إلى المادة ٤٤ من الدستور المؤقت التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسباً من الوسائل للمحافظة على أمن الدولة، وإصدار ما يلزم من مراسم وقوانين خاصة ، بـل ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يضع الشعب العراقي كله في السجن بقصاصة ورق، يأمر فيها باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد فيها، لذا فإن حرص النـظام القائم على عـدم إبدال الـدستور المؤقت بـآخر دائم يظهر جلياً للعيان(١) ، فعلى الرغم من وجود بـرلمان أو مـا يسمى بمجلس وطني ، فإن العراق يعيش اليوم تحت ظل دستور مؤقت، تم إصداره قبل (٢٠) عاماً ، في الوقت الذي يفترض فيه أن أيّ دولة في العالم عندما تكتمل دعائمها الأساسية المتمثلة في سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنها يجب أن تعيش تحت ظل دستبور دائم ،يحكم حركتها وينظم نشاطها بصورة معقولة ، حتى أن الإجراءات القمعية التي تتبعهـا وتتخذهـا أجهزة أمن الدولة ، تخضع هي الأخرى ضمن حدود ملائمة لقوانين تقوم بصياغتها الدولة نفسها، على الرغم من أنها يجب أن تتيح أكبر ما يمكن من المناورة وحرية الحركة لقوى الأمن وأجهزتها المختلفة ، إلاَّ أن المواطن في آخـر المطاف يجب أن يجـد نفسه مـطمئناً إلى أنه يستطيع أن يحصل على الحد الأدنى المعقول من الحماية التي يشترطها له القانون، الذي يجب أن تسعى أي دولة تريد أن يحترمها العالم إلى الالتزام به . ولم يكن النظام العراقي محظوظاً في هذا المجال لعدم مقدرته على استيعاب مضاهيم الحياة وشروطها،التي يستطيع المواطن العراقي أن يعيش تحت ظلها وتحمل ضغوطها، وهذا مما خلق حالة جديدة لدى المواطن نفسه، بعد أن وجد نفسه محاصراً وعاجزاً عن ممارسة أي حق من حقوقه ، بالتفكير بطريقة أقرب ما تكون إلى الانتحار، وهي مواجهة الموت وتفضيله على العيش تحت ظل ظروف ليست قابلة للتحمل، وهي حالة بدأت تتحول من الممارسة السلبية على المستوى الفعل إلى حالة إيجابية، وهي التحول من التفكير بتحطيم الـذات بأساليب مختلفة إلى التفكير بالقضاء والتخلص من نفس المظروف التي أوجدت مثـل هذا الشعور والإحساس، فمن حالة الخضوع التام، ونقدان الإرادة المطلقة، والانقياد بصورة تامة لتوجيهات السلطة ومشاريعها، انتقلت الجماهير من السلبية إلى العمل الإيجابي، حيث بدأت بوادر الرفض والتمرد تطفو على السطح، باعتماد الفعل المؤثر باتجاه تحطيم الأداة التي كمانت سبباً في إيجاد وشيوع تلك المظروف التي لا تطاق ، وهي حمالة أخمذة بالتصاعد ، بينما تتصاعد إجراءات السلطة القمعية والإرهابية ، وهي في حقيقتها تمثل

 <sup>(</sup>١) أعلن النظام العراقي مؤخراً عن تشكيل لجنة برئاسة عزت الدوري لوضع مسودة الدستور الدائم للعراق.

معادلة جديدة، لا تعد في صالح بقاء النظام واستمراره ، فعنــدما يــرى الشعب بأن الــوسيلة الوحيدة لخلاصه وانعتاقه تتمثـل بمقابلة الإرهـاب والقمع بقمـع وإرهاب ممــاثلين ، فإن السلطة التي تجد نفسها منغمسة في مواجهة الشعب كله ، سوف تواجه اللحظة التي تجد فيها نفسها عاجزة عن الاستمرار وضبط الأوضاع بنفس الأساليب التي ظلَّت تعتمدها، عندها لن يفيدها أن تظهر من التسامح أو تغيير أساليبها المعروفة شيئًا ، لأن شقـة الخلاف واتساعها لن تكون قابلة للردم ، وعندما تكون ممتلئة بالجماجم والدماء فـإن العبور عليها، لغرض إقرار نوع من التفاهم والتعايش سوف يكمون مستحيلًا، لأن كل شبر من تلك الهـوة سوف يذكر بضخامة المأساة وهو لها ، مما لا يتيح فرصة لإعادة أي نـوع من أنـواع الانسجام بين جماهير الشعب الواسعة من جهة والسلطة وزمرها المسعورة من جهة أخرى، والتي تعودت على اتباع الأساليب اللاقــانونيــة واللاشــرعية . وعنــدما تــأخذ الأمــور مسارأ جـديداً في نـوع العلاقـة والأساليب المتبعـة لكل من طـرفي النزاع ، وفي الحـالات التي تفلح السلطة من خلال مؤسساتها القمعية في إخماد مظاهر التململ والتمرد، فإنها ستجد نفسها أمام تمرد من نوع جديد أكثر تنظيماً واستعداداً لمواجهة أساليبها القمعية ، بل انهــا ربما وجدت نفسها أمام عدة أنواع من الرفض والتمرد التي تشمـل مناطق عـديدة وواسعـة من البلاد، عندها ستجد نفسها بالكاد قادرة على حماية نفسها في البقعة أو المركز الرئيسي لها ، الذي يصبح هو الآخر مهدداً وبالتدريج بالانهيار والتدمير ، وهــذا الاستنتاج الذي توصلنا إليه ليس مبنياً على الوهم، بل انه يستند على وقائع بدت واضحة للعيان، فالأوضاع السائدة الآن في العراق ليست كما كانت عليه قبـل سنوات قليلة، والسنـوات أو الأيام القادمة سوف تشهد اتجاهات جديدة، ستضع السلطة أمام مصيرها المحتوم ، إذ لا يعقل أن يظل شعب بأكمله متحملًا لأوضاع تهدد وجوده ومصيره بالتدمير والفناء، وما دامت قوى الشعب هي الأرجح لأنها المعين الذي لا ينضب، فإن حركة التغيير سوف تتجه بالتأكيد لصالحها.

### قوى الأمن الداخلي :

\_أولى النظام القائم اهتماماً ورعاية فائقتين لجهاز الأمن الداخلي، المسمى بمديرية الأمن العامة، وأعطاها الأولوية على سائر الأجهزة الأخرى للدولة، وكان رئيس النظام العراقي يحرص حرصاً شديداً على مواصلة اجتماعاته بكوادر هذا الجهاز مزوداً إياهم بتعليمات مباشرة ووصايا خاصة ذات هدفين أو اتجاهين، أولهما، تطمين جهاز الأمن بأنه يتمتع بحماية شخصية منه، وانه لا يمكن أن يتعرض لأي تأثير من جانب أية مراكز قوى أخرى، سواء حزبية أو شخصية، وان عليه أن يواصل عمله في الاتجاهات

المرسومة له دون أن يلتفت لأي اعتبار، وثانيهها، تزويد كادر هذا الجهاز بخطط واتجاهات العمل المطلوبة بصورةمباشرة،وتقديم الدعم اللامحدود لتطوير كفاءة هذا الجهاز وتزويـده بما يحتاجه من الأفراد والمعدات والصلاحيات المطلقة والأموال التي تكفل له العمل بأقصى ما يمكن من القوة والكفاءة ، مما يسهل على هؤلاء في الحقيقة انجاز كافة المهام الملقاة على عاتقهم ، لأن واجباتهم تحتاج إلى قدر كبير من الإحساس بالطمأنينة والثقة لأنها تنجز في وسط أنهار من الدمـاء ، تاركـة وراءها آلافـاً من الضحايــا التي ربما تــرتب عليها نوع من الضغوط الاجتماعية ، أو السياسية بسبب جسامة الآثار التي تتركها على المجتمع العراقي بصورة شاملة وواضحة . لقد أصبح جهاز الأمن العراقي من أكثر أجهزة الأمن في العالم معادة لشعبه ، الذي يقابله هو الآخر بكراهية لاتحدود لها ، ولقد ضم هذا الجهاز على عناصر تتمثل فيها كل عناصر الاجرام والخسة، أمثال فاضل البراك مدير هذا الجهاز ، وهو تكريتي، عمل مرافقاً عسكرياً لأحمد حسن البكر بعض الوقت ، ثم نقله بصورة مفاجئة إلى موسكو، حيث عمل ملحقاً عسكرياً فيها أثـر افتضاح عـلاقته بـإحدى الغانيات المشهورات في بغداد، وتسرب معلومات خطيرة تتعلق بـوضع الـدولة عن هـذا الطريق ، حيث لم يعد السكوت عليها ممكناً ، وتتمتع الشعبة الخامسة من هذا الجهاز، والمكلفة بمكافحة ما يسمى بالنشاط الرجعي،وهو اصطلاح يطلق على الحركة الإسلامية، بوجود كادر من ذوي المواصفات الخاصة الفريدة، فمدير هذه الشعبة الرائد سعدون، الذي يبدو على مظهره الخارجي بأنه لا يمكن أن يؤذي حشرة ، يعتبر من أكبر المجرمين والسفاحين الذي لم يشهد تاريخ العراق ضابطاً ارتكب هذا الحجم من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، وبكل برودة أعصاب، اضافة إلى عـدد آخر من حثـالات البشـر من الضباط والقتلة الـذين يمثلون نمـاذج أخـرى من انحـطاط العنصـر الإنسـاني إلى أقصى درجات الانحدار، هؤلاء لا يملون من التعـذيب والقتل ودفن المشتبه بهم أحياءً ، إلى ممارسة أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ، وكأن قلوبهم قـد تحـوّلت إلى حجر، وفقدوا كل مشاعر الإنسانية والرحمة ، ولقد استطاع هذا الجهاز أن يحقق تقريباً كل المهام الإجرامية والقمعية التي أوكلت إليه بصورة تكاد تكون قاطعة .

ـ لم يفلح النظام في بعض الأحيان في جعل قوى الأمن الداخلي كافية لوحدها للسيطرة على التظاهرات والاضطرابات أو أعمال التمرد والعصيان ، فلقد ظلَّ النظام يستعين في أحيان كثيرة بالجيش لقمع التظاهرات وأعمال التمرد التي كانت وما زالت تقوم ضده ، كما حدث دوماً في كردستان العراق ومناطق الأهوار في الجنوب والوسط ، وكما حدث عام ١٩٧٦ في مسيرة ذكرى أربعين الإمام الحسين خلال المسيرة

التي جرت من مدينة النجف إلى كربلاء، والتي رافقتها أعمال معادية للسلطة بسبب إصرارها على منع الجماهير من الشيعة الذين اعتادوا على إجراء مراسيم الأربعين سيراً على الأقدام من النجف وبقية المدن القريبة إلى كربلاء في كل عام. فبعد أن عجزت قوى الأمن من أن تسيطر على الموقف، استخدم الجيش لقمع هذا التحرك، كما اشتركت القوة الجوية أيضاً في إرهاب الجماهير وذلك بإطلاق النار على المتظاهرين من الجو، والتحليق فوقهم على ارتفاعات منخفضة واختراق حاجز الصوت، كما قامت بعدة طلعات فوق مدينة النجف لغرض إرهاب الأهالي، حيث بدا حينها بأن الموقف بدأ يفلت من أيدي السلطات المحلية في المدينة، إلا أن مما لا شك فيه بأن اشتراك الجيش في مثل تلك الأعهال، وعلى الرغم من أنه كان غالباً ما يوفق في إخماد الاضطرابات، كان يترك أثاراً سيئة عليه بسبب الشعور الذي يعتري ذهن الضباط والجنود بأنهم يستخدمون في أعمال قذرة بعيدة عن واجباتهم الأساسية، كما قلل من هيبة الجيش وسمعته والثقة به بنظر عموم الشعب.

لقد شكل جهاز الأمن في العراق دولة مستقلة داخل الدولة ، خاصة عند استلام ناظم كزار المسؤولية بعد انقلاب عام ١٩٦٨ حتى عام ١٩٧٣، وهو العام الذي أعلن فيه عن أن ناظم كزار قد دبَّر مؤآمرة لقلب نظام الحكم بالاتفاق مع عدد من القياديين في الحزب، ومن بينهم عبدالخالق السامرائي عضو القيادة القومية، ومحمد فاضل عضو القيادة القطرية مسؤول المكتب العسكري ، وعلى الرغم من تعرض هذا الجهاز لحملة تطهير واسعة، شملت تنفيذ احكام الاعدام بحق عدد كبير من أعضاء هذا الجهاز، وعلى رأسهم ناظم كزار نفسه، وكريم وحسن المطيري من كوادره الرئيسية ، وتسريح أو نقل أعداد كبيرة أخرى من كوادره المهمة، أمثال باسل الأعرجي وغيره الكثيرون ، إلا أن هذا الجهاز تم إعادة بنائه بسرعة كبيرة عند استلام فاضل البراك مهام إدارته ، ولم يفقد هذا الجهاز أهميته وصلاحياته ، بل استطاع أن يعود إلى الساحة بسرعة وفاعلية أكبر وبميزة جديدة، وهي أنه أصبح أكثر أمانة وإخلاصاً لشخص صدام حسين وأكثر ثقة واعتماداً .

#### أجهزة المخابرات :

بعد فشل ما سمي في حينها بمؤآمرة ناظم كَزار عام ١٩٧٣ ، ظهر إلى الوجود جهاز أمني جديد سمي بجهاز المخابرات ، وهو جهاز على غاية من السرية ، والذي يعتبر العقل المفكر بالنسبة لكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، ولا يعرف بتفاصيله سوى رئيس النظام الحاكم ، والذي أصبح شقيقه لأمه المدعو برزان إبراهيم التكريتي رئيساً

له ، وهو شخص همجي لا يتمتع من الثقافة بشيء ، يمتاز بمواصفات غريبة من البربرية والوحشية التي يندر أن يمتاز بها غيره ، حيث لا يفوقه في هذا المجال سوى الرئيس نفسه ، قام هذا الجهاز الجديد بنشاطات متنوعة ومختلفة داخل العراق وخارجه ، وهو الذي يشرف في الحقيقة على كل الخطط والنشاطات التي تنفذ خارج العراق ، كعمليات الاغتيال ، أو الحصول على المعلومات ، أو العمل على شراء أجهزة خاصة متطورة للجيش ودوائر الدولة الخاصة الأخرى (راجع فصل الديكتاتورية) . ويعتبر هذا الجهاز في الحقيقة أهم وأخطر الأجهزة الأمنية لدى السلطة وأكثرها خضوعاً لسيطرة رئيس النظام وإشرافه ، فهو يرتبط معه بصورة مباشرة ، وينفذ أوامره التي يصدرها له ، والتي تشمل كمل الإجراءات السريعة التي يرى رئيس النظام لزوم اتخاذها في أي موقف من المواقف ، والتي يرى بأن السرعة في تنفيذها هي العنصر الحاسم .

إضافة إلى جهاز المخابرات ، هناك جهاز آخر يسمى بالجهاز الخاص ، وهويرتبط ، بل يعيش مع رئيس النظام نفسه ، ومقره بالقرب من مقر عمله ، مهمته الإشراف على كافة الأجهزة الأمنية ، وتنسيق العمل فيما بينها ، وتبادل المعلومات التي تهمها ، ولم تستثن مديرية الاستخبارات العسكرية من هذا التوجه ، فقد تم فك ارتباطها برئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة ، وارتبطت بصورة مباشرة بسكرتير رئيس الجمهورية الذي أخذ يدير نشاطها عن قرب ، بعد أن تحولت إلى مؤسسة قمعية إضافة إلى عملها الأساسي الذي يتمثل بجمع المعلومات عن جيوش بلدان الدول المجاورة للعراق وإسرائيل ، أو أي عدو محتمل آخر ، وبذا يكون النظام قد استطاع أن يهيىء دعامة أساسية محكمة من دعائمه ، وهو وجود شبكة واسعة من أجهزة تعمل كخلية نحل ليل نهار من أجل الحصول على وهو وجود شبكة واسعة من أجهزة تعمل كخلية نحل ليل نهار من أجل الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المختلفة المتعددة على ضوء الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها .

#### الرعاية والاعلام :

ـ سارع النظام إلى إنشاء مؤسسات الدعاية والاعلام، وبذل جهوداً وأموالاً كثيرة في هذا المجال، ولم يكتف بالعمل في داخل العراق، بل امتدت يده إلى الخارج، حيث قامت بشراء عدد كبير من الصحف والمجلات، ودعم قسم آخر منها، بحيث أصبحت تشكل امتداداً لوسائله في الداخل ونسخة طبق الأصل منها، وشكل اهتمام النظام بوسائل الاعلام ودعمها ظاهرة فريدة وسمة مميزة للنظام، الذي اعتبرها سلاحاً فعالاً وهاماً يزيح عن كاهله الكثير من الأعباء. ويخفف عنه وطأة الهزائم الكبيرة في القتال كبقية القوات،

ولكن بالصورة والصوت والقلم بدلًا من البندقية والمدفع ، فلقد أطلق النظام على وسائل إعلامه (الفيلق الثامن) إشارة إلى أهميتها، وإذا علمنا بأن الجيش العراقي يتألف من سبعة فيالق ، فلنا أن نتصور الأهمية والنفوذ الذي يتمتع به الإعلام ووسائله المتعددة بوصفه فيلقاً إضافياً . إن وزير الإعلام العراقي يحضر شخصياً في اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة ، خاصة عند اشتداد المعارك على الجبهة ، وهي ظاهرة فريدة من نوعها توضح ترابط الإعلام والقتال برباط لا ينفك ، يجد فيه النظام حلًا لبعض مشاكله في الجبهة والتي يأخذ الإعلام على عاتقه بذل الجهود لحلها .

\_ إلاً أن النظام العراقي، وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي يبذلها للعناية بأجهزة إعلامه، لم يحقق نجاحاً كبيراً داخل العراق بمستوى الامكانات الموضوعة بخدمته، أي انه لم يحقق لدى جماهير الشعب العراقي قناعات ثابتة تدعم موقف السلطة، بل إن كل وسائل الإعلام داخل العراق أصبحت لا نلاقي أذنا صاغية من قبل أبناء الشعب العراقي، لاعتمادها على الكذب والدجل والتهويل الذي أصبح المواطن العادي يمجها ويستهجنها، أما على مستوى الخارج فإنها قد حققت وجوداً وتأثيراً لا بأس به، بسبب كونها توجه إلى أناس بعيدين عن الساحة الفاعلة الحقيقية ومجريات الأوضاع فيها أولاً ، لذا فإنهم يتعرضون إلى عمليات غسل دماغ مستمرة ومثابرة، تتعاون عليها كل الأنظمة التي تقف مع النظام موقف المسائدة والتأييد، إضافة إلى وسائل الإعلام الدولية التي تبذل جهوداً كبيرة في الوقوف إلى جانب النظام العراقي، أو أن هؤلاء هم أصلاً على استعداد لتقبل ما تقوله أجهزة ووسائل الإعلام، وتبثه لاعتبارات صارت معروفة ثانياً.

\_ وأجهزة الدعاية والإعلام العراقية ، هي أجهزة إرهابية التوجه ، متأثرة بذلك بكل النشاطات الأخرى التي يغمرها الإرهاب حتى أذنيها وعلى مستوى كل أجهزة الدولة ، فعناصر الإرهاب والتخويف من سماتها الرئيسية ، ولا يتورع الجهاز الإعلامي للسلطة من استخدام تعابير تدل على عمق همجية النظام ووحشية وبربرية الأساليب التي يعتمدها ، كالذبح والتدمير والإبادة ، وتعابير ومصطلحات أخرى جديدة تستخدم لأول مرة من قبل أجهزة إعلام النظام ، تفتقد لأبسط المفاهيم الإنسانية ونبلها ، تبرز الجوهر الحقيقي للسلطة وتوجهاتها بخلاف ما تدعيه وتحرص على الظهور به أمام العالم كالتقدمية والمعاصرة والدفاع عن الحضارة ، فجهاز الإعلام ، هوجهاز أمني فتاك ، يذبح الناس ويبث الرعب في نفوسهم عن طريق الوسائل المتطورة والإمكانات التي لا حدود لها ، ويساهم مساهمة نفوسهم عن طريق الوسائل المتطورة والإمكانات التي لا حدود لها ، ويساهم مساهمة فعالة في تعميق حالة الذعر والرعب والقلق داخل المجتمع العراقي كله ، ومن ضمنه القوات المسلحة العراقية .

#### المنظمة الشعبية:

ــ قبل أن ننهي هذا الفصل يجب أن نعرج على دعامة مهمة أخرى من دعائم النظام، وهوما أسهاه التقرير بالمنظمة الشعبية أي الحـرب، والذي وضـح التقريـر أسلوب عمل هذه المنظمة بين أوساط الجماهير والوسائل التي يجب أن تتاح لها كي تحقق قاعدة النظام داخل المجتمع وامتداداتها ، والتي يرتكز عليها قادة الانقلاب بصورة نهائية ، لقيادة البلاد والإمساك بمقاليد الأمور فيها باطمئنان وثقة بالمستقبل ، ولكون التقرير كان قد قـدم لقادة الانقلاب في مصر الذين لم يكونوا يملكون تنظيماً سياسياً تم إعداده قبل الانقلاب ، فإن الأمر يختلف عنه في العراق، حيث كان لقادة الانقلاب في العراق تنظيم سياسي تمثل في الحزب الحاكم الآن، الذي مرَّ أساساً بسلسلة طويلة من الانقلابات والانقسامات والتطاحن انتهى إلى ما انتهىٰ إليه الأن ، ويستحق منا أن نبحث في مـوضوع نشأة وتطور هذا التنظيم وأهم الأحداث التي مرَّ بها ، وسوف أحصر البحث في مرحلة مــا بعد ١٨ تشرين عام ١٩٦٣، لأنها شهدت أهم الأحداث التي تمخض عنها الشكل الحالي لتنظيم الحزب الحاكم ورموزه البارزة، على أننا نلاحظ بالفعل بأن التوجيهات التي وردت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية، والتي استهدفت تقديم خطة لتوسيع هذا التنظيم، قد تمّ الاستفادة منها فعلَّا بدرجة مدهشة ، بحيث أصبحت الدولة تضع أمام المواطن العراقي شرط انتمائه للحزب الحاكم لوجوده الطبيعي داخل المجتمع، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها .

- وجدت المخابرات البريطانية والأميركية نفسها عاجزة عام ١٩٦٣ بأنها ملزمة باحداث تغيير جذري وسريع ، فوضعت مخططاً لإزالة عبدالكريم قاسم ، حشدت له كل إمكانياتها وطاقاتها ودفعت عملاءها ، كل في مجال عمله ، للمساهمة النشطة في إنجاح هذا المخطط ، حيث شهدت الفترة التي سبقت سقوط عبدالكريم قاسم تحالفاً واسعاً بين كل العناصر المعادية للشيوعية على مختلف مشاربهم ، كل عنصر من هذه العناصر كان يدعي لنفسه سبباً ومبرراً للعمل في هذا المخطط ، اعتباراً من عناصر العهد الملكي يدعي لنفسه سبباً ومبرراً للعمل في هذا المخطط ، اعتباراً من عناصر العهد الملكي والشخصيات التي وجدت نفسها لسبب وآخر تدعم هذا المخطط . ولم يكن حزب البعث والمشخصيات التي وجدت نفسها لسبب وآخر تدعم هذا المخطط . ولم يكن حزب البعث بعيداً عن هذا المخطط ، بل كان النواة التي تجمعت حولها كل العناصر الحاقدة السوداء ، ولم يخف علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث في تلك الفترة ، وجود علاقات مشبوهة ومخططات مشتركة استعمارية . محلية ، فقد قبال كلمته المشهورة وجود علاقات مشبوهة ومخططات مشتركة استعمارية يعرف جيداً أسرار المخطط كله (لقد بعد انهيار حكم حزب البعث عام ١٩٦٣) ، وهو الذي يعرف جيداً أسرار المخطط كله (لقد بعد انهيار حكم حزب البعث عام ١٩٦٣) ، وهو الذي يعرف جيداً أسرار المخطط كله (لقد

جئنا بقطار أمريكي) ، لذا فقد شهدت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في الفترة التي سبقت الانقلاب، دخول عناصر عسكرية جديدة إلى قيادته، إضافة إلى عقد تحالفات مع عدد من العسكريين الآخرين الذين كان لهم دور بارز في التخطيط للانقلاب وإدارة دفة الحكم بعد نجاحه ، ولم تكن تلك التحالفات والتغييرات تستند على أسس فكرية واضحة ، أي أن العلاقة بين هؤلاء وحزب البعث لم تكن علاقة ناجمة عن إيمان هؤلاء بفكر الحزب والالتزام به ، بل ان هذه التحالفات عقدت بصورة سريعة بين الحزب وهذه العناصر العسكرية ، التي ساهمت بالإطاحة بحكم الحزب عام ١٩٦٣ بحركة مضادة في العناصر الثاني عام ١٩٦٣، وبعدمرور تسعة أشهر فقط على هذا التحالف الحاشد من الوجوه الكثيرة.

وعلى سبيل المثال: فإن أحمد حسن البكر ومجموعة الضباط التكارتة الذين كانوا معه في السجن، وهم حردان عبد الغفار ورشيد مصلح وذياب العلكاوي وطاهر يحيى قد تم الاتصال بهم عام ١٩٦٠ لغرض ضمهم لصفوف الحزب، ولم ينتم البكر وحردان والعلكاوي إلى الحزب إلا في بداية عام ١٩٦٢، أما طاهر يحيى فلم ينتسب إلى الحزب إلا بعد نجاح مؤآمرة ٨ شباط ١٩٦٣، ولم ينتم رشيد مصلح للحزب مطلقاً، إلا أن البكر وطاهر يحيى استطاعا أن يصبحا أعضاء في القيادة القطرية للحزب بسرعة مذهلة، وبفترة قياسية، حيث استطاعت في الحقيقة أن توجد لها كتلة خاصة بها، كانت تتهم دوماً من قبل كل الحزبيين بأنهم زمرة يمينية متخلفة، لا تؤمن بالحزب بقدر إيمانها بمصالحها وارتباطاتها السرية، وأساليب التآمر والتحايل حتى لو أدت أساليبها تلك إلى تدمير الحزب نفسه .

وهذا ما حدث بالفعل في ١٨ تشرين الثاني عام ١٩٦٣ ، حيط ظهرت إلى الوجود حقيقة ارتباط هؤلاء بالحزب وأهدافهم ، فلقد اشترك البكر وحردان وطاهر يحيى وذياب العلكاوي ورشيد مصلح بتنفيذ الجزء الأكبر من والمؤآمرة على الحزب، بالاشتراك مع عبدالسلام عارف ، فقد اشترك البكر وحردان بالحكم الذي جاء بعد انهيار الحزب ، أما طاهر يحيى فإنه لم يكن ليبدي أي اهتمام بالحزب الذي أصبح عضواً بقيادته ، كما أن رشيد مصلح الذي أصبح وزيراً للداخلية كان مهتماً أكثر من غيره بملاحقة العناصر الحزبية من البعثيين، وتعطيل نشاطها أو ملاحقتها وزجها بالسجون والمعتقلات ، وبعد أن المجربية من البعثيين، وتعطيل نشاطها أو ملاحقتها وزجها بالسجون والمعتقلات ، وبعد أن أصبح عبدالسلام عارف يمسك بزمام الحكم بقوة ، أقدم على اقصاء كل من البكر وحردان من الحكم ، أما طاهر يحيى فقد أصبح رئيساً للوزراء ، كما استمر رشيد مصلح من الحكم عارف مدة طويلة ، وفي الحقيقة لم يكن هؤلاء يؤمنون بحزب ، أو أي فكر سياسي آخر ، بل كانوا يعملون ضمن مخطط أميركي ـ بريطاني ، ينفذون فصوله بدقة في

كل مرحلة من مراحله ، وقد عرف أحمد حسن البكر بانتهازيته وجبنه وعدم إيمانه بالحزب، حيث أعلن بعد أن كشفت مؤآمرة في ٥ أيلول عام ١٩٦٤، تستهدف تنظيم انقلاب لصالح حزب البعث، أعلن بأنه سيعتزل السياسة بصورة تامة، وينصرف إلى العمل في مزرعة صغيرة في تكريت يدير فيها ويرعى عدداً من الأبقار ، لذا فقد كان البكر مشهوراً بلقب (أبو الهوش)، أي صاحب البقر بين أوساط الشعب العراقي، ولقد نشرت بعض الصحف المحلية في حينها براءته من الحزب وانصرافه لتصريف شؤونه الخاصة .

\_ أما صدام حسين فهو الآخر من هذه الفئة التي لم تكن تؤمن بالحزب وأفكاره ووجوده مطلقاً ، إنه ربيب بيوت العناكب التي نسجها البكر وعفلق وأوهامهم وتوجهاتهم ، فقد شوهد صبيحة ١٨ تشرين فوق إحدى ناقلات الأشخاص المدرعة للواء الثامن الآلي، الذي ساهم في عملية إزاحة الحرس القومي والحزب كله من السلطة ، وهو يحمل بندقية في يده يساهم مع المتآمرين ضد حزبه في النشاط الذي انتهى إلى تحطيم الحزب وإفلاسه ، ليس هذا فحسب ، بل إنه عندما اعتقل مع عدد من الحزبيين بعد مؤآمرة ه أيلول ، كان أول الذين أدلوا باعترافات صريحة كاملة حول التنظيم الحزبي وأوكاره .

يروي فريد محمد عبد الرحمن، وهو فلسطيني من حزب التحرير الإسلامي، كان نزيل المعتقلات والسجون العراقية مدة طويلة، يروي هذه القصة:

كنت عام ١٩٦٤ معتقلاً في أحد السجون في العراق، وكان معي في السجن عدد من كبار البعثيين آنذاك، ومن ضمنهم صدام حسين، وكانت السلطات تجري معهم التحقيق حول اشتراكهم بمؤآمرة لقلب نظام حكم عبد السلام عارف، وجاء دور صدام حسين للتحقيق، حيث أخذ المحقق يستجوبه، وما ان ضربه المحقق ضربة كف واحدة، (يسميها العراقيون راشدي) على خده، حتى بدأ يعترف وبالتفصيل، قائلاً للمحقق لا حاجة للضرب خذ كل ما تريده، فأعطاه أسماء أعضاء التنظيم والأوكار وعلاقاته التنظيمية الأخسرى، وعندما عادمن غرفة التحقيق إلى زملائه الذين علموا بموقفه الشائن، تعرض إلى حملة عنيفة من التشهير والمقاطعة والاحتقار، كما نبذوه وبدأوا يحذرون منه لأنه أصبح لا يتمتع بثقة أحد منهم، والجدير بالذكر بأن فريد محمد عبدالرحمن كان قد روى هذه القصة عام ١٩٧٤، وهونزيل أحد السجون في العراق مبدياً عجبه بأن صدام حسين قد أصبح أحد الزعماء البارزين لحزب البعث وقادة الدولة.

بعد اطلاق سراح البعثيين من السجون، كان حزب البعث قد انقسم على نفسه إلى مجموعتين ، الجماعة الأولى موالية لسوريا يطلق عليها اسم اليساريين ،

والأخرى قامت بتشكيل تنظيم منفصل خاص بها أطلق عليه التنظيم اليميني ، وكان اليساريون هم الأكثرية الساحقة ، ولم يكن للفئة الأخرى التي كان يتزعمها البكر من الأنصار إلا عدد قليل جداً ، معتمدة في وضعها وعلاقاتها التنظيمية على الروابط العشائرية التي كانت تربط رؤوسها القيادية كصدام حسين التكريتي وحردان التكريتي وعبدالفتاح الياسين التكريتي وصلاح عمر العلي التكريتي ، وبالطبع كان زعيمهم تكريتياً أيضاً وأعني به البكر ، إضافة إلى عوامل أخرى كانت تلعب دوراً هاماً في جمع هذا التنظيم، وأهمها الطائفية التي كانت تمتلك حيزاً كبيراً في عقل هذه الكتلة ، وقد ظلّت كتلة البكر منبوذة تثار حولها الشكوك بخصوص علاقاتها بالمخابرات الأجنبية التي كانت تدير تنظيمها وتقدم له المساعدة اللازمة ، حيث ان هذه الفئة كانت قد طردت كلها من التنظيم اعتباراً من ميشيل عفلق أمين عام قيادتها إلى البكر وحردان وصالح مهدي عماش ، أي أنها في ميشيل عفلق أمين عام قيادتها إلى البكر وحردان وصالح مهدي عماش ، أي أنها في عليه في العراق .

ولم يكن وضع هذا التنظيم والشكوك التي تشار حولـه سائـدة بين أوساط الأحـزاب والمنظمات السياسية الأخرى فقط ، بل ان هذه الشكوك كانت تعتمل في نفوس عدد كبير من أفراد هذا التنظيم على قلته، والتي ظلَّت تشكل عوامل أساسية لكل الهزات والانقسامات اللاحقة ، فلقد شكل وجود زمرة البكر ـ صدام على رأس الـدولة والتنظيم فيها بعد، من الأسباب الرئيسية التي كانت تثير حفيظة بقية الحزبيين العسكريين منهم والمدنيين ، فبعد نجاح مؤآمرة ١٧ تموز التي تمت نتيجة تحالفات لم ينكر الحزب بـأنها كانت مفروضة عليه ، وهو محض ادعاء واهِ ، لأن العناصر التي تحالفت معها القيادة التي أشرفت على تنفيذ المؤآمرة كانت معروفة بارتباطاتها بالمخابرات الأجنبية، وخاصة المخابرات البريطانية ، وعلى رأس تلك العناصر المقدم إسراهيم عبدالـرَّحمٰن الداود آمر قوات الحرس الجمهوري، والعقيد عبدالرزاق النايف مدير الاستخبارات العسكرية، والمقدم سعدون غيدان أمر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري ، مما عزز الشكوك لدى عدد كبير من الحزبيين القدامي اللذين بدأ صدام بتصفيتهم بصورة مستمرة بإعدامهم، أو إقصائهم من المسؤولية في الحزب والسلطة، لأنه أدرك جيداً بأنه لا يمكن أن يستمر في الحكم والسيطرة على الحزب بـوجود هؤلاء الـذين يعرفـون كل شيء عن مـاضيه . وكــان ان بدأ بتصفيتهم الواحد تلو الآخر، ابتداءً من عبـدالله سلوم السامـرائي وزير الإعــلام السابق إلى عبدالخالق السامرائي ومحمد فاضل ، ثم عدنان حسين ومحمد عايش ومحمد محجوب والعشرات من القياديين، بحيث أن أول مجلس قيادة ثورة لم يبق منه على قيد الحياة سوى ثلاثة أشخاص عدا صدام من أصل ١٥ عضواً ، وكان الشعار الجديد الذي أطلقه صدام وعمل بكل قوة على تنفيذه (اكسب الشباب تضمن المستقبل)، يعني في الحقيقة التخلص من الكادر الحزبي القديم الذي بدأت تأكله الحيرة والشكوك والخيبة ، بعد أن أصبح يرى أن كل الأمال التي علقها على الحزب أصبحت تتحول إلى أوهام ، بعد أن سيطرت زمرة مشبوهة من الرعاع على مقاليد الحكم ، تتلاعب بمقدرات الشعب بالطريقة التي تحلو لها دون احترام لإرادة الشعب، أوما يسمى بالحزب الذي يفترض به أنه يقود عملية التغيير داخل المجتمع باتجاه الأهداف التي نادى من أجلها ، ولم يخف صدام مقاصده في هذا المجال ، فهو يريد جيلًا جديداً من الحزبيين الذين لم يواكبوا مسيرة الأحداث التي مرت بالحزب، والتي تشير إلى عمالة زمرة البكر - صدام وارتباطاتها المشبوهة وأساليبها الملتوية للسيطرة على كل شيء ، وبذا يتحول الحزب إلى أداة طيعة إضافية أخرى من الأدوات التي يمسك بها رأس النظام من أجل المحافظة على استمرار وجوده على رأس السلطة .

\_ لم تكن القاعدة الشعبية للحكم ذات امتدادات مؤثرة في المجتمع العراقي مطلقاً، ولقدوجدت الزمرة التكريتية نفسها تعيش في عزلة خانقة ، وكانت تعتبر التنظيم الموالى لسوريا هو أكثر المزاحمين لها، لأنه يحمل نفس الاسم الذي تحمله ، وتعمل تحت نفس العنوان الذي تعمل تحته ، لذا فإن أول عمل قامت به هو تصفية هذا التنظيم وكشف عناصره، حيث شهد عام ١٩٦٩ حملة عنيفة ضد أعضاء هـذا التنــظيم من العسكريين والمدنيين ، ولأن صدام لم يكن بعيداً عن هذا التنظيم وأساليبه وأوكاره، فإنــه استطاع وبسرعة أن يكشفه، حيث ساهم ناظم كزار مدير الأمن السابق، وهو حزبي متمسرس بأعمال الإرهاب والعمل السبري في إنهاء هـذا التنظيم بصورة تامـة ، إلَّا أن صدام كـان يحس بأنه بحاجة إلى أن ينقل أعضاء هذا التنظيم بصورة هادئة إلى صفوف تنظيمه ، لـذا فإن أعضاء التنظيم الموالي لسوريا قد تم إطلاق سراحهم، بعد أن أخذت لهم اعترافات مصورة تلفزيونية لضمان ابتزازهم وإجبارهم على العمل مع تنظيم صدام بصورة اعتيادية وانسجام تام ، وهكذا تحول عدد كبير من أعضاء هذا التنظيم إلى أعضاء في تنظيم صدام الذي اعتبر خلافه معهم خلافاً أخوياً تم تجاوزه بروح التسامح والأخوة!!، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يستطع أن يخفِ مخاوفه وشكـوكه من أعضاء هذا التنـظيم الذين انتقلوا إلى تنظيمه ، فقد قال في الندوة المشهورة التي عقدها للكـادر المتقدم للحـزب في قاعــة الخلد بمناسبة كشفه عن ما أسماه بمؤآمرة كان يقودها محمد عايش وعدنان حسين بالاتفاق مع سوريا : بأنه يجب أن يعير اهتماماً خاصاً لمراقبة العناصر التي كانت تعمل

مع التنظيم المنشق، وهو المصطلح الذي تطلقه جماعة صدام على التنظيم الموالي لسوريا .

ولقد تمّ أيضاً كشف التنظيم العسكري في الوقت الذي كان فيه التنظيم المدني قد أوسك على لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تمّ اعتقال ما يقرب من (٤٠٠) ضابط وأعداد أخرى من ضباط الصف ، بعد أن تمّ اغتيال العقيد الركن عبدالكريم مصطفى نصرت مسؤول هذا التنظيم العسكري ، ولقد ساهم وليد محمود سيرت في كشف هذا التنظيم، حيث كان عضواً فيه، ويشغل منصب معاون مدير الاستخبارات العسكرية ، وكان مديرها الفعلي لأنه لم يكن قد تمّ تعيين مديراً لها ، تم نقله بعدها إلى منصب الملحق العسكري في السفارة العراقية في لندن ، عاد بعدها إلى العراق بعد أن قدم رسالة اعتذار إلى أحمد حسن البكر، حيث تم تعيينه آمراً للواء المدرع ٣٠، ثم قائداً لإحدى الفرق ، فقائداً للفيلق حسن البكر، حيث تم تعيينه آمراً للواء المدرع ٣٠، ثم قائداً لإحدى الفرق ، فقائداً للفيلق عام ١٩٧٩ .

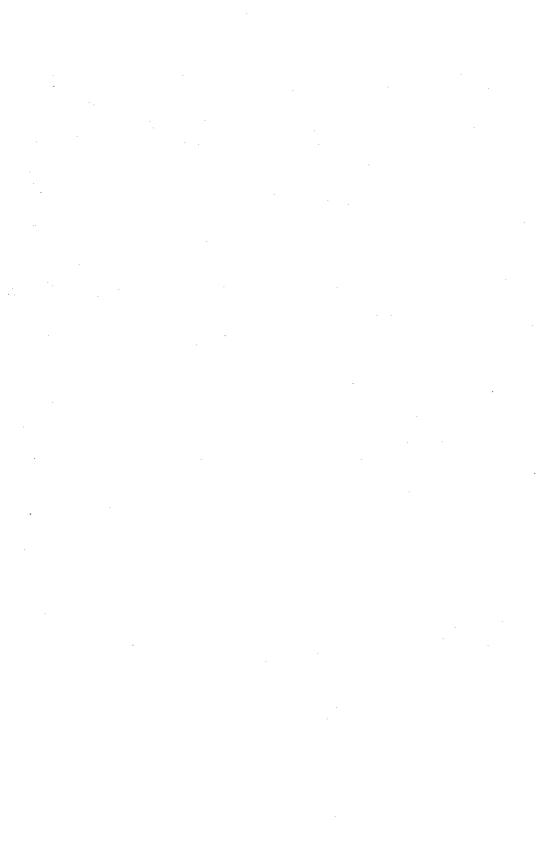

## القوات المسلحة تحت ظل النظام الحالي

#### القوات المسلحة تحت ظل النظام الحالى:

- أشار التقرير الذي قدمه جيمس ايخلبرغر للحكومة المصرية إلى الجيش كدعامة أخرى من الدعائم التي تستند عليها سلطة الانقلاب تحت عنوان (القبوة العسكرية)، ننقل من هذا التقرير فقرة هامة عن القوات المسلحة وأساليب الإمساك بمقاليدها والسيطرة عليها: (في الوقت الذي لا يجوز التقليل من أهمية وجود قوة عسكرية ذات كفاءة عالية وولاء تام للنظام الحاكم، فإنه لا يجوز أيضاً اعتبار وجودها ذا أهمية مسلم بها جدلاً، فمن أكثر الأمور أهمية ، توفر جهاز فعال جداً للمخابرات ضد التآمر والنشاط الهدام في داخل القوات المسلحة ، ومن المستحسن وضع برامج ثقافية سياسية وتلقينها لكافة أفراد الجيش ، ومن المهم فوق كل هذا وذاك ، إدخال التحسينات على أسلحة ومعدات وتدريب القوات المسلحة ، كما ويجب دفع المرتبات بانتظام وسخاء أسلحة ومعدات وتدريب القوات المسلحة ، كما ويجب دفع المرتبات بانتظام وسخاء حتى تكون أحسن المرتبات في الدولة، وحتى يصبح ذلك الجيش باختصار وجيشاً موالياً تملأ الغبطة قلوب أفراده، ويغمر السرور نفوس ضباطه» (١٠)، والآن فلننظر إلى النظام العراقي كيف ترجم هذا التوجيه إلى الواقع العملي، وكيف أصبحت القوات المسلحة تعيش تحت ظله ؟ فالتقرير يدعو إلى ما يلي :

- أ \_ يجب عدم التقليل من أهمية وجود جيش كفوء.
  - ب \_ ضمان ولائه التام للنظام الحاكم .
- ج \_ عدم الاطمئنان إليه بصورة كاملة ، بل يجب إقامة جهاز فعّال للمخابرات ضد التآمر والنشاط الهدام داخله .
  - د وضع برامج ثقافية سياسية وتلقيمها لكافة منتسبى القوات المسلحة .

<sup>(</sup>١) لعبة الأمم. مايلز كويلاند ص ٣٠.

- هـ \_ ادخال تحسينات على الأسلحة والمعدات وتدريبه بصورة جيدة .
- و \_ رفع المستوى المعاشي لمنتسبي القوات المسلحة ، بحيث تكون رواتب أفرادها من أعلى الرواتب التي تدفعها الدولة لمنتسبيها .

وقد حرصت السلطة حرصاً شديداً على تبطبيق ما ورد في هذا التوجيه، وواصلت التمسك به إلى اليوم، حيث شهدت القوات المسلحة العراقية تغييرات هامة وأساسية منذ ١٧ تموز ١٩٦٨، وقد أمكن الحصول على نتائج مهمة في هذا المجال، وعلى الرغم مما يبدو من أن السلطة قد توصلت إليه، إلا أن الجيش العراقي يمكنه أن يتخلص مما علق به نتيجة للجهود التي بذلها النظام، وذلك في حالة تخلص القوات المسلحة العراقية من تسلط النظام وجلاوزته، وإجراء تعديلات ملائمة في قيادته، إضافة إلى تغيير الأساليب المتبعة حالياً داخلها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل بين منتسبيها من الضباط وضباط الصف والجنود والتوجيه العقائدي السليم .

\_ لم يغفل النظام أهمية وجود جيش كفوء يستند عليه في وقت الأزمات والمحن التي تمر به، ولم يعمد إلى إيجاد قوة ظهيره له منظمة تسلبه وجوده الأساسي كقوة وحيدة، كما حدث عام ١٩٦٣، عندما انشىء ما يسمى بالحرس القومي الذي أحدث وجوده حساسيات قاتلة بينه وبين الجيش، إلَّا أن السلطة لم تغفل إنشاء قـوة شبه نـظامية دائمـة وهو الجيش الشعبي، وهو قوات ميليشيا كلفت بواجبات عديدة أهمها: الحفاظ على الأمن الداخلي، ومشاركته الجيش في تنفيذ بعض الواجبات على جبهات الحرب، وكانت تهدف من إنشاء وتوسيع الجيش الشعبي إلى عسكرة المجتمع كله، ودفع الشعب بالقوة إلى المشاركة في القتال بأساليب وطرق جديدة، في حالة كون المواطن لا تشمله الخدمة في الجيش لأي سبب من الأسبتاب، فإنه لم يعد ممكناً أن يفلت من المشاركة في الحرب بعد أن فتحت باباً أخرى لزجه بها وهي باب الجيش الشعبي، إلَّا أن الملاحظة الهامة هنا هي أن معنويات الجيش الشعبي كانت بدرجات كبيرة أقل منها مما لدى الجيش نفسه، الذي أصبح ينظر بازدراء إلى هؤلاء المدنيِّين الذين يرتدون ملابساً جميلة ، يخافون من كل شيء، ويختلقون المشاكل العديدة من أجل التهرب من تنفيذ الواجبات المناطـة بهم، والتي كانت دوماً لا تتلاءم وإمكانيات وقابليات وحدات الجيش الشعبي ، مما خلق بالفعل حساسية بين قيادة الجيش الشعبي المتمثلة بقائدها العام طه ياسين رمضان، وبعض القيادات الميدانية ، ففي عام ١٩٨١ وصل منتسبو أحد قواطع الجيش الشعبي للعمل في قاطع الفرقة المدرعة العاشرة ، وصل قائد الفرقة في حينها هشام صباح الفخري وأحضرهم أمامه، وكان يريد أن يختبر استعدادهم وروحهم المعنوية حيث قال لهم : إنني

سوف أتقدم إلى الخطوط الأمامية للعدو، وأريد أن أرى أيّاً منكم سوف يصحبني إلى هناك ، فلم يتقدم أحد ولم يظهروا استعدادهم للتقدم معه باستثناء عدد لا يتجاوز ١٧ شخصاً منهم من بين (٣٠٠) مقاتل ، عندها ظهرت علامات الغضب الشديد على وجه قائد الفرقة ، قائلاً لهم : وأيها الجبناء لست بحاجة إليكم عودوا من حيث أتيتم! ، مما سبب حدوث أزمة بين قيادة الجيش الشعبي العامة وقيادة الفرقة المدرعة العاشرة ، اطلع عليها صدام شخصياً ، وأمكن تسوية الأمر بعد أن ترك آثاراً سيئة على العلاقة بين الجيش من جهة والجيش الشعبي لخسائر كبيرة ، أو عندما يهرون بفرح عميق عندما تتعرض بعض وحدات الجيش الشعبي لخسائر كبيرة ، أو عندما يهربون من ساحة المعركة ، على اعتبار أن منتسبي الجيش الشعبي هم من قيادات الحزب وأعضائه وأنصاره ، والذين يفترض فيهم أن يضحوا من أجل ومعركة صدام ، أكثر من غيرهم ، مظهرين الشماتة بهم! ولقد ظلً موضوع رفع كفاءة الجيش العراقي يصطدم باستمرار برغبات السلطة التي تريد أن يكون موالياً لها بصورة تامة ، لذا فإن الجيش العراقي ظل يعاني باستمرار من فقدان كوادره الكفوءة بسبب مواصلة السلطة تطهيره من العناصر المشكوك بولائها لشخص البكر وطغمة التكارثة ، وغالباً ما كان الذين تطالهم العناصر المشكوك بولائها لشخص البكر وطغمة التكارثة ، وغالباً ما كان الذين تطالهم إجراءات التطهير من العناصر الكفوءة التي كانت تشكل صفوة كوادره .

لقد عانى الجيش العراقي منذ استيلاء زمرة البكر - صدام على السلطة من هزات عنيفة، كان لها أشر كبير في تحطيم كفاءته ، فلم تكد تمضي شهور قليلة على استلامهم السلطة حتى شهد الجيش حملات تسريح وإحالة على التقاعد شملت العديد من الضباط وضباط الصف من خيرة كوادره ، وكانت القوى الناصرية في الجيش أو ذات الاتجاه القومي ، وهي من أكبر التنظيمات وأكثرها اتساعاً في القوات المسلحة قبل عام الاتجاه القومي ، وهي من أكبر التنظيمات وأكثرها اتساعاً في القوات المسلحة قبل عام العراقي كله من إحالة على التقاعد أو سجن عدد من الضباط، وما ان كادت هذه الحملة توشك على الانتهاء ، حتى بدأت حملة أخرى شملت التنظيم الموالي لسوريا في الجيش تعرض للاعتقال ، ثم الإحالة على التقاعد ، عدد كبير من الضباط وضباط الصف ، حيث تعرض للاعتقال ، ثم الإحالة على التقاعد عاجزاً عن أداء مهامه ، بعد أن فقد خيرة ضباطه وضباط صفه ، كما أن حالة من القلق والترقب سادت هي الاخرى البقية الباقية من الضباط الذين بدأوا يحسون بأن أدوارهم سوف تحين عاجلاً أم آجلاً ، وهم سيلاقون نفس المصير الذي بدأ المئات من الضباط يواجهونه . وبالمقابل لجأت السلطة إلى إجراءات المصير الذي بدأ المئات من الضباط يواجهونه . وبالمقابل لجأت السلطة إلى إجراءات المعرب الذي بدأ المئات من الضباط يواجهونه . وبالمقابل لجأت السلطة إلى إجراءات المعرب الذي بدأ المئات من الضباط يواجهونه . وبالمقابل لجأت السلطة إلى المعردها سريعة لضبط التوازن داخل القوات المسلحة في الأشهر الأولى خاصة ، وذلك لشعورها

بأنها مهددة بسبب قلة الكوادر الحزبية العسكرية المتمرسة ، فقد لجأت إلى إدخال عدد كبير من المدنيين في دورات عسكرية سريعة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ومنحتهم رتباً عسكرية ، وقامت بتوزيعهم على كافة وحدات الجيش العراقي بالتزامن مع خطة التسريح التي شملت الضباط المشتبه بعدم ولائهم لسلطة الانقلاب الجديدة ، مما أضعف الجيش بهذه الإضافة الهزيلة من أشباه العسكريين الذين جمعوا من الشوارع ، والذين لم يكونوا ليصلحوا كضباط صف في الجيش، فضلاً عن صلاحيتهم كضباط ، وبذا سادت حالة جديدة هي خليط من الفوضى والارتباك ، كان لها تأثير كبير في المراحل اللاحقة من حياة الجيش العراقي ، كما أفرزت هذه الحالة ظهور السلوك الانتهازي لدى قسم كبير من الضباط ، الذينكانوا يخشون أن يتعرضوا لنفس المصير الذي تعرض له زملاؤهم ، وبذا الضباط ، الذينكانوا يخشون أن يتعرضوا لنفس المصير الذي تعرض له زملاؤهم ، وبذا المناعت أن تشيع روح القلق والخوف والتملق داخل الجيش ،أن تبدأ بإحكام سيطرتها عليه ، وذلك باللعب بأعصاب منتسبيه وتحطيم قواهم المعنوية والروحية .

ــ لم يسلم الحربيون من العسكريين من حملات التطهير والابعاد والسجن ، فلقد كانت زمرة البكر ـ صدام تخترع بين آونة وأخرى وجود مؤآمرة انقلابية يـدبرهـا عدد من الضباط البعثيين، الذين لا يبدون انسجاماً مع توجه البكر العشائري والطائفي في إدارة الدولة ، ونورد نموذج لأساليب البكر وصدام الملتوية للتخلص من الضباط البعثيين .

في شهر آب من عام ١٩٦٩ اتصلت القيادة العسكرية العامة بآمر معمل ميدان السابع ، وهو حزبي كبير ، ولكن بمرتبة نقيب ، وكلفته بالقاء القبض على العقيد الركن محمد علي سعيد قائد فرقة المشاة الثانية ، وإرساله مخفوراً إلى بغداد . لكن آمر المعمل اعتذر عن تنفيذ الأمر قائلاً : بأن رتبته العسكرية لاتساعده على القيام بمثل هذا العمل . لذا فقد كلفت القيادة المقدم الركن عامر خالد الحمدان مدير منظومة استخبارات المنطقة الشهالية ، ومقرها كركوك بتنفيذ الأمر ، وبالفعل فقد اصطحب معه قوة صغيرة وذهب إلى بيت القائد ، وأخبره بأنه تلقى أمراً من القيادة باعتقاله وإرساله مخفوراً إلى بغداد ، وفعلاً تم تنفيذ الأمر . وقد أظهر في حجها المقدم الركن عامر الحمدان ما يلزم من الأدب أثناء تأديته لما طلب منه أن يؤديه ، ولم تكن أسباب هذا الأمر خافية على أحد ، فالعقيد الركن محمد علي سعيد أحد الحزبين القدامي ، وكان حتى قيام انقلاب ١٧ تموز وما بعده عضواً في المكتب العسكري للحزب ، والمسؤول عن تنظيمات الحزب العسكرية في المنطقة الشمالية ، وعند نشوء فكرة الانقلاب والتخطيط لها بمشاركة المقدم إبراهيم عبدالرحمن الداود آمر قوات الحرس الجمهوري ، والعقيد عبدالرزاق النايف مدير

الاستخبارات العسكرية، كان محمد علي سعيد، وكان برتبة مقدم ركن، أحد المعترضين على فكرة اشتراكهم بالمؤآمرة، إضافة إلى اعضاء آخرين في المكتب العسكري، منهم الرائد فاضل العاني. إلا أن محمد علي سعيد لم ينجح في منع اشتراك المشار إليهما، واضطر إلى المشاركة بالانقلاب، منح بعدها رتبة إضافية، وعين قائداً لفرقة المشاة الثانية في كركوك، وكان يعتبر من الشخصيات القوية ذات التأثير الواضح على مرؤوسيه، وكان يتمتع باحترام ومحبة عدد كبير من الضباط، خاصة ضباط فرقة المشاة الثانية.

ويبدو أن الاعتراضات التي أبداها قد جعلت البكر يفكر بالخلاص منه بأقرب فرصة ممكنة ، إضافة إلى أن اقصاءه من المكتب العسكري كان سيفسح المجال لكل من الرائد الركن عدنان خير الله ، والرائد الركن عدنان شريف ابن أخ حماد شهاب وزير الدفاع الأسبق لتسلم مسؤوليات المكتب العسكري ، باعتباره أخطر جهاز في الحزب يستطيع أن يحكم السيطرة على القوات المسلحة من خلال ضمان ولاء الحزبيين وتوجيههم .

رافقت عملية اعتقال العقيد الركن محمد علي سعيد عمليات اعتقال أخرى شملت عداً من الضباط العاملين معه في وحدات ومقر الفرقة، من بينهم مرافقة الخاص، وهو غفيو قيادة شعبه كركوك للحزب، والملازم عطا السامرائي العامل في مستشفى كركوك العسكري، إضافة إلى عدد آخر من الضباط. وقد أودع محمد علي سعيد السجن بدون محاكمة لمدة خمس سنوات، تم بعدها الإفراج عنه مع فرض الإقامة الجبرية عليه. كما تم اعتقال آمر معمل ميدان السابع مدة من الوقت بسبب عدم تنفيذه الأمر الذي صدر له باعتقال قائد الفرقة. وقد تعرض العقيد الركن محمد علي سعيد لمحاولة اغتيال بالسم هو وأفراد عائلته، فلقد اعتادت زوجته أن تضع كيساً فارغاً تعلقه على باب المنزل الخارجي لكي يضع فيه موزع والصمون، وهو نوع من الخبز يصنع في العراق ما تحتاجه العائلة منه صباح كل يوم. وفي إحدى المرات خرجت مبكرة دون عادتها لجلب الصمون، ثم أعادت الكيس إلى محله، في في تلك الأثناء جاء وكيل للمخابرات العراقية فوضع خبزاً مسموماً في الكيس، وعندما خرجت زوجة المشار إليه إلى ساحة المنزل، وجدت أن الكيس مسموماً في الكيس، وعندما خرجت زوجة المشار إليه إلى ساحة المنزل، وجدت أن الكيس تنوي قتله مع عائلته، فدفع بقطعة من الصمون إلى قطة كانت أمامه، فماتت في الحال عندما تناولتها .

- افتتح صدام حسين في نهاية عام ١٩٧٩ عهده بمجزرة رهيبة ، راح ضحيتها عدد كبير من الحزبيين العسكريين والمدنيين من الذين كان يشتبه بولائهم لصدام حسين، ومعارضتهم لتوجهاته ، واستثناره بالسلطة وإدارة الدولة بعيداً عن المفاهيم التي كان يطمح

هؤلاء إلى اعتمادها ، فلقد ادعى صدام بأن محمد عايش عضو القيادة القطرية ووزير الصناعة كان يشرف على تنظيم مؤآمرة يشترك في إعدادها عدد من أعضاء القيادة الحزبية ، إضافة إلى عدد من الضباط الكبار في الجيش ، وقد قيل في حينها إن السفارة السورية في بغداد كانت على علم بالمؤآمرة وإنها موّلت المتآمرين بمبالغ من المال ، والغريب أن محيي عبدالحسين الذي أغراه صدام بالوقوف أمام الكادر المتقدم ، والحديث عن المؤآمرة المزعومة ، ذكر بأن محمد عايش قد اتصل بالقنصل السوري طالباً منه تقديم مبلغ من المال لم يتجاوز الثلاثة آلاف دينار ، وهو أمر لا يمكن أن يعقل ، لأن محمد عايش يستطيع أن يحصل على أضعاف هذا المبلغ من مصادره الخاصة دون اللجوء إلى دولة أخرى للحصول منها على هذا المبلغ التافه ، بل ان محمد عايش وطبقة الوزراء أمثاله يصرف بقدر هذا المبلغ يومياً على سهراته الخاصة ، إلا أن ما يهمنا في هذا المجال هو الأثر الذي تركته نتائج هذه المجزرة على القوات المسلحة ، فلقد ادعى صدام بأن عدداً من الضباط الحزبيين القدامى ، والذين كنان لهم دور بارز في التحضير لانقلاب ١٧ تموز ، قد اشتركوا في تدبير محاولة الانقلاب والتآمر هذه ، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بعدد من الضباط وكان أبرز من تم إعدامه في الوجبة الأولى كل من :

- اللواء الركن وليد محمود سيرت
   قائد الفيلق الأول عضو فرع الشمال العسكري للحزب
  - ب \_ العقيد الركن سليم شاكر الامامي آمر لواء مدرع مسؤول حزبي كبير
  - ب العقيد الركن عبد الواحد معيدي
     آمر لواء مشاة عضو شعبة في التنظيم العسكري
- د \_ العقيد إبراهيم عبد علي
   آمر هندسة ميدان الفيلق الأول عضو فرع الشمال العسكري للحزب
  - هـ ــ العقيد الركن حامد الدليمي
     آمر لواء مشاة مسؤول حزبي كبير
  - و ـــ المقدم صالح فليح الساعدي
     عضو المكتب العسكري للحزب مسؤول تنظيم الفيلق الأول
- ز \_\_ إضافة إلى عدد آخر من الضباط والمدنيين من الحزبيين القدامي ومن كادر الحزب المتقدم .

وكل هؤلاء قد دفعوا ثمن عدم رضوخهم لصدام، ورفضهم الانصياع لأوامره

وإجراءاته المنافية لكل عرف وقانون حزبي وعسكري ، فلقد أحس هؤلاء الضباط الذين عملوا للحزب بكل جد وإخلاص، وتفانوا في سبيل تثبيت سلطته ، أحس هؤلاء بأن جهودهم قد ذهبت هباءً ، حيث بدأ التكارتة باللعب بمقررات الجيش والحزب دون مراعاة لكرامة وأحاسيس من قدم كل ما لديه في سبيلهما . وكانت الضربة القاضية الحقيقية التي وجهت إلى هؤلاء هي تعيين عدنان نحير الله وزيراً للدفاع ، ومنحه رتبة فريق أول طيار ركن ، ليس بسبب كونه أكثر الضباط عطاءً وتضحية وجهداً ، بل لأنه تكريتي من أفراد العائلة الحاكمة ، ابن خال صدام حسين وزوج ابنة البكر .

لقد وجد كبار الضباط أنفسهم يقدمون فرائض الطاعة والاحترام لهذا الطفل المدلل مرغمين ، وقد أحس صدام بذلك ، فوضع له حلاً سريعاً وبأساليبه الدموية المعروفة، باختراع هذه المؤآمرة المهزلة التي انتهت بإعدام عدد كبير من الضباط والمدنيين بطريقة مفجعة على أيدي رفاقهم الآخرين في الحزب ، والذين جمعوا من كافة أنحاء العراق، حيث كلفوا بواجب وفصيلة اعدام، حيث كانوا يطلقون النار بأيديهم على رفاق الأمس صاغرين . وكان صدام يهدف بذلك إلى إدخال الرعب والهلع في قلوب بقية الحزبيين من العسكريين والمدنيين، واضعاً أمام أعينهم الصورة المأساوية لكل من يفكر بأي نوع من المعارضة، أو الاعتراض على تصرفاته، أو طريقة حكمه وإدارته للدولة ، إلا أن ذيول ذلك الحادث لم تنته مطلقاً ، فقد استمرت الزمرة المتسلطة بإصدار قوائم طويلة من الفصل من الحزب، شملت أعداداً كبيرة من الحزبيين في الجيش بحجة عدم ولائهم للحزب والثورة ، والذي يعني في الحقيقة عدم ولائهم لشخص صدام والزمرة التكريتية المتسلطة . ولقد كانت هذه والقوائم الطويلة عدر بدون انقطاع ، وتعمم على التنظيم العسكري والمدني، بعيث أن أحد الحزبيين الكبار قد علق على ذلك في حديث خاص ، بأن اليوم الذي سيظل بعيث أن أحد الحزبين الكبار قد علق على ذلك في حديث خاص ، بأن اليوم الذي سيظل في صدام الحزبي الوحيد الباقي في التنظيم ليس بعيداً .

لمسلحة العراقية برصد ومراقبة المشبوهين، أو الذين ترد معلومات تفيد بأنهم من المحتمل القوات المسلحة العراقية برصد ومراقبة المشبوهين، أو الذين ترد معلومات تفيد بأنهم من المحتمل أن يشكلوا بؤراً مخلة بالأمن ، إضافة إلى وضع منتسبي القوات المسلحة بصورة عامة تحت مراقبة مستمرة تعزز بصورة دورية بتقارير نصف شهرية عن وضع الوحدات الأمني . وبالإضافة إلى عناصر الاستخبارات والتوجيه السياسي التي تخضع أفراد الوحدات لنوع من المراقبة والملاحقة ، فإن الجهاز الحزبي في الوحدات هو الآخر أصبح جهازاً أمنياً وضافياً، يشارك مسؤوليه مشاركة مباشرة في وضع خطط المراقبة والمرصد في كل وحدة ،

ولم يكتف رأس النظام بهذه الأجهزة المتعددة، فعمد إلى إنشاء جهاز خاص يرتبط به بصورة مباشرة ، فكل وحدة من وحدات الجيش العراقي ، خاصة الفعالة منها ، تضم عنصراً غير معروف ، مرتبطاً مباشرة بهذا الجهاز الذي يشطر القوات المسلحة طولياً وافقياً ، يرفع تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس النظام ، وعلى الرغم من خضوع الجيش لكل هذه الأجهزة الأمنية التي تضعه تحت مراقبة شديدة ، إلا أن الأوضاع لم يمكن ضبطها بالصورة التي كان النظام يطمح إليها ، فكانت تظهر بين آونة وأخرى بذور تنظيمات مناوئة للنظام ، وعندما يتمكن النظام من كشفها تكون قد بدأت تنظيمات أخرى بالتشكل ، وهكذا وباستمرار يجد النظام نفسه في مواجهة خفية مع قوى غير مرثية ، تظهر استعداداً متفاوتاً ضده وبأشكال متنوعة ، على الرغم من كيل الإجراءات القمعية القاسية التي تواجهها في حالة كشفها .

ــ حرص النظام على اعداد برامج ثقافية متنوعة وبوسائل مختلفــة وتلقينها لكــافة منتسبي القوات المسلحة، فلقد تم إنشاء دائرة التوجيه السياسي التي ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ، أخذت على عاتقها إعداد برامج ثقافية سياسية خاصة لالقائها بصورة دورية على شكل ندوات أسبوعية على مسامع كافة منتسبي القوات المسلحة ، وتـركز مضـامين تلك المحاضرات على التمجيد برئيس النظام وإسباغ الكثير من الصفات الخارقة عليه ، والواضح بأن العقد التي تختزنها نفسية الرئيس العراقي وماضيه المليء بالإجرام وعدم الاستقامة ، والتي يعـرفها الشعب العـراقي كله ، هي التي تدفـع تلك الأجهزة الإعــلامية والتوجيهية للتعويض عنها ، ولقد ظلت عقدة تمسك صدام وعائلته للسلطة وسرقته لها ، من العوامل الأساسية في ضعف الروح المعنوية، وشيوع حالة الـلامبالاة التي يبـديها المجتمـع كله تجاه الأنشطة والفعاليات التي تديرها الدولة، ومنها نشاطاتها داخل المؤسسة العسكرية، فالشكوك التي تثار حول صلاحيته لقيادة الدولة وتسيير شؤونهـا كانت ولا تــزال تشكل عاملًا أساسياً في ضعف حركة المجتمع والـدولة، كما أن أساليب معـالجة صـدام وعائلته لشؤون القوات المسلحة، والتي تعتمد أساساً على أساليب ليست مألوفة أو معروفة من قبل، ساعدت هي الأخرى على ضعف الأداء العام وصدق ونبل العواطف المتبادلة بين هذه المؤسسة وقيادتها التي فرضت عليها فـرضاً ، فتعيين الفـريق الأول الركن عبــدالـجبار شنشل مثلًا في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة تزيد على الثمانية عشر عاماً حتى أصبح هذا الشخص الذي يدير أعلى منصب في القوات المسلحة ضعيف السمع والبصر لشدة تقدمه في السن ، كما وأن الطاعة العمياء البعيدة عن روح اللياقة واحترام النفس، كانت مثاراً للشعور بالاستياء لدى عدد كبير جداً من الضباط بمختلف

السرتب، عندذكسر اسمه أمسامهم، حتى أن لقبه السذي أصبيح يعسرف به يشيسر إلى عمق الكراهية والاحتقار الذي تكنه له القوات المسلحة. فالخروف العنيد، وهو لقبه المشهور، ليس له أدنى اهتمام بكرامة وسمعة القوات المسلحة. وعلى سبيل المثال فإن المشاوء البركن حسين صادق، أمين سر وزارة الدفاع، قد طلب من البكر أن يحيله على التقاعد عندما علم بأن عدنان خير الله سيصبح وزيراً للدفاع، وأن عليه عندئذ أن يتصرف التقاعد عندما المرؤوس مع الرئيس، وهو وضع لا يمكن أن يقبل به ضابط كبير السن والرتبة، أما عبدالجبار شنشل فقد أظهر ولاة وطاعة غريبة أقرب ما تكون إلى الذل، ولم يكن يعير أي اهتمام لوضعه وهو يؤدي التحية لشخص دونه بمراحل كبيرة، سواء في العمر، أو التجربة والخدمة في القوات المسلحة، وبالفعل فقد ظل شنشل طيلة المدة التي قضاها كرئيس لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العراقية موضع ازدراء وسخرية من قضاها كرئيس لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العراقية موضع ازدراء وسخرية من الفاق منتسبي القوات المسلحة، بسبب موضع الصغار والضعة التي وضع نفسه منها. كافة منتسبي القوات المسلحة، بسبب موضع الصغار والضعة التي وضع نفسه منها. وبالطبع فإن هذا الأمر لم يكن يعنيه شخصياً فقط، بل ان هذا الإحساس أخذ ينسحب على القوات المسلحة كلها.

ــ يظل تعطش الزمرة التكريتية للسلطة والتسلط والـذي لا حدود لـه، واعتمادهــا أساليب غريبة عن كل الأعراف والقوانين المعروفة ، يشكل عاملًا مهماً من عوامل إحساس القوات المسلحة العراقية بعد رتبة ( مهيب ) ، علماً بأن كافة منتسبي الجيش، وحتى أقرب المقربين له يعلمون جيداً بأن إجراء مثل هذا يشكل تعـدياً صــارخاً على كــل الأعراف والقوانين المعمول بها في القوات المسلحة،خاصة وإذا علمنا بأنه لم يخدم يـومأ واحداً في القوات المسلحة، وهي سابقة لم يشهدها الجيش طيلة حياته، وما إن نُحيّ البكر عن رئاسة الدولة حتى سارع صدام ، الذي أصبح رئيساً ، إلى إصدار مرسوم يمنح فيه نفسه رتبة مهيب ركن ومنصب القائد العام للقوات المسلحة ، وفي الواقع لم يكن صدام بحاجة إلى أن يفعل ذلك كله، لأنه أصبح الرجل الأول في الدولة، ويستطيع أن يفعل ما يريد نتيجةً لمـا يتيحه لـه منصبه الجـديد من صـلاحيات لا حـدود لها ، إلَّا أن صــداماً الذي يحرص على أن يسد كل عوامل النقص والإحساس بالضعة في نفسه، لم يكن يريد أن يترك شيئاً دون أن يجربه ، وما دامت الملابس العسكرية يمكن أن تضفى عليـه مسحة خاصة من الهيبـة والجلال، فليجـرب إذن أن يلبسها ، هكـذا وبكل بسـاطة دون أن يلتفت إلى الآثار القاتلة التي سوف يتركها عمله ، فانتحل صفة ضابط في الجيش العراقي ، بـل انه أصبح يحمل أعلى رتبة فيه ، وهي حالة تذكرني بأولئك الشباب العراقيين الذين كانوا يحلمون أن يصبحوا ضباطاً في الجيش العراقي، وفي الحالات التي لم يكونوا يوفقون فيها إلى نيل مآربهم ، فإنهم يبادرون إلى ارتداء الملابس العسكرية حاملين رتبة ملازم ، سداً للرغبة الشديدة التي تلح على أذهانهم ، منتحلين صفة ضابط في القوات المسلحة ، حيث يخرجون إلى الشوارع العامة بلباسهم الجديد الذي غالباً ما كان يسبب لهم مشاكل عويصة ، لأنهم يكونون عندها قد ارتكبوا جنحة انتحال صفة رسمية يعاقب عليها القانون ، وسيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه صدام على انتحاله صفة مهيب ركن ، وقائد عام للقوات المسلحة العراقية خلافاً لكل القوانين والأعراف .

ــ أمـا عدنــان خير الله ابن خــال صدام وأخ زوجته،فلم يكن أقــل منــه استهتــاراً وشهوة ، فبين ليلة وضحاها قفز المقدم الركن عدنان خير الله قائد قوات الحرس الجمهوري قفزة لم تكن تخطر على بال أحد ، فأصبح وزيراً للدفاع ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة ، ونائباً لرئيس الوزراء فيها بعد، حاملًا رتبة فريق أول ركن ، وبقـدم يلي قدم القائد العام للقوات المسلحة ، ابن خاله صدام ، وذلك كي يستطيع أن يـدير منصبـه الجديد بكامل الحرية، بعد أن يكون قد أصبح أقدم ضابط في القوات المسلحة بعد رئيس الجمهورية ، وهذا يعني بأن عدداً كبيراً من الضباط من رتبة عقيـد فما فوق، والذين كـان يؤدي لهم التحية العسكرية، أو انهم على الأقل لم يكونوا يؤدون التحية له ، أصبحوا الآن يطاطئون رؤوسهم أمامه ، ولم تكن مسألة استلامه لوزارة الدفاع هذه بعيـدة عن التخطيط الذي وضعه صدام وأسياده لإحكام قبضته على القوات المسلحة منذ مدة بعيدة ، فبعد أن أقنع صدام ابن خاله عدنان على الزواج من ابنة البكر، معلقاً آمالًا كبيرة على هـذه الزيجـة السياسية ، حيث كان عدنان خير الله قد خطب فتاة قبلها تم فسخ خطوبتهـا ، بعدهـا أخذ صدام يقنع البكر بأن قد أصبح لا يحتمل مهام وزارة الدفاع الكثيرة ومشاغلها، إضافة إلى مهامه كرئيس للجمهورية وأمين سر القيادة القطرية للحزب الحاكم . وان من الأفضل لــه وللجميع أن يسلم مهامها إلى شخص يثق به هو وبقية الـزمرة التكـريتية ، فكـان أن اقتنع بتسليم وزارة الدفاع إلى زوج ابنتـه ـ التي تركهـا بعد وفــاة أبيها ـ الأمــر الذي أخــذ يؤدي إلى تقلُّص نفوذه في الجيش . استطاع صدام أن يحكم قبضته على الجيش من خلال وجود ابن خاله المدلل على رأس وزارة الدفاع .

لم يكتف صدام بأن يظل وجوده سبباً لإثارة مشاعر عدم الرضا بين صفوف القوات المسلحة ، بل أخذ يمارس أنواعاً جديدة من الإهانات والتحقير للقوات المسلحة ، فقد أصدر أمراً صار بموجبه على الضباط من ملازم إلى عقيد أن ينادوا ابنه عدي بكلمة سيدي ، ومن عميد فما فوق بكلمة استاذ، وهو لا يزال طفلًا غراً مشغولًا

بملذاته واستهتاره الذي يفوق ما عرف عن أبيه وخاله المدلل عدنان، وأعهامه برزان ووطبان وسبعاوي . . والله أعلم . . .

ودون أن يكون لهذا الوضع الجديد أي سند قانوني أو عرفي ، ولا أحد يعرف الأسباب التي حدت بالقائد العام للقوات المسلحة أن يتصرف هذا التصرف اللامسؤول تجاه قوة أساسية من القوى التي تقف الآن تدافع عن عرشه . وربما كان صدام يتصرف بهذا الأسلوب على أساس أن ابنه عدي سيكون خليفته في الحكم، وهو التبرير الوحيد المقبول في هذه الحال، على الرغم من كونه يشكل نوعاً من الشذوذ والخروج عن المألوف ، فالعراق الآن يعيش ولو ظاهراً تحت ظل نظام جمهوري، وإلى أن تعلن الملكية التكريتية ، فإنه لا يوجد أي سند شرعي أو قانوني لهذا التصرف. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل ان صدام قد تمادى في الاستخفاف بكرامة وعزة واعتزاز القوات المسلحة العراقية ، ولم يعد يقف في وجهه أي وازع أخلاقي أو إحساس بضرورة احترام مشاعر منتسبي القوات المسلحة ، فلقد أقدم على أغرب إجراء، لم يكن أحد يصدق بأن أي منتسبي القوات المسلحة ، فلقد أقدم على أغرب إجراء، لم يكن أحد يصدق بأن أي

ففي إحدى سفراته إلى الاتحاد السوفيتي أصدر مرسوماً يخول فيه قيادة الدولة وإدارتها إلى زوج ابنته المدعو حسين كـامل ، وهــو لا يملك أية صفـة قانــونية أو رسميــة تؤهله أن يقوم بأداء مهام أعلى منصب في الدولة ، فهو رسمياً لا يملك مركزاً هاماً في قيادة السلطة ، وكذلك على مستوى الحزب ، فهو مسؤول حماية الـرئيس سابقـــأ، ومديــر مؤسسة الصناعات الحربية حالياً ، مما جعل الحيرة والارتباك يلفان العراق وشعبه كله، وخاصة القوات المسلحةالعراقية، التي تجد في كل بـدعة جـديدة للرئيس انتهــاكاً صـــارخاً لكرامتها وأسس الانضباط والسلوك العسكري فيها ، وكأن الرئيس يفقد الثقة بكل مسؤولي الدولة الكبار من مدنيين وعسكريين، ويعلن ذلك على الملأ، دون تردد أو خجل من رفاق النضال والطريق الذي سلكه معهم وكأنه يقول لهم : لا حاجة للمجاملة ، فالقضية مهمة بالنسبة له ولا تحتمل ذلك! لذا فإن على كافة المسؤولين أن يطيعوا شخصاً لا يعرف عنه إلَّا أنه زوج ابنة الرئيس، ضابط يحمل رتبة لا تزيد عن نقيب في الجيش ـ منح أخيراً رتبة عقيم ـ لا يزيمه عمره عن (٢٦) عاماً، لقد طبقوا على الجيش العراقي شروط الغالب المنتصر على المهزوم، الـذي يتوجب عليـه أن يرضـخ لشروطـه التي أمليت عليه بـالقوة، هكذا كانوا يعاملون القوات المسلحة في وقت تقف في الخطوط الأمامية، وتحت النار تــدافع عن عــروشهم وملذاتهم واستهتارهم، كــان الله في عــون الشعب العــراقي وقــواتــه المسلحة التي يلحق بها كل هذا الذل والهوان! \_ اعتاد الجيش العراقي أن يعيش وضعاً خاصاً في العهود السابقة قبل عام ١٩٦٨، تمثل في سلسلة من الضوابط التي كان يتم الالتزام بها بدقة وعلى كافة المستويات، منها، عدم جواز إلقاء القبض على أي عسكري من قبل أية دائرة أمنية بصورة مباشرة، دون أن تطلب ذلك من الجهات العسكرية إلاً في حالات جرائم القتل.

وكانت علاقات الأخوة والتكاتف تلعب دوراً مهماً في إشاعة روح الأخوة والتضامن بين أفراد القوات المسلحة ، وقد اعتبر ذلك جزءاً من عوامل بناء أواصر قوية داخل الجيش ، ولم يكن من المعــروف أن يُلقى القبض على ضابط في الجيش واقتيـــاده إلى مكان مجهول دون أن يستطيع أحد أن يسأل عن مصيـره . ولم يسمع أحـد بأن ضـابطاً أو ضابط صف تم الاعتداء عليه علناً، دون أن يفعل شيئاً مخالفاً للقوانين، أو يلحق ضرراً عــاماً أو خاصاً بمصالح الأخرين . إلَّا أن إهانة الضَّباط والاعتداء عليهم أخذت اتجاهاً صـريحاً متعمداً من قبل جهات مختلفة، وعلى رأسها جلاوزة رئيس النظام ، فمما أثار دهشة الناس جميعاً أن حوادث اعتداء وتوقيف كانت تتكرر في طريق المطار الجديد . فعندما كانت إحدى السيارات العبائدة من المطار تصاب بعطل ما في موضع محدد من هذا الطريق، ويتوقف سائقها لغرض إصلاحها ، يفاجأ بهجوم من قبل عدد من الأشخاص الذين يبدأون بضربه واقتياده إلى جهة مجهولة، دون أن يفيده أن يبرز هويته . وقد تكرر مثل هذا الحادث لعدد من الضباط اللذين كانوا لا يعلمون سبب الاعتداء عليهم أو توقيفهم . وقد أصبح الأمر معروفاً بعدذلك، وهوأن لرئيس النظام قصراً أسطورياً فخماً في تلك المنطقة يقضي فيه بعض سهراته الماجنة. وان من يتوقف في هذا القسم من الشارع الذي يقع فيه قصر والخليفة الجديد، فإنه يساق مهاناً إلى التوقيف، مهما كانت صفته الشخصية أو مركزه في الدولة، وقيد قضى قسم من الضباط منذة تزييد على العشرة أينام في توقيف سنري، وقد تكررت الحوادث تلك مع عدد من المواطنين الأخرين ،بحيث أصبحت المنطقة معروفة تمامًا، مما استدعى أن تعلن منطقة خطر بين أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ، وبـالطبـع فإن قصر الرئيس لم يكن قريباً من الشارع، ولا توجد أي علاقة تدل على عدم السماح بالتوقف لأي سبب كان ، مما كان يوقع الناس في مصيدة السيد الرئيس وجلاوزته الذين يظهرون من سوء الخلق والأدب والفظاظة ما يعجز عن وصفه القلم ، ولا غرابة في ذلك فإن معلمهم الأول يفوقهم في كل ذلك، فهم يتعمدون إظهار عدم اهتمامهم بأي شخص ومهما كان مركزه ، هـذه هي توجيهات قائـد الطغمـة التي لا تريـد أن تحفظ لأي إنسان كرامة، ولا تضع لبقية أبناء الشعب أي قيمة أو احترام، ودون أسباب وجيهة معقولة سوى الاستهانة في كرامة واذلال الشعب وقواته المسلحة، وإظهارهما دوماً بمظهر العاجز الأسيسر

اتجاه إرادة الطاغية، الذي يجب أن تمتد يده إلى كل حياة الشعب وجيشه تعصرهما عصراً، وتجعلهما يعيشان دوماً حالة الشعور بالخوف وعقده النقص.

لقد كانت كل البدع الجديدة التي خلقها النظام تتجه أساساً إلى الإساءة إلى القوات المسلحة ، فعند تطبيق قانون المرور الجديد مثلاً ، طالت يد شرطة المرور وبصورة متعمدة ، عدداً كبيراً من الضباط بحجة مخالفتهم لأنظمة المرور الجديدة ، حيث أظهروا عداءً صريحاً لضباط الجيش وأبناء القوات المسلحة بسرعة اتخاذ إجراءاتهم التي كانوا يتسامحون فيها مع الآخرين ، كما أن شرطة الأمن أصبحوا يمتلكون القدرة والجرأة على الاعتداء على منتسبي الجيش ، وهي خطة متعمدة أيضاً لإذلاله والتضليل من هيبته وقيمته ، واستمر النظام في عده التنازلي لتنفيذ حطته للتقليل من هيبة الجيش ومكانته في المجتمع ، فبعد أن كان الجيش يشكل العنصر الحاسم والرئيسي في الحياة السياسية لعدة عقود من الزمان في تاريخ العراق ، أصبح الآن أداة طيعة خنوعة خائفة قلقة منزوياً متخلياً عن دوره الذي كان يلعبه باستمرار .

لقد لعب التنظيم الحزبي دوراً هام في تحطيم الجيش وتخريبه ، فقد أصبح مسؤول التنظيم الحزبي هو الأمر الحقيقي للوحدة أو التشكيل، وفي حالات كثيرة يجد الأمرون أنفسهم مجبرون على الانصياع لمطالب ورغبات وأوامر المسؤول الحزبي ، وبذا يفقد آمر الوحدة احترامه بنظر مرؤوسيه ، وهو ما يهدف إليه النبظام في هذا الاتجاه ، كي يمكن عزل وفصل قدرة الأمرين على إصدار الأوامر عن الاتجاهات التي يمكن أن تشكل خطورة في سلوكهم ، كما اتبع التنظيم الحزبي لوحدات دوراً آخر خطراً بإشاعة الفرقة بين الضباط من جهة وضباط الصف والجنود من جهة أخرى ، كي يساهم مساهمة مباشرة في زعزعة الضبط وتحطيم أواصر المحبة بين صفوف منتسبي القوات المسلحة ، مما يسهل بالتالي السيطرة والإشراف عليها ، اعتماداً على مبدأ فرق تسد السيء الصيت ، أما خرق السلوك داخل القوات المسلحة ، فالتكريتي هو الصفوة المختارة من المجتمع ، هم السلوك داخل القوات المسلحة ، فالتكريتي هو الصفوة المختارة من المجتمع ، هم وضعت لتطبق على الآخرين الذين ينظر إليهم التكارتة واليه ود بأنهم ليسوا جديرين أن وضعت لتطبق على الآخرين الذين ينظر إليهم التكارتة واليه ود بأنهم ليسوا جديرين أن يتساووا معهم تحت ظل قانون واحد ، عام ١٩٧٥ قيام أحد الضباط من تكريت بقتل بتدي رمياً بالرصاص نتيجة شجار حدث بينهما .

حدث ذلك في إحدى كتائب اللواء المدرع ٣٤ من نظام معركة الفرقة الألية الأولى ، ولأن الضابط المشار إليه هو شقيق رئيس أركان الفرقة الأولى، وهو الآخر بالطبع

تكريتي ، فإن المحكمة لم تستطع أن تصدر عليه حكماً أكثر من السجن لمدة سنتين ، ولم تمض مدة شهرين حتى أصدر عدنان خير الله وزير الدفاع أمراً بـالعفو عنه، وإعادت للخدمة خلافاً لكل قانون معروف يعمل به في القوات المسلحة .

\_ تعامل وحدات الجيش العراقي وتشكيلاته بأسلوب يميز بين بعضها البعض، وبطريقة تبعث على الحزن والأسى في قلوب منتسبي الجيش ، خاصة تلك الوحدات التي تجد نفسها خاضعة للتمييز بينها وبين الوحدات الأخرى ، فوحدات الفيلق الأول مثلاً ينظر إليها المسؤولون في القيادة على أنها وحدات تأوي الأشخاص المشكوك بهم، أو غير المرغوب في وجودهم في بغداد ، كما أن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات في الوحدات العاملة في بغداد ومناطق الجنوب، ينقلون إلى وحدات الفيلق الأول العاملة في كردستان العراق كعقوبة لهم . ويقول تذييل في كتاب نقل أحد ضباط الصف من بغداد إلى وحدات الفيلق الأول من قبل عدنان خير الله وزير الدفاع : (ينقل إلى إحدى وحدات الفيلق الأول من قبل عدنان خير الله وزير الدفاع : (ينقل إلى إحدى وحدات الفيلق الأول ويستخدم في أعلى ربيئة ) ، هكذا وبكل بساطة فالذي يغضب عليه وكم كان ضباط الوحدات وضباط الصف والجنود المكلفون بواجبات مسك المواقع والربايا الشاهقة في كردستان، يحسون بأنهم معاقبون ومبعدون في نظر وزير الدفاع ، وهو والربايا الشاهقة في كردستان، يحسون بأنهم معاقبون ومبعدون في نظر وزير الدفاع ، وهو الأكراد ، مما سبب وجود حالة من عدم الملامبالاة وقلة الاندفاع في العمل، أو عند تنفيذ الواجبات القتالية .

ولقد وصل الأمر إلى درجة أن فيلقاً يصل تعداد قواته إلى ما يزيد على سبع فرق ليس قادراً على «تطهير» كردستان من الثوار، الذين لم يكن يبلغ عددهم في أي حال من الأحوال أكثر من ثلاثة آلاف ، وهي حالة جديرة بالتوقف عندها طويلاً . كما أن الوحدات المدرعة كانت تعامل بأسلوب خاص، حيث يتم تأمين كل ما تحتاجه من أسلحة وعملات وتجهيزات جيدة ومواد احتياطية خاصة تلك العاملة في منطقة بغداد، بحيث أن ما يتيسر لدى فوج آلي في بغداد من مواد احتياطية لتصليح العجلات العاطلة، كان يفوق ما لمدى معمل ميدان يعمل لخدمة لواء مشاة في كردستان ، وبينما تكون عجلات الوحدات منهمكة في العمل المستمر في مناطق وعرة وطرق رديئة ، حيث تتعرض عجلاتها للاستهلاك السريع ، فإنها تظل تشكو عدم تيسر الإطارات والمواد الاحتياطية اللازمة لتصليح عجلاتها التي تعاني من العطلات الكثيرة ، بحيث ان بعض وحدات أفواج المشاة في الشمال كانت تعانى من توقف نصف عجلاتها عن العمل .

وبهذا يكون الجيش العراقي تحت ظل الزمرة وتوجيهاتها قد انقسم إلى طبقتين ، الأولى : طبقة النخبة ، والأخرى : طبقة الدرجة الشانية والشالثة . . مما خلق آثاراً سيشة على بناء الروح المعنوية وادامتها ، وتحطيم أسس الضبط ورفقة السلاح الذي يجب أن يبنى على وحدة المشاعر والأحاسيس بين كل صنوف ووحدات القوات المسلحة دون تفريق أو تمييز ، لأنها ستعمل يوماً من الأيام سوية ،حيث تظهر عندها آثار التمييز واضحة على أدائها .

لقد كانت الوحدات العاملة في بغداد أو المناطق القريبة منها تستطيع أن تحصل على كل ما تريده من أموال ومعدات دون حساب، وبما يزيد عن ملاكاتها بمراحل كبيرة، لأن مسؤولي السلطة، وعلى رأسهم البكر وصدام وعدنان خير الله، كانوا يقومون بزيارات مستمرة لهذه الوحدات، حيث يلبون كل ما تحتاجه بصورة مباشرة، إضافة إلى ابدائهم الاهتمام المستمر بمشاكل منتسبيها الخاصة حيث يجري حلها آنياً، كقضايا العلاج في الخارج، أو الزواج، أو بناء دار أو أية قضية أخرى يحتاج إلى حلها بصورة سريعة، حيث تنهال الأموال على منتسبيها عند عرضهم لمشاكلهم أو احتياجاتهم وبالآلاف، بينما تنظل الوحدات البعيدة محرومة من كل شيء، تشعر بثقل الغبن والاجحاف الذي تتعرض له.

- تم تعديل رواتب الجيش مرتين، الأولى خلال القتال الذي دار في كردستان بعد عام ١٩٧٤، لذا فإننا نلمس الأسباب التي حدت بالسلطة لمزيادة رواتب القوات المسلحة ، ففي الوقت الذي كانت فيه المعارك الطاحنة تدور على أرض كردستان العراق، ويتعرض الجيش العراقي إلى خسائر فادحة يوميا على امتداد السنة التي استمر فيها القتال ، وأخذت معنويات الجيش فيها تنخفض بصورة مستمرة ، وبعد أن لمست القيادة بأن لا مخرج للأزمة في الأفق ، وان الجيش سيكون هو الوسيلة الوحيدة للحصول على وضع جيد لغير صالح الحركة الكردية ، وان المعارك الطاحنة سوف تستمر تحصد المئات يومياً عندما رأت كل ذلك ، فإنها عمدت إلى تعديل الطاحة بنوع من الغبطة والسرور، كان يشكل دافعاً جديداً إلى القتال والاستمرار فيه المسلحة بنوع من الغبطة والسرور، كان يشكل دافعاً جديداً إلى القتال والاستمرار فيه

والمرة الثانية كانت أيضاً بهدف جعل الجيش يشعر بالارتياح ـ على الأمل لفترة معقولة ـ وتقبل ما سيطلب منه في وقت لاحق ، كالخروف الذي يقدم له العلف باستمرار بانتظار أن يذبح ، هكذا كانوا يتعاملون مع القوات المسلحة بروح انتهازية أنانية ، هكذا كانوا يفعلون بالقوات المسلحة دوماً ، لم يكن ينظر مطلقاً إلى وجود أسباب واقعية

تفرضها ظروف معاشية متغيرة، وأسباب واقعية تقتضى رفع رواتب الجيش، كارتفاع الأسعار مثلًا وظهور طبقة اجتماعية استفادت من ارتفاع أسعار النفط الذي بـــدوره أدى إلى تنفيذ مشاريع عديدة درت على هذه الطبقة أرباحاً خيالية ، وعلى رأس هذه الطبقة المقاولون وأصحاب المهن الفنية الحرة، الذين أصبح الواحد منهم يصرف في اليوم الواحد في أماكن اللهو التي أخذت بالانتشار في كل مكان، بقدر ما يتقـاضاه ضـابط برتبـة نقيب لشهر كامل ، مما أصبح يشكل تفاوتاً مخيفاً في الدخل بين أفراد المجتمع ، بل كانت الأنانية والحاجة الأنية الملحة هي السبب في رفع مرتبات منتسبي القوات المسلحة ، كما وأن تعديل الرواتب للمرة الأولى، واجه اعتراضات عديدة من قبل كبار موظفي الدولة من المدنيين الذين كانوا يرون بأن الجيش لا يزال حتى ذلك الـوقت يتقاضى رواتب أعلى من رواتب بقية موظفي الدولة ، مما حدا بأحمد حسن البكر إلى إرسال عـدد كبير من المدراء العاملين في الوزارات إلى مناطق القتال ، وقد عاد هؤلاء إلى دوائرهم مقرين بأن ما يدفع للقوات المسلحة من رواتب ليس بكثير مقارنة بـالمعانــاة التي تقاسيهــا ، كما وأن كوادر الجيش ظلَّت تتعرض للابتزاز والاستقطاعات المستمرة من رواتبها، بسبب فرض بيع الكتب التافهة الباهظة التكاليف عليهم ، فلقد ألَّف خير الله طلفاح كتاباً بعنوان (كنتم خير أمة أخرجت للناس)، خالياً من أي محتوى علمي وثقافي، تم فرض بيعه كرهـاً إلى الضباط الذين كانوا يجدون في هذه العملية ابتزازاً واضحاً من «خال الحزب»، أو «حرامي بغداد»، وهي من الألقاب الشائعة لخير الله طلفاح ، حتى انهم كانوا يقولون عند مشاهدتهم لقوائم الاستقطاع الطويلة التي تـرد عليهم كل شهر، بأنـه إذا كان أمـر شراء هـذا الكتاب فـرضاً عليهم فإنهم فضلون أن لا يأخذوه، لذا فقد تكدس الكتاب المذكور في دوائر ضباط الرواتب بسبب رفض الضباط استلامه منهم ، بحيث انهم أصيبوا بالحيرة لأنهم، لم يعودوا قادرين على التصرف فيه ، فهو كتاب لا يمكن أن يقدم أية فائدة لقارئه ، إضافة إلى عدم إمكانية اتلافه لأن ذلك قد يؤدي بهم إلى الحساب العسير ، لأن كتاب الخال يجب أن يحفظ في القلوب!!، كما ترجم اللواء الركن فاروق عمر الحريري كتباب (انتصارات ضائعة) من الألمانية إلى العربية بجزئين، وبيع بنفس الأسلوب السابق على الضباط الـذين لم يجدوا فيه أي نفع، حتى انهم كانـوا يطلقـون على الكتاب (الانتصـارات التاثهـة) ومرة أخرى بالنقود الضائعة ، ومؤلف برزان إبراهيم التكريتي (محاولات اغتيال السيـد الرئيس القائد) قد فرض بيعه هو الآخر، ليس فقط على القوات المسلحة، بل على الشعب العراقي كله الذي تعرض إلى عملية ابتزاز وضيعة خالية من كل قيم الأخملاق ، ولم يفت الفريق المتقاعد سعيد حمود أحد كبار الضباط الذين خـدموا في الجيش العراقي، أن يؤلف كتابــأ يرتزق منه فكان كتابه الذي لم يأتِ بأي شيء يستحق أن يقرأ من أجله (مذكرات آمـر لواء

مشاة)، اضافة أخرى من عمليات الابتزاز أضيفت على كاهل منتسبي الجيش، ويجد كل من يستطيع أن يؤلف كتاباً يمتدح فيه الطاغية، ويتوددله الأبواب مفتوحة لبيعه قسراً على منتسبي القوات المسلحة، التي يدفع منتسبوها أثمان تلك الكتب، التي دائماً ماتكون خيالية، صاغرين لا ينبسون ببنت شفة.

رودت القوات المسلحة العراقية بأحدث الأسلحة المعروفة في العالم وبالكميات التي كانت تطلبها ، فعلى سبيل المثال فإن حضيرة المشاة العراقية تمتلك أكبر قوة نارية بالمقارنة مع مثيلاتها في الجيوش الأخرى ، ولم تكن بقية الصفوف والأسلحة أقل تجهيزاً من صنف المشاة ، فلقد حصلت المدفعية العراقية على أنواع عديدة ومتطورة من المدافع النمساوية والروسية والفرنسية والأميركية حيث أشرف خبراء من الكويت والسعودية على تدريب اعداد مدفعية ١٥٥ ملم و١٧٥ ملم الأميركية ، وقامت بفتح دورية عالية لعدد من ضباط ومراتب المدفعية العراقيين للعمل عليها ، ولم تتخلف المدروع والطيران مطلقاً ، بل حصلت على أحدث أنواع الدبابات والطائرات المعروفة في العالم وبسيل لا ينقطع ، منها دبابات (ت ٧٧) وطائرات (ميغ ٢٥) والميراج والسوبر اتندارد ، والميان المعروفة في العالم من الشرق والغرب ، إلا أن الحقيقة الشاخصة للعيان هي أن الجيش العراقي لم يستطع أن يهضم خواص هذه الأسلحة ويتقن التدريب عليها ، لذا الجيش العراقي لم يستطع أن يهضم خواص هذه الأسلحة ويتقن التدريب عليها ، لذا الجيش العراقي لم يستطع أن يهضم خواص هذه الأسلحة ويتقن التدريب عليها ، لذا الجيش العراقية المستمر لضعف اداتها فإنها كانت غالباً ما تشكل عليه عبئاً ثقيلاً ، فهي إما تصاب بالعطل المستمر لضعف اداتها وقلة الامكانيات لتصليحها ، أو تسقط غنائم في أيدي القوات الإيرانية .

وكان للتوسع الهائل في القوات المسلحة أثره الواضح في خفض كفاءة الجيش وقدراته ، فبعد أن كان الجيش العراقي يتألف من ستة فرق اثنتان منها مدرعة تحول إلى ١٢ فرقة حتى عام ١٩٨٠ ، منها أربع فرق مدرعة واثنتان آلية ، ثم قفز العدد إلى ٤٤ فرقة حتى عام ١٩٨٨ ، وهو رقم هاثل لا يمكن تصور الوصول إلى درجة مقبولة في تدريبه وتسليحه وإدامته ، لذا فقد كلّف هذا الجيش وباستمرار بمهام وواجبات ظل يقف دوما عاجزاً عن انجازها، كما وأن السلطة ظلّت تحمّله بواجبات جديدة متنوعة مرهقة ، دون أن تراعي قدراته الحقيقية ومعنوياته التي بدأت تنخفض بصورة مخيفة وباطراد ، لقد أصبح تراعي قدراته الحراقي الأن كالجمل الذي حمّل بأقصى طاقته ، بحيث أصبح ينتظر القشة التي ستقصم ظهره ، وإلى أن يحين ذلك الوقت فإنه سوف يظل يئن ويتألم رازحاً تحت ثقل وعبء أحماله ، ويبدو بأن هذه اللحظة ليست بعيدة الحدوث ، وإنها بدأت تلوح في الأفق



# البَابُ إِلَيَّا بِهُ

## الديكتاتورية



### مقدمة موجزة

— النظام في العراق ليس ديكتاتورياً فقط، لأن الديكتاتورية تشكل الإطار العام لهذا النظام، وعندما تعني الديكتاتورية بأنها نظام إرادة الشخص المطلقة، فإنها تتك حيزاً معقولاً وفسحة للتنفس حتماً، فهناك نوعان من الأنظمة الديكتاتورية، الأول: نظام يضع فسحة يشغلها هو بعقيدة تلتف حولها الجماهير، يرافق ذلك تحقيق انجازات يهدف منها إلى تحسين أوضاعها المعاشية، أو الارتفاع بروحها وقواها المعنوية إلى المدرجة التي تؤمن فيها كسب طاعتها وحسن أدائها بدرجة مقبولة، وتظل العقيدة تتكفل بتوجيه حركة المجتمع بالاتجاه الذي يرسمه لها الزعيم - القائد - الديكتاتور، وربما تكون هذا الجماهير بالفعل مقتنعة به، ولدى هذا النوع من الأنظمة القدرة على البقاء لفترة طويلة. وفي الحالات التي يكون فيها القائد قادراً على استشفاف حركة المستقبل اضافة إلى العوامل الفاعلة في الحاضر، فإنه سيكون قادراً على الاستمرار في الحكم كبقية الأنظمة الأخرى، سواء ما يسمى منها بالديموقراطية أو أنظمة الحكم في الدول الاشتراكية. والأمثلة على هذا النوع من الأنظمة كثيرة، منها نظام الحكم النازي الذي لم يسقط بفعل ضعفه الداخلي بالدرجة الأولى، ونظام حكم فرانكو في اسبانيا، وكذلك يمكن اعتبار ضعفه الداخلي بالدرجة الأولى، ونظام حكم فرانكو في اسبانيا، وكذلك يمكن اعتبار الفترة التي حكم فيها ستالين نموذجاً لهذا النوع أيضاً.

أما النوع الآخر من الأنظمة الديكتاتورية ، وهو النموذج السائد في العالم الثالث ، فإنه يترك أيضاً فسحة من الحرية ، حتى لوكانت محدودة جداً ، وعلى الرغم من أن السمة الرئيسية له هي الكبت والعنف والإرهاب الذي يشمل كل أوجه الحياة ، إلا أنها وبسبب وجود مؤسسات ثابتة تدعم النظام ويستند هو عليها ، وربما تكون تلك المؤسسات نفسها موجودة لدى الأنظمة التي سبقت إعلان النظام بصيغته الجديدة ، معبأة ومهيأة لأن تلعب دوراً في النظام الجديد . إلا أنها ربما احتاجت إلى بعض التطوير الذي يلائم المرحلة

الجديدة ، حيث يأخذ النظام الجديد هذه المسألة بنظر الاعتبار ، أي ان النظام الديكتاتوري وعلى الرغم من صفاته ومميزاته الأساسية ، فإنه وبسبب شعوره بالاطمئنان ، حتى وان كان هذا الشعور خادعاً أحياناً ، فإنه يترك حيزاً معيناً من الحرية لجماهير الشعب وقوى المعارضة التي تمارس أساليب معينة من الرفض والاحتجاج ، حتى في الظروف التي يجد فيها النظام نفسه قد فقد توازنه ووقاره ، فالعالم كله اليوم يتفاعل ويتأثر وعلى امتداده الوسيع ، ويرفع يده بالاحتجاج ، مرة بصدق وإخلاص ونزاهة ، وهو نادراً ما يحدث ، ومرة أخرى تظاهراً ورياء ، إلا أن تلك الصيحات التي تنادي بالإنسانية وحقوق الإنسان ، تجد لها صدى في كل بقاع العالم ، وخاصة تلك التي توجه أصابع الاتهام إلى الأنظمة التي تحكمها ، وتجد حينها تلك الأنظمة نفسها مطلوب منها أن ترد على الاتهامات التي توجه إليها وتدفعها عنها ، وتكون عندئذ مضطرة للدفاع عن نفسها .

وهكذا نظام بينوشيت في الشيلي ، وقبله نظام ماركوس في الفليبين، وبقية أنظمة أمريكا الوسطى والجنوبية الديكتاتورية ، حتى نــظام الشاه كــان يرتعب من العتــاب الرقيق الـذي يصدر من أصـدقائه في الغرب ، كل الأنظمة الديكتاتورية في العالم تريد من الشعب أن يسكت عنها ، أن يترك الدولة تنفذ خططها، ومن لا يعارضها في تنفيذ أهدافها فإنه لن يرى نفسه مكرهاً على المشاركة ، فالدولة لديها حتماً الأجهزة التي تعهد إليها تنفيذ أهدافها وخططها ، بل ان الأنظمة الديكتاتورية تعتمد دوماً على النخبة في تسيير دفة أمورها، وهي على الأغلب لا تعير للرأي العام اهتماماً ، إلَّا في الحالات التي يحدث فيها تعارض شديد يهدد وتائر مسيرة عجلة الدولة بالتوقف باتجاه أهمدافها ، فالدولمة لا تطلب من الفرد الذي لا يؤيدها هنا سوى أن يقوم بانجاز واجباته الاعتيادية التي تؤمن حاجاته ورغباته، وتصب بالتالي باتجاه الحركة العامة للدولة بهدوء ، كما أنها لا تطلُّب من المواطن العادي أن يساهم قسراً في نشاط منظمة تتعهدهـا الدولـة وتعتبرهـا واجهة لهـا ، صحيح أن التعبير العلني عن الآراء مفقود، والصحف تخضع إلى مراقبة شديدة لأنها ليست مملوكة كلياً من قبل الدولة . وصحيح أن وسائل الاعلام الأخرى تشرف عليها الدولة وتديرها بالطريقة التي تؤمن لها استمرار تأمين الدعم المعنوي وتدفقه، ضد موجة عارمة تضطرم في نفوس الشعب وبؤر المعارضة والفعل المعاكس لها ، وصحيح أن المؤسسات الدستورية معطلة في أغلب الأحيان أو فاقدة لدورها، لأنهالم تأخذ وضعهـا ذلك بـأساليب نزيهة ، إلَّا أن هذه الأنظمة تضطر في أحيان كثيرة إلى أن تترك بعض الأبواب مهما كانت صغيرة وضيقة مفتوحة، لأنه يزعجها أن يقال عنها انها تخالف القوانين التي أقرها المجتمع الدولي، والتي تحفظ للإنسان حقوقه الأساسية ولو نـظرياً ، وهي حقـة في التعليم والعبادة والتعبير عن الرأي والمعتقد .

وهذا النوع من الأنظمة الديكتاتورية ، أي النوع الثاني منها ، من أكثرها عرضة للانهيار والزوال ، وأكثرها اضطراباً ، بسبب عدم قدرته على الإقناع وكسب التأييد ، إضافة إلى عجزه عن تحقيق انجازات ملموسة تساهم في سد أفواه الجماهير وتلهيها ، لأن تشكيلتها الأساسية مصلحية أنانية ، أي ان ما جمع رؤوس النظام هو المصالح المشتركة سواءً المادية منها أو المعنوية الفكرية ، ونظام من هذا النوع لا يكتب له أن يستمر طويلاً ، فالمصالح ليست ثابتة ، والأهواء والرغبات لن تظل كما هي ، بل ان أشد الروابط عرضة للتغيير هي المصالح والرغبات التي تتجمع مصادفة ، أو التي تأتي انعكاساً لاراء وأفكار الآخرين من ذوي المصالح الحقيقية الثابتة ، فهؤلاء يشكلون أوصياء ، أو قل أزلاماً لأصحاب المصالح الأصلية الذين اقتضت مصالحهم أن يساهموا في مجهود معين هدفه إيجاد ظروف أكثر ملاءمة واستقراراً لضمان استمرار الهيمنة والسيطرة ، دون الأخذ بنظر الاعتبار فيما إذا كانت تلك الظروف ملائمة لحركة التاريخ أو ضده ، فالأساس هو المصلحة والنظرة المحدودة .

وهذا النوع من الأنظمة الذي ابتلي به العالم الثالث يأكل نفسه بالتدريج، وينتهي للتفسخ، لأنه غير قادر على أن يهيء تلك الظروف إلى ما لا نهاية، وهي أساساً ظروف غير طبيعية لإدامة عملية المحافظة على الامتيازات والمصالح التي غالباً ما تكون غير مشروعة، لأنها تمثل منافع جانب واحد من جانبي الصراع، والذي إن أريد له أن يكون هادئاً بحدود معقولة، فإنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المتصارعة ولو بدرجات متفاوتة من الناحيتين المادية والمعنوية، إلا أن الاسفاف في السعي لإدامة وجود امتيازات الطبقة الحاكمة ومن يقف وراءها دولياً في الأنظمة الديكتاتورية، تعتبر من أهم وأبرز العوامل التي تؤدي إلى انهيارها وتفتيتها، ولولا الدعم الذي تلقاه هذه الأنظمة من المصالح الدولية الكبرى، التي تجد فيها أفضل وسيلة ممكنة لا يمكن التخلي عنها بسهولة، لما وجدت تلك الأنظمة التي تعاني منها شعوبها الأمرين على وجه الكرة الأرضية.

#### الديكتاتورية في العراق :

\_يفعل النظام الحاكم في العراق كل ما تفعله الأنظمة الديكتات ورية الأخرى المعروفة في العالم ، ومساوئها موجودة لديه ، إلا أنه لا يملك من حسناتها ، القليلة جداً ، شيئاً ، فنظام يرفع شعار : « من لم يكن معنا فهو ضدنا » يحول الوطن كله إلى سجن كبير، لا فرق بين الألوف التي تعيش في السجون والملايين التي تعيش

خارجه ، ويسعى النظام إلى ربط كل أبناء الشعب بعلاقة خاصة به ، ويأساليب متعددة ومختلفة ، تتيحها له وفرة الامكانات التي تملكها الدُّولَة، كمؤسسات حكومية ومصالح مستقلة. فعلى كل فرد في هذا المجتمع أن يكون حزبياً ، وأن تكون لـ علاقـة بالحـزب الحاكم ، الطالب الذي يرغب في مواصلة دراسته العليـا يجب أن يرتبط بـالحزب ، وإذا كان لا يرغب ذلك فإنه سوف لن يفلح في مـواصلة دراسته، حتى لو كان قــادراً على ذلك خارج العراق في جامعات العالم الأخرى ، وعلى نفقته الخاصة ، لأنه سيجـد نفسه في أي مكان يذهب إليه مطالباً أن توافق الحكومة العراقية على دراسته وسفره ، ويتم إبرام اتفاقات ثقافية ثنائية بين العراق ودول العالم الأخرى، يتم فيها الإقرار بذلك ، وسيجد الطالب الأبواب أمامه مغلقة تماماً ، والضابط وضابط الصف والجندي يجب أن يكون حزبياً حتماً، وإلاّ تعرُّض إلى الحساب العسير جداً ، وكثير من الضباط فقدوا حياتهم لمجرد أنهم ليست للديهم رغبة لللانضمام للحزب الحاكم ، وعلى الرغم من كونهم من المعروفين جيداً بأنه ليس لديهم أي نشاط آخر تنظيمي داخل القوات المسلحة ، كما أن الكثير منهم قد تم إحالتهم على التقاعد بسبب عدم إبدائهم لرغبتهم بسالانضمام للحزب، والذي يرغب من المواطنين العاديين أن يحصل له على وكالة لإحدى الشركات الحكومية،التي تأخذ على عاتقها استيراد مختلف المواد والأجهزة الضرورية ، فإنه يتوجب عليه أن يحصل على موافقة مديرية أمن المحافظة التي يسكن فيها ، والـذي يعني بأنـه سوف لن يحصل على الترخيص فيما لو لم يكن حزبياً ، والموظف العادي في الدولة يجد نفسه ملاحقاً من قبل التنظيم الحزبي الذي يطالبه باستمرار بالموافقة على انضمامه للحزب، وغالباً ما تكون المحاورة التي تجري بين المسؤول الحزبي وهـذا المـوظف بالأسلوب التالي :

المسؤول الحزيي أنت تعلم بسأن الحزب قد حقق تأميم النفط، ويقف من القضية الفلسطينية موقفاً ثابتاً على الرغم من تخلي بقية الأنظمة عنها، وتعلم بأن علاقاتنا بالدول التقدمية وحركات التحرر في العالم جيدة، واننا أعداء حقيقيون للامبريالية العالمية و. و. الخ.

الموظف : نعم أعلم ذلك. ولكنني لا أرغب بأن أنظم لأي حزب. إنني أعمل وانجز واجباتي بصورة جيدة، وهذه خير خدمة للوطن وحتى للحزب. والسيد النائب(١) اطلق شعار ( المواطن الجيد هو البعثي الجيد )

<sup>(</sup>١) اشارة إلى صدام حسين يوم كان نائباً لرئيس «مجلس قيادة الثورة».

المسؤول الحزبي نعم. . نعلم ذلك، ولكننا نعتقد بأن المواطن الجيد هو المواطن الذي يكمل أعماله الجيدة بانضمامه للحزب .

الموظف : إنني لست مستعداً الآن للعمل الحزبي ، فهو يحتاج مني إلى تخصيص وقت كثير للاجتماعات وغيرها، مما يتطلبه العمل الحزبي .

المسؤول الحزبي أنت الآن لست مطالباً بتخصيص وقت كبير لهذا العمل، فساعة واحدة بالأسبوع تكفي .

الموظف : أعتقد بأنني لست قادراً على ذلك الآن، فلدي التزامات عائلية واجتماعية كثيرة، والوقت الذي يتيسر لدي في الواقع لا يتيح لي حتى قضاءها .

المسؤول الحزبي اسمع! لقد تحملتك كثيراً لحد الآن ، كلمتي الأخيرة ، انه لمصلحتك أولاً وأخيراً أن توافق على الانضمام للحزب ، وأنا أنصحك بذلك ، وإلاً فإنك ستندم ، وهذا آخر ما أقوله لك . ولن تلوم إلاً نفسك .

وبعد مدة من المضايقات والممارسات التي تهدف إلى إحداث حالة نفسية من الشعور بعدم الاطمئنان والخوف لدى من يراد ضمه إلى الحزب، يضطر بعدها إلى القبول، بعد أن يكتشف أنه لا مفر له من ذلك، عندها تبدأ مرحلة جديدة من الإذلال والمسخ للشخصية، حيث تقدم له أربع أو خمس «استمارات» يقوم بإملائها كلها، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عنه، وعدد أفراد عائلته، اسم زوجته، عملها، أولاده، إخواته واخوانه، أسماؤهم وأعمالهم وعناوينهم، هل أن أحدهم يعمل في تنظيم حزبي آخر، هل هذا التنظيم معاد للسلطة؟ (١)، هل اعدم أحد من أفراد أسرتك وما سبب ذلك؟، اذكره حتى ولو كان من الدرجة الرابعة. وهل وهل وهل والا!! . . وكل نموذج يتكون من أربع إلى خمس صفحات، وفوق هذا كله يكون عليه أن يملأ «استمارة» أخرى ويوقع على صحة ما فيها من معلومات، وهي من أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان، أخرى ويراد انضمامه للهنان عبداً للسلطة والحزب، وهي الاستمارة التي تتضمّن تعهد الشخص الذي يراد انضمامه للحزب، وليس المهم أن يكون الشخص الذي انضم للحزب أو الذي سينضم لعقوبة الإعدام، وليس المهم أن يكون الشخص الذي انضم للحزب أو الذي سينضم

<sup>(</sup>١) لا يوجد تنظيم آخر عدا تنظيم ما يسمى بالحزب الديموقراطي الكردستاني ، وهـو تنظيم زائف جـرى تشكيله ليكون بديلاً للحزب الأصلي ، إضافة إلى أحزاب كردية هزيلة لا وجود لها .

إليه قريباً فعالاً نشطاً ، أو معتقداً بصدق أفكار الحزب الذي دخله أو الدي سيدخله ، فالقيادة تستند على قاعدة رئيسية وتخريبية قدرة ، وهي أن كل شخص عندما ينتمي إلى الحزب سوف لن يكون أداة بالتأكيد لقوى أحزاب المعارضة الأخرى، لأنه سوف يهتم بالماساة التي يعيشها خلال وجوده الجديد في صفوف الحزب، كما أن توقيعه على موته إن خان الحزب، سوف يعيش معه كظله يمنعه أن ينتظم بأي حزب آخر، لذا فإن جماهير الشعب أصبحت تساق كالعبيد وبالقوة والإكراء للدخول في صفوف الحزب الحاكم .

\_ اما التنظيمات السياسية الأخرى، فلقد اتبعت أساليب مختلفة لتدميرها وتحطيمها واجتثاثها، فالحركات الإسلامية تعامـل بعنف وقسوة بـالغتين ، وكل من ينتمى لها يتعرض لعقوبة الإعدام ، بل ان من يأوي أي فرد من أفرادها مطلوب للسلطة ، يعاقب هو الآخر بالإعدام وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ، أما الأحزاب والحركات الأخرى فقـد تمّ اتباع أساليب عديـدة لانهائهـا وتدميـرها ، فـالحزب الشيـوعي تم تدميـر قياداتــه وتحطيمها ، وقامت السلطة بكشف تنظيماته على مستوى العراق كله . وبما أن الحزب الشيوعي يمتلك من الجماهير العريضة الواسعة، وإن السلطة نفسها قـد أخـذت بنـظر الاعتبار علاقتها بالاتحاد السوفيتي الذي سوف لن يكون موقفه لصالح النظام في حالة شنه حملة دموية شاملة كالذي حدث عام ١٩٦٣، إضافـة لكون الحــزب الشيوعى كــان حليفاً لحزب السلطة مدة طويلة ، فإن أسلوب التعامل مع الشيوعيين الـذين أصبحوا بغيـر تنظيم اعتمد على تدمير الثقة بالنفس وتحطيم الشخصية ، فقد عمدت السلطة إلى ابتداع صيغة جديدة من التنظيم ، لا هي تحمل صفة حزبية كاملة ولا هي تنظيم مستقل ، فقـد عمدت السلطة إلى ابتداع تنظيم (الصف الوطني)، حيث جمعت كوادر الحزب الشيوعي وأعضاء ممن سلموا من التصفية في هذه الصفوف ، اعداداً كبيرة ، يقوم بالإشسراف عليها أعضاء من تنظيم الحزب الحاكم من ذوي الدرجة الحزبية المتدنية، ومن ذوي الثقافات الضحلة المستوى امعاناً في إذلال جهابذة الفكر الماركسي، الذين يملكون من التحليلات والتفسيرات للظواهر الاجتماعية ، ويملكون من الـوعي الثقافي المـاركسي ما يجعل المسؤول عنهم قزماً اتجاه ما يتيسر لديهم من الفهم والثقافة، لقد أدى هذا الوضع المأساوي الذي عاشه الشيوعيون، بعد أن تركوا وحيـدين يواجهـون هذا المصيـر البائس، فقد مات قسمٌ منهم على أثر نوبات قلبية أو جلطات دماغية، وذلك لعدم تحملهم الوضع الذي يعيشونه ، فكان يقال للشيوعي بأي صف أنت؟ ، ألا زلت في الصف الأول؟ إمعاناً بالسخرية والإحساس بالألم معاً ، أما الأكراد فهم أيضاً لم يفلتوا من تنظيم حزب السلطة ، فلقد تمّ تنظيم صفوف خاصة بهم ، بنفس العنوان الذي ضم به الشيـوعيون قسراً ،

وبصيغة متدنية ، وهي صيغة (الصف الوطني) ، وقد واجه الحزبيون من أعضاء حزب السلطة جماهير الأكراد عندما كانوا يدعونهم للانضمام إلى صفوف الحزب ، بادعاء مفاده بأنه ما دام الحزب يعمل لخير كل العراق من الشمال إلى الجنوب ، وللعرب والأكراد على حد سواء ، فإن الأكراد يجب أن ينضموا إلى الحزب، ليس بالصفة الحزبية الكاملة ، لأن الحزب بالأساس ينادي ، بالطبع زوراً ، بتحقيق أهداف الأمة العربية ، أي أن الحزب أسس أساساً من أجل ايجاد تنظيم للعرب ، فهو تنظيم يخص السكان العرب في العراق ، إلا أن الأكراد مع ذلك يستطيعون أن ينضموا إليه بالصفة الوطنية ، وليس بالصفة القومية ، على اعتبار بأن الخيرات ـ أقصد بالواقع المآسي ـ يوزعها الحزب على العرب والأكراد على حد سواء ، وهي حيلة مفضوحة الأهداف تبعث السخرية والأسى في قلب من يتطلع إليها ، على الرغم من وضوح فشلها ومقاطعة الشعب الكردي لها .

\_ لا تتمثل المأساة في واقعها التراجيدي بالانضمام إلى صفوف الحزب، لأن كل حزب من الأحزاب في العالم، ومهما كانت عقيدته، يمتلك من المبادىء والأهداف ما يستوعب بقدرٍ معيّن طموحات وآمال الشعوب، أو طبقات معينة منها، إلَّا أن المـأساة الحقيقية هي أن حزب السلطة في العراق يمثل جهازاً من أجهزتها الأمنية ، واجبه الأساسي هو مراقبة الناس، وإحصاء أنفاسهم وكتابة التقارير عنهم، ويجهد الحزب بكل واجهاته الأخرى، وبكل وجوده، من أجل أن يخدم السلطة، ويثبت أقدامها بالسهـر على الجانب الأمنى فقط، فواجب الحزبي أولًا أن ينخرط في المليشيات المسلحة المسماة بالجيش الشعبي، والتي تكلف بأداء الواجبات الأمنية داخل المدن والقصبات، أو تعقب الهاربين من الجيش وأفراد التنظيمات الأخرى المعارضة، اما ممارسة العمل الحزبي الحقيقي الهادف، الذي يؤدي إلى إتاحة الفرص الكفيلة بإطلاق طاقات الشعب وتطويرها في مجالات البناء والإبيداع ، فهو من الأمور التي لا نجد لهما أشراً في العمـل الحـزبي مطلقاً ، لذا فإن المرتبط أو المنتمي لتنظيم السلطة يتحـول إلى «عنصر» في جهـازِقمعي ، يمتـد طوليـاً وأفقياً داخـل المجتمع العراقي، دون أن يحمل صفـة رسمية بذلك، أو يتلقى أجوراً أو أتعاباً عن ما يقوم بانجازه للسلطة . فالحزبي الجيد هـ وذلك الشخص الـوضيع الذي يكتب تقريراً عن أخيه، أو والده، أو أقاربه عندما يتحدثون أمامه، أو يسترق السمع منهم عن أي حديث ليس في مصلحة السلطة، أومعادياً لها.

\_ أمّا العراق وثرواته وأرضه ومياهه وشعبه وهواؤه فهو ملك لـرئيس الدولـة، وهو الذي منح نفسه هذا الحق ومارسه على حيز الواقع العملي طيلة مدة حكمـه، ومن يعيش على أرض العراق، أو من كتب عليه هـذا، وفي ظل السلطة القـائمة الآن، فـإن عليه أن

يتقبل الواقع بأنه مملوك لرأس النظام وحفنة من أقاربه والمقربين جداً إليه ، وان من بركات هذه العبودية أنه يتنفس الهواء، ويشرب الماء، ويسير على الأرض، ويأكل وينام، ويمارس كل نشاطه اليومي بفضل هذا الرئيس والقائد المبارك وبرضاه ، الذي يحق لـ أن يمنع كل هذه النعم التي لم ينعمها الله عليه \_ استغفر الله \_ بل أنعمها عليه هذا الرئيس الضرورة ، الأهم من كل شيء ، من الأرض والـوجود والميـاه والهواء، هـذا هو جـوهــو الفكر السائد الآن في العراق، والذي ترتكز عليه الـدولـة وتستلهم منـه كـل نشـاطـاتهـا وفعالياتها ، وتدار بهذا الاتجاه من قبل جهاز شديد المركزية والحرص على تنفيذه ، فكل أجهزة الدولة ، الأمنية ، الاقتصادية ، العسكرية ، السياسية ، الثقافية ، تصب جهودها باتجاه واحد لا غير، وهو أننا مُنحنا الحياة بفضل وجود القائد وبركاتــه التي ينثرهــا في كل مكان من أرض العراق، دماراً وموتاً وغازات سامة، آلاماً ودموعاً وحزناً، وهو لـه الحق وحده أن يسلبنا هذه الهبة الإلهية ، وتقوم الأجهزة الأمنية بقبض أرواح النباس و إذلالهم وتحطيم كرامتهم ، وتأخذ الأجهزة الإعلامية على عاتقها دون كلل أو ملل إقناع الشعب بأن ما يراه ويعاني منه كل يوم هو الشيء الأفضل ، وإن ما يجـري من بؤس وآلام ان هي إلَّا آلام السعادة والفرح الغامر، وآلام السعادة هي أفضل من غبطة الفرح، فالفرحة تزول، أما الألام وتحطيم الكرامات فبلا تزول آثبارها إلى المنوت، وبالبطبع فهي أفضل لأنك تحملها معك إلى القبر، نياشيناً وانواطاً ، تشهد لك يوم الحساب بأنك تألمت وظلمت وعذبت، أليس ذلك منطقياً وصحيحاً؟.

- استطاع النظام أن يدفع الشعب إلى الموت، وهو مسلوب الإرادة ، يعلم بأنه يساق إلى المحرقة ظلماً ، لا لذب جناه أو جريمة اقترفها، بل انه يدفع كل هذه الدماء والدموع والعرق من أجل أن يظل القائد ينعم هو وأهله بخيرات العراق ، يصرف منها ما يشاء ويبذر ما يشاء ، يبوزع المال على أقصى البعيد ، وأقرب القريب ، لقد وصلت الدولارات التي قدمها العراق إلى شعاب ووديان مجاهل افريقيا ومستنقعات آسيا ، الرئيس كريم جداً ، ولديه الكثير من المال ، وهو يحب أن يقال عنه كريم ، وانه معروف في كل أنحاء العالم بهذا الكرم ، انه قائد تاريخي وانه حتى يشعر اللسان بالتعب وتنقطع الأنفاس ، ويجب أن لا يشعر بالتعب أحد ، فالقائد سيغضب عندما لا يجد من يمدحه ، أو لذمه ، لأنهم يمدحونه بما ليس فيه بالفعل ، ولذا فأن لا تستطيع أن تجد شيئاً في العراق ليست فيه رائحة أو صورة أو لمحة أو ابتسامة أو غضب أو كرم الرئيس القائد ؛ صوره في كل مكان ، ساعات يدوية تحمل صورته توزع بالمجان ، العملة العراقية بدأت تحمل كل مكان ، ساعات يدوية تحمل صورته توزع بالمجان ، العملة العراقية بدأت تحمل صورته أيضاً ، التماثيل في مداخل ووسط ومخارج المدن ، المعلقات الشعرية ،

الإذاعة ، التلفزيون ، كل شيء كل شيء . . والشعب العراقي ينظر إلى ما يجري مبهوتاً بائساً ، لا يستطيع أن ينفس عن ألمه حتى بكلمة (آه) خجولة ، فالرئيس يفهم ما تعنيه كلمة (آه)، تنطلق من فم الشعب وتعبّر عن حزنه وبؤسه ، فالسيف مسلط على الرقاب ، والأسواق مليئة بأحسن أنواع المواد الغذائية الأجنبية ، والملاهي والبارات عامرة ، والموضات، تصل تباعاً ، فالذي يريد أن يهرب من نفسه سيجد الأجواء الملائمة لأن يحصل على كل شيء يخدعه وينقله من واقعه الأليم إلى بؤس الأحلام وتيهها ، ومن يظل واعباً لذاته لا تؤثر به تلك الظروف التي يتكالب النظام على وضعه تحت شروطها وتأثيرها ، فإن السيف سوف يهوي على رقبته منهياً حياته .

وتعتبر أجهزة الأمن العراقية المتعددة ، والتي تحدثنا عنها في فصل سابق باقتضاب، والتي تأخذ على عاتقها تنفيذ سياسة الإرهاب والقتل والتعذيب والإذلال وتحطيم الكرامة الإنسانية للفرد العراقي ، من أكثر الأجهزة دقة في التنظيم، وسعة في الإمكانيات، وشدة في البطش والقتل . وكل جهاز من هذه الأجهزة يتبارى مع الجهاز الأخر بعدد الجرائم التي يرتكبها، والتجاوزات التي يمارسها كل يوم، بل كل لحظة وثانية من وجوده ضد المواطن العراقي لجعله يعيش في دوامة رهيبة من الخوف ، لقد وصل الأمر بجهاز مديرية الأمن مثلاً إلى أنها أصبحت تشجع المواطنين الأمنين البؤساء على ارتكاب أعمال تعتبرها السلطة مخالفة ومخلة بالأمن ، ثم تقوم باعتقالهم .

في إحدى المرات ألقت سلطات أمن مدينة النجف على شخص كان يقوم بتهريب بعض العوائل إلى إيران ، مقابل مبالغ كبيرة من المال ، فكان ان أقنعته سلطات الأمن بأن يستمر في عمله هذا ، ويقوم بترغيب بعض العوائل على الهرب إلى إيران ، ولأن هذه العوائل تعاني من مشاكل كبيرة وعديدة بسبب إبعاد عدد من أفرادها إلى إيران ، فإنها كانت تبدي رغبة محضة للالتحاق بهم ، وهي حالة إنسانية مجردة من أية دوافع سياسية ، ساهمت السلطة نفسها بإيجادها بين أوساط عديدة من العوائل العراقية ، فكان أن تمكن هذا الشقي من إقناع قسم من عوائل مدينة النجف على تهريبها إلى إيران ، حيث تم تسليمهم إلى سلطات الأمن ، بينما كانوا في سيارة تقلهم كسانت تتجه إلى بغداد من النجف ، وظلوا بالاحتجاز مدة طويلة . وقدم قسم آخر منهم إلى المحاكم ، حيث حكم النجف ، وظلوا بالاحتجاز مدة طويلة . وقدم قسم آخر منهم إلى المحاكم ، حيث حكم الرئيسي لهذه الأجهزة موجهاً بالأساس نحو القوات المسلحة ، على اعتبار بأنها المؤسسة الوحيدة تقريباً القادرة على احداث تغيير مهم على مستوى السلطة في العراق ، فما هي الوحيدة تقريباً القادرة على احداث تغيير مهم على مستوى السلطة في العراق ، فما هي

تلك المؤسسات الأمنية التي تـلاحق الفرد العراقي كـل يوم، وتجعـل حياته جحيماً لا يطاق :

أ \_ رئاسة المخابرات: وهي جهاز قدر، يمارس أبشع صور الإرهاب والقتل ضد المواطنين، ويديره صدام شخصياً، ويشرف عليه باستمرار، وقد وضع على رأسه أخوه من أمه برزان إبراهيم التكريتي مدة طويلة. لدى هذا الجهاز من الصلاحيات والإمكانات ما لا يعد ولا يحصى، ويكفي أن نأخذ صورة عن ميزانية هذا الجهاز من حجم المبلغ الذي تبرع به رئيس هذا الجهاز، فقد تبرع بمبلغ (٣٠) مليون دينار، أي ما يعادل مبلغ (١٠) مليون دولار بموجب صرف البنك المركزي العراقي دعماً للمجهود الحربي، لمرة واحدة فقط، وفي حملة من حملات التبرع، ويقوم هذا الجهاز بالإشراف على الأمن الداخلي والخارجي، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال، ويتألف من الشُعَب التالية:

أولًا : شعبة التطوير السري.

ثانياً : شعبة التطوير الالكتروني.

ثالثاً : شعبة التطوير البايولوجي (الإحيائي).

رابعاً : شعبة التحقيق.

خامساً : شعبة المراقبة.

سادساً : شعبة الدراسات السياسية.

سابعاً : شعبة الحركات السياسية الخارجية .

ثامناً : شعبة مكافحة الاستخبارات.

تاسعاً : شعبة مكافحة الحركات السياسية.

عاشراً : شعبة تطوير الأسلحة.

حادي عشر : شعبة الإشاعات (الحرب النفسية، مركز الدراسات).

ولهذا الجهاز أكثر من ١٥٠ بناية في بغداد وحدها، وتحت واجهات مختلفة ، ويملك مبنى خاصاً تحت الأرض في منطقة سلمان ياك (المدائن)، يحتوي على سجن رهيب، مزود بأحدث معدات التعذيب التي حصل عليها من مختلف دول العالم والمتقدمة في مضمار اختراع أجهزة التعذيب ، كألمانيا الغربية والشرقية وفرنسا وغيرها، كما تقوم شعبة تطوير الأسلحة بالإشراف على صنع الأسلحة الكيمياوية ، وتأمين ما تحتاجه من أجهزة ومعدات ومواد أولية ، ويشرف هذا الفرع على معمل الأسلحة الكيمياوية في منطقة بحيرة الثرثار، وعلى مسافة ٣٠كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة سامراء ، ويشتمل هذا

المصنع على منشآت عديدة وكبيرة معقدة ، وهو المسؤول أيضاً عن تهيئة الكوادر والخبراء العراقيين والأجانب للعمل فيها ، حيث يقوم بتحقيق هوياتهم للتأكد من ولائهم المطلق للسلطة ، كما قام هذا الفرع أيضاً بتهيئة أجهزة الرازيت، وهو نوع من الرادارات تستخدم في المواضع الدفاعية ، لمراقبة كافة التحركات أمام المواضع الدفاعية لمسافة ١٢كلم ، كما أشرف على تدريب السوريين الهاربين ، واعدادهم للقيام بالأعمال التخريبية في سوريا ، وقد أعد لهم معسكراً خاصاً لتدريبهم في معسكر التاجي شمال بغداد ، وقد ساهم بعض ضباط مديرية الأمن العامة بالإشراف على تدريبهم أيضاً ، كما أشرف على تدريب الخوزستانيين العرب الاشراكهم في العمليات التخريبية داخل إيران ، أو العمل في الجبهات بواجبات خاصة ، حيث تمّ اعدادهم وتدريبهم في معسكر مدرسة قتال الفرقة الأولى في الديوانية ، كما قام هذا الجهاز أيضاً بتنسيق عمل كل الإيرانيين الفارين ، وتوجيه نشاطهم ، وتزويدهم بالأسلحة والأموال ، وبقية ما يحتاجون إليه في عملهم المعادي للنظام الجديد في إيران .

ب ـ مديرية الاستخبارات العسكرية : وهي منظمة تعنى بجمع المعلومات عن العدو الحالي أو المحتمل للعراق ، حيث ظل هدفها لفترة طويلة محضراً بهذا الاتجاه، قبل مجيء الـزمرة التكـريتية إلى الحكم ، وهي تشكـل جزءاً من تنظيم وزراة الدفاع ، وتـرتبط برئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة ، وتتألف من ست شعب ، كل شعبة تعني بتوجيه الجهود لجمع المعلومات العسكرية والجغرافية والسياسية والاقتصادية نحو دولة من الدول المجاورة للعراق، ومن ضمنها شعبة تعني بجمع المعلومات عن إسرائيل، وشعبة أخرى خاصة بنشاط الأكراد، إضافة إلى شعبة خاصة بالتحقيق في النشاطات المعادية للدولة داخل القوات المسلحة، وهي الشعبة الخامسة ، ونظراً لعدم تعود المديرية المذكورة على تعذيب العسكريين وانغماسها في هذا العمل، ولأن العسكريين لم يألفوا تعذيب بعضهم البعض إلا نادراً، لأنهم يستنكفون القيام بمثل هذا العمل ، فإنه قد تم فك ارتباط مديرية الاستخبارات العسكرية من نظام وزارة الدفاع، وتمّ ربطها بالقصر الجمهوري بصورة مباشرة، وبسكرتير رئيس الجمهورية الذي يدير عن طريقه هذ الجهاز، وقد كان في أساليب عملها ، على اعتبار أن القائمين على الأمر في القصر الجمهوري هم من أكثر الأشخاص استعداداً لتنفيذ الإجراءات الإجرامية التعسفية ، ففي القصر الجمهـوري الذي يملك تاريخاً عريقاً في عمليات الإعدام والقتل ، يتم ممارسة أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ففيه اعدم عدد من الذين اتهموا بالمؤآمرة التي قيل انها كان يتم تحضيرها

لإسقاط السظام عام ١٩١٩، والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من الضباط المتقاعدين والعاملين، حيث تمّ اعدامهم في ساحات القصر الجمهوري دون محاكمة ، وفي القصر الجمهوري تم تعذيب ناظم كزار وجماعته حتى الموت ، لذا فإن مديرية الاستخبارات قد تحولت إلى جهاز قمعي جديد بيدالنظام، بعد أن أصبحت قريبة من مركز نشاطه الإجرامي، الذي أصبح يتوجب عليها أن تمارسه وتتعود عليه بسرعة ، فقد أصبحت هذه المديرية تمارس إرهاباً منظماً دموياً ضد القبوات المسلحة بالدرجة الأولى، والشعب العراقي كله بالدرجة الثانية ، وانتقلت المديرية المذكورة إلى بناية جديدة في شارع المحيط الواقع في مدينة الكاظمية على شاطىء نهر دجلة عنـد جسر الأئمـة ، تاركـة مبنى وزارة الدفـاع كى تستطيع أن تمارس نشاطها بحرية بعيداً عن الأنظار ، وعندما بدىء بإنشاء هذه الأبنية الجديدة، كانت المعلومات المتيسرة عنها بأنها مستشفى عسكري جديد، تقوم بإنشائه إحدى الشركات الفرنسية لحساب وزارة الدفاع لسعة مساحة الأرض وكشرة وضخامة الأبنية التي كان يجري العمل فيها ، استمر العمل فيها لعدة سنوات . ويمارس في البناية الجديدة لمديرية الاستخبارات العسكرية كل أنواع التعذيب المعروفة ضد العسكريين ، وتقبع في أقبيتها السرية أعداد غفيرة من العسكريين المتهمين بممارسة نشاطات معادية للدولة، أومن المشتبه بهم لأسباب أخرى، وأصبحت الممارسات الإرهابية وتنوع التعذيب واتساعه مدار الحديث بين أوساط القوات المسلحة، وبهذا يكون النظام قد قام بهدم أحد الأسس ُ الرئيسية التي تربط أبناء القوات المسلحة، وهـو روح التضامن والمحبـة والأخوة بين أبنـاء القوات المسلحة، والـذي كان سـائداً فترة طويلة ، حيث أن العسكـري يـأنف أن يقـوم بتعـذيب أخيه العسكري، وتأبئ نفسه الحاق الأذي بـ وإهانـة كرامته، لأنـ يعتبره رفيق سلاحه ، ورفقة السلاح هذه تسمو فـوق كل الخـلافات الجـزئية ، وكـانت السلطات التي تعـاقبت على الحكم في العراق تــدرك هذا الــواقع ادراكــاً عميقاً ، لــذا فإنهــا كانت دومــاً تتجنب استخدام العسكري لأغراض دنيئة ووسائل قذرة ضد زملائه العسكريين ، وعندما كان يحدث ذلك فإن نطاقه محدود جداً ، ويحرص حرصاً شديداً على عدم إفشائه ، إلاَّ أن النظام العراقي، وكما دأب باستمرار على تدمير أواصر العلاقات الكريمة النبيلة التي تربط جماهير الشعب العراقي ببعضها ، عمد إلى تدمير روح الأخوة والتضامن بين رفـاق السلاح، لهدف دنىء وهو إحكام السيطرة والتسلط على مقدرات القوات المسلحة ، وقد اعتبر هذا النوع من العلاقات الشريفة حائلًا يقف دون تنفيذ غاياته الدنيئة ، لذا قام بتدمير أسسها ومرتكزاتها وتحطيمها.

جـ \_ مديرية الأمن العامة : وهي مؤسسة ضخمة لها امتدادات كبيرة ونشاط متعدد

الوجوه ، ومن أهم شعبها الشعبة الخامسة، والمسماة بشعبة مكافحة النشاط الرجعي ، والمقصود بهذا العنوان هو النشاط الإسلامي ، لقد قامت هـذه الشعبة بإعدام الآلاف من الشعب العراقي وإخفاء آثارهم تماماً ، وقد اتبعت هذه الشعبة وسائل عديدة من أجل القضاء على جماهير الحركة الإسلامية ومناصريها ، فمن السم ، إلى الإذابة بحامض النتريك المركز ، إلى القتل الجماعي ، إلى التعذيب حتى الموت ، لقد كان ذروة نشاط هـذه الشعبة في الفترة التي سبقت إعلان الحرب ضد إيران ، حيث وصل من طالهم الاغتيال إلى عشرات الألوف من الناس ، وذلك بتوجيه من صدام لتصفية الجو العام من أي معارضة ، أو أي توجه مشكوك فيه يمكن أن يعرقل المجهود الحربي ، وذلك لجعل الأجواء الداخليـة أكثر اطمئنـاناً لشن الحـرب ضـد إيـران ، وكــان ان انتشـرت المقــابــر الجماعية في أماكن عديدة من العراق، وخاصة مناطق الصحاري البعيدة في السماوة والفلوجة وغيرها ، كما عثر على اعداد كبيرة من الجثث الملقاة في مناطق عديدة أخرى، بعد أن يتم اعدام المغدور رمياً بالرصاص ، وعندما كان سكان هذه المناطق يعثرون على هـذه الجثث، ويقومون بـالاخبـار عنها، فـإنهم يتعـرضـون إلى السجن والتعـذيب، وكـان الشخص من هؤلاء بعاني أبشع أنواع المعاناة والإرهاب حتى يخلص نفسه مما يسميه ورطة لن يعود إلى الوقوع فيها مرة أخرى ، لذا فقد كانت الجثث تظل مرمية على الأرض دون أن يقتـرب منها أحـد أو حتى يدفنهـا ، فتصبح طعمـاً للوحوش والحيـوانات السـائبة الأخـرى ، ولقد لـوحظ في الأعوام التي تلت عـام زيارة السـادات إلى الكيان الصهيـوني بعض الجثث المرمية التي يرتدي أصحابها الملابس الشعبية المصرية، وقد اشيع في حينها بأن حرباً دموية سرية تجري بين المخابرات العراقية والمصرية، وكان ذلك جزء من خطة الذبح والتعتيم عليها في العراق، وقـد كان هـذا النشاط الإرهـابي يهدف في الـواقع إلى تأمين هدفين في آن واحد ، الأول : تصفية المعارضين ، وشانيهما : إرهاب الشعب وإماتة شعور المواطنة لديه . وتعتبر مديرية الأمن العراقيـة من أبشع الأجهـزة في العالم ، والحديث عنها وعن الجرائم التي ترِتكبها يومياً بحق الناس، يحتاج إلى وقت طويـل ومجلدات خاصة به ، كما وانني لا أربد في الواقع أن أدخل الرعب والخوف في نفس القارىء الكريم .

د \_ جهاز الأمن الخاص: أنشىء هذا الجهاز عام ١٩٨٥ ، ليقوم بواجب الإشراف الخاص على كل نشاط الأجهزة الأمنية الأخرى ، ومقره في القصر الجمهوري ، يديره المدعو حسين كامل زوج ابنة صدام والذي أصبح ضابطاً دون أي مؤهلات (١)، ومنح رتبة

<sup>(</sup>١) أصبح مديراً للمؤمسة العامة للصناعات الحربية قبل مدة .

عقيد، حيث يتوقع أن يصبح فريقاً في المستقبل القريب، يرتبط هذا الجهاز بصدام مباشرة، بل ان هذا الجهاز يعيش مع صدام نفسه في قصره، وهو الذي يعالج الوضع الأمني وكل ما يتعلق به بصورة سريعة، فهو الذي ينقل توجيهات رئيس النظام وأوامره بصورة آلية إلى الأجهزة الأمنية الأخرى، أوأي مؤسسة، أو وزارة يجد رأس النظام بأن خللاً أمنياً بدأ يتسرب إليها.

هـ ـ التنظيم الحزبي: تحدثنا عن دور الحزب وواجباته الحقيقية تحت ظل النظام الفائم في العراق، ولا نزيد على ذلك، إلا أننا نود أن نألب انتباه القارىء إلى أن الحزب نفسه تحول إلى مؤسسة إجرائية أيضاً، أي أنه بعد أن تم تشكيل ما يسمى بالجيش الشعبي، أصبحت واجبات الحزبيين هي أمنية صرفة، فعلاوة على كتابة التقارير ومراقبة المواطنين، أصبح الحزبيون يمارسون حملات الاعتقال وإلقاء القبض على المواطنين أو الهاربين من الخدمة في المدن والأرياف والأهوار الجنوبية، إضافة إلى واجبات عديدة أخرى.

وللمديريات والمؤسسات تحاصره، تعذب نفسه وجسمه، تضعه في مطحنة لا تتوقف أبداً، ففي خلف الجبهة تطلب منه أن يكون جباناً، كسيراً، خائفاً يرى اخوته وأهله وأقاربه يموتون أمامه، يذبحون. وتلقى جثتهم على قارعة الطريق، تأكل جثهم الكلاب، يلتفت إلى جاره في قلب الليل، يصغي إلى الأنين الخفي الذي يتسرب من داره، فتتملكه الحيرة والاضطراب، وعندما يأتي النهار تقول له زوجته أو اخته بأن داره، فتتملكه الحيرة والاضطراب، وعندما يأتي النهار تقول له زوجته أو اخته بأن حارهم قد مات، وعندما يسأل كيف مات، علماً أنه لم يكن كبير السن أو مريضاً، فقد كان شاباً متعافياً، يقال له بأنه اقتيد قبل عشرة أيام إلى دائرة الأمن بتهمة كونه شيوعياً الأمس اطلق سراحه قبل أيام معدودة، يقول أهله: بأنه تحطم بالتدريج، وعندما مات بالأمس كان جسمه أزرق اللون، هذا الإنسان العراقي العادي يرى كل شيء حوله يتحطم، يموت بالتدريج، ولكن يجب أن لا يحمل معه همومه تلك إلى خط الجبهة، مطلوب عنه هناك في خط الجبهة أن يكون شجاعاً، أية معادلة تلك التي يجب أن يسير عليها؟ وأي أرض يتحرك فوقها هذا الإنسان البائس؟ هنا يجب أن يكون جباناً، وهناك تحت النار والموت مطلوب منه أن يكون شجاعاً أ وأي شجاعة يجب أن يمتلكها؟ انها من نوع خاص فريد، مطلوب منه أن يكون صنديداً من صناديد القرن العشرين، أي انه يجب أن خاص فريد، مطلوب منه أن يكون صنديداً من صناديد القرن العشرين، أي انه يجب أن خاص فريد، مطلوب منه أن يكون صنديداً من صناديد القرن العشرين، أي انه يجب أن

<sup>(</sup>١) مثل هذه الحادثة تتكرر كل يوم ومع مختلف الأحزاب .

يمتلك من الشجاعة ما ليس معروفاً ومسموعاً به على الكرة الأرضية، وهل أعطي الحرية لأن يكون شيئاً حتى يكون أغلى شيء، هل أعطته السلطة متنفساً ليرى نفسه بأنه إنسان كغيره من شعوب الأرض ؟ إن زمرة النظام ترتكب خطأ كبيراً لأنها ألبست المواطن البائس حذاءاً أقل من قياس قدمه ، وعندما لم تره مناسباً ، لم تهيء له حذاء بدلاً عنه ، فالقادسية لا يمكن أن تبدل ، إن الشعب هو الذي يجب أن يلائم قدمه حذاء القادسية القميء، لقد أزيلت أجزاء من أصابع قدمه ،وشُذبت منها أجزاء أخرى، ثم ادحلت في هذا الحذاء والدماء تسيل منها ، والآلام تحطمه وتصده عن إمكانية التفكير بأي شيء ، حتى في محته الراهنة ، إضافة إلى عدم تمكنه من الحركة ، فهو لا يزال واقفاً في مكانه صابراً يحمل كل آلامه وهمومه وأحزانه ، فهل يستطيع « القائد العام للقوات المسلحة العراقية » يحمل كل آلامه وهمومه وأحزانه ، فهل يستطيع « القائد العام للقوات المسلحة العراقية » أن يستمر في شن حربه إلى ما لا نهاية بهذا الإنسان المشلول المعقد؟ في الواقع إن العالم ينتظر أن تصل المأساة إلى ذروتها القصوى ، عندما لا يستطيع الشعب أن يظل واقفاً على قدميه تلك إلى أقصى مدى وأطول وقت .

#### هل هي مصادفة؟

\_ لفتت انتباهي بشدة المحاضرة التي ألقاها السيىد جان غيتون من المجمع العلمي الفرنسي عام ١٩٤٠، تحت عنوان (هتار والثورة والحرب)، والتي نشرت كما هي في كتابه (الفكر والحرب) لما ورد فيها من التشابه الكبيـر بين الديكتـاتور ادولف هتلر، صفاته ، طبائعه ، طموحاته، أساليبه، حياته الشخصية ومعالم مشتركة أخرى بينه وبين الـرئيس العراقي صـدام حسين ، وعلى الرغم من أن هتلر كــان ألمانيــاً من النمســـا ، وأن هنـاك فرقـاً كبيراً بين خط سيـر هتلر وطموح الـرئيس العراقي ، إلَّا أنني وجـدت بـأنهمـا متشابهان في جوهر وجودهما ، كما أعتقد بأن المسيرة التي سارا عليهامتشابهة ، وربما انتهت بالثاني إلى نفس المصير الذي انتهى إليه الأول ، إلَّا أن الفرق الرئيسي بينهما أراه شاسعاً وجوهرياً ، فهتلر لم يكن يتصرف اتجاه الشعب الألماني كتصرفه ضد عدوه ، بـل ان الاستراتيجية النازية بنيت في ذلك الوقت على أساس سمو العنصر الجرماني ، الذي يشكل الشعب الألماني لحمته بين الشعوب الجرمانية الأخرى، وعلى الـرغم من أن هتلر كان السبب في كل الأهوال والكوارث التي واجهت الشعب الألماني، وانتهت باحتلال أرضه وتقسيمها بين دول العلفاء الغربيين والاتحاد السوفييتي ، فإن هتلر كان هدفه وولاؤه يتجه نحو إعلاء شأن شعبه، والنضال من أجل الحصول على ما كان يسميه هو (المجال الحيوي) للشعب الألماني المتفوق ، وعلى الرغم من خطل هذه النظريات وبؤسها كغيرها من النظريات العنصرية، إلا أننا نريد أن نؤكد حقيقة هي أن هتلر قد قادشعبه، الذي لم

يبخل عليه بشيء ، فقد كانت الملايين من الألمان مستعدة لتحمل أعباء ومهام المخططات التي وضعها من أجل تنفيذ مبادئه واستراتيجيته ، بعكس الرئيس العراقي صدام حسين الذي يكره شعبه ، ويشكل هو وأقاربه ومجموعة صغيرة من المقربين السبب الأبرز ، وربما الوحيد لإذلال شعب بأكمله ، يدفعه ويسوسه بكل الأساليب والوسائل المدنيئة ، من الإرهاب بأقصى صوره ، إلى الترغيب وشراء الذمم بأحظ وأخس السبل وأقذرها ، فصدام حسين ، بعكس أدولف هتلر ، يعامل شعبه كما يعامل عدوه وبميزان واحد ، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار ما تفرضه عليه الظروف وتفاوت شدة ضغطها ، وعندما يشعر صدام بالخيبة والمرارة الناجم عن ضعف الأداء والتجاوب الشعبي العام ، وهي حالة تكاد تكون مستديمة ، فإنه يأخذ بخناق شعبه ، ويتحول الإرهاب الدائم ضد عدوه ، إلى حالة من الإرهاب المنظم ضد شعبه ، وهذا ما لم نسمع به عن هتلر ، وما جرى لمدينة حلبجة ، عندما عرضت للقصف الجوي والكيمياوي الذي ترك خلفه الألاف من الضحايا من أهل عندما عرضت للقصف الجوي والكيمياوي الذي ترك خلفه الألاف من الضحايا من أهل المدينة ، وهم مواطنون عراقيون ، مثال واضح لما أردنا أن نورده ، إلا أن صفات الديكتاتور العامة تربطهما بوثاق شديد ، إضافة إلى صفات مشتركة بينها ، ينفردان بها عن بقية طغاة العالم .

#### المقارنة التاريخية(١):

للعام للبشرية ، فهتلر قد جر العالم إلى كارثة مدمرة مروعة ، ولو أن الحرب قد تأخرت عدة أشهر أخرى لما كانت خارطة العالم السياسية والجغرافية على ما هي عليه الآن ، ولو أن الوقت قد أمهل هتلر لحين إكمال بحوث العلماء الألمان حول السلاح الذي ، لأصبح عالم اليوم بشكل آخر ، أما الرئيس العراقي ، فحربه أوشكت أن تجر العالم إلى كارثة جديدة . كما تم استخدام أسلحة جديدة محرمة دولياً خلال الحرب ، إضافة إلى القصف والقصف المقابل للأهداف المدنية ، وإطلاقي لهذه التسمية (التاريخية) لا يعني بالتأكيد بأن فعل كل من هتلر وصدام ينسجم مع السياق التاريخي ، وهو فعمل إيجابي ، بىل انهما وبالتأكيد قد سارا عكس إرادة التاريخ ، فانتهى الأول إلى ما انتهى إليه ، وينتظر الثاني مصيره إن عاجلاً أم آجلاً ، لندخل الآن في صلب المقارنة لنكتشف معاً ما يجمع بين الرجلين ، وهو كثير ، وها يفرق بينهما ، وهو قليل .

<sup>(</sup>١) اقترح على القارىء الكريم أن يقرأ كتاب الفكر والحرب لجان غيتون، الفصل الأول تسهيلًا له على فهم هذا البحث .

\_\_ وردت في المحاضرة التي ألقاها جان غيتون صفات متعددة وكثيرة لهتلر، سوف أنقلها حرفياً، ثم أعمد إلى مقارنتها مع صفات الرئيس العراقي صدام حسين فقرة بعد أخرى:

أ \_ ( لكي نقرر الحقيقة نقول بأن هتلر كان رجلًا فـاشلًا ، لم يكن لـديه عائلة ،ولا يحمل ألقاباً جامعية ، ولا يملك مهنة أو رتبة ، وكان فاشلًا أينما حلَّ وأقام ، وكانت نجاحاته الوحيدة ترجع إلى أحاديثه وأقواله ، فلم يكن شيئةً يذكر ، وأنتم تعرفون الباقي ) ، وصدام حسين لم يحقق شيئاً في حياته الخاصة سوى الفشل الدائم ، فلم يحصل على أية وظيفة أولقب جامعي حتى انقلاب ١٧ تموز، لقد حاول مرة أن يصبح ومفوضاً، في الشرطة، وهي تقارب رتبة ضابط صف في الجيش العراقي، إلا أنه لم يفلح في ذلك ، وفي إحدى المرات ، قال : بأنه عندما يرى ضابطاً يمر من أمامه حاملًا رتبة عسكرية فإنه يحسده ! وصدام لم يحصل على نجاحه الوحيد من أحاديثه وأقوالـ ، بل ان ما أمكن أن يحققه من نجاح واسع ،كان بسبب اتقانه لاستعمال مسدسه ويديه في المعارك التي كمانت تدور بينمه وبين خصومه ، داخل السجن مع رفاقه ،أو خمارجمه ضــد رفــاقمه ومعارضيه من الأحزاب الأخرى ، إلا أن أكثر ما يشير إلى المصادفة العجيبة التي جمعت هتلر وصدام كون كل منهما بلا عائلة ، فالرئيس العراقي لم ينشأ في بيت أبيه، ولم يستطع أن يعيش حياة اجتماعية هادئة في ظل أسرة مستقرة ، بل ان أصله غير مصروف اطلاقــّاً ، وخير دليل على ذلك هو طلبه من أحد المشهورين بأنساب العوائل والقبائـل أن يخترع لــه شجرة لعائلته الكريمة بحيث يوصله بالنبي الكريم (ص) ، ليخرج أمام العالم بأنه سليل الأسرة الهاشمية العريقة ، وسبحان الله فكل الذين ليس لهم أصول يعمدون إلى هذا الأسلوب المبتذل ، ففاروق ملك مصر الألباني الأصل، فعل ذلك أيضاً وأصبح هاشمياً ، ومحمد عبدالوهاب المجهول الأصل أصبح من أحفاد النبي (ص) أيضاً ، والسلسلة طويلة لا تنتهي ، أما باقي حياة صدام حسين وصفاته فالكل يعرفهـــاجيــداً ولا حــاجة للتحـــدث عنها .

ب \_ ( وهناك ما هو أشد غرابة أيضاً ، وهو وصوله إلى السلطة 1 بصورة شرعية 1 بتاريخ ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٣ ، دون إهراق دماء) ، اما صدام حسين فقد وصل إلى السلطة عام ١٩٦٨ بدون إراقة دماء في الأيام الأولى ، واستحوذ عليها بصورة كاملة عام ١٩٧٩ ، بعد أن أراق من دماء رفاقه انهاراً ، وهو ما كان أغرب من الغرابة نفسها ، ففي عام ١٩٦٨ وصل إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس قيادة الشورة لحركة انقلابية سميت (بيضاء) ولكنه لم يكن ليتحمل أن يستلم السلطة عام ١٩٧٩ ، دون أن ينحر القرابين الكثيرة

على عتبة رئاسته الميمونة ، ولكنه في كلتا الحالتين لم يصل إلى السلطة «بصورة شرعية». بل بالتآمر والعمالة للأجنبي، بعيداً عن إرادة الشعب ورغبته .

جـ - (وشن - هتلر - أخيراً في أيلول سبتمبر ١٩٣٩ - بعد رفض أربع عشرة محاولة للتوسط - حرباً تهدد بالانتشار إلى العالم كله ولا يتجاوز عمره ٥١ عاماً)، ولقد شن الرئيس العراقي حربه في أيلول عام ١٩٨٠ على إيران، ولم يقبل أية وساطة قبل نشوبها، فلقد رفض وساطة الرئيس السوري حافظ الأسد عندما اتصل به صدام حسين يعلمه فيها بأنه سيشن حربه ضد إيران، إلا أنه بعد أن شن حربه المجنونة، أصبح يتوسل بالدنيا كلها، الأمم المتحدة، الدول الكبرى، لأن تساعده على إيقافها.

د - تتحدث الدعاية العراقية كثيراً عن صدام، وتسهب في ذلك حتى تصل إلى درجة الاسفاف الممل ، أما هتلر ف (تمزج هذه الدعاية بين حياته الشخصية وحياته العامة ، انه يعيش على المسرح ، وليس هناك من موضوع الا يخوض فيه ويتحدث عنه)(١)، فكل منهما يهتم بأن تتحدث وسائل الإعلام عن حياته ، ماضيه ، انتصاراته ، الهامه ، وكــلاهما يعيشــان على المسرح ، إلّا أن صداماً يعتبر من أكثر الممثلين فشلًا ، وإذا كان ريغان معلمه ممثلًا من الدرجة الثانية، فإن صدام لا يصلح أن يكون ممثلًا من السابعة بين الممثلين ، لأنه على الرغم من اصطناعه ظاهرياً مواقف إنسانية ، عطوفة ، ريادية ، فإنه يعود في لحظات مفضوحة إلى الكشف عن ذاته الحقيقية المليئة بالحقد والكراهية والجريمة، وأمام الجماهيـر التي أصبحت تعلم من هو هـذا الممثل الـذي يقف أمامها ، وصدام أيضاً مثل هتلر يتحدث في كل المواضيع ، الفلسفة ، الاقتصاد ، الاستراتيجية ، الحرب ، السياسة ، كل أنواع العلوم التطبيقية ، وكأنه يحمل درجة استاذ فيها كلها، فهو الطبيب الأول بين الأطباء، والمهندس الأول بين المهندسين، والفيلسوف الأول بين فلاسفة العالم ، لا يدانيه ماركس أو هيغل أو ديكارت، أو حتى استاذه الماسوني ميشيل عفلق ، وهو القائد الأوحد في ميادين الحرب وهـ وهـ و. . . إلَّا أن الميـزة المشتركة بين هتلر وصدام هي أن الأول يتحدث أمام الجماهير يشدها ويدهشها ، يخاطب عواطفها ، يوصلها إلى أقصى درجة من الغليان والثورة ، لذا تنعدم المناقشة بينه وبين هذه الكتل البشرية الحاشدة أمامه ، وتخضع له بصورة مطلقة ، أما صدام حسين فإنـه عندما يتحدث أمام طبقة معينة فإنه لا يقبل أن يناقشُ أحذ، أويقاطع رأيه بأية صورة من الصور ولأي سبب كان، فرأيه هـ والأول والأخير، ولا حاجة بعدها للوقوف على مدى

<sup>(</sup>١) الفكر والحرب ، جَان غيتون .

صواب هذا الرأي أو خطأه، ويكمن السبب الرئيسي في موقفهما المشترك هـذا إلى تمتعهما بثقافة محدودة وبائسة، لاتسمح بإجراء مناقشة مباشرة لأرائهما وأفكارهما.

 هـ - (إن هتلر يمقت التقنيين والخبراء والاختصاصيين إلى حد كبير، ولا يهتم أبدأ بحكمهم ، وكان يعتبرهم أدوات بسيطة . . . وكان يردد القول التالي : اعتمدوا على حـدسكم وغريـزتكم وعلى كل مـا تريـدون ، ولكن لا تعتمدوا أبـداً على معـارفكم ، إن التقنيين لا يملكون غريزةً أبداً)(١). ولا يختلف صدام في كرهـ، للخبراء والاختصـاصيين عن هتلر، بل يفوقه في هذا كثيراً ، ولنستمع إليه يتحدث خــلال استقبالــه لعدد من منتسبي وزارة النفط، بمناسبة يوم التأميم بتاريخ ١٩٨٣/٦/١ : (فعندما جاء يوم واحد حزيران ، لم يكن هنـاك مجال إلاّ وأن يتخـذ قرار التـأميم . . وقبلهـا جئنـا كي نستشيـرالفنيين، لأن تجربتنا كانت محدودة في هذا المجال ، فدعونًا مجموعةً من الفنيين العاملين في مجال النفط لاستشارتهم ،وأتذكر أن أحد موظفي النفط استدعي إلى اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطريةللحزب،وأخذ يشرح لنا علىالسبورة، ويحسب لنا العوائد التي تأتينا في حالة التأميم ، والعوائد التي تأتينا في حالـة استمرار الشـركات الاحتكـارية أفضـل من موردنا المالي في حالة التأميم . . . وأوضح ذلك بشرح على السبورة وبـالطبـاشير ، وإزاء ذلـك فإن جـواً من اهتزاز الثقـة بالمستقبـل قد خيم على الاجتمـاع ، لأن فهمنا لـلأمـور الاقتصادية والمالية والفنية في ذلك الـوقت كان محـدوداً . . . وكان لسـان حالنـا يقول : فلماذا إذن نتخذ قرار التأميم ، ما دامت الموارد التي نحصل عليها من التأميم أقل من الموارد التي تأتينا من الشركات؟، عندها بدأت أناقش هذا الموظف أكثر مما أناقشه بالجانب الفني، بمعاونة ما نعرف من معلومات فنية قليلة في ذلك الوقت، فقلت له: أنا أسألك سؤالًا: إذا كان موردنا عن طريق الشركات أعلى من موردنا في حالة التأميم، فلماذا تتمسك الشـركات بوضعها، وتستميت على مصـالحها ولا تـريدنــا أن نؤمم . . وإلاّ قالت استلموا مؤسساتكم النفطية ، وانتهى كل شيء؟ . . قـال لي : لديهم وسـائلهم . . وطريقة تسويقهم ، وهم يأخذون من عندنـا النفطُ لكي يصفونـه ، وفائـدتهم ليس في بيع النفط الخام ، ودار نقاشي حــول هذا الكــلام ، وكان هــدفي ليس أن أهدم حجتــه نهائيــاً وإنما أهز ثقة المستمعين بكلامه على الأقل ، إلى أن يقول : ( ونجحت بها ، بالنقاش ، لأن الأغلبية من الحضور كانوا مقتنعين أن كلامه غير منطقي . . كِنا نِسِأَلُ الْجِبْرَاءُ الْمَالْيِين وكانوا يقولون لنا : أمورنا لا تتحمل ، نسأل النفطيين هكذا يتكلمون معنا . . من أين تأتي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

يقول لك الجانب الفني . . لا . . . )(١).

٩ ـ فما جرى بين الديكتاتور والاختصاصي ، بـل العدد الكبيـر من الاختصاصيين
 في هذه القصة المضحكة المبكية نستطيع أن نخرج بالاستنتاجات التالية :

أ - إن صدام حسين يعترف بأن خبرته الفنية لا تؤهله لمناقشة مثل هذه المواضيع والبحث فيها، كانت محدودة في هذا المجال.

ب ـ ان المختص في شؤون النفط قد طرح الموضوع وناقشه بطريقة لا تقبل الشك، بأن التأميم ونتائجه بالصيغة التي طرحت فيها ليست لصالح العراق أبداً ، والدليل على ذلك بأن أعضاء مجلس قيادة الشورة والقيادة القطرية قد اقتنعوا به، وإن قناعاتهم بالتأميم ونتائجه قد اهتزت .

جـ ـ ان صداماً قد اعتمد على تحريك العاطفة، أي انه اعتمد على الحدس، وليس على العقل والمنطق عندما سأل المختص عن السبب الذي يدفع الشركات إلى التعنت وعدم قبول التأميم .

د \_ إن صداماً قد أثبت بأنه يجهل القانون الأساسي للتفاوض أويتجاهله، وفي كلتا الحالتين يظهر عدم اهتمام حريقي بمصالح الشعب، فهذا القانون الذي أصبحت جامعات العالم تفرز له حيزاً مهماً ومستقلاً في دراسته والتعمق به، لم يكن يعيره أي اهتمام مطلوب في تلك اللحظات التي يحتاج فيها إلى نباهة وإخلاص فاثقين، لأنها تتعامل مع أخطر القضايا التي تهم مستقبل الوطن، وبذا يعترف بجهله وضحالة ثقافته، ليس في مجال محدود، بل في كافة مجالات العلوم الأخرى، التي يدعي زيفاً وعدواناً بأن له باعاً طويلاً فيها، ويتصرف دائماً على ضوء ذلك، فالقاعدة الأساسية في كل تفاوض، خاصة عند التفاوض في مسائل هامة واستراتيجية، والتي يعتبر موضوع النفط واحداً من أهمها على الاطلاق، على اعتبار أن النفط يعتبر في عصرنا هذا من أهم المواد الاستراتيجية في العالم، وخاصة اللول الغربية وأميركا واليابان، القاعدة الأساسية هي (التمسك بأقصى ما يمكن من الموالب للحصول على أكبر ما يمكن من المكاسب)، ولقد تمسكت شركات النفط المطالب للحصول على أكبر ما يمكن من المكاسب)، ولقد تمسكت شركات النفط بهذه القاعدة، والتزمت بها، ولم تتنازل عنها أبداً حلال فترة المفاوضات التي تجاوزت السنة، وكانت تهدف من ذلك إلى إيهام المفاوض العراقي بأنها لا ترغب بالتأميم، لأنه

<sup>(</sup>١) صدام حسين كراسة (التأميم بداية الدفاع الصحيح عن العراق، دار الحرية للطباعة والنشر ـ بغداد).

يضر بمصالحها ، لكنها في الحقيقة قد درست أهداف المفاوض العراقي ومشاريعه التي يحملها معه يومياً إلى مائدة المفاوضات ، وكانت بالفعل على اطلاع كامل بكل مجريات الأمور واحتمالاتها ، خاصة إذا علمنا بأن الدكتور سعدون حمادي ، وهو من أعمدة السياسة البريطانية في العراق، هو رئيس الوفد العراقي المفاوض .

هـ ان صداماً لم يقنع الحاضرين من أعضاء القيادات المحترمة برأي يستند على معلومات وأرقام وخبرة ملائمة، بل يبدو أنه حاول أن يرهب هذا (الموظف) كما يسميه هو، للتقليل من شأنه وتسفيه آرائه (كان كل هدفي ليس أن أهـدم حجته نهائياً)، حيث يبدو واضحاً بأنه لا يستطيع أن يهدم حجج هذا الاختصاصي التي أوردها أمام الحاضرين، وبعد أن يكون قد أسكت هذا (الموظف)، يلتفت إلى الحاضرين متطلعاً إلى وجوههم، عندها يكونون جميعاً ضد هذا الموظف المسكين يؤيدون سيدهم الذي لا يُعصىٰ له رأي ، ونرى هنا مبلغ الديكتاتورية التي يمارسها صدام، حتى مع القيادات العليا التي يفترض بها أن تكون مؤهلة وقادرة على اتخاذ قرارات صائبة علمية مدروسة درساً جيداً، يستند أساساً على حقائق علمية وفنية غير قابلة للشك أو الإهمال .

و ــ لقد كانت لعبة تأميم شركات النفط من أقذر المؤآمرات التي دبرتها شركات النفط مع عملائها الجدد في العراق، فبعد أن شعرت تلك الشركات بأن وجودها المباشر يشكل إحراجاً لعملائها ويثير شكوكاً، تم ترتيب أمر هذا التأميم بصيغته التي انتهت إليه، حيث تم ضمان تعويضات سخية للشركات عن منشآتها النفطية في العراق، وكان هذه المنشآت لم يحسم ثمنها خلال مدة تزيد عن (٤٠) عاماً من الاستثمار والاستغلال، إضافة إلى أن الشركات ضمنت في اتفاقها ذلك الحصول على حصصها الثابتة من النفط الخام، علماً بأن الحكومة العراقية هي الأخرى تبيع انتاجها وحصتها في أسواق النفط العالمية التي تسيطر عليها نفس الشركات الاحتكارية، ولو أن التأميم يضر بمصالح الشركات لاتخذت الدول الكبرى تدابير انتقامية صارمة، ولو أن الشركات تتضرر بالفعل لما اتفقت شركة أرامكو العاملة في الحجاز، وهي أكثر الشركات رجعية واستغلالاً وهيمنة في العالم، مع نظام آل سعود حول إبرام اتفاق خاص يحدد حصص الحكومة من النفط في العالم، مع نظام آل سعود حول إبرام اتفاق خاص يحدد حصص الحكومة من النفط في العالم.

ز \_ أثبت صدام بأنه يحتقر التقنيين تماماً كموقف هتلرمنهم، وذلك بسبب ضحالة مستواهما الثقافي ، إنني لا أظلم الرئيس العراقي أبداً ، فهو الذي يعترف بأنه لا يملك من الخبرة الفنية \_ في حينها ، أي عند التأميم \_ إلاً قليلاً ، ونعود إلى القول الآن : هل استطاع الرئيس أن يعوض نقصه هذا؟، وهل أمكنه أن يردم الهوة السحيقة التي تفصله

عن التقنيـة والاختصاص والتنـظير؟، وإن كـان جوابـهبالإيجاب، فما هي الـوسـائـل التي اعتمدها في ذلك، هل هي شهادة كلية الحقوق التي حصل عليها وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وهل يصدق أحداً بأنه قد حصل عليها بطرق سليمة ومشروعة؟. لا أعتقـد بأن أحـداً من الناس يصـدق ذلك، وعلى فـرض بـأنـه أخـذ تلك الشهادة بجدارة ، فهل تغنيه عن ضرورة حصوله على معارف تقنية متعددة أخرى، اقتصادية، علمية، هندسية، وأخيراً عسكرية كي يصبح قائداً فذاً لجيش يصل تعداده إلى أربعة أضعاف الجيش المصري، الذي قام بعبور قناة السويس في حرب تشرين عام ١٩٧٣(١) ؟ والواقع أننا لم نكن لنطالبه بضرورة حصوله على كل هذه المعارف المتنوعة، لولا أنه يصـر علينا بـأنه عبقـري وقادر أن يسـاهم في إعطاء حلول لأيـة مشكلة مهما كـان نوعها ودرجة تعقيدها ، والحق أن لدى صدام العشرات من الاختصاصيين في ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، الذي يضم مكاتب متعددة لهؤلاء، لكن صداماً يتعامل معهم بنفس الأسلوب الذي تعامل فيه مع الاختصاصي الذي قدم له شرحاً حول موضوع التأميم ،والذي أسماه (موظفاً)، ولديه مستشارون عسكريون ومدرسون في مجال الدراسات العسكريـة ، ولكن لا أحد يثق بأن صـدام الذي يتمتـع بعقلية متسلطة يستـطيع أن يهضم أن يـدرس أو يوجه بصورة جيدة، فاستاذه اللواء الركن شاكـر وجر الإمـارة قد رمـاه في السجن محكومـاً لمدة سبع سنوات، فهو تلميذ غير نجيب لا يحفظ لاستاذه فضله عليه .

\_ إن هتلر أفضل من صدام، فقد خدم في الجيش الألماني كمتطوع في فوج المشاة 11 من القناصة البافاريين عام 1919، ثم استطاع أن يمسك السلطة بيديه الحديديتين ، أما الرئيس العراقي فإنه لم يدخل الجيش يوماً واحداً، ولم ينه حتى الآن خدمته الإلزامية ، وظل سنوات طويلة مطلوباً من السلطة بسبب تخلفه عن أداء خدمة العلم، إلا أنه يحمل اليوم على كتفيه أعلى رتبة في العالم، إضافة إلى شهادة فخرية منحتها له كلية الأركان ، فكلاهما قد حققا أحلامهما في غفلة من التاريخ ، ولعل مصيرهما ميكون واحداً ، وهذا ما تشير إليه واقع مجريات الأحداث ، والمراقب الدقيق لأوضاع العراق يستطيع أن يضع حكماً محايداً لمستقبل النظام الحالي في العراق .

لقد فهم هتلر قوة الكلمة وقيمة الكلام الحي، وقد قبال عن ذلك ما يلي:
 «لا تنصاع الحشود الكبري إلا لقوة الكلمة»)(٢)، فللفوهرر ثقة كاملة بأن للكلمة قيمة

<sup>(</sup>١) يتألف الجيش العراقي حالياً من (٤٤) فرقة مشاة وآلية ومدرعة تشكل سبعة فيالق .

<sup>(</sup>۲) الفكر والحرب ـ جان غيتون .

عظمى ، وأن من يجيد صنعها وإتقان إلقائها على الجماهير ، بالأسلوب الذي يتيح له نفاذها إلى قلوبها وعواطفها ، فإنه سيتملكها ، ومن ثم يستخدمها كأداة رئيسية وفعالة لتحقيق أهدافه ، أما الرئيس العراقي فإنه معروف جيداً بأنه لا يستطيع أن يتحدث إلى الجماهير بالطريقة التي تمتلك عقلها وعواطفها وذلك لأسباب مهمة وأساسية ، وعلى رأسها عدم قدرته على التحدث باللغة العربية الفصحى إطلاقاً ، ولم يفلح في ذلك إلاً في المرات القليلة التي كان يظهر فيها من شاشة التلفزيون في خطاب مسجل مسبقاً ، حيث يقرأ خطابه مكتوباً أمامه \_ وهو خطاب يكتبه له اختصاصيون \_ ولكنه يرتكب مع ذلك أخطاء نحوية كثيرة ، وكأنه طالب في المدرسة الابتدائية ، وقد اعترف شخصياً أمام الناس بأنه غير قادر على التحدث بالعربية الفصحى ، وطلب من مستمعيه أن يعذروه عن التحدث فيها ، إلا أن الرئيس يستعيض عن الكلمة وقيمتها ، وعن الكلام الحي المباشسر مع الجماهير لغرض إقناعها ، باستخدام المسدس والساطور لإسكاتها وتدمير إرادتها ، ومن ثم استخدامها بالطريقة التي تحلو له ، على أي حال فهتلر وصدام يصلون إلى الغاية ثم استخدامها بيصلان إلى الغاية ، وليس مهماً نبل الأساليب وسموها ، ما داما يعتقدان بأنهما سيصلان إلى الغاية ، تطبيقاً لأهم مبدأ من مبادىء الاستراتيجية الميكيافيلية يعتقدان بأنهما سيصلان إلى الغاية ، تطبيقاً لأهم مبدأ من مبادىء الاستراتيجية الميكيافيلية (الغاية تبرر الوسيلة) .

\_ سيفرح الرئيس العراقي جداً ، وستأخذه الغبطة والسرور إلى عالم وردي وسط هالة من الأنوار الساطعة ، محاطاً بأكوام من الجماجم ، سيجد نفسه في جو احتفالي كبير مشبع بالزهو والفخر تفوح منه رائحة الموت المنتشر على كل شيء يحيطه ، عندما يرى نفسه يقارن بهتلر ، وهو يسعى دوماً لأن يقارنه الناس مع عظماء التاريخ ،أو الذين استطاعوا أن يكونوا أحد معالمه على الطريق الطويل ، حتى وان كانت هذه العلامة تحمل شعار القراصنة ، وبالطبع لن يجد ، من يسعى لأن يقارنه مع العظماء ، شيئاً لدعم مقارنته تلك سوى الأكاذيب والأباطيل المتهافتة المعروفة ، انه ، وبسبب إحساسه الدفين الذي يحركه لا شعوره بمهانة ماضيه وأصوله ، فهو يقبل التشبه أو التشبيه حتى بأولئك الذين لا يحسدهم أحد على ماضيهم ، سوى أنهم كانوا أمراء أو ملوكاً ، ففي حادثة يرويها فاروق ـ صاحب مطعم فاروق الشهير في بغداد قرب المعرض الدولي ـ يقول فاروق : فاروق ـ صاحب مطعم فاروق الشهير في بغداد قرب المعرض الدولي ـ يقول فاروق : والذي كان يعمل مرافقاً عسكرياً للأمير عبدالإله وصي العرش ابان الحكم الملكي : وفي إحدى الأمسيات الجميلة التي قضاها صدام ورفاقه في مطعمه ، وعندما وصل السيد و في إحدى الأمسيات الجميلة التي قضاها صدام ورفاقه في مطعمه ، وعندما وصل السيد النائب ـ في حينها ـ إلى ذروة النشوة والانشراح ، وبعد أن لعبت الخمرة في عقله ، تقدمت له قائلاً الصطنع الحياء والخجل ، سيدي إن لدي شيئاً أريد أن أقوله لسيادتكم ، ولكني

أجد نفسي محرجاً خجولاً . الح علي السيد النائب بأن أخبره بما يجول في فكري ، فقلت له : والله سيدي كلما أراك أتذكر الوصي عبدالإله ، إنك تشبهه كثيراً ، في جلسته ، في كلامه ، بل في كل شيء ، ضحك السيد النائب ضحكته المشهورة ، قهقهة متواصلة قصيرة ، وقد بدى عليه الفرح والسرور لهذا الاطراء ، نعم فهو أمير ، ولكي يضفي إلى هذه الصفة بعدها التاريخي ، تناول ورقة وكتب عليها ثمن هذا المديح ، لقد سجل باسمي قيمة ناقلة من النفط كانت تبحر محملة في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية ، فكم هو مغفل ـ لأنه يفقد عقله عند المديح والاطراء المبالغ فيه ـ وهي حالة يسمعها كل يوم من الإذاعة والتلفزيون ، ويقف أمامه حثالات من الشعراء يطرونه ويمدحونه بما ليس لدى إلا الأنبياء والرسل ، لقد قبل أن يقارن بعبدالإله لمجرد كونه كان وصياً للعرش الضائع ، ولم يلتفت إلى أن عبدالإله كان من المعروفين بانحراف سلوكه الأخلاقي ، وفاروق هذا يعرف خضايا عبدالإله جيداً ، لا بأس ، المهم أن يقال بأنه كبير وكبير جداً ، وربما سيصبح أميراً أو ملكاً على العراق ، أو انه سيجد له مكاناً أكثر ملاءمة مع زملائه طغاة التاريخ .

#### المقاومة مستمرة:

— كل هذا الإرهاب والتسلط، وجميع هذه الأجهزة الأمنية التي تحصي على الناس أنفاسهم، وكل مظاهر الحرمان من الحرية، وفي هذه الظروف فوق الاستثنائية من الضغط والمراقبة، هل استطاع هذا النظام أن يحد من نشاط معارضيه؟ ويخيل لمن يقرأ ويسمع عن النظام ووضعه وأسلوب إدارته للدولة والحرب، يخيل إليه بأنه من المستحيل أن يوجد أي نشاط معاد له تقوم به المعارضة، ولا يستطيع أحد في العالم كله أن يصدق بأن هناك معارضة داخل صفوف الشعب العراقي، تعبر عن رفضها لهذا النظام بصورة عديدة، لكن الحقيقة هي ليست كذلك، فهناك أحزاب ومنظمات عديدة تقوم بنشاطات متعددة ومتنوعة ضد النظام، خصوصاً داخل القوات المسلحة، وفي المناطق التي أصبحت بؤراً لنشاط المعارضة العراقية، بسبب بعدها عن يد السلطة، ولا تستطيع أجهزتها أن تفرض سيطرة كاملة عليها، بل إنها في الفترة الأخيرة من الحرب بدأت تفقد وجودها أن تفرض ميطرة كاملة عليها، بل إنها في الفترة الأخيرة من الحرب بدأت تفقد وجودها من المالحين من الخدمة العسكرية الذين كانوا ينسقون أعمالهم وينتظمون في مجاميع تحمل السلاح وتهاجم مراكز السلطة وأماكن وجودها، وخير دليل على ذلك، هو تكليف سبعاوي أخو صدام من أمه لمهام محافظ ذي قار - الناصرية - مما يوحي بأن المنطقة تحتاج إلى مسؤول أمني أكثر منه إداري، وما سنورده في بحثنا من شواهد على هذا تحتاج إلى مسؤول أمني أكثر منه إداري، وما مسنورده في بحثنا من شواهد على هذا

النشاط لم يكن مما نسمعه أو نشاهده كثيراً ، بل إننا اعتمدنا في إيراده على وثائق صادرة عن مؤسسات أمنية عراقية تأخذ على عاتقلها رصد كل الأعمال المعارضة للنظام ومعالجتها، وتظل الحقائق التي يجهلها العالم، أو التي يحاول أن يتجاهلها عمداً ، تظل هذه الحقائق كبيرة وخطيرة ، وحتى تلك التي يضطر النظام إلى الاعتراف بوجودها بصورة سرية جداً داخل أروقته ، تحمل بين معانيها معالم الخطر والتهديد الجدي

ـ لا يزال الحزب الشيموعي العراقي الذي انتقل ما تبقي من كوادره وأعضائه، إلى كردستان العراق، لا يزال هذا الحزب، يعمل من قاعدته الجديدة للأمتداد، إلى المناطق الأخرى، داخل العراق، خياصة المحافظات الوسطى، النياصرية، العمارة، الديوانية ، الحلَّة ، السماوه ، وهي مناطق اصبحت تأوي الكثيـر من الهاربين من الخـدمة العسكرية ، وما يسمى بالجيش الشعبي ، فبعد أن تم كشف تنظيماته الواسعة ، في تلك المناطق، وهروب كوادره وقياداته، واستسلام قسم كبيسر من ما تبقي منها للسلطة، حاول الحزب أن يعيد تنظيمه في تلك المناطق، معتمداً على المناخ الجديد، الذي ولَّــدتــه الحرب في مناطق كثيرة من العراق، ويجد الحزب الشيوعي مشاكل عديدة، من وجود أعضائه، وكوادره من العرب، في منطقة كردستان العراق، بسبب جومن الشوفينية في أجواء كردستان. وقد عاني الكثير من الشيوعيين العرب، من هذه الممارسات، حتى من قبل بعض رفاقهم الأكراد، الذين يسيطرون حتى على قيادة الحزب. لذا فإن قيادة الحزب، وجدت الفرصة المناسبة لدفع عناصرها العربية، إلى مناطق الجنوب، لتأمين غايتين مهمتيمن، وهما إعادة تنظيم الحزب في الجنوب، والتخلُّص من ثم من حساسية الوجود العربي في كردستان. ولقد عمّمت مديرية الإستخبارات العسكرية، كتاباً عن هذا الموضوع، إلى كل من وحدات الجيش العراقي، يتضمّن معلومات بهذا الصدد (علمنا ما یلی:

١ - أرسل الحزب الشيوعي عدد من كوادره من أهالي المحافظات - ذي قاد - ميسان - القادسية - بابل - المثنى ، للعمل على إيجاد علاقات وصلات مع العناصر الهاربة والمتخلفة عن الخدمة العسكرية ، والجيش الشعبي في المحافظات إعلاه .

٢ - عدد المذكورين (١٧) كادر، بينهم (٤) نساء تتراوح أعمارهم (٤٠ - ٤٥) سنة،
 ويستقرون في أرياف المحافظات المذكورة.

٣\_تحمل الكوادر إعلاه، دفاتر خدمة لأشخاص متوفين وهويات فلاحين، وعمال،

مزورة صادرة عن مديرية طرق وجسور السليمانية (١). وإذا علمنا بأن الحزب الشيوعي العراقي كان يمتلك في هذه المحافظات، تنظيمات واسعة وكبيرة، وجماهير لا بأس بها، من الأنصار والمؤيدين، فإنه من المشكوك فيه، بأن كوادر الحزب التي أرسلت إلى تلك المناطق، لم تتمكن من البدء بإنشاء خلايا تنظيمية لها، يحتمل أن تتحول إلى بؤر مسلحة في المستقبل، إذا كان لم تتحول بالفعل الآن إليها، بعد أن اعتمد الحزب المذكور، على تقسيم جديد لمجمل الأوضاع، التي مرت به، حيث أعلن عن ضرورة إسقاط النظام الحالي بقوة السلاح، متخلياً عن أساليبه القديمة، ومن المؤكد بأن هذه الخلايا، تمارس الآن الكفاح المسلح في أرياف بعض تلك المحافظات، وقد تحقق بعض النجاحات.

— رسالة مديرية الاستخبارات العسكرية السرية والفورية ٤٦١٦ في ٨٥/١/٣١ (علمت مديريتنا من مصدر موثوق ومؤكد دخول مجموعات من حركة المجاهدين العميلة، غايتها القيام بعمليات تفجيرية تستهدف المؤسسات الحيوية والعسكرية، ومعهم كافة مستلزمات التفجير (ه). تتواجد إحدى المجموعات في بغداد، وتستغل سيارة أجرة نوع كراون (°) نرجو تشديد المراقبة والحماية خاصة الأهداف والمنشآت الحيوية ضمن قواطعكم، وزيارتها باستمرار من قبل ضابط الاستخبارات والأمن مع متابعة العناصر المشبوهة (°)، إذن فهناك عناصر تتسلل داخل العراق وتقوم بأعمال تخريبية ضد المنشآت المهمة، إضافة إلى وجود عناصر مشبوهة داخل القوات المسلحة يقتضي متابعتها وصرف الجهود اللازمة لذلك.

- لم يكف الجناح السوري لحزب البعث عن العمل ، وهو يبتدع وسائل جديدة لنقل الرسائل والتعليمات بين أفراده ، والأسلوب الجديد الذي يتبعه أفراده لم يكن ليخطر على بال جهاز الأمن العراقي ، فاقترح الاستفادة منه في مجال عمله الأمني (اتبعت الزمرة المنشقة أسلوباً جديداً للتمويه عن مراسليها الحاملين لبريدهم المعادي ، حيث سيحمل المراسل بضائع مهربة كغطاء الرأس (الغترة) ، وذلك لتكون غطاء لما يحمله من رسائل سياسية معادية ، نرجو الاطلاع وتعميم ذلك لغرض إفشال هذا الأملوب ، والاستفادة منه في مجال عملنا الأمنى)(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية سري وشخصي وعلى الفور ١١٣٦٣ في ١٩٨٤/٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية السري والشخصي ٣٣٢١٧ في ١٦/ك /١٩٨٥

\_ يواجه النظام نشاطاً معادياً واسعاً وذا أبعاد خطيرة داخل القوات المسلحة ، تعبر عن عمق الرفض الذي يواجه به أبناء القوات المسلحة العراقية لوجود النظام وجهوده الحثيثة لضبط سير العمل ووتاثره بين صفوف الجيش ، وردت في رسالة لمديرية الاستخبارات العسكرية صادرة عام ١٩٨٥ معلومات تشير إلى نوع من تلك النشاطات المعادية للنظام داخل القوات المسلحة العراقية (رسالة مديرية الاستخبارات العسكرية سرية فورية ٢٦٨٩ في ٢٦/٤ ، أعلمتنا مديرية الأمن العامة بوجود مجموعة يشك بعلاقتها بحزب الدعوة العميل ستقوم برفع رايات بيضاء كتب عليها لا إلّه إلا الله خلال تعرض العلو، لافهام أفراد العدو كونهم من اتباعهم، وان هذا الأسلوب يعتبر بمثابة توجيه للقوات الايرانية) ، كما ورد كتاب صادر من مديرية الاستخبارات العسكرية حول توجيهات حزب الدعوة في المرحلة التالية ، وهو كتاب مطول يشتمل على ثلاث صفحات كبيرة ، معلومات مطولة تصل إلى (٣٠) فقرة ، تشتمل على معلومات تفصيلية عن نشاط الحزب المذكور داخل القوات المسلحة (١٠) ويبدو واضحاً بأن مديرية الاستخبارات العسكرية قد الحقت بالقصر الجمهوري ، وأصبح ارتباطها برئيس الجمهورية مباشرة وعن طريق الحقت بالقصر الجمهوري ، وأصبح ارتباطها برئيس الجمهورية مباشرة وعن طريق سكرتيره .

ــ كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية العامة السري للغاية ١٣٥٧٣ في ١ شباط ١٩٨٥ (وردتنا معلومات تفيد ما يلي ):

١ ـ دخل القطر قبل فترة شخصان هما (ابراهيم حسن وحمدان سامار) من أهالي خانقين، كانا سابقاً في حركة الفتح الإسلامي، ولديهما معلومات عن التنظيم السري للحركة في العراق، وأسلوب دخول أعضاء التنظيم من أجل الالتقاء بأعوانهم)، والكتاب يوضح بصورة لا لبس فيها بأن هناك تنظيماً سرياً قائماً وعاملًا داخل العراق لحركة الفتح الإسلامي، ولديها نشاط واضح في معارضة النظام والجهاد ضده.

\_ وإذا علمنا بأن ما يقارب من ربع مساحة العراق، وهي تمثل الجزء الأكبر من كردستان العراق، تخضع لسيطرة فعلية من قبل الحركات الكردية المعارضة، والتي ترفع السلاح وتعتمد الكفاح المسلح من أجل الوصول إلى أهدافها، إضافة إلى وجود أحزاب معارضة أخرى إسلامية وعلمانية إلى جانبها تمارس النشاط المسلح ضد النظام، فإننا

<sup>(</sup>١) كتاب رئاسة الجمهورية ـ السكرتير ـ مديرة الاستخبارات العسكرية السري والشخصي ١٠٥٤٥ في ١٠٥٤٨ .

ندرك عمق المأزق الذي يعاني منه النظام الديكتاتوري المتسلط على العراق، فالحركات السياسية الإسلامية والعلمانية لها وجود على أرض العراق لا ينكره النظام، بل ان هذا الوجود يشكل بؤر معارضة خطرة تمارس فعاليات وعمليات لها تأثيرها الكبير على واقع المجتمع العراقي بصورة عامة، إضافة إلى العمل العسكري في ساحة العمليات أثناء المعارك، لكن الأنباء التي تنقلها وتتحدث عنها وكالات الأنباء الدولية مضطرة متشير إلى تصاعد العملياتالنوعي، وازدياد نشاط الحركات والأحزاب المعارضة للنظام كما جرى في بعقوسه في استعراض عسكري أقيم في المدينة، حيث قام عدد من العسكريين بفتح النار على المنصة التي يجلس فيها المدعوون من رتل كان يمر من أمامهم مستعرضاً، وبنفس الطريقة التي قتل فيها أنور السادات، لكن المستقبل القريب الذي يخبىء الكثير سوف يكشف عمق الهوة التي تفصل جماهير الشعب عن النظام المتسلط على رقابة، سوف يكشف عمق الهوة التي تفصل جماهير الشعب عن النظام المتسلط على رقابة، فبعد أن وصلت الممارسات الديكتاتورية والإرهابية للنظام درجة لا يمكن أن تطاق، أصبح الناس في وضع مجبرين فيه على مقاتلته ومقاومته، بعد أن أصبحت لديهم القناعة أصبح الناس في وضع مجبرين فيه على مقاتلته ومقاومته، بعد أن أصبحت لديهم القناعة التامة بأن طريق الخلاص الوحيد هو اسقاطه والقضاء عليه، وان غداً لناظره قريب.

# الباب كخامس

# كيف تبنى الروح المعنوية تحت ظل النظام الحالي

- \_ المعنويات والعوامل المؤثرة فيها.
  - \_ القائد .
  - \_ التدريب .
  - ــ التسليح والتجهيز .
    - \_ العقيدة .
    - \_ الضبط .
  - \_ التوجيه السياسي .
    - \_ الإيمان .
- \_ الشؤون الإدارية والاخلاء الطبي.
  - \_ العلاقات الإنسانية.
    - \_ الحرب النفسية .
      - \_ الانتصارات .

# المعنويات والعوامل المؤثرة فيها

ــ في العدد رقم (٦) لسنة ١٩٨٥ من الثورة العربية الجديـدة الداخليـة لحزب البعث الحاكم في العراق، ورد تعريف وتحديد لمفهوم الروح المعنوية والعوامل المؤثرة فيها ، وعلى الرغم من أن هذا التعريف لم يكن ليختلف كثيراً عن بقية ما هو معروف من التعاريف الأخرى، إلَّا أننا في واقع الأمر ـ وهذا هـو جوهـر القضية ـ نجـد أن ما يجـري وينفذ فعلاً داخل القوات المسلحة العراقية، سواء في أوقات السلم، أم خلال الحرب، لم يكن في أي حال من الأحوال مما يعزز الروح المعنوية للقوات المسلحة، ويرسخ العوامل التي تؤثر فيها، وتـدفعهـا إلى أقصى طاقتهـا وجهـدها، لتعمـل في روح المقـاتـل الفعـل المطلوب، كي تجعله صامداً يقاتل حتى الاطلاقة الأخيرة. . ، بل إن كل جهد بذل داخل القوات المسلحة من قبل السلطة، كان يهدف بالأساس إلى تأمين سيطرة فئة قليلة جداً على مقاليد الأمور في القوات المسلحة ، وجعلهـا أداة طيعة بـأيديهم ، ولقـد كانت أهداف هؤلاء وطموحاتهم بعيدة جدأ عن تعزيز وضع نفسى مستقىر وملائم لخوض حرب ضد دولة كبيرة مجاورة، تمتلك من الامكانات والطاقات أضعاف ما يملك العراق، لقد وردت سلسلة من الادعاءات والأكاذيب تحت عناوين جميلة ، تحمل كـل واحـدة منهـا عنواناً لأحد العوامل المؤثرة في المعنويات ، بينما يجري في الواقع العملي اتباع سياسة مدروسة تتضافر فيها جهود عدة جهات، منها محلية وأخرى إقليمية ودولية، تستهدف تمزيق البروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية بأساليب ووقائع مغايرة لما ورد تحت هذه العناوين البراقة ، وكما سيرد هذا في بحثنا لاحقاً ، وبأساليب تشويه وتزوير للحقائق ظل دوماً دأب أجهزة السلطة ومحاولاتها التي لا تنقطع ليل نهار من أجل تشويه وقلب الحقائق حتى البديهية منها ، إلا أن هذه الحقائق بأبعادها وحجمها الحقيقي الذي لا يمكن أن يتغير ، تظل راسخة في ذهن المقاتل وروحه تـرتسم أمامـه دوماً ، فهــو وحده الــذي يقف مواجهاً الحقائق والوقائع في ساحات الحرب بعيداً عن الكذب والتضليل ، فذهن الجندي

يرتكز دوماً على الصورة المعاكسة ، لادعاء السلطة ، ومن يسعى إلى تكوين صورة خاصة عن الموقف بعيدة كل البعد عمّا تدعيه السلطة وتطبيل وسائل إعلامها ، فمثلًا عندما يرد في بيان عسكري صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بأنه تم دحر هجوم العدو واحتواؤه ، وإن قواتنا الاحتياطية تتهيأ لتدميره نهائياً ، يلتصق ذهن المقاتل وفكره وحواسه، وتظل متوثبة باتجاه الجانب الأخر من صورة الحدث ، وهو يشعر بصورة غريزية بأن الحقيقة هي عكس ما يـدعيه البيان، أو ما تـذيعه وسـائل الاعـلام ، لذا فـإنه يـظل منتظراً بصورة قدرية ما يتفق فيه مع نفسه بأنه اللحظة القاتلة ، التي سيصل فيها إليه اللهب الذي سيحرقه إذا لم يكن بالفعل قد احترق قبل إذاعة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة ، يظل هو البائس منتظراً ما يمكن تسميته وعد الفاجعة ، حيث ينشد ذهنه بـاستمرار إلى حالة رهيبة من التجريد ، تمنعه عن التفات إلى ما حوله وتحدد ردود فعله ، التي غالباً ما تكون إذا أتيح له الوقت لذلك ، هو كيف ينجو بنفسه ، وبهذا فـإنه سيلقى في وضع من السلبية المذهلة ، هذه الحالة التي يصبح فيها هم الإنسان الأساسي هو البقاء على قيد الحياة ليس إلا ، أما التطبيل والتزمير ، أما القائد وأمجاده . أما . أما . فكلها لن ترى لها وجوداً في ذهنه في تلك الللحظة، وفي وضع كوضع الجندي والمقاتبل العراقي، فليس أمامه في أغلب الأحيان فرصة أكثر من اختيار نسبة أقبل من احتمالات الموت، أي القتال، إذا لم يجد فرصة أكثر ملاءمة وهي الهرب من ساحة القتال ، إلَّا أنه لا يستبطيع الهـرب إلى الخلف، لأن موقفاً رهيباً ينتظره هناك، وفي الحالات التي لا يستنطيع فيها الهرب أو الوقوع في الأسر. فإنه يفضل أن يظل في موضعه لأن ذلك يؤمن له احتمالات البقاء على قيد الحياة بصورة أكبر، لأنه في حالة تقهقهره إلى الخلف فإن فرق الاعدام سوف تتلقفه فوراً .

- عرفت الجريدة الروح المعنوية بأنها والعامل غير الملموس في العوامل الأخرى، والذي يشكل من بينها ركناً أساسياً في القدرة القتالية للمقاتل وبدونه، لا يمكن انجاز الواجبات القتالية، حتى لو توفرت أغلب الشروط المادية لانجاز تلك الواجبات، كما أوردت بعض التعاريف الأخرى التي لا تختلف في جوهرها عن التعريف السابق، أما العوامل التي تؤثر في الروح المعنوية، والتي يمكن أن نسميها العوامل التي تبني الروح المعنوية وتقديمها بصورة أساسية، فهي حسب الجريدة ما يلى:

أ \_ القائد ب \_ التدريب .

ج \_ العقيدة . د \_ التوجيه السياسي .

هـ ــ التسليح والتجهيز. و ــ الضبط.

ز \_\_ الإيمان .
 ط \_\_ الاخلاء الطبي .
 ك \_\_ الحرب النفسية .
 ل \_\_ الاعداد الفكري والنفسي م \_\_ الانتصارات .

سوف نبدأ في مناقشة كل عامل من هذه العوامل التي وردت أعلاه في جريدة حزب البعث الحاكم في العراق ، وسوف نلتزم جانب الحقائق، والتي عن طريقها وحدها يجري تفنيد ما ورد من ادعاءات وتشويه وقلب للحقائق ، وسنرى بأن وسائل الإعلام الرسمية والحزبية ظلَّت دوماً تلتزم خطاً واحداً لمسيرها ، ، هو الادعاء بعمل عكس ما تنفذه أجهزة السلطة كلها على مستوى الواقع العملي .

### القائد

ــ أكدت الجريدة على أهمية وجود القائد الذي يتميز بمواصفات خاصة، واعتبرته من أهم العوامل التي تساعد على إدامة الروح المعنوية لدى المقاتلين ، وقـد أشارت إلى نُوعين من القادة ، الأول القائد العـام للقوات المسلحـة ، والآخر القـائد الميـداني الذي يشرف على إدارة القتال وتنفيذ الخطط في الميدان ، وبالـطبع لم يفت الجريدة أن تشيـر إلى أهمية وجود صدام حسين على رأس القيادة العسكرية وكان للرفيق صدام حسين الدور الرائد في هذا المجال، حيث رأيناه مع القطعات الأمامية في المعارك الحاسمة التي خاضتها قطعاتنا، وقد جعل القطعات تلتهب حماساً وتندفع كالأعاصير في تـدمير العـدو وتحقيق الأهداف المرسومة »(١)، وبالطبع فإن الجريدة لم تخالف العرف السائد الآن في الاعلام العراقي الذي يجهد نفسه بصورة متواصلة، مملة، مقرفة، من أجل أن يظهر صدام بأنه الرجل الذي أرسلته السماء هدية لهذه الأمة ، وانه لو لم يكن موجوداً في هذه المرحلة لكان ذلك يعني عدم وجود العرب كلهم، إلى آخره من النكبات والألام التي سوف تحل بهذه الأمة المسكينة، فيما لو لم يكن صدام حيًّا يرزق، وكأن ما لحق بالعراق لحد الآن من المآسى والأهوال ليست كافية ، وان عليه أن يظل يدفع المزيـد من الدمـاء والأرواح لضمان راحة وبقاء القائد الضرورة «القاتلة»!، وإذا كان صدام بطلًا هكذا فكيف إذن يقود القوات المسلحة ، وما هي وسائله لإدارة الحرب وفرض الطاعة داخل هــذه المؤسسة التي تعتبر من أكثر المؤسسات أهمية في الدولة ؟ بل إن مصير الدولة يعتمد عليها ويرتبط بها ارتباطاً وثبقاً .

ـ مما لا شك فيه بأن صدام رجل «شجاع»، لكن شجاعته في حقيقة الأمر

<sup>(</sup>١) الثورة العربية ـ جريدة حزب البعث الداخلية \_ العدد ٦ لسنة ١٩٨٥ ، ص ٢٢ .

شجاعة رجل عصابـة ، وبما أنـه معروف جيـداً بين أوساط الشعب العــراقي بصورة عامة، وأوساط الحزبيين بصورة خاصة ـ من مختلف الأحزاب ـ قبـل انقلاب ١٧ تمـوز ١٩٦٨ بمأنه من أمهـر رجال الشوارع، وأعتى رجل عصـابة في العـراق ، وان سجله لدى مـراكـز الشرطة في بغداد يشهد له بأنه السياسي الأول الذي يستخدم المسدس بمهارة خاصة ، قبضته التي يجيد الضرب بها على الرأس بخفة رائعة ، ويحتفظ مركز شرطـة الحيدرخـانة بمحضر التحقيق مع المدعو حسين هزبر الذي اشتكى على صدام، مدعياً بأنه ضربه على رأسه بقبضة مسدسه ، حيث نشب بينهما خلاف في مقهى الحيدرخانة، لأن الأول من تنظيم حزب البعث المموالي لسوريا ، والثاني من قيادة اليمين في حزب البعث . انتهى إلى أن يسحب صدام مسدسه ويضرب بقبضته على رأس رفيقه المنشق الذي سال دمه على وجهه ، حيث نصحه بعض أصدقائه بتسجيل شكوى ضده في مركز الشرطة . مثل هـذه الحوادث كانت تتكرر باستمرار، وفي مناطق متعددة من بغداد ، وهل ينسى طلبة جامعة بغداد كيف كان يدخل صدام حرم الجامعة عام ١٩٦٨ أثناء الاضراب الطلابي الذي نفذه الشيوعيون بالتعاون مع الجناح السوري لحزب البعث ، وبيده مسدسه يهدد بــه الطلبة المضربين ، يسبهم ويلعنهم ويتوعدهم ، وكأنه شرطى أمن لـ دى سلطة عارف؟ ترى هل ينسى العراقيون ماضي هذا والقائد،، والذي يشكل بأكمله سلسلة من أعمال الأجرام والتهديد والابتزاز؟ بل هل ينسى البعثيون أنفسهم كيف كان صدام يمتطي إحدى الناقلات صبيحة ١٨ تشرين الثاني عام ١٩٦٣ وبيده الكلاشنكوف يساهم مع الانقلابيين في تدمير وقتل رفاقه في الحزب؟ وعلى أي حال، فإنه لا يمكن أن يكون أشجع من رئيس عصابة الكابوني أو إحدى عصابات المافيا ، التي تقتل كل من يقف في وجهها من أجل السيطرة على مرافق الـربح غيـر المشروع الـرئيسية ، كـالمباغي ، وكـازينوهـات القمار، ومنظمات تهريب الحشيشة وبيوت الدعارة، وأخلاق رئيس العصابة هـذا تعتمد على أقـذر وأخس الأساليب وأحقرها، فهو يعتمد الغدر إحدى الوسائل المهمة في تصفية خصومه، يقضي على أقرب المقربين إليه دون رحمة، حينها يشك به بأن لـديه نـوايا للعمــل ضده، يعتدي على اعراض الآخرينوشرفهم،سواء من أفرادعصابته، أو الآخرين الذين ائتمنوه عليه، شره في أكله وشربه، ليس لغرائزه حدود من الاشباع، شخص يعتمـ كـل الأساليب وأقذرهما من أجل أن يـظل حياً في وسط، تنشط فيـه العصابـات الأخرى وتتنــاحر وتتقاتل من أجل أن تبقى سيدة الساحة لوحدها، وهدف رئيس العصابة هـدف محدود، شخصي نفعي وآني ، وتفكيسره لا ينتهي إلى الأهـداف الكبــرى الشـريفــة النبيلة ، لأن الأهداف الكبري تحتاج إلى روح وعقل وطهارة القائد الحقيقي الذي يعتمد بدوره

الوسائل والأساليب النبيلة ، ويحرص على ذلك دوماً ، كي تتلاءم الوسائل مع الأهداف ، إننا لا نتجنى على «القائد العام للقوات المسلحة العراقية» إذا قلنا بأنه أكبر رئيس عصابة، لأن هذه المسألة يعيها ويعرفها الشعب العراقي حق المعرفة وببساطة متناهية، وليس أدل على ذلك بأن العراقيين يطلقون على صدام (غليص) و(بطيحان)(١)، وهما رئيسا عصابة من الأعراب البدو، يتجلى فيهما كل مظاهر الحسنة والنذالة والغدر وعناصر الجريمة ، حتى أن جهاز الأمن العراقي يعتقل كل شخص يتفوه باسم (غليص)أو (بطيحان)،أو يذكر اسمهما أمام الملأ العام، لأن ترابط صورة صدام كرئيس عصابة برئيسي العصابة المذكورين هو ترابط وثيق ، فمجرد ذكر اسم أحد رئيسي هاتين العصابتين، فإن صورة صدام ترد مرادفة لهما ببداهة وعضوية ، فهل يستطيع رئيس عصابة أن يقود شعباً وأمة في مسيرة شاقة مدمرة إلى أهداف نبيلة وعظيمة؟ هل يستطيع أن يتعامل مع الأحداث بشرف ونبل، ويحفظ كرامة وسمعة شعب وأمة من أن تلطخ بالعار بعد أن لطخها بـالدمـاء؟. وهل يستطيع أن يقود جيشاً يمتلك أحدث الأسلحة وأكثرها تدميراً، وبملاك يتجاوز الأربعين فرقة عسكرية ، كأب عطوف رحيم متفان، يدفعه إلى تحقيق أهدافه بشرف وبأساليب يقره عليها الناس الشرفاء في العالم؟، يحرص أن يتقدم الصفوف بتفانٍ عند ساعات الخطر، يدفع الجيش إلى الالتزام بالمثل والقيم العسكرية التي تتعارف عليها جيوش العالم ، فلا تتلطخ أيدى أبناء القوات المسلحة بدماء الناس الأبرياء العزل الذين لا ناقة لهم ولا جمل بالحرب، والذين يبعدون عن ساحاتها مئات الكيلومترات؟ بالطبع كلا، لأن رئيس العصابة لا يستطيع أن يتعامل بمثل هذه الأخلاق مطلقاً ، فليس ذلك من طبعه ، بل انه سيسعى لأن ينغمس كل ما يحيط به، وكل الجموع التي يقودها إلى مهاوي الجريمة والانحطاط، حتى تشكل نسيجاً منسجماً متناغماً، ولربما استطاع رئيس العصابة هذا، بما يملكه من الوسائيل والمواصفات التي ذكرناها، أن يقود مصير شعب أو أمة عندما ينتقل بغفلة من التاريخ ، من منصب رئيس عصابة إلى رئيس دولة ، ولكن ليس للمدى الذي يتيح للأمة أن تصل إلى شاطىء الأمن. أن يبني حضارة وقيماً وأخلاقاً سامية ، كي تصبح قادرة بجدارة على التعامل مع غيرها من الأمم، على أسس من العدالة والمصالح المشتركة ، بل ان وجود مثل هذا الشخص على رأس الدولة يشكل كارثة حقيقية ، لأن أخلاق رئيس العصابة هذا سوف تنعكس على سلوك وتصرفات بقية كادر الدولة الذي سيصبح عصابة كبيرة، وستظل جماهير الشعب تشعر بأنها تساق قسراً صاغرة فاقدة لإرادتها، ليس لها رأي

<sup>(</sup>١) عرض التلفزيون العراقي مسلسلين هما (رأس غليص) و(بطيحان).

بما يبيت ويدبر لها علناً أو في الخفاء ، كل ذلك من أجل أن تنعم هذه العصابة الكبيرة ورئيسها بالراحة والطمأنينة ، وتظل تمسك بمواقعها بقوة غير عابئة بما يصيب البلد من نكبات ومآس ، وهذا مما ينعكس بدوره على قوى الشعب وروحه المعنوية ، ويحدث فيها تدميراً هائلاً ، وهذا ما سينعكس بدوره حتماً على جموع المقاتلين من القوات المسلحة ويترك آثاراً عميقة عليهم ، على أن أحداً لا يستطيع أن يضع جهازاً لقياس آثار هذا الوضع على الروح المعنوية ، وقد تبرز إلى السطح مظاهر تشير وتعطي دلالات تعزز اتجاهاً آخر من الحالة ، ولكن نستطيع أن نتلمس الأمر بوضوح عندما تأزف أوقات الشدة والخطر ، عيث لا يستطيع أحد أن يسيطر على جموع تعبر في سلوكها وتصرفها عن حالة الوضع على الحقيقي الدفين الذي تعيشه في واقع أمرها ، ولأن القيادة العسكرية يمسك بها التكارتة من الضباط وبعض المحسوبين عليهم ، ولأن شعوراً عاماً يسود أبناء القوات المسلحة بأن من الضباط وبعض المحسوبين عليهم ، ولأن شعوراً عاماً يسود أبناء القوات المسلحة بأن يتصرفون وكأنهم أسياد صفوة هذا المجتمع ، وغيرهم من الناس عبيد يجهدون ويكدحون من أجل أن تظل هذه الزمرة ، العصابة تنعم بهذا الخير الوفير الذي لم تكن تحلم به في يوم من الأيام .

لذا فإن إحساساً عميقاً بالغبن المشوب بالألم والانكسار، هو الشعور السائد بين جموع الشعب كله تقريباً ، وهو الحاكم الحقيقي والموجه لكل فعاليات الشعب والمقاتلين ، وعندما تحين الفرصة الملائمة ، يظهر ويعبر عن نفسه بعنف ، وعندما تصبح سلطة العصابة وإرهابها غير قادرة أن تطال إرادة الناس، عندها ينتقم هؤلاء الذين يرغمون على بذل أرواحهم ودمائهم من أجل أن ينعم رئيس العصابة بكل شيء مع عصابته بالطريقة التي يراها ملائمة لذوقه المتخلف . لم يلحظ الشعب أن هذا الرئيس قد تصرف يوماً من الأيام بالطريقة التي تبعث الثقة في النفوس، من أن النتائج الأساسية والأهداف العامة هي حفظ وجود الشعب ومصلحته وكرامته . فأي نفع لهذا الشعب أن ينقل صدام على الطريقة البغدادية ، ويقدم لضيوفه الفرنسين ، وعلى رأسهم رئيس الوزراء جاك شيراك؟ ماذا سيترك هذا الأمر من أثر في نفوس الضيوف؟ ما هو هذا الرئيس ، وكيف يعيش الشعب ماذا سيترك هذا الأمر من أثر في نفوس الضيوف؟ ما هو هذا الرئيس ، وكيف يعيش الشعب بالطبع كلا ، فإنه يحترم نفسه ، وهناك شعب ويرلمان يحاسبه على أي تبذير لأموال الشعب ، إلا أنني أظن بأن القادة الغربيين قد تعودوا على مشاهدة القسم الأكبر من القادة العرب ، وهم يفعلون مثل هذا ، خاصة الأغنياء منهم ، إن صداماً يفعل ويتصرف بمصير العرب ، وهم يفعلون مثل هذا ، خاصة الأغنياء منهم ، إن صداماً يفعل ويتصرف بمصير العرب ، وهم يفعلون مثل هذا ، خاصة الأغنياء منهم ، إن صداماً يفعل ويتصرف بمصير العرب ، وهم يفعلون مثل هذا ، خاصة الأغنياء منهم ، إن صداماً يفعل ويتصرف بمصير

الشعب العراقي وأمواله كما يفعل الملوك والشاهات، وليته كان واحداً منهم لاختلف الأمر قليلًا، لأن هؤلاء لديهم ما لا يمكن لصدام أن يمتلكه اطلاقاً، فهل يستطيع شخص مثله، عاش حياة الرعاة في جو صراع مستمر مع قطاع الطرق بين العوجة وتكريت، أن يصبح ملكاً أو شاهاً؟، لذا فإن اشكال الانتقام التي تنفذها جماهير الشعب، والمقاتلين بصورة خاصة، تتباين وتختلف حسب الظروف والحالة السائدة، فمن التسليم الجماعي للعدو بدون قتال أحياناً، إلى الهروب المستمر الواسع من الجبهة، إلى بث الإشاعـات والأخبار التي تشط العزائم، كتضخيم حجم الخسائر التي تحدث لدى الوحدات أثناء العمليات، وقد نوهت القيادة العسكرية بهذه الظاهرة ، وطالبت بالحد منها والقضاء عليها، وفي أحيان كثيرة كان الجنود وبعض ضباط الصف يلجأون إلى القيام ببعض الأعمال الانتقامية الانتحارية ضد بعض المسؤولين ، أو تعطيل قسم من الأسلحة والمعدات التي تستخدم في ساحة العمليات، بهدف التأثير على نتائج الحرب، وينظرة فاحصة إلى أعماق وجدان الشعب العراقي نجد بأن هذا الشعب يعيش في وادٍ، والقيادة العسكرية والسياسية التي فرضت عليه فرضاً ، تعيش في وادٍ آخر، شعب يعيش الألم والحسرة في وجدانه على مصير أبنائه وشبابه وموارده التي يراها تهدر، من أجل أن تظل حفنة من المجرمين متسلطة عليه، حتى لو قدم آخر قطرة دم وآخر دينار من موارده ، فكيف هي الـروح المعنويـة التي يقاتل بها الجندي العراقي من أبناء هـ ذا الشعب، وما هي العـ وامل الـ واقعية التي تفعـ ل فعلها في هذا الوضع المؤلم ، هذا ما سنحاول إلقاء الأضواء عليه في فقرات البحث التالية، وسيظل السؤال: كيف أدار القائد هذه الحرب مطروحاً، ينتظر الاجابة وهذا ما سنفعله .

# كيف أدار القائد العام الحرب؟

ــ هناك أخطاء كبيرة ومتعددة، استراتيجية (سوقية) وتعبوية، وقع فيها القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهي أخطاء فادحة مميتة، يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة مع بقية أعضاء عصابته، نتيجة لها، ولو أن شخصاً آخر غير صدام حسين يتمتع بقليل من الاحساس بالعزة والكرامة والحرص على شعبه لاستقال من منصبه قبل فترة ليست وجيزة، معترفاً علناً أمام شعبه بأنه يتحمل مسؤولية عمله الذي لم يوفق به، ويعلن أمامه بأنه يستقيل من كافة مناصبه التي سرقها عنوة، ولكن رجلاً مثله لن يفعل ذلك على الاطلاق، أما الأخطاء ومظاهر الضعف في إدارته للحرب فهى :

أ \_ عدم تقدير قوة الخصم الحقيقية .

عدم معرفة ذهنية القيادة الإيرانية .

ج \_ الكذب.

د \_ التدخل الفظ في وضع وتنفيذها الخطط.

هـ \_ مقتل القائد العام.

و \_ الإرهاب.

ز \_ شراء الذمم.

# عدم تقدير قوة الخصم الحقيقية:

ــ يبدأ الخطأ القاتل الذي ارتكبته القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ، متمثلةً في النواقع بـالقائــد العام للقــوات المسلحة ، في عــدم تقديــر قوة الخصم تقــديراً حقيقياً ، ليس لما يتيسر لديه الآن من إمكانات بشرية ومادية ومعنوية ، بل بما يمكن أن يهيئه ويعده في المستقبل ، ولقد كانت القيادة العراقية تجهل تماماً ، أو كانت متعمــــدة أن تتجاهل القوى التي يمكن أن تستحثها الحرب للتهيؤوالعمل، والتي يمكن أن تـظهر إلى حيّز الوجود بعد أن تبدأ، بالإضافة إلى أن صدام حسين نفسه قد شن الحرب ضد الشعب الإيراني كله دون تمبيز، عندما أطلق على الإيرانيين كلمة مجوس، وبذا وضع عوامل إضافية لحث قوى جديدة للانخراط في المجهود الحربي لخصمه ، وهي نفس الخطيئة الكبرى التي اقترفها هتلر، عندما اعتبر أن جميع شعـوب الاتحاد السـوفيتي تستحق الموت بسبب تدنى نقاء عنصرها ، ولقد كانت أجهزة الإعلام العراقية تجهمد نفسها في سبيل الإيحاء للقوات المسلحة بأن إيران لا يمكن أن تفعل أكثر مما فعلته لحد الأن - عند بداية الحرب \_ وليس أدل على ذلك ما ذكره صدام في إحدى خطبه التي قـال فيها بـأن وزير النفط الإيراني ، الذي أسر بالقرب من عبادان، أوائل الحرب بعد إصابته بجروح ، قد ذكر بأن تعداد القوات الإيرانية العاملة في ساحة الحرب الجنوبية لا يصل تعدادها في أي حال من الأحوال أكثر من (٢٠) ألف مقاتل، حيث علَّق على ذلك قائلًا بـأننـا نستـطيـع أن نحصل على هذا العدد أو يزيد عنه بأن نوقف عجلات الحمل في شارع الرشيد، فتمتلىء خلال ساعتين بعشرين ألف مقاتــل!! أي قائــد يقول هذا الكلام، وأي شعب وأمــة وجيش يتحمل منه هذا البهتان؟.. وإذا كان هذا صحيحاً فكيف أصبح عدد الأسرى العراقيين حوالي السبعين الفاً؟، وإذا كمان ذلك صحيحاً، فهل يستطيع صدام أن يجيبنا كم كلف القوات المسلحة العراقية من الخسائر عند احتلال خرمشهر؟، بل لماذا لم يتم احتلال مدينة عبادان التي كانت تواجه عدة مرات محاولات القوات العراقية لاحتلالها، ولكن دون جدوى، حتى صرف النظر عن خطة احتالال المدينة نهائياً، على الرغم من أن القوات العراقية كانت في كل مرة تهجم فيها على المدينة بقطعات لا يقل حجمها عن فرقتين من

الألوية المدرعة والمشاة والقوات الخاصة؟ هل من المعقول أن القيادة العسكرية العراقية ليست لديها معلومات تفيد بأن الشعب الإيراني الذي انتصر لتوه بأيد خالية من السلاح على نظام لا يعرف الرحمة والشفقة ، هذا الشعب لا يستطيع أن يجند أكثر من (٢٠) ألف مقاتل ، بينها يبلغ تعداده (٤٥) مليون إنسان؟ إذا كان هذا صحيحاً فكيف يتهم صدام إيران بأنها هي التي بدأت الحرب، وانها تنوي احتلال أجزاء من العراق، أو ربما العراق كله وتتدخل في شؤونه؟ ، ما هي الوسائل التي أعدتها إيران لتنفيذ أهدافها تلك؟ هل يستطيع صدام أن يجيب على تساؤلات أبناء القوات المسلحة الذين شاهدوا بأم أعينهم كيف أن الإيرانيين كانوا لا يعلمون بأن القوات العراقية كانت تتحشد على حدودهم لشن هجوم واسع على بلادهم ، ولم يكونوا في أي وضع من أوضاع الدفاع ، بل انهم بدأوا يدافعون عن أراضيهم في اللحظة التي بدأت فيها القوات العراقية بالهجوم الواسع عليها؟ وهل أن العالم كله لا يعلم من الذي بدأ الحرب؟ . وان القدرات العسكرية الإيرانية قد تنامت بصورة مطردة خلال سني الحرب، وان الحرب هي التي خلقت في إيران قوة عسكرية جديدة، وتنظياً عسكرياً جديداً ، تطور من حيث مستوى كفاءة القيادة والتسليح بصورة مستمرة خلال سنوات الحرب وليس قبلها؟ .

# عدم معرفة ذهنية القيادة الإيرانية :

— إن الحرب هي صراع الإرادات ، وفي الواقع فإنها صراع ارادتي خصمين ، كل واحد منهما يحاول أن يجبر خصمه على الرضوخ لإرادته ، فالهدف الأساسي لأي حرب هي كسر إرادة الصمودلدى العدو ، وبالدرجة الأولى قيادته ، وإجباره على القبول بالشروط التي أعلنت قبل بدء الحرب أو خلالها لإيقافها ، إذا لم يكن بالإمكان دفعه إلى الاستسلام الكامل غير المشروط بصورة تامة ، أي تجريده من قواه المعنوية والمادية حيث يصبح بعدها مضطراً للاعتراف لخصمه بكل ما يريده . فهل كانت القيادة العسكرية العراقية ، وعلى رأسها صدام حسين ، على يقين بأن الحرب سوف تجبر القيادة الإيرانية على القبول ، إذا لم يكن تحقيق الاستسلام ، للشروط التي أعلنها صدام لإيقاف الحرب؟ وهل كان القائد العام الذي اتخذ قرار الحرب لوحده متأكداً بأن القيادة الإيرانية سوف تعلن استسلامها ورضوخها ، بعد أن تصاب بانتكاسات كبيرة على جبهات الحرب ، كأن يتم احتلال مساحات معينة من أراضي إيران ، يكون تأثيرها الاقتصادي شديداً على الدولة الناشئة \_ وهو ما لم يمكن تحقيقه؟ أو أن الخسائر الكبيرة في الأرواح أو الممتلكات التي سيسببها الاجتياح العراقي لعدد من المدن والقصبات ، ستجبر القيادة الإيرانية على الجلوس سيسببها الاجتياح العراقي لعدد من المدن والقصبات ، ستجبر القيادة الإيرانية على الجلوس سيسببها الاجتياح العراقي لعدد من المدن والقصبات ، ستجبر القيادة الإيرانية على الجلوس

معه على مائلة المفاوضات، وتعترف له بكل ما يدعيه من حقوق وديــون على إيران؟، لقــد كان رد القيادة الإيرانية واضحاً وصريحاً ومختصراً في آن واحـد ، فعبارة ( الخيـر في ما وقع ) التي جاءت على لسان القيادة الإيرانية ، والتي سخـر منها صــدام ـ في لحظة زهــو ونشوة \_ متهماً إيّاها بجهل الموقف العسكبري والسياسي ، هذه العبارة نفسها أوجزت موقف القيادة الإيرانية الذي ظلَّت متمسكة به . وهو خير دليل على صلابتها واستعــدادها التام لتحمل كل ما ستفرزه الحرب، وماينجم عنها من خسائر وأضرار خلال المراحل اللاحقة ، وما إن مرت الأيام والشهور حتى بدأت الحرب تأخذ منحى جـديداً ، وبــداً كل شيء يشيـر إلى احتمال وقـوع تغير كبيـر في مجـرى الحـرب، وبـاتجـاهـات لم تكن في حسبان من خطط لها وأشعلها ، وبدا الجيش العراقي منهكاً متهالكاً ، متهاوياً ، يتراجيع في كل مكان وموقع وقاطع ، حاملًا معه جراحاته الـدامية ، خسـائره الكبيـرة في الأسلحة والمعـدات والأفراد ، حـدث ذلك بسـرعـة كبيـرة أذهلت كــل المـراقبين العسكـريين في العالم ، ولقد بدا واضحاً بأن القيادة العراقية قـد خسرت الـرهان ، وانهـا تعيش فعلًا في ورطة لا ترى لها مخرجاً على الاطلاق ، حيث ظلَّت القيادة الإيرانية تصر وبـاستمرار على مطالبها هي من أجل إنهاء الحرب، إذن لم يستطع صدام أن يركُّع القيادة الإيرانية ويجبرها على التفـاوض معه ليس من أجـل المطالب، في الأرض والميـاه التي أعلنها في خطابه الأول بعـد الحرب، والـذي سمي بخطاب النصـر؟!، بل لم يستـطع أن يحصل على هدف ثانوي من أهداف الحرب، وهو إيقاف مؤقت لإطلاق النار على الجبهة لمدة شهر واحد ، وهو شهر رمضان ، وبذا يكون قد قدّم بنفسه برهانـاً ساطعـاً لقصر نــظره في أمـور تحتاج إلى بعد نظر، كـان يجب أن يتمتع بـه قـائـد دولـة ، يمتلك من الإمكـانـات والقدرات ما لا تمتلكه كثير من الدول المجاورة للعـراق ، وكان أن تصـرف بمصير شعب ووطن كتصرف طفل لا يدرك كيف يحافظ على لعبـة ثمينة ـ قـدمت له هديــة. في مناسبــة خاصة \_ ، لقد ظلَّت المطالب العراقية لانهاء الحرب تتضاءل يوماً بعـد آخر ، على الـرغم من الـدعم اللامحـدود الذي يلقـاه من معظم الأوسـاط الدوليـة والإقليميـة ، بينمـا ظلَّت مطالب القيادة الإيـرانيـة نفسهـا منـذ اليـوم الأول للحـرب وحتى الأن ، على الـرغم من الضغوط التي تمارس ضدها من أوساط مختلفة داخلية منها وخارجية من أجمل إيقاف الحرب، والتفاوض لحل المشاكل المعلقة بين إيران والعراق، وهنا يطرح السؤال الاستراتيجي الهام، وهو إذا كانت الحرب غير مجدية، وانها لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود فلماذا نشبت؟!، ولماذا شنت القيادة العراقية الحرب؟ ومن المسؤول عن الانتكاسات والخسائر والمآسي ألتي يتعرض لها الشعب العراقي وقـواته المسلحـة؟. وإذا كانت الحرب غير مجدية فهل أن الوسائـل قد استنفـذت كلها قبـل الحرب، ولم يبقُ بيـد

القيادة العراقية من الوسائل والإمكانات المتاحة؟ كلاً ، فلقد كان بيد الحكومة العراقية وسائل ضغط عديدة لم تمارسها اطلاقاً ، وخير دليل على ذلك هو أن العلاقات الدبلوماسية لم تكن مقطوعة بين البلدين قبل الحرب ، وهي من الوسائل الأساسية للضغط إلى فترة تزيد على السبع سنوات خلال فترة الحرب ، وهي من الوسائل الأساسية للضغط التي تسبق مرحلة إعلان الحرب ، ولم يكن معروفاً لحد الآن - إلاَّ نادراً جداً - بأن تنشب الحرب بين بلدين ، قبل أن يتم قبطع العلاقات الدبلوماسية بينهما . لقد سعت القيادة العراقية عن عمد إلى تعقيد الموقف والقفز بصورة مذهلة إلى مرحلة إعلان الحرب دون الاستفادة من الوسائل الأخرى المتاحة ، ألم يكن ممكناً أن تقوم بعض الدول العربية التي لها روابط حسنة مع إيران بتصفية الأجواء بين البلدين ، قبل أن تصبح سيشة إلى درجة لا ينفع معها إجراء أي تحرك إقليمي ودولي لتحسين الأجواء وحل المشاكل بصورة سلمية؟ لقد اعتقد صدام مخطئاً بأن إيران تشرف على الانهيار ، أو أنها بالفعل منهارة ، فأعلن إلغاء معاهدة الجزائر لعام ١٩٧٥ ، ثم أصدر أوامره للقوات المسلحة يوم ٢٢ أيلول ١٩٨٠ المتقدم داخل الأراضي الإيرانية واحتلال الأهداف التي سبق أن وضعتها القيادة العراقية ، بالتقدم داخل الأراضي الإيرانية واحتلال المخافر الحدودية الإيرانية المنتشرة على طول خط الحدود بين البلدين ، من فوراتو ، شمال خانقين ، وحتى خرمشهر في أقصى الجنوب .

#### وسائل السياسة :

وكانت القيادة العراقية تقوم بتصعيد الموقف الحربي وباستمرار وبشدة على الحدود ، وكانت القيادة العراقية تقوم بتصعيد الموقف الحربي وباستمرار وبشدة على الحدود ، بالاتجاه الذي يخدم تصوراتها لخلق ظروف ملائمة لشن حرب شاملة كانت تتعجلها، فتعليمات رئاسة أركان الجيش العراقية ، فيما يتعلق بالرد على الرمي عبر الحدود الإيرانية ، كانت صريحة وواضحة ، وإذا رمى العدو الفارسي طلقة واحدة فارموه بمئة ، مظهرة كرما وسخاءً عظيمين ، كأن الأمر يتعلق بأيهما الأكثر شطارة ، العراق أم إيران ، هذا في الوقت الذي لم يكن لهذا الأمر أي ضرورة ، حيث كان يفترض أن يسود التعقل والتصرف باعتبارهما السبيل لحل المشاكل بين دولتين جارتين تربطهما علاقات تاريخية قديمة راسخة . ان القيادة العراقية قد نصبت فخا أوقعت نفسها فيه ، ولم تعد قادرة أن تتخلص منه بعد أن تم إحكام حلقاته بشدة عليها ، ولم تعد تنفع صبحات الاستغاثة إلاً قليلاً منه بعد أن تم إحكام حلقاته مشدة عليها ، ولم تعد تنفع صبحات الاستغاثة الأقليلاً منه أخلص أصدقاء صدام حياً إلى الأن يعني أن العراق بخير ، فتلك مسألة أخرى، يقف أخلص أصدقاء صدام حائراً أمامها على أقل تقدير ، عندما يناقش هذا الأمر مع يقف أخلص أصدقاء صدام حائراً أمامها على أقل تقدير ، عندما يناقش هذا الأمر مع نفسه ، لا يوجد أحد في العالم من السياسيين من لا يفهم بأن القيادة الإيرانية لها طراز نفسه ، لا يوجد أحد في العالم من السياسيين من لا يفهم بأن القيادة الإيرانية لها طراز

خاص من التفكير غير متعارف عليه ، وان اصرارها على الاستمرار بنهجها الذي تعلنه أمراً ليس قابلًا للمناقشة أصلًا ، ولقد جربها العالم قبل انتصار الشورة وبعدها، ألم يكن هدفها هو إسقاط الحكم الملكي والإصرار على ذلك، حيث ظلَّت ملتزمة به دون أن تتنازل عنه في أحلك الظروف والمراحل التي مرت بها حركة الثورة نفسها؟ ألم يكن هذا الدرس كافياً وواضحاً للقيادة العراقية كي تتعرف على طبيعة الذهنيـة والتفكير الـذي تسير عليه القيادة الإيرانية ، حتى تتأكد بأن ليست هناك أية فائدة من شن الحرب، لأنه لا يمكن أن يحقق أي هدف من شنها؟، وفي مثل هذه الحال فإن الحرب كان يجب أن لا تقوم مطلقاً، بل انه ربما كانت هناك وسائل أخرى أكثر فاعلية من الحرب تكفي لإحلال التفاهم وحل المشاكل ذات الطابع الحدودي بين البلدين، والتي ورثها النظام الجديـد من حكومة الشاه، ولكن من المسؤول عن كل ذلك؟ أليس هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي أصدر أوامره بشن الحرب ضد إيران لإجبارها على الرضوخ لشروطه التي أعلنها على الدنيا كلها ، دون أن ينتخب أهدافاً استراتيجية مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق ذلك؟ ولكن من نلوم على هذا الأمر؟ هل نـوجه لـومنا إلى رئيس عصابة يعتبـر الحرب اختبار قوة عضلات \_ وليست إرادة \_ عندما دعا في إحدى خطبه الإمام الخميني أن \* يبلاويه ، \_ وهـذه كلمة شعبية عراقية تعني وضع كف شخص بكف الشخص الأخر ورسغهما على الأرض لاختبار قوة كل منهما، عندما يقومان بالضغط كلُّ على الجهة المعاكسة \_ حيث تنتهي الحرب بفوز أحد المتبارين على الأخر ؟ هكذا يفكر القائد العام للقوات المسلحة، حتى في الحالات التي تنشب المعارك حيث تدار العمليات بنفس العقلية المتخلفة التي اعتادها، وأصبحت نسيجاً يمتزج في روحه ودمه ، ولقد وجد مخططو الاستراتيجية الكبرى في العالم في هذا الإنسان ضالتهم ، فدخل منفذاً أهداف ومخططات تلك الاستراتيجيات دون أن تكون له استراتيجية خاصة به .

#### الكندب:

\_ الكذب من الصفات الرئيسية التي تتصف بها القيادة العسكرية العراقية. وجماهير المقاتلين ، أبناء القوات المسلحة ، هم أكثر من يعي ويفهم هذه الحقيقة . إن البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتحدث عن سير القتال في الجبهات ، تشكل أمثلة «بارزة» لكذب هذه القيادة واستهانتها بمشاعر الجنود والمقاتلين ، ففي الوقت الذي يشاهد الجنود بأم أعينهم حجم الخسائر التي تحدث بين صفوفهم ، أو في الأسلحة والمعدات العسكرية التي يديرونها، تأتي البيانات اليومية لتتحدث عن خسائر تدعو إلى الضحك والسخرية ، ففي أحد الأيام أورد البيان العراقي

خسائر القوات العراقية بقتيل واحد، وهكذا أصبح ذكر هذه البيانات من المواضيع التي يتندر بها الجنود والضباط العراقيون ، فقد أخذ الجنود يوردون أرقاماً تبدل على مدى انعـدام الثقة بين القيـادة وجماهيـر المقاتلين ، كـأن يقولـوا مثلًا : خسـائـرنـا على كـافـة الجبهات «نصف شهيد»، حال سماعهم بالبيان العسكرى الذي يقرأ عادة عدة مرات من إذاعة بغداد وصوت الجماهير، كدليل على وعى الجنود والمقاتلين لحالة الكذب التي تنتهجها القيادة العامة في تعاملها مع الوقائع التي تتعلق بمسير العمليات ونشائجها ، مما يعزز لديهم الاعتقاد السائد بينهم بأن القيادة العامة مستمرة في الكذب على الشعب وعليهم ، مستخفة بمصائرهم وحياتهم . إن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية لا تعمد للكذب في مواقف خاصة، يؤدي فيها هذا الأسلوب إلى إيهام الناس وابعادهم عن الحقيقة ، لكنها تعمد إلى هذه الوسيلة حتى في المواقف التي لا يمكن لأحد أن يكذب فيها،عندما تصبح الأمور واضحة كموضوح الشمس في رابعة النهار ، بل إن من السمات الأساسية للقيادة العسكرية عندما تمر بمواقف حرجة ، حيث تكون الأمـور قد فلتت تمـاماً من يدها، هوالكذب الذي تصر عليه على الرغم من كونه لم يعبد نافعاً أن تستمر فيه ، لكنها تتمسك به وتواصله بهدف أن تبلع ما يجري على الجبهة بسرعة، مسدلة على الوقائع الصارخة ستاراً من النسيان وعدم الاهتمام . ففي معارك الطاهري مثلًا، وعندما استطاعت القوات الإيرانية أن تعبر الكارون عام ١٩٨٢، كانت البيانات العراقية، ولعدة أيام تتحدث عن (جيب مهلك) أوقعت القوات الإيرانيـة نفسها فيـه، وانها تنتـظر التدميـر والفناء إذا لم تسلم نفسها بأقرب وقت ممكن، بينما كان المقاتلون العراقيون يـرون بأم أعينهم كيف أن القوات الإيرانية استطاعت أن تنجز عبورها بنجاح، بعد أن استطاعت أن تقيم رؤوس جسور عديدة على نهر الكارون وبـدأت بتـوسيعهـا ، ثم شـرعت بتضييق الخنـاق على القوات العراقية التي كانت تستقر في خرمشه ر وتدافع عنها . وعندما تـطورت العمليات وتم تحرير خرمشهر ، ظلَّت القيادة العراقية تتحدث عن استبسال القوات العراقية وبـطولاتها التي تسـطرها كـل يوم، في الـوقت الذي كـان فيه التلفـزيون الإيـرانى يعرض للمشاهدين في كل أنحاء العالم صوراً لآلاف من الجنود العراقيين وهم يقعون أسرى وقتلي . حتى أن محطات الإذاعة الأجنبية المعروفة بمساندتها الإعلامية للعراق اضطرت أن تعترف بسقوط خرمشهر بأيدى القوات الإيرانية ، وفي الفاو حيث كانت القوات الإيرانية تمسك بأهدافها بقوة بعد أن عبرت شط العرب بكفاءة عالية، واستقرت في مواضع جديدة على الجانب الغربي منه، استطاعت أن تصد كافة الهجمات المقابلة التي كانت القوات العراقية تزج فيها قسراً تحت طائلة الاعدام في معارك خاسرة، ترى نتائجها أمام أعينها ، كانت تصريحات لطيف نصيف جاسم وزير الإعلام العراقي تؤكد بـأن الإيرانيين

لم يدخلوا مدينة الفاو. بعدها لجأت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ، بعد أن افتضح أمر ما يجري في الفاو ، إلى إطلاق تصريحات على لسان قادة بعض الفيالق تؤكد على أن تحرير مدينة الفاو سيتم في موعد لا يتجاوز الثلاثة أيام، وان الاستعدادات اللازمة لانجاز ذلك قداتخذت، حيث تم تهيئة الوحدات وما يلزم من الاسناد لتنفيذ عمليات التحرير . ولقد تم تشكيل ثلاثة أرتال، كل رتـل يتقدم من اتجـاه بقيادة ثـلاثة من الضبـاط المعروفين ، وهم الفريق الركن طالع الدوري ، واللواء الركن ماهـر عبدالـرشيد ، واللواء الركن سعدي طعمة الجبوري ، بعد أن تم إقصاء قائد الفيلق السابع اللواء الـركن شوكت أحمد عظا الذي حدث الاختراق في قاطع فيلقه، حيث لم يسمع عنه شيء بعدها ، ولم تتمكن تلك الأرتال المدرعة والآلية المدعومة بقوة نيران هائلة من المدفعية والـطائرات من أن تعيد الفاو، ولم تحقق شيئًا يذكر ، على الرغم من أن ومسائل الإعلام العراقيـة كانت تصم الأذان عويلًا وصراخاً جاهدة أن تصور الأمور وكـأن الإيرانيين أصبحـوا في كماشــة هذه الأرتال التي تتقدم كالبـرق لتطبق عليهم ، ولكن مـرت الأيام ولم يحـدث ما تحـدث عنه وزير الإعلام أو غيره من جوقة الكذابين ، ولم يستح أحد منهم جميعاً ، فمـا كان من القيادة العراقية إلَّا أن ابتلعت كذبتها مقدمة تبريراً غريباً للوضع المزري الذي وصلت إليــه العمليات، بأن المنطقة لا تساعد على عمل الدروع والمشاة الآلي . أي تجن هذا على القيم العسكرية ومفاهيمها البسيطة؟ أي قائد هذا الذي يقود تلك القوات، وكيف قدّر الموقف ووضع الخطط على ضوئه؟ وكيف قدّر بأن ثلاثة أيام تكفي لإخـراج الإيرانيين من الفاو؟، بل كيف عاد وبالتدريج، وبأساليب رخيصة إلى لفلفة كذبته السمجة تلك؟، وكيف يتصور المراقب المحايد الوضع النفسي الذي تتركمه تلك الأكاذيب على القوات المنهكة المرهقة؟ وما هي الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الثقة بين مثل هـذه القيـادة التي اعتبادت ان تقدم الكـذب غـذاءً يــومياً ، وبين جمــوع المقاتلين الـذين يرون بـأن قيادتهم تكذب عليهم باستمرار؟ ولن تغادر ذاكرة المقاتلين وجماهير الشعب العراقي تلك المفاهيم العسكرية التي ابتدعتها القيادة العسكرية والمعاني الحقيقية التي تستهدفها ، ان مفهوم الانسحاب التكتيكي ، والقول المأثور لصدام «التقدم إلى الخلف كما هـ و للأمام»، إِنَّ هِي إِلَّا مصطلحات تطلقها القيادة العامة للقوات المسلحة بعد أن تنكشف فضيحة اندحار القوات العراقية في إحدى الجبهات،وعندما يصبح ليس من المفيـد التحدث عن الصمود والانتصارات التي تسطر على جبهة لم تعد موجودة أصلًا ، فمثل هذه المصطلحات والتعابير التي يطلقها القائد العبقري وزبانيته لم يعد لهــا معنى سوى الفشــل والاندحار، فبعد عمليات الشوش وتدمير قوات الفيلق الرابع المؤلف في حينها من الفرقة الألية الأولى، والعاشرة المدرعة، إضافة إلى الفرقة المدرعة الثالشة الموضوعة بإمرت،

ووحدات وألوية مدرعة ومشاة مستقلة كثيرة أخرى ، وبعـد أن أصبحت القيادة لا تعلم مــا يحدث على الجبهة، ولم تعد تسيطر على شيء ، أصدرت القيادة العامة العراقية للقوات المسلحة أوامرها بالانسحاب في اليوم الثالث للعمليات التي بدأت بتاريخ ١٩٨٢/٢/٦، والذي لم تستلمه الوحدات أصلًا، لأن أغلبها كان قد وقع في الأسر أو أبيـد ، وقد ادعت القيادة في حينها بأن انسحاب القـوات من هذا القـاطع كـان انسحابـاً تكتيكياً . ولكن أي تكتيك كان هذا، وما هي الأهداف التعبوية التي تلت هذا الانسحاب؟ هل تم استعادة الموضع الدفاعي مرة أخرى بتنظيم هجوم مقابل؟ وهـل تم تدميـر القوات المهـاجمة؟ لم يحدث شيء من هذا القبيل على الاطلاق ، بل إن القيادة نفسها كانت في حالة من الانهيار شبه التام، حيث كانت العمليات تمر في أسوأ وضع لها منذ أن بدأت الحرب، فالكل ينسحب في حالة فوضى وارتباك شديدين ، بعد أن فقدت السيطرة على الوحدات بصورة كاملة، حتى أن الدبابات وناقلات الجنود المدرعة كانت تصطدم مع بعضها، أو كانت تدوس وهي في طريقها على المشاة الهاربين المذهولين اللذين يتجهون إلى الخلف بصورة تبعث على الشفقة . لقـد كانت الحـالة على الـطريق الوحيـد التي كانت تسلكـه الوحدات التي استطاعت التملص من جنانه إلى مخفر الفكه لا يمكن أن توصف . فالكل كان يريمه أن يجتاز منطقة دوسلك جنوب قريمة جنانه وعند هضبة الرادار، حيث كانت القوات الإيرانية تحكم الطوق فيها ، وكان كل ما تهدف إليه القيادة العامة العراقية في حينها هو أن يتم تخليص أكبر قدر ممكن من القوات وسحبها من الموضع الدفاعي قبل أن تدمر أو تقع بالأسر، ولم تكن لدى القيادة في حينها أية اعتبارات تكتيكية كما كانت تدعي على الاطلاق.

— إن عشرات من المواقف العسكرية المحرجة تمر عليها القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ، بكذبة مفضوحة تماماً مروراً سريعاً ، أما المقاتلون ، اما جماهير الشعب ، فهي وحدها التي تعرف ما الذي يحدث بالفعل ، ولا يستطيع بيان عسكري مدبلج ، يشتمل على تعابير طنانة رنانة تستخرج من الكراسات التعبوية البريطانية المترجمة في كلية الأركان العراقية ، أن ينزيل من أذهان المقاتلين ما يحدث فعلاً أمام أعينهم في جبهات القتال. فأية هوة تلك التي يخلقها الكذب بين هذه القيادة وجموع المقاتلين؟ ، وأي نوع من أنواع الثقة يتبادلها هؤلاء مع هؤلاء؟ وهل يستطيع أن يدير القائد العام للقوات المسلحة الحرب بهذه الأساليب إلى ما لا نهاية له؟ ، نعم يستطيع أن يفعل ذلك ، ولكن من خلال الفشل المستمر ، ففي الوقت الذي يثبت فيه عجز القيادة عن إدارة الحركات في معارك كبيرة وحاسمة ، أصبح راسخاً في ذهن كل من له صلة بالحرب ، بأن

من أسباب فشل الحركات التي تديرها القيادة العراقية هو وجود صدام حسين على رأسها ، على الرغم من كل ذلك ، فإن اللواء الركن عبدالرحيم طه الأحمد ، أحد الضباط التكارتة الفاشلين ، مدير التطوير القتالي حالياً، يؤلف كتاباً حول عبقرية صدام القيادية، محاولًا أن يظهره بأنه يمتلك من سمات قيادية مبكرة منذ نشأته(١)، معتمداً في ذلك على حديث صحفي أجرته جريدة الجمهورية البغدادية مع والدة صدام \_ صبحة طلفاح \_ حـول حياة صدام ونضالاته ، ولقد ورد في هذا الكتيب البائس معلومات تفيد بأن صدام كان عندما يذهب إلى المدرسة من قريته العوجة إلى تكريت ، ويلاقيه اللصوص الذين كانوا ينتشرون في المنطقة لقطع الطرق على الناس ، كـان يتصرف معهم ، وهــو لا يزال طفــلًا غضاً ، وكأنه رجل كامل النضوج ، وقائـد فذ ، يحـذرهم أولًا بأن خـاله يسيـر خلفه على مسافة قريبة ، وهو يحمل ســلاحاً ، ثم يسهب الكــاتب بتحليل واستنبـاط معاني لتصــرف صدام هذا، منها: انه كان يسبق النظر ويسأخذ مـوقف الهجوم بـدلًا من الدفـاع ، يهدد العدو بوجود قوة احتياطية تسير خلفه، وهي مسلحة وسريعة الحركة على وشك أن تـدخل ساحة المعركة. . إلى آخره من الصفات التي يجهد هذا الضابط نفسه الذي لم يصل إلى هـذه الرتبة إلا بهذا التملق الرخيص الدنيء ، يجهـد نفسه كي يجـد لصدام من خـلال نضاله المبكر في أرض - قطاع العراق - صفات فريدة، وهكذا يظهر صدام، الذي يعيش في تلك البيئة من قطاع الطرق واللصوص قائداً فذاً منذ كان عمره ١٠ سنوات ، إذن فهذه هي الأكاديمية التي درس فيها صدام الاستراتيجية العسكرية والدولية، فلا بأس أن يصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية ، حتى يتصـرف معها ويقـودها كمـا كان يتصـرف مع اللصوص وقطاع الطرق، ولكن لا ندري لماذا كان هؤلاء يقطعون الطريق أمام صبي عمره ١٠ سنوات، لا يملك من متاع الدنيا سوى دفاتر المدرسة وكتبها، وباستمرار؟ سؤال نطلب أن يجيب عليه عبدالرحيم طه الأحمد، لو كان لديه ذرة من الشجاعة، وهذا الكتاب بالطبع يجري توزيعـه على أبناء القـوات المسلحة، كي يـطلعوا فيـه على ماضي قـائدهم العـظيم هذا، الذي تمرس على القيادة منذ نعومة أظفاره ، والذي يجب عليهم أن يموتوا من أجله كل يوم، وتسفك الدماء دونه بغير حساب، من أجل أن يظل البطل والقائد وكل شيء إلا . . . الحقيقة! . . . .

# التدخل في وضع وتنفيذها الخطط:

ــ كون القائد العام للقـوات المسلحة العـراقية لم يخـدم في القرات المسلحـة

<sup>(</sup>١) اللواء الركن عبدالرحيم طه الأحمد ، السمات العسكرية المبكرة للرئيس القائد صدام حسين .

العراقية يوماً واحداً ، حيث حصل على رتبة فريق أول من سلفه أحمد حسن البكر، أضافت إليها كلية الأركان شارة ركن حمراء، بعد أن قامت بمنحه شهادة تخرج فخرية منها ، وبذا أصبح الهارب من الخدمة العسكرية فريق أول ركن، وهي أعلى رتبة في الجيش بعد سلفه ، القائد العام للقوات المسلحة المهيب أحمد حسن البكر ، الذي ظل ، ضابطاً إدارياً(١) ، دون أن يمنح نفسه شارة ركن ، تقديراً منه لأهمية الجهد الذي يجب أن يبذله الضابط من أجل الحصول على شارة ضابط الركن في الجيش العراقي ، ولكونه ضابطاً قديماً في الجيش، ويدرك أهمية التقيد بالأعراف والتقاليد العسكرية . فإنه شخصياً لم يخالف ذلك كثيراً ، اسوى بمنحه رتبة لصدام حسين كان لا يستحقها أبداً ، وبعد اقصاء البكر، واستلام صدام حسين لمنصب القيادة العامة للقوات المسلحة، فقد قام بمنح نفسه بمرسوم جمهوري وقعه بيده، رتبة مهيب ركن، وهي أعلى رتبة معروفة في كل جيوش العالم، وعلى ضوء هذا الوضع المحزن الذي يراه قادة الجيش وضباطه ومراتبه، فإن وضع صدام كقائد عام للقوات المسلحة أساساً ، تكتنفه كثير من الشكوك، وتثار حوله العديد من علامات الاستفهام ، حول قدرته ولياقته لهـذا المنصب ، سواء على المستـوى الذهني ، قابليته الفكرية ، خلقه وأسلوب تعامله ، وضعه القانوني ، ماضيه السياسي ، علاقته بالقوات المسلحة ، وبالتأكيد فإن كثيراً من الضباط كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم ، بأن القائد العام للقوات المسلحة ، يمارس قيادته للقوات المسلحة ويحتل منصبه هذا دون حق، وانه ليس كفوءاً لأن يقود هذا الحجم من القوات المسلحة المجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات ، والـذي يحمل كـل هذه الـرتب والنياشين التي لا يعـرفها أصلًا ، حيث صرح مرة بأنه لا يفرق بين نـوط حـرب فلسـطين ـ عـام ١٩٤٨ ـ ونـوط حركات الشمال، والتي حصل عليها دون جهد يذكر .

لقد أصبح أبناء القوات المسلحة أمام وضع مفروض عليهم فرضاً ، وعليهم أن يقبلوه ، ولقد كان من أهم إفرازات ما يسمى بمؤآمرة محمد عايش عام ١٩٧٩ ، بعد تولي صدام الحكم مباشرة ، اعدام عدد كبير من الضباط ، أمثال وليد محمود سيرت قائد الفيلق الأول ، وسليم شاكر الامامي ، وحامد الدليمي ، لأنهم كانوا يحسون بأن استيلاء صدام على أعلى منصب في الدولة لم يكن يحمل معه إلا إصراره على احتقار كل القيم العسكرية وقوانينها ، كما واجه الكثير من الضباط الأخرين من المواقف التي أدت إلى

<sup>(</sup>١) كمل ضابط في الجيش العراقي لا يحمل شارة ركن ، وهي قطعة قماش حمراء توضع على كتافية القميص مع الرتبة ، يسمى ضابطاً إدارياً ، وهي لا تعني بأنه يعمل في مجال الشؤون الإدارية للقوات المسلحة ، بل تعنى أنه ليس خريج كلية الأركان .

إحالتهم على التقاعد برتب أدنى ، أو إيداعهمالسجن، أو اختفائهم كلياً عن مسرح القيـادة في القوات المسلحة العراقية .

ففي عام ١٩٨١، عندما زار صدام حسين مقر الفرقة المدرعة السادسة في الجزء الجنوبي من الجبهة، والتي كان يقودها في حينها العميد الركن عبدالجليل محسن، قام صدام بشرح خطط العمليات المقبلة والترتيبات التي يجب أن تتخذها الفرقة المدرعة السادسة لمواجهة الهجوم الإيراني المقبل، وعندما جلب قائد الفرقة انتباه القائد العام السادسة لمواجهة بأن ما تفضل به الآن لا يطابق ما كان متفقاً عليه في الخطط المحفوظة في مقر الفرقة والصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، فما كان من القائد العام إلا أمر حمايته المتأهبة المحيطة به، والتي ترافقه دوماً بقوة لا تقل عن فوج قوات خاصة، أمرهم باعتقال قائد الفرقة وجلبه مخفوراً إلى بغداد، حيث أودع سجن رقم واحد العسكري الكائن في معسكر الرشيد، وجرّد من رتبته ومنصبه، هكذا وبكل بساطة دون اهتمام بمشاعر الآخرين من الذين شاهدوا الحادث، أو الذين سيسمعونه من ضباط ومراتب القوات المسلحة، وبعد توسطات مضنية وعديدة، وبسبب العلاقة الخاصة التي تربط عبدالجليل محسن بعدنان خير الله وزير اللفاع، أخرج من السجن بعد أن خفضت تربط عبدالجليل محسن بعدنان خير الله وزير اللفاع، أخرج من السجن بعد أن خفضت رتبته إلى مقدم، وعين آمراً لاحد الأفواج الآلية التي كانت تحت إمرته إمعاناً في احتقاره، وهي سابقة لم تعرف ولم يسمع بها أحد قبلاً في الجيش العراقي مطلقاً.

- أصبح تدخل صدام حسين في تنفيذ الخطط العسكرية وإدارة العمليات أمراً يكاد يكون يومياً ومتواصلاً ، بحيث أصبح القادة والأمرون في وضع مأساوي ، لأن عليهم أن ينتظروا الأوامر المباشرة من القائد العام للقوات المسلحة ، لأنهم لا يتحملون اتخاذ بعض الاجراءات في ساحة المعركة ، وبذا فقدت روح المبادرة لدى القادة والضباط ، لأن أي فشل في العمليات سوف يعني بالتأكيد بأن ثمن ذلك سوف يكون الإطاحة برأس من أصدر أمراً معيناً ، مهما تكون رتبة ومنصب هذا الضابط ، كما حدث للواء الركن صلاح القاضي ، الذي أصدر أوامره للفيلق الثالث الذي يقوده بالانسحاب من قاطع ضلام مقارك بستان التي دارت ليلة ٢٨ - ١٩٨١/١١/١٩ ، والتي انتهت إلى استعادة مدينة بستان من القوات العراقية ، وتدمير وانهاك القوات العراقية التي كانت تدافع في هذا القاطع ، وتعرضها إلى خسائر فادحة ، أدت إلى سلبها أي إمكانية في استعادة المبادأة ، إضافة إلى المنهكة بهجوم مقابل لاستعادة المدينة ، وأصدر أوامره للهجوم مع الضياء الأول ليوم المنهكة بهجوم مقابل لاستعادة المدينة ، وأصدر أوامره للهجوم مع الضياء الأول ليوم المنهكة بهجوم مقابل لاستعادة المدينة ، وأصدر أوامره للهجوم مع الضياء الأول ليوم المنهكة بهجوم مقابل لاستعادة المدينة ، وأصدر أوامره للهجوم مع الضياء الأول ليوم المنهكة بهجوم مقابل لاستعادة المدينة ، وأصدر أوامره للهجوم مع الضياء الأول ليوم

١٢/٤، على الرغم من أن آمري التشكيلات قد طلبوا مهلة لعدة أيام لإعداد قطعاتهم وتهيئتها وإعادة تنظيمها بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها، علماً بأن معركة بستــان كانت قد استمرت لثلاثة أيام،أي انه لم تكن تتيسر لدى الـوحدات سـوى أقل من يـومين لإكمال استعداداتها للهجوم المقابل، الذي كان بالفعل يحتاج إلى وقت كبير لإكمال الاستعـدادات الـلازمة لـه ، إلَّا أن صداماً رفض ذلك بشدة ، ونهض واقفاً في مؤتمر الأوامر الذي عقـد بالساعة ١٦٠٠ يوم ١٢/٣، وحضره كافة آمري التشكيلات والألوية، طالباً اعطاءه بندقية حبث قال لهم بالحرف الواحد: « سأهجم على الإيرانيين هذه الليلة ولو لوحدي » ، مما حدا بالحاضرين إلى إظهار التملق والمحاباة له حيث أجابوه بأنهم مستعدون لاستعادة المدينة، وبشروه بالنصر المؤزر ، إلاَّ أن المعارك انتها إلى خسارة أخسري لا تقل قسـوة عن خسائر الهجوم الإيراني ، حيث اضطرت القوات العراقية بعـدها إلى الانسحـاب بصورة غيرمنظمة، وأقرب ما يكون إلى الهزيمة، بعـد أن تركت خلفهـا معداتهـا وأسلحتها وقتــلاها تغطي ساحة المعركة ، كل ذلك كان بسبب إصرار صدام على التدخل في عمل القادة والآمرين، وإجبارهم على شن الهجوم المقابل، في وقت لم تكن فيه الوحدات والتشكيــلات مستعدة لذلك بما فيه الكافية ، وبما يضمن إمكانية سير الأمور بصورة مقبولة . لذا فإن الضباط القادة أصبحوا يشعرون دوماً بأن عليهم أن ينتظروا أوامر القائد العام، تخلصاً من المسؤولية التي سوف تلقى على عواتقهم عند حدوث فشل في العمليات؛ عليهم أن ينتظروا الأوامر منه مباشرة، وأنينفذوها حرفياً وهم يرتعـدون من الخوف والـرعب، لأن لا أحد من القادة لديه ثقة بنفسه بأنه قادر على ارضاء القائد العام وكسب وده ويضمن ذلك مطلقاً ، فبعد انتهاء عمليات الطاهـري تم اعدام العميـد الركن جـواد أسعد شيتنـه قائـد الفرقة المدرعة الثالثة، واختفى من الوجود اللواء الركن شوكت أحمد عطا الحديثي قائد الفيلق السابع في عمليات الفاو ، ولم يعـد أحد يسمـع بقائـد الفيلق الثاني اللواء الـركن ضياء توفيق إبراهيم بعد عمليات استعادة مهران عام ١٩٨٦، عـدا العشرات من آمـري الألوية اللذين قدموا إلى المحاكمات وأودعوا السجون، فقد حكم على العقيد الركن خلف عليان آمر لواء ٢٣ المشاة بالسجن لمدة ٧ سنوات، وعلى المقدم الركن عبدالعزيز الحديثي آمر اللواء المدرع السادس بالسجن لمدة ٨ سنوات(١) ، وتم تنفيذ حكم الاعدام بالمقدم الركن برهان خليل الأسعـد آمر لـواء المشاة الشامن والثلاثين ، ولا يسعنـا هنا أن نذكر بالتفصيل حوادث أخرى كثيرة مشابهة، لأنها تحتاج في الواقع إلى جهد ووقت كبيـر،

<sup>(</sup>١) أخرج من السجن وأعيد إلى الجيش ، أصبح قائداً للفيلق الخامس، وقتل في حادث طائرة سمتية نهايـة عام ١٩٨٧ في قاطع جوارته .

كل ذلك يجري بعد أن يتم توجيه تهمة التخاذل وعدم إدارة المعركة بصورة صحيحة ، ولقد وصل الأمر إلى درجة من الشعور بالخيبة بين أوساط القادة من الضباط في الجيش العراقي إلى أن صداماً نفسه أخذ يشعر بهذا ، فلقد صرّح بعد عمليات الفاو بأنه سوف لن يتدخل في المستقبل في إدارة العمليات بصورة مباشرة ، بل إنه سوف يترك الأمر للقادة كي يتدبروا الأمر بأنفسهم ، لكن شخصاً مثل صدام تترسخ في نفسه روح الاحتقار والتسلط على الآخرين ، لا يستطيع على الاطلاق أن يترك غيره يدير أمراً خطيراً جداً بالطريقة التي يراها مناسبة ، ولقضية تتعلق بوجوده الشخصي هوالمحافظة على رأسه ، اضافة إلى أن صداماً لا يتق بالآخرين الذين يحيطون به مطلقاً ، وتاريخه السياسي يشهد له بذلك ، فكم من المرات تعرضت فيها القيادة السياسية والعسكرية للحزب والدولة إلى عمليات تصفية دموية رهيبة ، نتيجة لانتياب صدام حالة من الشكوك وفقدان الثقة بمن يحيط به ، لمعرفته المدقيقة بنفسه كونه ديكتاتوراً متسلطاً ، سارقاً ، يتحين الآخرون الفرصة للإطاحة به والتخلص منه .

### مقتل القائد العام:

- من المعروف جيداً في تاريخ الحروب في العالم، بأن القائد العام للقوات المسلحة لأحد طرفي النزاع، عندما يعتبر فشله في تحقيق نصر واضح في موقف خاص، وإصراره المستمر على تحقيق ذلك النصر بأي ثمن، والذي يسمى عسكرياً «تعزيز الفشل». عندما يعتبر هذا الفشل إخفاقاً شخصياً له وتعريضاً لهيبته وسمعته ، بالرغم من اعتقاد أعضاء قيادته، خاصة القائد الذي تجري العمليات تلك في قاطع مسؤوليته ، أو ساحة الحركات التي يديرها ، إن استمرار هذا القائد العام وإصراره على هذا النهج إنما يعني الانتحار الحقيقي ، وان الحرب سوف تأخذ بالتأكيد مساراً آخر يختلف تماماً عن ما يرسم في مخيلة ذلك القائد . وفي التاريخ أمثلة كثيرة تشهد على ذلك .

ومما يلاحظ على هذا النوع من القادة بأنهم من ذوي النزعات التسلطية أو الديكتاتورية، فلقد اندحر نابليون اندحاراً تاماً أمام أبواب موسكو، عندما اعتبر مسألة احتلالها أمراً يتعلق بكرامته الشخصية وسمعته كقائد مرموق. وقد حدث مثل ذلك لهتلر عندما اعتبر مسألة احتلاله مدينة ستالينغراد أمراً يجب أن يتم، على الرغم من أن كافة قادة المجيش الألماني تقريباً كانوا يرون بأن يصرف النظر عن احتلال المدينة، ويتخطاها لأهداف أخرى تسهل فيها إدارة الحركات، والانتقال من حرب ساكنة مستقرة إلى حرب الحركة التي يتقنها الجيش الألماني، والاهتمام بإدارة الحركات الملتهبة في ساحات الحرب

الممتدة على أراضي واسعة في الاتحاد السوفيتي ، لكن هتلر كان يعتبر احتلال مدينة ستالينغراد وسقوطها، يعني سقوط ستالين نفسه ، غريمه وخصمه الذي لا يلين ، وبهذا يكون قد جرَّ نفسه إلى موقف كان عدوه هو المستفيد الأساسي منه ، بعد أن أصبحت المدينة غير قابلة للاقتحام ، وحتى في الحالات التي استطاعت فيها القوات الألمانية التقدم كيلومترات معدودة ، اثنين أو ثلاثة داخل المدينة ، فإنها كانت تتعرض لخسائر فادحة بالأرواح والمعدات ، لا تتناسب على الاطلاق مع هذا التقدم المحدود الذي كانت تحرزه القوات المهاجمة ، وفي أكثر الأحيان كانت تضطر إلى الانسحاب خارج المدينة مزة أخرى ، إن خضوع العمليات للرغبات الشخصية البعيدة عن الاعتبارات الحقيقية في الواقع العملي ، يعتبر من المهالك التي تؤدي إلى خسارة الحرب ، ووضع القوات في مآزق كبيرة لا تستطيع أن تتجاوزها ، دون أن يتم تبديل الأهداف التي لم يكن اختبارها والإصرار عليها مبنياً على تقدير للموقف يستند على عناصره الأساسية .

وفي الحرب العراقية - الإيرانية حدث ذلك مرات عديدة . فلقد أصر صدام على احتلال مدينة عبادان في الأيام والأشهر الأولى للحرب ، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق ذلك ، وجلبت القوات ، التي كان من المقرر أن تكرر الهجمات السابقة ، التي لم تنته إلى نتائج ملموسة ، واحتلت تلك القوات مناطق تحشدها حسب الخطة المقررة ، حيث كان مقر الفرقة المدرعة الثالثة العراقية التي كان يقودها في ذلك الوقت العميد الركن قدوري الدوري ، هو المكلف بإدارة عملية الهجوم ، وقد وضعت بإمرة الفرقة وحدات وتشكيلات أخرى لتحقيق هذا الهدف ، حيث شنت الفرقة والقطعات المتحجفلة معها عدة هجمات لاحتلال المدينة ، إلا أنها لم تستطع أن تحقق شيئاً يذكر ، إلا أنها استطاعت في إحدى المرات أن تتقدم عدة كيلومترات داخل المدينة في حي ذو الفقاري في الجزء الجنوبي منها ، إلا أن القوات المهاجمة تعرضت لنيران كاسحة شديدة ، وقد تكرر عنيفة اضطرت معها القطعات إلى الانسحاب تاركة خلفها خسائرها الفادحة ، وقد تكرر ذلك عدة مرات ، مما اضطر القيادة العراقية إلى أن تصرف النظر عن هذا الهدف الصعب ذلك عدة مرات ، مما اضطر القيادة العراقية إلى أن تصرف النظر عن هذا الهدف الصعب ذلك عدة مرات ، مما اضطر القيادة العراقية إلى أن تصرف النظر عن هذا الهدف الصعب التحقيق ، حتى تتهيأ الظروف الأكثر ملاءمة .

وعلى الرغم من أن صداماً قد استجاب لرأي قادته مضطراً، إلا أنه ظلَّ مرتكباً خطأه المقاتل، ولم يتخلَّ عن حلمه هذا، حيث ظلت الوحدات تحاصر المدينة لمدة ما يزيد عن السنة، حيث أصبحت وبمرور الوقت صعبة المنال، بسبب قوة الاستحكامات التي أنشأتها القوات الإيرانية فيها . هذا الوضع الفريد أتاح الفرصة الملائمة للقوات الايرانية أن تشن هجومها الصاعق على القوات العراقية يوم ١٩٨٠/٩/٢٧، حيث كانت القوات العراقية

التي تحاصر مدينة عبادان، والتي تقع شرق نهر الكارون محتلة منطقة تشكل نتوءاً داخل القوات الايرانية خارج المدينة، والتي تحيط بالقوات العراقية من جميع الجهات تقريباً، عدا طريق انسحاب هذه القوات الوحيد الذي يستند على نهر الكارون، حيث أنشأت عليه جسرين احدهما في قصبة، والآخر في الحفار الغربي، حيث كانا المعبرين الوحيدين اللذين يؤديان إلى المنطقة الدفاعية للفرقة المدرعة الثالثة، والقطعات المتجحفلة معها شرق نهر الكارون، والتي تحاصر مدينة عبادان، بينا تضرب عليها القوات الايرانية حصاراً شديداً حولها في نطاقها الخارجي، مما يجعلها في الواقع محاصرة من اتجاهين رئيسيين، فالقوات الايرانية تقف داخل المدينة بوجه القوات العراقية بشراسة، كما وأنها تطوقها أيضاً من الخارج، ولولا سبق نظر هيئة ركن مقر الفرقة المدرعة الثالثة بتهيئة جسر احتياطي، لم يتم نصبه إلى أن ينجلي الموقف في حالة هجوم القوات الإيرانية، ولو لم يتم التفكير بهذا الأمر، لما استطاع قسم من الوحدات والدبابات والآليات أن تنجو عندما بدأ الهجوم.

واستطاعت القوات الإيرانية أن تمسك كلا الجسرين في اليوم الثاني للهجوم ، وتم تدمير قوات الفرقة كلها، أو أسرها بمجموعها ، لكن هندسة الفرقة استطاعت أن تنصب الجسر الاحتياطي المهيأ على مقربة من النهر، مما سهل عبور قسم من وحدات الفرقة المدرعة الثالثة إلى غرب نهر الكارون ، إلا أن بعض الوحدات كانت لا تعرف موقع الجسر الذي تم نصبه خلال العمليات، مما جعلها تتوجه إلى أماكن الجسور القديمة، حيث تم أسرها بالكامل ، والجدير بالذكرهنا، هو أن قائد الفرقة المدرعة الثالثة كـان قد اقتـرح بالفعل أن تنسحب كل قواته إلى غربالكارون، كما أيده في ذلك قـائد الفيلق الشالث في حينها الفريق الركن اسماعيل تايه ، لكن صداماً رفض ذلك بشدة، واعتبره إهائة شخصية له . ان عدم احتلال المدينة يجب أن لا يعني تركها تتنفس بحرية ، لقد كان شائعاً في العالم بأن القوات العراقية تحاصر عبادان، وصدام لا يريـد أبدأ أن يتخلى عن هـذا الوهم القاتل، لقد كان الشيء الوحيد الذي أنقذ قائد الفرقة هـو صحة توقعاتـه، بأن قـواته سيتم تدميرهـا بصورة كـاملة، في وضع كـانت فيه تشكـل جيباً تستـطيع القـوات الايرانيـة التى تحاصره أن تطبق عليه بيسر ، كما وأنه من المقربين إلى العـائلة الحاكمـة التكريتية،مما سهل له أن يفلت من عقاب صارم كان سيصيب أي قائد آخر غيره ، لذا فإن قائـد الفرقـة لم يكن من الذين شملهم عطف القائد العام، على من يطلق عليهم بالمتهاونين، وهم الفئة التي تتحمل دوماً نتائج كل معركة خاسرة ، ولقد كاد رأس اللواء الركن على حسين العلكاوي أن يطير ، كان برتبة عقيد ركن آمراً للواء الألي الشامن الذي حدث الاختراق الرئيسي في جبهة لوائه ، شوهد قائد الفرقة الممدرعة الثالثة يقف إلى جانب صـدام في

فيلم عرضه التلفزيون العراقي ، وقد عين مستشاراً عسكرياً لصدام حسين.

#### الإرهاب:

ــ الإرهاب سمة مميزة من سمات القيادة العراقية ، سواء على مستـوى الإدارة المدنية أو العسكرية ، إلَّا أنها في الجانب الثاني أكثر عمقاً وشدة بسبب حساسية وحراجة النتائج التي تترتب على نشوء أي خلل في هذا الجانب، ولأن النظام يعرف مقتله ، ولأنه يفهم جيداً بأن حدوث أي خلل في الجانب العسكري، والذي لا يمكن أن يتكهن أحـد بالمدى الـذي سيصل إليه والنتائج التي سيتمخض عنها ، والإرهـاب التمستـه القيـادة واستخدمته بكل ما أوتيت من قوة باتجاهين، الأول ضدإيران،ليس فقط قواتها المسلحة، وإنما ضد الشعب الإيراني عموماً ، بصرف النظر عن موقفهم من نظام حكمهم أو موقفهم من الحرب، فالشعب الإيراني يُعتبر في نـظر صدام كله عـدوه، والمبدأ الـرئيسي الذي وضعه صدام هو قتل أكبر ما يمكن من الإيرانيين، وبكل الـوسائـل المتيسرة ، خـاصة في المراحل الأولى من الحرب، والفترات التي شهدت الضرب والضرب المقابل للمدن والمنشآت الصناعية لكلا البلدين . وإطلاق صفة المجوس على الإيرانيين،هو الذي يعطي صورة واضحة عن النوايا التي كانت تدور في ذهن صدام، والتي تبيح له قتل أكبـر عدد من الإيرانيين على اعتبار انهم كفرة ، يحق قتلهم وإبادتهم ، لقـد كـان هـدف صـدام من الأعمال الإجرامية التي كان يوجه قادته إلى ارتكابها، هـو دفع القـوات المسلحة العـراقية إلى الانغماس في جرائم بعيدة عن النبل والشرف العسكري ، كقتل الأسرى ، وضرب المدن بالمدفعية ، وقصف الأحياء والمنشآت الصناعية بالطائـرات، كي يترسخ في ذهنها حالة دائمة مستمرة وهي أن لا رجعة أبدأ إلى حالة الـوفاق بين إيران والعراق، وأن على الجميع أن يسيروا في هذا الطريق حتى النهاية .

وبالطبع لم تكن القوات المسلحة بأجمعها مؤمنة بهذا النهج ، بل على العكس من ذلك ، فهناك القلة من الحثالات التي ارتبط مصيرها بمصير صدام ، تطبيع ما يأمرها به طاعة عمياء، وهذه القلة هي غالباً ما تكون من النوعية التي لها استعداد تام لارتكاب القذارات والأعمال التي يأبي العسكري الشريف أن يرتكبها في ساحة الحرب، لقد أراد صدام في حربه التي شنها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يقطع كل الجسور المؤدية إلى الصلح والتفاهم مع إيران، ومما شجعه على ذلك اعتقاده بأن إيران مشرفة على السقوط، وبأن لا حاجة لمراعاة القوانين والأعراف العسكرية التي تتبعها جيوش العالم ، وان النهج الذي يسلكه هو نهج يسهل عملية إنهاء الحرب، وإيصالها إلى

الأهداف التي كان يرجوها منها، ان اخطر الحروب هي تلك التي تأخذ طابعاً يتسم بالكراهية، التي تسعى مراكز القرار إلى تصعيدها بقوة وإيصالها إلى المدى الذي يعطيها سمة الصراع الإيدولوجي ، والحقيقة لم يكن هناك أي صراع فكري بين الشعبين العراقي والإيراني ، لكن جهوداً حثيثة بذلت لأن يحمل هذا الخلاف بين النظام العراقي والجارة إيران هذه السمة والايغال بها، ان الأمر اليومي رقم (١) الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتوقيعه ، يعطينا صورة لحالة صدام ووضعه الذهني والنفسي عند شنه الحرب، فهو من اللحظات الأولى قد وضع نفسه في قفص الاتهام كمجرم حرب، إذ ان هذا الأمر لا يمكن أن يصدره رجل سوي ، يتصارع مع خصمه بشرف وفق ما هو معروف من قوانين تعارف عليها المجتمع الدولي ، لننظر إلى هذا الأمر إذن :

#### سري وشخصي

أمر يومي رقم (١) صادر من القائد العام للقوات المسلحة

ينفذ ما يلي حرفياً :

١ ــ يذبح كل فرد من أفراد حرس خميني يتم أسره في ساحة المعركة .

٢ ــ يذبح كل فرد من أعضاء الحزب المديموقراطي الكردستاني يلقى القبض عليه مع القوات الإيرانية .

٣ \_ يذبح كل شيوعي يلقى القبض عليه مع القوات الإيرانية .

٤ ــ يـذبح كـل عربي يلقى عليه القبض مع القوات الإيرانية جـزاءً لخيانته لقـوميته العربية .

التوقيسع صـــدام حســين القائد العام للقوات المسلحة

إن استخدام صدام حسين لكلمة يذبح تبعث على القشعريرة في النفس، وتدل على عمق سوداوية وسادية صدام ، لأنه يستطيع أن يستخدم كلمة أخرى بدلاً من كلمة يذبح ، مشلاً كأن يقول يعدم ميدانياً، وهي كلمة متداولة في الجيش العراقي ، ولكنه لتركيبته النفسية المعقدة، لا يستطيع أن يفهم سوى الذبح ، والذبح وحده عند تعامله مع كل ظرف وحدث وحالة تهدده بالخطر. لقد أراد أن يطبع كل شيء بين يديه ، وكل وسائله وقواه المتيسرة ، خاصة القوات المسلحة بهذا الطابع الدنيء ، وليت صدام حسين كان يحس بعمق المرارة والألم والحيرة التي انتابت ضباط الجيش العراقي عند قراءتهم لأمره اليومي

هذا . إن الإحساس الشامل الذي انتاب القسم الأكبر من الضباط ، خاصة من ذوي السيرة السوية ، هو أن قائدهم يريد منهم أن يصبحوا جزارين بكل ما تحمل تلك الكلمة من معنى ، إلا أن عدداً من الضباط وخاصة قادة الفرق ، وعدداً من آمري الألوية كانوا ينفذون حرفياً ما كان يصدره من أوامر ، بل ربما فاقوه في ساديته ، ربما لأنهم التقوا به شخصياً ، واستلموا الأمر منه بضر ورة تنفيذ مشل هذه الأوامر بدون تهاون ، وصدام عندما يصدر مثل هذه الأوامر وجهاً لوجه فإنه يترك لدى السامع ممن يتلقى مثل هذه الأوامر منه ، انطباعاً حسياً خاصاً ، خاصة وان من يختارهم صدام لمناصب قيادية رفيعة في الجيش ، هم ممن لديهم الاستعداد التام لأن يكونوا نسخة مصغرة عنه ، فلقد قام اللواء الركن طالع الدوري ، عندما كان قائداً للفرقة المدرعة التاسعة في قاطع بستان ، بأعمال يندى لها جبين الإنسانية ، كقتل الشيوخ ، وإعدام قسم كبير من الأسرى الإيرانيين ، بعد كل معركة ، أما اللواء الركن هشام صباح الفخري فإنه كان يقوم شخصياً برمي الأسرى من طائرة هليكوبتر تمر من فوق الوحدات العراقية على طول قاطع فيلقه الرابع في قاطع الشوش وديزفول .

\_ تشكل عمليات قصف المدن الإيرانية جانبا من اشاعة حالة الرعب والخوف، ليس فقط بين سكان المدن الإيرانية ، بل بين سكان المدن العراقية الذين يتحملون عمليات الرد بالمثل الذي تقوم به القوات الإيرانية ، وهنو بهذا العمل يكون قند استهان بأرواح العراقيين، الذين تشكل من بين صفوفهم القوات المسلحة، فلقد تعرضت المناطق العراقية المحاذية للحدود الإيرانية إلى عمليات انتقام متقابل، قامت بـ القوات الإيرانية اعتباراً من الفاو، التي اخليت من السكان في الأيام الأولى من الحرب، وحتى حاج عمران في أقصى الشمال ، حيث تضرّرت كثير من المدن والقصبات ، مما اضطر عدد كبير من السكان إلى ترك بيوتهم والهرب إلى مناطق أخرى أكثر أمناً ، كما لم تسلم مـدن بغداد والموصل وكركوك وتكريت من القصف الصاروخي والجوي هي الأخرى ، وهكذا يكون ادعاء صدام، بأنه إنما شن الحرب لأسباب عديدة منها، إبعاد نيران القوات الإيرانية عن المناطق الحدودية باطلاً ، لأنه يقوم بالفعل بإجبار الإيرانيين بضرب المدن الحدودية للرد على القصف العراقي للأهداف المدنية داخل إيران ، مما يؤدي إلى إحداث خسائر مادية وبشرية بين صفوف المدنيين العراقيين ، ففي إحدى المرات قامت المدفعية الإيرانية البعيدة المدى، ورداً على القصف العراقي بضرب منطقة تمتد إلى مسافة ١٥٠ كلم من أبو الخصيب جنوباً وحتى مدينة العزير جنوب العمارة ، مما أدى إلى إخلاء عدد كبير من المدن والقصبات كالقرنة والنشوة والعزيز، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بسكان مدينة البصرة وممتلاكاتهم، لقد ظل صدام ينتهج هذا الأسلوب بصورة مستمرة، معتقداً بأن إيران غير قادرة على الوصول إلى الأهداف الكائنة بالعمق العراقي ، وهذا خطأ آخر يرتكبه إضافة إلى أخطائه العديدة الأخرى بإدارة الحرب ، إذ لا أحد يستطيع أن يؤكد بأن إيران لا تمتلك من الأسلحة القادرة على الوصول إلى كل الأهداف المهمة الكائنة في العمق العراقي ، ولقد تأكد ذلك بالفعل، عندما تعرضت بغداد ومدن عراقية أخرى إلى قصف صواريخ أرض ـ أرض، والذي لا يبدو بأنه سوف ينقطع ، ونصب صواريخ أرض - بحر في مضيق هرمز ، والتي قيل بأنها صينية الصنع .

لم يترك صدام سلاحاً معروفاً إلا واستخدمه ضدايران، وكان آخر ما استخدمه من الأسلحة الفتاكة هو السلاح الكيمياوي ، والذي يقذف من الطائرات والمدفعية ، ففي الوقت الذي لا تسمح فيه الدول الكبرى باستخدام مشل هذه الأسلحة ، وتعلن عن شجبها واستنكارها الشديد لاستخدامه ، نراها تقف لا مبالية تجاه استخدام النظام العراقي له ، وبذلك يفتح العالم عينيه على صفحة جديدة من المآسي التي يتركها استخدام تلك الأسلحة . فإن بإمكان أية دولة الأن مهما كانت إمكانياتها التكتيكية متواضعة أن تنتج وتستخدم الأسلحة الكيمياوية بحرية ، بعد أن أصبح استخدامها أمراً لا يثير العالم ، إلا أن القيادة العسكرية العراقية لم تأخذ بعين الاعتبار بأن إيران قادرة على إنتاج مثل تلك الأسلحة ، التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة جداً ، سواء من حيث الانتاج أو الاستخدام وبذا أصبحت القوات المسلحة العراقية هي الأخرى ليست بعيدة عن نتائج استخدام هذه الأسلحة .

إن القيادة العسكرية العراقية، باستخدامها مثل هذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً ذات التأثير الشديد على الإنسان ، فإنها تضع الإنسان والفرد العراقي ، عسكرياً كان أم مدنياً ، أمام خطر وامتحان آخر ، هذا الخطر الذي لا يمكن أن يعادله خطر نشوب القتال نفسه على جبهات المعركة ، لأن آثاره المادية والمعنوية رهيبة ومدمرة . وبذا فإن المخاطر المستمرة التي كانت تتعرض لها القوات المسلحة العراقية والشعب العراقي نفسه ، تزايدت بصورة مستمرة بسبب رعونة هذه القيادة وعدم شعورها بالمسؤولية الإنسانية تجاه شعبها وقواه المسلحة ، فالقائد العام للقوات المسلحة يضع قول الشاعر: هإذا مت ظمآناً فلا نزل القطر المسجينية ، وإذا كان عليه أن يموت ، فليمت جميع الناس أولاً ، العراقيون أو الإيرانيون لا فرق وبمختلف الأسلحة المتيسرة لدى الجانبين ، وكانت مذبحة حليجة التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العراقيين الأكراد مثلاً شاهد عن عمق وحشية رئيس النظام وزمرته المتسلطة .

المسلحة العراقية هو الإرهاب المسلط على القوات المسلحة العراقية نفسها وعموم المسلحة العراقية هو الإرهاب المسلط على القوات المسلحة العراقية نفسها وعموم الشعب العراقي، فإن حملات الاعدام والسجن كانت تطال رؤوس القادة والأمرين بعد كل عملية من العمليات التي تقوم بها القوات الإيرانية ، ولقد حدث أن قام صدام بإعدام المدعو جبار طارش مسؤول الجيش الشعبي لقاطع العمارة، متهماً إياه بالفرار في عمليات الشوش وديزفول قائلاً له : لماذا هربت يا جبان ، فأجابه : بأنني لم أهرب، والجبان الذي يأتي إلى الجبهة بحماية فوج قوات خاصة ، فما كان منه إلا أمر مرافقه أرشد ياسين بإطلاق النار عليه ، فأطلق هذا النار عليه فأرداه قتيلاً في الحال ، وكان أمر صدام لأرشد، «أرشد طخّه» أي ارمه ، إضافة إلى تشكيل فرق الاعدام التي تأخذ على عاتقها تنفيذ حكم الاعدام بحق كل ضابط أو ضابط صف أو جندي يترك مكانه وينسحب إلى الخلف، حيث تقوم بإعدامه ، دون أن تستفسر منه أو تسأله عن تعترضه هذه الفرق أو المفارز، وتوقفه حيث تقوم بإعدامه ، دون أن تستفسر منه أو تسأله عن سبب وجوده في المكان الذي ألقى القبض عليه فيه .

ولقد حدث بأن أحد الضباط الإداريين كان قد كلف من قبل آمر وحدته بأن يـذهب إلى المنطقة الإدارية لجلب ما تحتاج إليه الـوحدة من عتـاد وأرزاق، وكان يحمـل معــه الأوراق الخاصة بطلب المواد المطلوبة ، وكانت العمليات تجري على أشدها في الجبهة ، وحينما وصل هذا الضابط إلى نقطةالسيطرة، ألقي عليهالقبض، وتم تنفيـذ حكم الإعدام به ، وهو ينادي بأنه ضابط إداري مكلف بجلب العتاد والأرزاق، ويقسم بالله بأنــه يقول الحقيقة ، ولكن لم يكن أحد يسمع منه أبداً ، ومثـل هذه الحـوادث تكررت مـرات عديدة . لقد كانت حملات السجن والاعدام تطال عدداً كبيراً من الضباط بعد كل معركة ، إشباعاً لرغبة القائد العام في إراقة المزيد والمزيد من الـدماء ، وإشـاعة الـرعب والخوف بين أوساط القوات المسلحة ، ظناً منه بأن هذه الأساليب سوف تجبر أفراد القوات المسلحة العراقية على الاستمرار في القتال ، لكن هذه الأساليب والاجراءات لم تؤدِّ إلى النتيجة المرجوة ، بـل كـان لهـا في أحيـان كثيـرة مـردود عكسي ، لأن المقـاتلين ازداد شعورهم باليـأس ، وانهم ميتون في كـل الأحوال ، فـالنار من أمـامهم وفرق الإعـدام من خلفهم ، الأمر الذي يخلق حالة من الارباك الذهني لـدى المقـاتـل ، ويحـطم روحـه المعنوية ، ويشل قواه عن العمل الحقيقي ، إن ساحة الحرب قد شهدت إجراءات قمعية ، لم يُشهد لها مثيل طيلة تاريخ القوات المسلحة العراقية ، فلم يُجر مشاهدة إعدام المقاتلين دون محاكمة وإثبات بالأدلة والقرائن بأن المتهمين قد فروا من المعركة ، بل إن عمليات الاعدام كانت تجري بصورة سريعة وفورية ، خلافاً لكل الأعراف والقوانين العسكرية ، صحيح أن حالة الخوف والجبن التي تدفع بعض المقاتلين إلى الهرب من ساحة المعركة ، يجب أن يتم معالجتها بوضع قوانين صارمة ، تشعر المقاتل بأنه في حالة عدم صموده أمام خصمه فإنه سيتعرض للموت عقاباً له ، ولكن ذلك يجب أن يجري وفق ضوابط وقوانين ومحاكمات أصولية ، لا بالطريقة التي يتبعها قادة الفرق وآمرو الألوية بتجميع الفارين والمنسحبين حيث يتم إعدامهم دفعة واحدة دون أن يتم التحقيق معهم ، وضبط إفاداتهم بصورة أصولية وقانونية . تؤلف فرق الاعدام هذه بالغالب من عناصر المخابرات أو الاستخبارات والانضباط العسكري والجيش الشعبي ، وتزود بصلاحية إطلاق النار على كل من ينسحب أو يفر إلى الخلف فوراً . لقد وصل الأمر أن يصدر القائد العام للقوات المسلحة تعليمات تقتضي بإعدام كل شخص يتغيب عن وحدته ثلاثة أيام ، في حالة انفتاح تلك الوحدة في الجبهة ، وتكليفها بواجب الحركات الفعلية . وبذا تمّ تنفيذ حكم الاعدام بالمئات من الجنود الفارين من الخدمة ، والذين يلفئ القبض عليهم في عمليات مداهمة وتطويقي لأحياء في مراكز المحافظات والأقضية ، حيث تمنع لأمر القوة عمليات مداهمة وتطويقي لأحياء في مراكز المحافظات والأقضية ، حيث تمنع لأمر القوة تنفيذ حكم الإعدام الفوري بحق الجنود الهاربين الذين يلقى القبض عليهم .

وفي إحدى المرات، وفي أوائل عام ١٩٨٧ تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعمائة جندي هارب، تم إلقاء القبض عليهم في مدينة كربلاء، بعد حملة تفتيش واسعة قام بها أفراد الجيش الشعبي ، قامت أولاً بتطويق أحد أكبر أحياء المدينة ، وأغلقت المنافذ المؤدية له ، حيث تمّ تفتيش البيوت بيتاً بيتاً بحثاً عن الهاربين . كما أن المحافظات الأخرى قد شهدت حملات تفتيش واسعة عن الهاربين الذين يلاقون نفس المصير، إن حالة الرعب والخوف هذه تكون قد شملت كل مواطن عراقي ، حتى الناس الأبرياء الذين لم يكن لديهم أي ذنب، كانت تشملهم عمليات الإرهاب والتفتيش ، حيث كانت بيوتهم تتعرض خلال تلك الحملات إلى عمليات انتهاك لحرماتها، مما يسبب لهم ولذويهم حالات من الفزع والقلق والخوف والارباك ، وبذلك يكون الشعب العراقي بمجموعه عرضة للإرهاب المنظم الذي تجعله يعيش في حالة دائمة من الخوف والرعب، والتي تشل فيه القدرة على التعاطي مع الأحداث بروح إيجابية بناءة ، وتشل فيه الروح الثورية ، وتعطل قدراته وإمكانياته .

#### شراء الذمم:

رافق عمليات الإرهاب المنظم ضد القوات المسلحة، والذي مارسته القيادة العامة للقوات المسلحة، وبتوجيه من العائد العام نفسه، عمليات شراء الذمم، وإغداق

الأموال، ومنح الرتب والأنواط بمختلف درجاتها ، وقد سار هذان الاتجاهان سيراً متوازياً مترادفاً ، السيف بيد ، والذهب باليد الأخرى ، فمن لم يكن ممكناً شراؤه بالذهب والإغراء ، أطاح رأسه هذا السيف المشهور على رقاب القادة والآمرين والجنود وكل أبناء الشعب العراقي ، ولأن القائد العام للقوات المسلحة يعلم بصورة أكيدة بأن الشعب وقواته المسلحة لا تؤمن بالحرب وأهدافها ، والتي يواصل النظام شنها والتمادي فيها ، بل إن صداماً لا يخفى عليه بأن الناس يدركون معنى أن القادسية تمل اسمه ، فقضية الحرب هي قضية وجود صدام نفسه وعائلته ، وانه لولا صدام لما حدث ما حدث ، ولما عانى هذا الشعب من كل هذه المآسي والآلام التي يمر بها ، وعليه فإن الشعب وقواته المسلحة لا تمتلك من الدوافع الكافية ما يجعلها تتفاعل وتندفع في العمل والانجاز الجيد في هذه القادسية المفروضة ، لذا فإن صداماً كان مضطراً لإيجاد اتجاه انتهازي ومصلحي داخل صفوف الشعب والقوات المسلحة ، يدفعها للمشاركة في قادسيته ، وهو شراء الذمم صفوف الشعب والقوات المسلحة ، يدفعها للمشاركة في قادسيته ، وهو شراء الذمم بالأموال والهدايا والأنواط والاغداق في ذلك ، وابتكار أساليب وطرق دنيئة لإماتة ضمير المقاتل ، وجعله يلهث باتجاه الحصول على المغانم الرخيصة ، نظراً لغياب العقيدة الحقيقية التي تدفع المقاتل إلى الدفاع والقتال حتى النفس الأخير .

ولقد اتبع القائد العام من أجل الوصول إلى أهدافه، ومن أجل أن يحول أعداداً كبيرةً من القادة والضباط والمراتب إلى مرتزقة ، أساليب عديدة لم يسمع بها من قبل ، ولم يستخدمها أي من قادة جيوش العالم المعروفين خلال حروبهم ، وهي أساليب أقل ما تدل عليه هو دناء تهالدفع شعب بأكمله مع قواته المسلحة خلافاً لإرادته ، فهل يعقل أن الذي يدافع عن وطنه وكرامة وكرامة شعبه يحتاج إلى كل هذه الإغراءات؟ كلا بل إن كثيراً من أبناء الوطن هم بطبيعة الأمر مستعدون للتضحية في سبيل الوطن والدفاع عنه برحابة صدر وبكل استعداد واطمئنان ، دون حاجة لأن يقدم لهم ثمن لذلك ، وربما يشعر المواطن المخلص بالخجل إزاء ذلك ، لأنه يعتبر الدفاع عن الوطن أمانة في عنقه عليه أن يؤديها ويحافظ عليها ، فهل يستطيع المال أن يخلق شعور المواطنة الأصيل وحب الوطن والدفاع عنه لدى شعب يعيش تحت سيطرة حفنة من المتخلفين الذين لا يكنون الوطن والدفاع عنه لدى شعب يعيش تحت سيطرة حفنة من المتخلفين الذين لا يكنون للخرين من أبناء الشعب أي احترام ، ولا يقيمون لهم أي وزن؟ بل إنهم يشكلون في وجودهم التسلطي عليه وصمة عار إلى أبد الأبدين ، لقد اتبع صدام أساليب كثيرة من أجل شراء ذمم الناس منها :

أ ــ منح عائلة القتيل مبلغ (٣٠٠٠) دينار مع قطعة أرض في مكان مناسب ، إضافة إلى سيارة تويوتا من الطراز الحديث ثمناً لرأس القتيل، وشراءً لسكوت أهله وتذمرهم ،

لقد أثر هذا القرار الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة تأثيراً سلبياً حتى على العلاقات الإنسانية التي يفترض أن تسود المجتمع، لقد سلخ هذا القرار من الأب حنان الأبوة، ومن الأم عطف أمومتها، لقد أصبح عدد من آباء المقاتلين، الذين لم يكونوا ليحملوا بجزء قليل من هذه العطايا والامتيازات، ينتظرون نزول هذه الهبة السماوية عليهم بفارغ الصبر، حتى ان أحد الأباء قال لابنه العائد من الجبهة: «إنك لم تمت لعنة الله عليك، لماذا لا تموت»، بدلاً من أن يأخذه بأحضانه معانقاً مرحباً شاكراً الله على سلامة ولده ، إلا أن عدداً من الآباء كانت لا تنطلي عليه تلك الأساليب الدنيثة ، فلقد صب أحد آباء القتلى البنزين على السيارة التي جيء بها إليه ثمناً لحياة ولده وأحرقها قائلاً بأنه، « لا يبيع ابنه بكل أموال الدنيا » .

ب \_ ابتكر القائد العام للقوات المسلحة أسلوباً جديداً بتكريم المقاتلين ، وذلك بأنه قرر أن يمنح مبلغاً ما بين ٥٠٠ ـ ١٠٠٠ دينار إلى كل مقاتل في الجبهة يقتل أكثر من ٢٥ شخصاً من القوات الإيرانية، وبهذا يكون قد عزز متعمداً روح القتل وسفك الدماء لدى المقاتل العبراقي دون الالتزام بسروح الفروسية ، وهي عادة جبرى عليها طيلة حياته ، فالجندي لا يريد أن يقتل عَريمه في خط النار لمجـرد القتل ، وهـذا مــا هـومعروف لــدى كل جيوش العالم ، بل إنه إنما يفعل ذلك لحالة ربما تكون في أغلب الأحيان لسبب يجهله أو يكــون مفروضــاً عليه ، بــل إن المتقاتلين ربمــا يحســون بعـطف متقــابــل بعض الأحيان كل اتجاه الآخر ، على الرغم من أنهم لم يلتقوا مع بعض من قبل، ولم يَرُ أحدهم وجه الآخر بسبب الشعور المتبادل، بأن أمر ما قد تم فـرضه عليهم مجتمعين ، وبهـذا يقود القائد العام للقوات المسلحة قواته إلى حالة من التخلي عن النبل الإنساني والروح والقيم العسكـرية الشـريفة ، وتـرسيخ مفهـوم القتل المجـرد لدى المقــاتل العــراقي، مما يجعله فريسة لحالة من التفكـك الأخلاقي وإحسـاس بالتفـاهة . يقـابل القـائــد العـام للقـوات المسلحة الجنود وضباط الصف ويسلمهم بنفسه مبلغاً من النقود موضوعـة في مظروف من الورق، ويسألهم عن عدد قتلي العدو الذين أبيدوا على أيديهم، حيث يتم عـرض هـذه المسرحية الدنيئة في التلفزيون أمام الناس على أمل إشاعة هذه الحالة البائسة بين أوساط الشعب كله . ولقد استغل عدد من الضباط هذا الوضع ، حيث يتفق قسم منهم مع عـدد من ضباط الصف، بأن يقوموا بترشيحهم لنيل مكرمة السيد القائد العام، علماً بأنهم لم يقوموا بمثل هذا الانجاز النبيل، بشرط أن يقاسموهم هذه الغنيمة السهلة .

جـ ـ منح الضباط سيارات مدنية جديدة من أحدث الموديلات باسم (مكرمة السيد الرئيس)، وذلك لضان شراء ذممهم وتأمين استمرارهم في الفتال، كان ذلك في السنتين

الأوليين من الحرب ، حيث كانت السيارات تقدم بدون حساب ، وبعد أن أصبح العراق يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً نتيجة لاستمرار الحرب مدة طويلة ، حيث أدى ذلك إلى استنفاذ أموال الدولة ، فلم يعد بالإمكان الاستمرار بمنح هذه المكرمة بسهولة ، مما حدا بالضباط لأن يتحدثوا عن سبب انقطاع مكرمة السيد الرئيس هذه ، مما أثار لديهم المرارة لأن قسماً منهم قد استلم هذه المكرمة بينما حرم القسم الآخر ، ولقطع دابر التقولات « أمر السيد القائد العام بعدم تحدث الضباط حول توزيع السيارات مكرمة السيد الرئيس القائد حفظه الله ، وان توزيعها يقوم على شروط موضوعة من قبل الجهات العليا، وسوف يشكل مجلساً تحقيقياً بحق من يخالف ذلك»(١).

د - تعوّد الضباط القادة، آمرو الألوية وقادة الفرق، أن يستدعوا في المناسبات والأعياد إلى مقر وزارة الدفاع ،ليستلموا ظروفاً مدونة عليها أسماءهم تحتوي على مبلغ ( ° ° ) دينار عراقي لكل واحد منهم هدية السيد الرئيس القائد لهم ، ولا يخفى على أحد بأن عدد المناسبات والأعياد في العراق لا يقل عن (١٢) مناسبة في العام ، أي في كل شهر تقع مناسبة واحدة تقريباً ، فمن مولد الرئيس القائد ، إلى مولد الحزب القائد ، إلى ذكرى ثورة ١٤ و١٧ - ٣٠ تموز ، إلى ذكرى تأسيس الجيش العراقي ، إلى عيدي الفطر والأضحى . . . الخ . لذا فإن كل قائد فرقة وآمر لواء يرده في السنة ما يزيد على ضعف راتبه ومخصصاته السنوية بأجمعها ، علماً بأن راتب الضابط برتبة عميد لا يصل إلى أكثر من ٣٠٠ دينار شهرياً ، ويظل الضباط الآمرون ينتظرون المواسم والمناسبات السعيدة جداً بفارغ الشوق والصبر ، ويترسب في ذهنهم قليل من العرفان بالجميل للقائد الذي يوزع أموال الشعب، وكأنها ملك أبيه ، أو عمه زوج والدته إبراهيم الحسن ، حكيم الحكماء والد برزان إبراهيم التكريتي وللّه في خلقه شؤون .

هـ — توزيع سيارات مرسيدس ضخمة يبلغ ثمن الواحدة منها (٣٠) ألف دينار عراقي أو يزيد، على قادة الفيالق والفرق وقسم من آمري الألوية ذوي الحظوة لدى القائد العام للقوات المسلحة ، فبعد أسبوع من نشوب الحرب، بدأ توزيع الهدايا تلك إلى قادة الفرق وقائدي الفيلق الثاني والثالث ، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس جديدة من النوع الفاخر ، والذين اشتركت فيالقهم وفرقهم في تنفيذ صفحة الهجوم من العمليات، باستثناء قادة الفيلق الأول، وقائدي فرقتي المشاة السابعة والحادية عشرة ، لأنها لم تشترك بالهجوم بسبب أن الفيلق الأول ـ أو ما تبقى منه ، بعد أن سحبت أغلب الويته إلى الجنوب والوسط

<sup>(</sup>١) كتاب شعبة الاستخبارات والاستطلاع التعبوي السري والشخصي ٨٠٧ في ١٩٨٤/١٠/٨.

\_ كان مكلفاً بواجب الدفاع عن محاور التقدم في شمال العراق، والمتمثلة بمحاور حاج عمران \_ اربيل ، قلعة دزه \_ كركوك . بنجوين \_ سليمانية ، ثم استمر هذا الوضع إلى الحد الذي أصبح ظاهرة تتكرر كل يوم ، ولقد كانت حصة طياري القـوة الجويــة من هذه الهدايا بالحجم الذي أصبح معه كل طيار عراقي يملك عدداً من السيارات، بحيث أصبح فيه الطيارون يهدون بدورهم تلك الهدايا الثمينة إلى أصدقائهم وأقاربهم ، أو يبيعونها في السوق التي غصت بالهدايا من السيارات المتعددة الأنواع والأشكال ، فهل سمع أحد من الناس على طول التاريخ وعرضه بأن جيشاً بهذا الحجم يقاتل ومعه هذا السيل من الهدايا العجيبة؟ إن كل من يطلع على هذا الأمر سوف لن تقفز إلى ذهنه سوى أن هذا الجيش لا يمثل إلا جموعاً من المرتزقة ، الذين ينتظرون من قيادتهم كل هذه المكارم والهدايا على حساب الواجب الأساسي، الذي يفترض بأنهم يقومون بتأديته بـطيبة خـاطر، إن كـل هذه الأساليب التي يتبعها النظام، من أجل ترغيب المقاتلين ودفعهم إلى القتال، إنما تسيء بالدرجة الأولى إلى سمعة القوات المسلحة العراقية ، حيث تضعها أمام التساؤل عن جدوى ونهاية وجودها في ساحة المعارك ، فهل تستمر هـذه القوات في القتـال في حالـة نضوب خزانة الدولة ، أو تعرضها لأي سبب آخر إلى حالة من الجدب؟ وهل يتصور أحد الحالة التي ستكون عليها هذه القوات عندما لا تجد الدولة ما تقدمه لقادتهاوآمريها،والذي اعتادت أن تقدمه باستمرار؟.

# توزيع الأنواط :

و \_ تمنح الأنواط الخاصة بالحرب، كنوط الشجاعة، وأنواع أخرى لغرض تكريم المقاتلين الذين يقومون بأعمال بطولية متميزة ، لكن هذه الأنواط تمنح من قبل القيادة العامة العراقية بمناسبة وبدونها ، لمن يستحقها ولمن لا يستحقها ، فلقد جرت العادة أن تمنح أنواط الشجاعة للمقاتلين بأسلوب رخيص ، أصبحت فيه قيمة هذه الأنواط لا قيمة لها على الإطلاق ، ترسل رسالة إلى مقرات التشكيلات بترشيح عدد من المقاتلين لمنحهم أنواط شجاعة ، يقوم القائد العام للقوات المسلحة بتقليدها للمقاتلين بنفسه في أغلب الأحيان ، أو من ينوب عنه شخصياً ، وعندما ترد تلك الرسائل إلى الوحدات ، فإن آمريها يقومون بترشيح العدد المطلوب ترشيحه ، حسب ما ورد بتلك الرسالة ، وفي أحيان كثيرة وغالباً ما يحدث ذلك \_ فإن آمري الوحدات يقومون بترشيح من هو أقرب المقاتلين إليهم، ومن الذين لم يشتركوا بأي معركة من المعارك ، ويتكرر هذا الأمر دوماً ، مما يجعل المقاتلين لا يرون أي معنى أو قيمة للنوط الذي يمنح ، على أن غالباً ما يرافق عملية منح النوط هدية نقدية قد تصل إلى مبلغ (٥٠٠) دينار عراقي .

إن مهزلة منح الأنواط أصبحت معروفة بين أوساط القوات المسلحة العراقية . فكم من الذين منحوا أنواط الشجاعة تم إعدامهم بعد فترة وجيزة من تقليدهم إياها، بسبب ما تسميه القيادة «الجبن والتخاذل»، وعندئذ يترسخ الاعتقاد لدى منتسبي القوات المسلحة بأن هذه الأنواط لا قيمة لها على الاطلاق ، وإنها خدعة إعلامية يمارسها النظام من أجل إضفاء بريق زائف على نشاط مشكوك فيه، بمارسه مقاتلون متميزون في القوات المسلحة ، بل إن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تلجأ إلى أسلوب منح أنواط الشجاعة بعد كل معركة خاسرة ، تخرج منها القوات المسلحة في حالة يرثى لها من اليأس والتردي والضعف ، كي تتستر فيها على شعور الانكسار والفشل ، وإظهار حالة من الانتحار الزائف تعكس في واقعها عمق الضعف التي تعاني منه الحالة المعنوية العامة .

إن عدداً كبيراً من الضباط والمراتب كانوا يمنحون أنواط الشجاعة، وهم لم يكونوا أصلاً في الجبهة، عندما كانت تنشب المعارك ، في إحدى المرات قام الفريق الركن هشام صباح الفخري بترشيح كافة ضباط مقر الفيلق الرابع للحصول على نوط الشجاعة، وقام برفع أسمائهم إلى القيادة العامة، باستثناء المقدم عباس الملقب بعباس قومية ، وهو ضابط فاشل كان يعمل كتابع لقائد الفيلق ومديراً لشؤونه الترفيهية ، حيث كان هذا مجازاً عندما أرسلت قوائم الترشيح ، وعندما التحق بمقر عمله أخبر بالذي حدث ، فما كان منه إلا أن دخسل على قائد الفيلق مطالباً إيّاه بترشيح اسمه للحصول على نوط الشجاعة، وقد حصل بالفعل على ذلك، حيث خرج وبيده رسالة لاحقة ترشحه للحصول على النوط.

إن الحديث عن منح نوط الشجاعة في القوات المسلحة طويل ويحتاج إلى فصل خاص لوحده ، لقد وصل الأمر إلى درجة أن المقاتلين أصبحوا لا يميلون إلى ترشيح أنفسهم لنيله ، إلا أن أكثر ما يغريهم في هذا الأمر هو المكافأة المالية التي ترفق معه ، وليس قيمة هذا النوط البائس ، ولم يُسمع من قبل بأن أي قيادة عسكرية في العالم كله قد قامت بمنح هذا العدد الكبير من الأنواط ، الذي لا يدل إلا على المستوى الحقيقي من الانهيار الخلقي والتشويه الذي تمارسه قيادة لا تعي سوى أساليب الدجل والخداع والكذب على القوات المسلحة التي أؤتمنت عليها - بغفله من التاريخ . إننا نرثي لمديرية العينة العسكرية في وزارة الدفاع العراقية ، وهي الجهة المسؤولة عن تأمين الأنواط والنياشين في الجيش العراقي - لشدة ما تعانيه من أجل تأمين هذا العدد الكبير من الأنواط والنياشين ، التي لم يسبق للجيش العراقي أن شهد من قبل هذه الموجة العارمة من الكرم والنياشين ، التي لم يسبق للجيش العراقي أن شهد من قبل هذه الموجة العارمة من الكرم الحاتمي والاسفاف في منح هذه الأنواط ، إذا علمنا بأن المديرية المذكورة تستورد هذه الحاتمي والاسفاف في منح هذه الأنواط ، إذا علمنا بأن المديرية المذكورة تستورد هذه

الأنواط من الخارج، بعد أن تقوم الشركات الأجنبية بتهيئتها حسب المواصفات التي تطلب منها .

## منح رتبة إضافية :

ز – من الأساليب الشائعة لدى القائد العام للقوات المسلحة العراقية منح رتبة كاملة للمقاتلين، فالعريف يصبح رئيساً للعرفاء، ونائب الضابط الممتازيصبح ملازماً، وفي حالات أخرى يصبح فيها الجندي ضابطاً دفعة واحدة ، والملازم يصبح ملازماً أولاً، والعقيد يصبح عميداً وهكذا ، والأساليب والأسس التي يعتمد فيها لمنح هذه الرتب لا يختلف بأي حال من الأحوال عن أسلوب منح الأنواط والنياشين ، إلا أن الفارق الوحيد هنا، هو أن كل منتسي القوات المسلحة يطمحون في الحصول على رتبة أعلى بحق وغالباً بدون حق - أما القيادة نفسها، فلم تبخل هي الأخرى في منح المقاتلين هذا التكريم ، وغالباً ما تكون الوحدات المحاصرة هي التي تغرى بمنح رتبة أو رتبتين أعلى لكافة منتسبيها في حالة صمودها ونجاحها في فك الحصار عنها وتملصها ، إلا أن تلك الوحدات غالباً ما تكون في حالة من الانهيار ، لا ينفع معها هذا الإغراء ، حيث تنتهي إلى التدمير أو الاستسلام بدون مقاومة تذكر .

لقد كثر منح الرتب في الجيش العراقي، إلى درجة أن عدداً كبيراً من الضباط منحوا رتباً أعلى ثلاث مرات، أو أكثر في فترة قصيرة ، حيث أصبحوا يحملون من الرتب ما كان يحتاج إلى منوات طويلة من الخدمة كي يحصلوا عليها ، كما ان عدداً كبيراً من الجنود وضباط الصف قد حصلوا على رتبة ملازمين في الجيش ، مما كان له أثر سيء على الضبط العام داخل القوات المسلحة ، بسبب عدم إمكانية هضم هؤلاء لهذا الانتقال المفاجىء من مرتبة المراتب إلى مرتبة الضباط ، كذلك ولدت عملية منح الرتب إلى الفساط وجود عدد كبير منهم برتب عائية ، مما كان يصعب في أحيان كثيرة معالجة هذا الأمر دون إحداث خلل في ترتبب القيادة داخل الفرق والألوية .

لقد كان للأهواء الشخصية والقرابة أثر كبير في الحصول على رتب أعلى ، بـل ان أشخاصاً كـان يفترض بـأنهم سيقدمون إلى المحاكم بسبب ضعفهم في إدارة المعارك ، هؤلاء الأشخاص كانوا يمنحون رتباً أعلى وأوسمة ونياشين وأنواطاً تكريماً لهم ، فالعميد الركن في حينها ثابت سلطان ،الذي كان قائداً للفرقة المدرعة العاشرة في عمليات الشوش وديزفول عام ١٩٨٢ ،والذي قدر له الضباط بأنه سوف يعدم أو يحال إلى محكمة عسكرية ، لأنه لم يستطع في حينها أن يدير المعركة ، حيث كان مشلولاً وعاجراً عن إصدار أية أوامر ، بل إنه لم يكن يعلم أصلاً عمّا يجري في جبهة فرقته ، حيث صدر الأمر بحجزه في غرفته بل إنه لم يكن يعلم أصلاً عمّا يجري في جبهة فرقته ، حيث صدر الأمر بحجزه في غرفته

أثناء سير المعارك ، مما تـرك انطباعاً لـدى كافـة الضباط بـأن مصيره سـوف ينتهي إلى الموت ، كما جرد من قيادة الفرقة ، وسلمت إلى رئيس أركان الفيلق الرابع الذي كان يصدر الأوامر مذيلة بتوقيعه ، إلاَّ أن ما حدث بعد انتهاء المعارك كـان مفاجـأة رهيبة لكـل منتسبي الفيلق الـرابع ، فبـدلًا من أن يحاسب على تقصيـره وإهماله، تم ترقيتــه إلى رتبــة أعلى، وعيّن رئيساً للجنة تحقيقيـة كان واجبهـا التحقيق في أسباب الفشــل الذريــع والنكبة المروعة التي انتهى إليها الفيلق الرابع في هذا القـاطع ، كـل ذلك جـرى لأن الـمشـــاراليه كان من أقارب صدام والمخلصين له ، في الـوقت الذي حـوسب فيه قـائد الفـرقة الآليـة الأولى العميد الركن تامر حمود الامارة، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد اتهامه بالتقصير في تلك العمليات ، لأنه من أهالي البصرة، وليس لديمه من يتشفع لمه لمدي القيادة ، لقد ارتقى ثابت سلطان درجة أعلى ، وبصورة مفاجئة ، حيث أصبح لواءً ، ومن ثم قائداً للفيلق الرابع، بدلاً عن هشام صباح الفخري ، جرى ذلك في نفس العام الذي دارت فيه معارك الشوش وديزفول دفعة واحدة ، هذه هي العدالة التي يبني عليها القائـد العام للقوات المسلحة تعامله مع القادة والمراتب في القوات المسلحة ويسبغها عليهم ، فأي غبن واجحـاف سوف يتـركه هـذا النوع من التمييـز ، وأي تهديم للروح المعنـويـة الـذي يحدثه وجود قائد كهذا ، يعامل رعاياه بأساليب الخسف والإذلال والتمييز ، ينأى عنها كل قائد شريف، ينظر إلى كل فرد من أفراد قواته المسلحة نظرة الأب العطوف، الحازم بعدل ، دون تفريق أو تمييز بينهم؟

# نائب القائد العام:

\_ يبرز عامل مهم من العوامل المؤثرة سلباً على الروح المعنوية للقوات المسلحة المسلحة العراقية ، استلام عدنان خير الله لمنصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ، لقد ووزير الدفاع ، حيث أحدث ذلك شرخاً كبيراً في وجدان وضمير القوات المسلحة ، لقد كان صعوده المفاجىء غير المرتقب ، وارتقاؤه ثاني أرفع منصب في القوات المسلحة سبباً في حدوث حالة من الاضطراب الشديد في ذهن عدد كبير من قادة وضباط القوات المسلحة ، فضابط برتبة مقدم ركن له سمعة لا يحسد عليها بين صفوف الجيش ، لا يمتلك من الخبرة والكفاءة العسكرية ما يؤهله لأن يقود فرقة عسكرية ، يصبح وبمثل لمح البصر نائباً للقائد العام للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع ، بعدان يمنح رتبة فريق أول ركن متخطياً في قدمه عدداً كبيراً من ضباط الجيش ، الذين كانوا ضباطاً في الجيش العراقي ، في الوقت الذي لم يكن فيه عدنان خير الله قد رأى النور بعد ، ومن بين هؤلاء الفريق الأول الركن عبدالجبار شنشل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، الذي أصبح يؤدي التحية الركن عبدالجبار شنشل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، الذي أصبح يؤدي التحية

إلى ابنه \_ مع الأسف الشديد \_ إذن فأية قيمة للضبط العسكري وللمفاهيم المسلكية الانضباطية تحت ظل هذا الوضع المزري ، وكيف سيكون أداء القادة والضباط والمراتب على مختلف المستويات؟ ، وما هي الأفكار والهواجس التي سيحس بها هؤلاء نتيجة لهذا الاستخفاف الواضح والصريح بكل القيم والمثل العسكرية المتعارف عليها؟ .

ولقد أحس المتسلطون على مقاليدالأمور، بأن حركة غير اعتيادية من التـذمر غيـر المعلن والسلبية بدأت تعتمل داخل صفوف القوات المسلحة، خاصة بين الحزبيين من الضباط الذين يرون بأنهم كان لهم الفضل في نجاح انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ ، أمثال العقيد الركن عدنان شريف الذي قتل في حادث سقوط طائرة عمودية في الأشهر الأولى للحرب عام ١٩٨٠، واللواء الركن وليد محمود سيرت قائـد الفيلق الأول، وأعداد كبيرة أخرى من الرعيل الأول من الحزبيين ، وكان ان دبرت ما سمي بمؤآمرة محمد عايش وزير الصناعة كبير من الضباط، الذين قد يفكرون بالتململ أو التحدث مع الأخرين عن هذه الفاجعة التي حلَّت بالجيش العراقي ، سواء قبل استلامه لمناصبه أو بعدها ، فإن نائب القائد العام لم يتصرف أبدأ في أي يوم من الأيام بـالطريقـة التي توحي لـلآخرين بـأنه شخص سـوي ومستقيم ، فقبل انقلاب ١٧ تموز، حيث كان ضابطاً صغيراً في البصرة، كانت سمعته من السوء بحيث أصبح موضوعاً للحديث بسبب السلوكية المنحرفة والممارسات التي يأنف كثير من الناس العاديين من اقترافها ، فضلًا عن الضباط الذين يجب أن يحافظوا على سمعتهم محافظةً على سمعة القوات المسلحة العراقية ، وإعطاء صورة مشرقة عنها بين أوساط الشعب ، إلَّا أنه عندما استلم مناصبه برزت نوازعه المنحرفة وسلوكيته النابعة من انحداره الفكري المتدني الذي يرتكز على روح عشائرية ضيقة نهمة، لا تقيم وزناً لمشـاعر الأخرين وأحاسيسهم ، فلقد استغل منصبه أبشع استغلال، وقام بارتكاب مخالفات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكان يتصرف وكأن وزارة الدفاع بما فيها ملك صرف، و«ضيعة» من ضياع والده خير الله طلفاح ، فدخل وسيطاً للشركات الأجنبية التي تعمـل في العراق، بعد أن أصبح دخله من النفط كبيراً بسبب ازدياد الأسعار، مما أتاح فرصاً كبيرة لهذه الشركات في الحصول على بعض المشاريع المهمة الكبيرة التي تقرر انجازها. ولقـد كان للمـدعو عبدالحميد الحلوجي الدور الرئيسي في ترتيب أمور الشركات وفوزها بالمناقصات التي كانت تعلنها الحكومة العراقية ، وكان هذا يتفق مع هذه الشركات بأن تخصص نسبة معينة من قيمة العرض لعدنان خير الله ، والحلوجي هذا هـو صاحب شـركة الحلوجي لاستيراد الأفلام السينمائية في العهد الملكي ، وله مكتب ضخم في ساحة الأندلس،

يحتوي على غرف نوم مؤثثة بأحدث الأثاث الايطالي، وقاعة سينما صغيرة لعرض الأفلام الخاصة ، إضافة إلى مكتب أنيق وعدد من السكرتيرات الأجنبيات الجميلات من السويد وسويسرا ، حيث كان يتردد عدنان خير الله على هذا المكتب بصورة منتظمة لقضاء أوقات من اللذة الحرام والتسلية المشبوهة .

ونذكر في مجال استغلال منصبه للحصول على منافع لا شسرعية ولا أخلاقية ، تضم شرف وكرامة الجيش في أدنى درجة . يقول أحد ضباط كتيبة هندسة ميدان المقر العام، ومقرها في معسكر الرشيد في بغداد في عام ١٩٨٥ : وصلتنا رسالة مستعجلة من مديريـة الحركات العسكرية تطلب منّا تهيئة سرية هندسة ميدان مع معداتها اللازمة لإنشاء طريق طوله ٢ كلم في منطقة الفخامة ، إحدى ضواحي بغداد الشمالية الشرقية ، حيث يوجمه مطار للطائرات الشراعية والسمتية، أنشأه عدنان خيـر الله في مدينـة فخمة حــديثة تحتــوي على أحدث المرافق وأجملها، اشتركت في إنشائها عدة شركات أجنبية ، وبالفعل فقـد تمّ إخراج سرية هندسة مع معداتها اللازمة واتجهت إلى المكان المطلوب ، وعنـد وصولهـا إلى المنطقة كان بانتظارها بعض الادلاء الذين أشاروا لهم بـوجوب إنشـاء طريق مبلط من نقطة مؤشرة إلى نقطة أخرى، وبأن العمل يجب أن ينتهي غداً حتماً ، أجابهم الضابط بـأن هذا الأمر خيالي لأنه يحتاج إلى أعمال هندسة متكاملة ، كفرش التراب والحصى الناعم والرش والحدل ثم التبليط بوضع الاسفلت كمرحلة نهائية من العمل ، وبأن العمل يحتاج إلى وقت أكثر من (٢٤) ساعة ، لكن المشرفين أصروا عليه بأن ينجز هـذا العمل بالوقت المقرر ، وإذا كان العمل يقتضي الاستمرار ودون توقف ليل نهار فإنهم سوف يجلبون لــه أجهزة إضاءة ضخمة لإنارة منطقة العمل ليلًا ، وبالفعل فقد هيأت الإضاءة اللازمة ،واستمر العمل لمدة ٢٤ ساعة بدون توقف، إلى أن تم إكمال العمل في الطريق الذي يصل بين البساتين التي أنشئت فيها القصور والمدرج.

يقول الضابط: بينما نحن لا نزال نشرف على العمل الذي أوشك على الانتهاء، وإذا بعدد من سيارات الخطوط الجوية العراقية تصل، وهي محملة بعدد كبير من الغانيات والراقصات من الفرق الأجنبية، بقينا ننظر إليهم بألم والعرق يتصبب من جباهنا، وقد انتابنا شعور من الكراهية والحقد والذل بسبب هذه الحالة المؤلمة التي نعيش فيها، إذن فنحن استدعينا لعمل الطريق من أجل هؤلاء، أين هي كرامتنا وشرفنا العسكري؟ هل نحن مكلفون فعلاً من أجل حماية الوطن، أم فتح الطرق للعاهرات من الغانيات اللواتي جلبن لترفيه هذا المدلل؟ (يقصد عدنان خير الله)، الذي لا يعرف الخجل ولا للجيش كرامة؟!، وصل آمر السرية ـ سرية الهندسة ـ فقلنا له: بأننا كنا نعمل طريقاً للعاهرات

كي ينعمن بالراحة والهدوء وحتى لا تتسخ أقدامهن الجميلة ، لقد كنا نعد لهن طريقاً للعبور إلى أحضان المجد ـ كما نفعل ذلك لجيشنا العزيز ـ ، والطريف بالأمر أن حماية عدنان خير الله كانوا ينهرون الجنود وضباط الصف الذين ينظرون إلى هذا الحشد من الراقصات والغانيات بشدة ، وكأنهم يقولون لهم لا تنظروا إلى عائلة الوزير على اعتبار أنهم خاصات بعدنان نفسه ، ولن يسمح بأي حال من الأحوال أن ينظر الغرباء إليهن ، لأن ذلك يسيء إلى شرفهن الرفيع وشرف الوزير المدلل .

\_ أما استهتار هذا الصبي مدلل اللاأخلاقي الذي لا يحده حدود أو يردعه خلق أو عرف أو قانون ، ففي هذه الرواية التي يرويها مدير شرطة مدينة الشورة في بغداد نلمس مدى استهتار هذا المدلل، وحيرة الناس، وحجم الإهانة التي يتلقونها منه ومن أبيه ، يقول هذا المدير المسكين بعد أن دخل عليه أحد ضباط مديريته، فوجده حائراً ساهماً منكسراً حيث استفسر منه عن سبب وضعه المؤلم هذا :

\_ اعلق الباب خلفك لأنني أريد أن أقول لك شيئاً ثقل صدري من شدة حمله . وبعد أن أغلق الضابط الباب ، كي لايتسرب الحديث إلى آذان الجواسيس .

\_ ماذا أقول لـك ، بل كيف أبـدأ الحديث ومن أين؟، على أي حـال ، قبل ثـلاثة أيام اتصل بي خير الله طلفاح تلفونياً ، والـذي يقع بيتـه في شارع القنـاة ، وهو يقــول لي بأنه يوجد بيت للدعارة في حي ١٤ تموز، وأعطاني رقم البيت وبقية المعلومات والأوصاف، وطلب مني أن أذهب إلى ذلك البيت وأخليه من ساكنيه ، ذهبت إلى ذلك البيت مع مفرزة من الشرطة وسيارة تحمل رشاشة، ووصلنا إلى البيت، وبعد أن طرقناه خـرجت إلينا فتـاة حيث بادرتنـا إلى القول: مـاذا تريـدون.. خيـر؟.. قلنـا: تفتيش، أجابتنا انتظروا لحظة واحدة ودخلت إلى البيت . . ولم تمر إلَّا لحظات قليلة حتى خرج لنا عدنان خير الله وهو يرتدي بجامة ملقياً على كتفيه روباً خفيفاً ، بعد أن شاهدته قلت له عفواً سيدي!!، لا يوجد شيء نحن مشتبهون ، قال : لا هذا ليس اشتباه . . هـل لديكم شيء تكلموا؟ أجبته لا سيدي ليس لدينا شيء ، انفجر بعدها غاضباً وهـ ويقول : أيهـا السفلة فاقدو الغيرة والشرف لماذا أتيتم إلى هنا، وأخذ يسبنا بأقذر السباب وأحقر النعوت، أديت له التحية وأنا أعتذر وتراجعت بسرعة مهموماً مقهوراً في كرامتي، وأنا لم أفعل سوى تأدية واجبي فقط، ولم أفعل شيئاً يخالف ذلك ، الأدهى من ذلـك اتصل بي بــالأمس خير الله طلفاح مرة أخرى مستفسراً فيما إذا تم إخلاء البيت أم لا؟ قلت له : لا يا سيدي فتشنا البيت ولم نجد فيه شيئاً ، فلما سمع ذلك قـال : أيها السفلةالحقيرون، ماذا أعطوكم كي تتركوهم وكيف حدث ذلك ؟ ثم أخذ يوجه لي أقذع السباب والكلام البذيء ، وأنت

تعرف لسان الحاج كم هو بذيء... كيف أجيبه وبماذا؟ هل أقول له إن ابنك المحروس المدلل كان هناك بين أحضان العاهرات؟. فتقع في بلاء أشد، حيث لا نعلم بعدها ما هو مصيرنا؟..

#### القادة الميدانيون:

 يغرق القادة الميدانيون في وحل من الانتهازية الممزوجة بالخوف والتردد ، وذلك يرجع في الواقع إلى أسباب عديدة متشابكة ، منها ما يمكن أن نشخصه بدقة ، ومنها ما لا يمكن أن نصل إليه بتلك السهولة ، الوضع النفسي وانعكاساته السلوكية اليومية ، الذي يتركب من مزيج من العقـد والاحساس بـالنقص التي يساهم النـظام نفسه ، أبي أم شاء ، بترسيحها في نفوس هؤلاء القادة ، فهو باتباعه أساليب بعيدة عن التأكيد على شخصية فذة متكاملة واثقة بنفسها لدى المقاتلين عموماً ، والقادة منهم بصورة خاصة ، فالإرهاب، وتسليط سيف الاعدام على الرقاب، وشراء الـذمم والاستهانة بكرامة المقاتلين، كل ذلك أدى إلى أن يشكل ضغوطاً مختلفة التأثيرات على نفسية المقاتلين والقادة ، كان من نتائجها الرئيسية الواضحة ظهور نوع من التعامل مع الحياة ، بكل مواقفها المتغيرة المتبدلة التي تفرضها استمرار الحرب وشدة ضغوطها اليومية على أعصاب وقلب القائد والمقاتل معاً ، تعامل يتسم بالحذر والتردد والترقب والأنانية ، يظل كافةالقادة الميدانيين ، اعتباراً من قائدالفيلق، وحتى قائد الفصيلة يرزحون تحت ضغط الاحساس بهذا الوضع الغريب، إضافة إلى الاعتقاد السائد بين أوساط كافـة القوات المسلحـة بأن هـذه الحرب ليست عادلة إطلاقاً ، باستثناء القلة القليلة منهم الـ قين يرتبـطون بالنـظام ارتباطـاً مصيريــاً لأسباب مختلفة ، منها بالـدرجة الأولى أواصر القرابـة التي تربط عـدداً كبيراً من رؤوس النظام، حاجة النظام إلى انتقاء نوع من القادة من ضعاف النفوس، يمكن إدارتهم وتوجيههم بالطريقة والاتجاه الذي يرغب به ، إلَّا ان هذه الغالبية العظمي من القادة التي تعيش ازدواجأ في الشخصية ، وتظهر ما لا تبطن ، تستمر بصورة تدريجية بالانحدار إلى هاوية الانتهازية ، عندما ترى أمامها هذه المكرمات التي لا تعد ولا تحصى التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة على القادة الميدانيين، بل حتى المقاتلين العاديين، فإن لم يكن الطمع بالحصول على المغانم كافياً لإسكات هؤلاء، فإن سيف الإرهاب المسلط عليهم كفيل بالعمل على ترشيد حركتهم بالاتجاه الذي يريده النظام ، على أن هؤلاء أو أولئك لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يستمروا في اللعبـة إلى نهايتها،ما دام العـامل المؤثـر الفاعل الذي ينبع من ذات الفرد وضميره مفقوداً ، إذ سرعان ما تتعـرى النفس تمامـاً أمام صرامة المواقف وشدة التأثير الذي تفرضه ، بحيث يصبح هؤلاء جميعاً أمام حالة يتناسى فيها الإنسان نفسه، والظروف أو المغريات التي تدفعه أن يسلك نوعاً من السلوك الذي يبدو بأنه لا ينبع من قناعة وإدراك ، وفي مثل هـذا الظرف يختلف تصـرفه تمـاماً ، حيث يبـدو وكأنه ينقاد بصورة غريزية قدرية ، لا قدرة له على التأثير فيها ، يدفعه إلى نوع من التصرف الذي يرى نفسه فيه بأنه قد فرض عليه فرضاً ولا طاقة لـه أصلاً على تجنبـه ، سلوك يختلف عمّا اعتاد أن يريه للآخرين من القادة أو المرؤوسين في ظروف توقف القتال أو حالات السلم ، إنه يرى نفسه عندئذٍ كالإنسان الذي يسير إلى قدره وحيداً مستسلماً ، حينهـا سيرى النـظام نفسه وقـد خسر كـل شيء ، وسيرى هؤلاء جميعـاً أنفسهم في مـرآة جديدة، لم يعتادوا أن يروا أنفسهم فيها، ومرآة تخلو من نوط الشجاعة، ومظروف بحتوي على (١٠٠٠) دينار أو سيارة حديثة ، بل إن سيف الإرهاب سيبدو في هذه المرآة ظلًا شاحبًا لا يكاد أن يرى، ستظهر صورة أخرى تختلف عمّا كانوا يرونه من قبل، صورة إنسان متردد، شاحب اللون ، ليس في ذهنه من تلك الشعارات البراقة أو الأقوال التي تسمى مأثورة زوراً ، ليس في ذهنه منها شيء ، ستـرسم ذاته فقط في هـذه الصورة ، صـورة من يفتش عن وسيلة لانقاذ رأسه من هذا الخطر الكبير المحدقبه، الذي يتلمس طريقه إليه في كل لحظة ، وفي آخر الأمر سيجد نفسه مضطراً إلى أن يسابق لحظات الـزمن ، من أجل أن يبتعد عنه ، وسيجد الحل الملائم له حسب العلاقة التي تربطه بمحيطة وظروف ، فمنهم من يهرب إلى الخلف ، خاصة القادة والآمرون ، فعندما تحين ساعة الخطر فإن قسماً من القادة آمري الألوية والوحدات، وحتى الفرق يجدون أنفسهم مضطرين إلى التشبث بكذبة شائعة مفضوحة ، كأن يقولون مثلًا إنسا ذاهبون للوقوف على الموقف عن كثب، فيركبون عجلاتهم ولا يعود يراهم أحد إلا بعد انتهاء المعارك ، والقسم الآخر يسلم نفسه دون قتال ، وقليل منهم من يقاتل، وكثير منهم يأخذ الإرباك منه مأخـذاً ، فلا يعـود قادراً على التصرف والعمل، وبذا يكون في حالة انتظار لمصيره لا يدوم طويلًا ، وفي أوقات الشدة والامتحان تبرز النفوس على حقيقتها، حيث ينسى الإنسان نفسه تماماً، لا يتمعن ويبدقق كثيراً بالظروف المحيطة به ، بل إنه يقطع الصلة ـ في أحيـان كثيرة ـ بكـل ما حـوله حيث ينهمك بالتفكير بنفسه فقط، وكأنه يعيش في الفراغ تماماً ، لكن هذا الفراغ محاط بهالة من الألوان المختلفة، تدفعه بصورة مستمرة لتعزيز حالة العزلة والخوف في نفسه .

لقد قام العميد الركن رياض طه آمر لواء ١٧ تموز المدرع ، بعد استلامه أمر الانسحاب إلى مواضعه القديمة في العمليات التي سميت «الاجهاضية» ، والتى سبقت عمليات الشوش وديزفول بأيام قليلة ، قام بالقفز إلى دبابة القيادة وساقها بنفسه ، دون أن يلاحظ بأن عدداً من طائفة الدبابة ومراسله الخاص \_ مسيحي اسمه صباح \_ كانوا ينامون

تحت الدبابة ، لأنها تشكل ملجاً جيداً ضد القصف المدفعي الذي كان على أشده ، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً تحت سرف الدبابة وتقطيعهم إرباً إرباً ، انها تلك الحالة النفسية التي تحدثنا عنها آنفاً .

ــ لقد شهدت الحرب نماذج من القادة يختلف بعضهم عن البعض الآخر اختلافاً كبيراً ، فمن هؤلاء من يستمر محافظاً على رأسه، مسايراً هذا المـوج المتلاطم من الزيف والكذب والادعاءات الفارغة ، اما عن قناعة بأنه يفعل ذلك، على أقبل تقدير للمحافظة على منصبه الذي حصل عليه ، مما لم يكن في باله في يوم من الأيام أن يصله أو حتى يحلم به ، وهذا النوع من الناس - خاصة الجهلة منهم - شديدو التمسك بما يصل إلى أيديهم ، ويبدون استعداداً غريباً من أجل تهيئة ظروف تخدم بقاءهم ،ويتشبثون بمختلف الأساليب وأقذرها وأخسها من أجل ذلك ، وهؤلاء غـالباً مـا يكونــون من ضعاف النفوس، أو عديمي الكفاءة والمؤهلات التي لا يمكن بواسطتها أن يصلوا إلى ما هم فيه ، لذا يعمدون إلى سد هذا النقص بهذا النوع من الوسائـل والأساليب، والبعض الأخسر من هؤلاء القادة من الذين لديهم سوابق أخلاقية ،أو مواقف تظهر فيها دناءة نفوسهم، فتنحط إلى مستوى من القذارة مما يجعلها أداة طيعة بيد رأس السلطة الـذي يعمد إلى اصطياد مثل هـذه النهاذج، ويبرع في استخدامها مستثمراً عـوامل النقص فيهـا، ومن هؤلاء، الفريق الركن طالع الدوري ، هشام صباح الفخري ، ضياء توفيق إبراهيم ، والشلاثة اشغلوا منصب قائد فيلق ، العميد الركن فوزي حميد العلي ، العميد الركن رياض طه ، العميد الركن أياد خليل زكى من قادة الفرق العراقية،وغيرهم الكثيـر من أمري الألـوية ، إلَّا أننـا نستطيع أن نقدم ترجمة لحياة بعض القادة الميدانيين لنقف وجهاً لوجمه أمام الشواهد والبراهين التي تدعم آراءنا، ما دمنا كلنا بحاجة إلى أن نورد ما يعزز أفكارنـا ويجعلها أكشر وضوحاً ورسوخاً وقبـولًا ، وتظل الحقيقـة الأكثر أهميـة ماثلة أمـام أنظارنا،وهي أن القائـد والقادة مهما كانوا أكفاء ومقتدرين فإنهم سوف لن يحصلوا على أي نتائج مثمرة، مهما كانت الخطط التي يضعونها لإدارة الحرب محكمة ومتكاملة ، إذا كان المقاتلون عاجـزين عن تنفيذ هذه الخطط أو لا يبدون الرغبة اللازمة لذلك .

### الفريق الركن طالع الدوري: ٢٣ ــ

أ \_ من محافظة صلاح الدين ـ تكريت ـ قضاء الدور .

ب من منتسبي الدورة ٤٢ في الكلية العسكرية، حيث فصل منها بعد ١٨ تشرين
 ١٩٦٨ ، ولم يكمل فيها (١٠) أشهر ، أُعيد إلى الجيش برتبة ملازم عام ١٩٦٨ بعد انقلاب ١٧ تموز، حيث كان يعمل معلماً في المدارس الابتدائية.

- ج \_ دخل كلية الأركان الدورة ٤١، وتخرج منها بعد منحه شارة ضابط ركن، يعتبـر من أغبى ضباط الجيش العراقي وأقلهم خبرة في الشون العسكرية.
  - حضو المكتب العسكري المتفرغ المسؤول عن الدورات وتقييم الضباط.
- هـ \_ أصبح قائداً للفرقة المدرعة التأسعة بأشهر معدودة قبل الحرب، لم يتدرج في المناصب أبداً، حيث لم يعمل آمر رعيل دبابات، أو آمر سرية، بل عمل آمر كتيبة في لواء المدرع العاشر.
  - و \_ قائد الفرقة المدرعة الثالثة .
    - ز \_ قائد الفيلق الخامس.
      - ح \_ قائد الفيلق الثالث.
  - ط \_ اشغل منصب مستشار عسكري للقائد العام للقوات المسلحة .

\_ يعتبر طالع الدوري من المقربين إلى عزت الدوري نائب رئبس مجلس قيادة الثورة ، انقطع عن الخدمة لمدة تزيد عن (٥) سنوات ، وهي المدة التي يقضيها الضابط الحديث في العمل المثابر والمنتج الذي يزوده بالخبرة ويصقل مواهبه وقدراته العسكرية ، الفكرية والجسمية ، لم يشغل منصب آمر رعيل دبابات كضابط حديث ، اشغل منصب آمر سرية دبابات لفترة قليلة جداً لا تتجاوز الأربعة أشهر ، ثم دخل كلية الأركان ، في واقع الأمر لم يكن ممن يملك من المؤهلات والكفاءة التي تؤهله لارتقاء المناصب الرفيعة التي ارتقاها سوى أنه مطبع ومخلص للنظام بصورة مطلقة ، لأنه يحس بأن ما حصل عليه ليس إلا منة من رئيس النظام ، وليس بفضل جهوده ومثابرته ، ولم يكن ناجحاً على الاطلاق في تأدية المهام التي أوكلت له ، بل إن بعض التوفيق الجزئي المحدود الذي حصل عليه لم يكن بأي حال من الأحوال ثمار جهوده وتعبه ، بل إنه كان دوماً عاملاً سلبياً ومعيقاً لمرؤوسيه ، لقد مارس القيادة ، خلال توليه لقيادة الفرقة المدرعة التاسعة ، بطريقة ألغت وجود هيئة ركنه ، إضافة إلى إرباك وتوهين آمري الألوية ، وضباط ركن مقراتها بإلحاحه المستمر المتواصل للحصول على المعلومات عن تطور المعارك ، وبأسلوب لم يسمح المستول المتواصل للحصول على المعلومات عن تطور المعارك ، وبأسلوب لم يسمح المرى التشكيلات أن يتخذوا القرارات الملائمة .

ففي عمليات الطاهري، التي جرت بتاريخ ٣٠ نيسان ١٩٨٢، وبعد عبور القوات الإيرانية إلى الضفة الغربية لنهر الكارون، وتدميرها للفرقة المدرعة الثالثة في المراحل الابتدائية للهجوم، ووصلت إلى الطريق العام أهواز \_ خرمشهر، صدرت الأوامريوم ٥ مايس للفرقة المدرعة التاسعة لإزاحة القوات الإيرانية عن مواضعها الجديدة وتدميرها، ولقد تبرع طالع الدوري \_ وكعادة القادة العراقيين \_للقيادة العامة، أن يحقق لها هذا الانجاز

الذي عجزت بقية الفرق عن تحقيقه ، ومن مهازل القدر أن يبرز هـذا الأمي كمنقذ لهـذا الجيش التعيس والوطن المدمر .

عندما تقدمت التشكيلات المكلفة بالهجوم، والمؤلفة من اللواء المدرع ١٧ تموز، والألي ٢٤، والثامن الألي،وكان الهجوم قد شن ليلًا ، بدأ طالع الدوري على الفور اتصاله المباشر مع آمري الألوية، وبصورة مستمرة، وفي اللحظة التي بدأت فيها الوحدات بالحركة من مناطق اجتماعها ، بحيث لم يتح لهم فـرصة لتـوجيه وحـداتهم وإدارتها ، بعـد فترة قصيرة اتصل العقيد الركن صابر الدوري آمر اللواء الشامن الألي بقائــد الفرقة، يخبره بــأن وحداته قد وصلت أهدافها، وبأنها الآن على حافة الطريق العام أهواز ـ خـرمشهر ، وصــابر المدوري هو من أقرباء طالع المدوري ومن أصدقائه المقربين ـ أصبح فيما بعد مديراً للاستخبارات العسكرية \_ كـان آمرا اللوائين ١٧و٢٤، يستمعان إلى المكالمـة على شبكة قيادة الفرقة ، فأصيبوابالذهول، لأنهم لم يخبروا من قبل وحداتهم الجانبية بأن اللواء الثامن قــدوصـل قبلهم إلى أهـدافه ، طلب قـائد الفرقة، وبصـورة مستعجلة الموقف من اللوائين المذكورين، واستفسر عن سبب تأخرهم عن الوصول إلى أهدافهم ، أجيب بـأن المقاومة شديدة، والقوات ليس لديها الإمكانية على حسم الموقف بالسرعة المطلوبة، أجابهم بأن اللواء الثامن قد وصل إلى هدفه، وانه يتوجب عليهم عدم تـركه لـوحده ، وقـد كرر هذا الأمر عدة مرات، مما سبب ارباكاً لعمل آمري اللوائين الآخرين، أجيب بأن اللواء الثامن لم يصل لحد الآن إلى هدفه ، اتصل باللواء المذكور حيث أخبره آمر اللواء بأنه قد وصل إلى هدفه بالفعل، ولأن اللوائين الآخرين لم يصلا إلى أهدافهما، فإنه اضطر إلى التراجع لانكشاف جناحيه ، وكان هـذا كذب محض، لأن آمـر اللواء الثامن كـان في واقع الأمر ينتظر كل من اللواء المدرع ١٧ واللواء الآلي ٢٤ أن يصلا إلى أهدافهما، ليسهلا عليه عملية التقدم، لأن هدف اللواء كان في الوسط ولأن الهجوم على جناحيه كان مناطأ باللواثين الاخرين ، لقد فشل الهجوم فشلًا ذريعاً ، حيث قتل آمر اللواء ٢٤ هو وعــدد مِن ضباطركنه، كما وقع في الأسر من تبقى منهم، وأصيب اللواء بخسائر فادحة ، كما أصيب اللواء المدرع ١٧ تموز بخسائر جسيمة أيضاً ، وهكذا فإن اللواء الـركن ـ عندمــا كان قائداً للفرقة التاسعة ـ قد برّ بوعده وانجز واجبه بالطريقة المعهـودة بأن زج الفـرقة في معركة خـاسرة مسبقـاً ، حيث لم يتح لـالآمرين فـرصة الاستـطلاع الجيد، وإصـدار الأوامر والاستعداد للدخول في المعركة بصورة مرضية .

ُ ــ في عمليات الفاو ، التي نشبت في شباط من عام ١٩٨٦ ، حيث كان الفريق الركن طالع الدوري قائداً لأحد الارتال الشلائة الشهيرة التي طبل لهــا النظام وزمّر ، والتي

كانت تتقدم من ثلاثة اتجاهات نحوالفاو، لغرض استعادتها من قبضة القوات الإيرانية التي أحكمتها على المدينة ومشارفها ، في تلك العمليات مارس هذا الطالع السوء أحقر وأخس الأساليب التي يأباها أي قائد لديه قليل من الإحساس بالشرف والكرامة ، مارس هذا القائد الفاشل إدارته للمعركة معتمداً على غش وخداع الوحدات والتشكيلات التي كان يقودها ، دون أدنى إحساس بتأنيب الضمير أو تقدير لرابطة أخوة السلاح والمصير وغالباً ما كان القادة يمارسون هذا النوع من الأساليب مع وحداتهم - فليس المهم ما يصيب الوحدات من الألم والإحساس بالمرارة ، المهم أن يُشْعِر هؤلاء القادة قائدهم العام بأنهم يقودون ويديرون المعارك ، بصرف النظر عن النتائج التي تنتهي إليها ، وغالباً ما يستطيع هؤلاء أن يعبروا مواقف مغايرة تماماً لما يجري في ساحة المعركة ، خاصة في المعارك المحدودة ، التي لا تنضح نتائجها بسرعة .

في معارك الفاو حدثت هذه القصة المضحكة المبكية ، استدعى أحد آمري أفواج لـواء مغاويـر الفيلق الخامس، الذي وضع بـإمرة الـرتل الـذي يقوده الفـريق الركن طـالــع الدوري ، إلى مقر لوائه ، وأخبر بأنه لديم واجبًا لحماية أحمد الألوية المدرعة في منطقة مأوى أمامية : « عليك أن تهيء الفوج لهذا الواجب، وسيصل بعد قليل فوج آلى سيقوم بحمل جنودك ثم تتقدمون إلى مسافة معينة ، هناك سيكون بانتـظاركم ضابط ركن، سوف يصدر لكم أمراً نهائياً حول الواجب»، وصل الفوج الآلي، ولم يكن آمر فوج المغاوير يعرف أي فوج هو، ولأي تشكيل يتبع ، اعتلى الجنود ظهور الناقلات ووصلوا إلى النقطة التي كان ينتظرهم فيها ضابط الركن الذي كلف بإصدار الأوامر النهائية ، كان الوقت ليلًا ، قال ضابط الركن ، انفخوا كثيراً وتقدموا لمسافة من ٥٠٠ ـ ٦٠٠ متر، ويمكنكم الاستفادة من عداد الناقلات لهذا الغرض ، عند وصولكم إلى المسافة المقررة توقفوا، ثم أقيموا مـواضعكم هنـاك ، احفـروا واكملوا التحكيم وسيتم غـداً صبـاحـاً إكمــال نــواقصكم واحتياجاتكم، وما إن تقدم الفـوج مسافـة لا تزيـد على ٣٠٠ متر، حتى انفتحت عليـه نار شديدة من أسلحة خفيفة وقادفات ورشاشات ثقيلة ومتوسطة ومدفعية وهاونات، لم يكن لدى القوة فرصة لتشخيص ما يجري، أو أخذ فكرة عن الموقف، ترجـل الجنود وامتـدوا بسرعة، حيث كان الرمي ما يزال على أشده ، استمر الوضع هكذا لمدة نصف ساعة ، وبعد توقفه، نهض آمر الفوج يفتش عن جنوده، فوجدهم بين قتيل أو جريح، منهم من يصيح بأعلى صوته ، ومنهم من يئن من جراحه ، وكانت ليلة لا تنسى ، اتصل آمر الفوج بالخلف يخبرهم بالموقف ، لقـد أخبرتموني بأن الـواجب هو حمـاية منطقة مـأوى للواء مدرع، ولاأعلم ما الذي يحدث ، أجابه صوت من الجانب الآخر : انهوا العمليـة وعودوا إلى أماكنكم ، أجاب آمر الفوج: ما هي العملية التي سأنهيها ، كان الجواب: أوقفوا عملية الهجوم، وعودوا إلى أماكنكم التي الطلقتم منها ، أجاب آمر الفوج: إنكم ربما تكونون متوهمين، فلم يكن الواجب هو هجوم، بل كان حماية مأوى لواء مدرع ، عندئل أجابه آمره بلهجة قاطعة: أنت تفهم شيئاً ونحن نفهم شيئاً آخر، باشر بالتنفيذ، وسنخبرك عند العودة، انتهى .

باشر آمر الفوج بجمع جنوده، أو بالأصح ما تبقى منهم ، فمن بين (٥٠٠) مقاتيل لم يسلم منهم سوى (٨٠)، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى ، لقد فقدت الوحدة ما لا يقل عن ثلثي موجودها ، سأل الضابط نفسه : لم نعد نعلم شيئاً عمّا يجري، أو نفهم ما يجب عمله ، ماذا أقول : حقاً انه انهاء عملية ولكنها (جراحية)، ظل الضابط حزيناً متألماً محتاراً . . يعصره البؤس والحزن على مصير جنوده الذي وضعته الأقدار بأيدي هذه الحثالة من البشر ، في اليوم التالي وصلت برقية - رسالة - إلى مقر الفوج تطلب حضور آمره إلى المؤتمر التحليلي لعملية الهجوم المزعوم ، حضر آمر الفوج المؤتمر الذي كان يرأسه قائد الرتل الفريق الركن طالع الدوري ، كما حضره كل من العقيد الركن إبراهيم عبدالستار آمر اللواء المدرع العاشر، وآمر لواء مغاوير الفيلق الخامس ، تكلم آمر اللواء المدرع العاشر شارحاً عملية الهجوم ، وهي عبارة عن احتلال ساتر ترابي تشغله القوات المدرع العاشر شارع العاشر بأن الساتر تحتله قوة إبرانية ضعيفة ، وقد يكون خالياً بالتعاون مع فوج المغاوير المذكور ، بعد أن أكمل آمر اللواء المدرع كلامه أشار قائد الرتل إلى الرائد آمر فوج المغاوير، طالباً منه الوقوف والتحدث عن سير العملية ، عملية الهجوم :

قائد الرتل ـ رائد (. . . ) أكمل الموضوع ، ما هو دوركم في هذه العملية؟ .

آمر الفوج: سيدي إنني لا أعلم بأن هناك عملية ، حتى أنني لم أكن أعلم بأن اللواء الذي اشتركت معه في الواجب هو اللواء المدرع العاشر إلا الآن ، وان الفوج الألي الذي قام بحمل جنودي هو من هذا اللواء ، لم أكن أعلم شيئاً ، بلغت بأن نذهب لحماية لواء مدرع ليس إلا ، لقد تقدمنا وكأننا نزف عروساً ، لا أحد يعلم بأن أمامنا عدو وعلى مقربة منا .

قائد الرتل : الـواجب الذي كلفتم بـه كان في الـواقع هجوماً، لكن الأمر لم يكن واضحاً لديكم .

آمر الفوج : لم أُبلغ بهذا أبداً ، وإذا كان الواجب هـو هجوم فعلًا، فلماذا لم نعط

# فرصة للاستطلاع والتهيؤ له بصورة مناسبة ، بعد أن نضع خطة الهجوم؟

قائد الرتل: إن المعلومات المتيسرة لدينا هي أن قوة العدو الموجودة في الساتر قليلة ، وقد يكون خالياً ، قوة العدو الرئيسية في الساتر الخلفي الذي يلي الساتر الأول ، إنني لم أخبركم بأن واجبكم هو هجوم لأنني لم أكن أرغب بأن ألقي الخوف في قلوب بعض المراتب ، إذ ربما سيتلكأون في تنفيذ الواجب ، لقد رأيت أن من المفيد أن أترككم تتقدمون، فلاترون أنفسكم إلاً وأنتم فوق العدو حيث يتم احتلال مواضعه .

آمر الفوج : سيدي هل يقبل الله ما تقوله؟ لم يعد من مجموع الفوج البالـغ (٥٠٠) مقاتل سوى ثمانين .

قائد الرتل: يا هذا يبدو أن لسانك طويل ، لا تتدخل في عملنا ، نحن نصدر لك الأمر وأنت تنفذ ، هذا هو واجبك ، ثم استمر بتوجيه الإهانة والتهديد إلى آمر الفوج أمام بقية الضباط ، هذا هو نموذج من الأساليب التي يتبعها القادة الميدانيون الذين داروا المعارك التي دارت رحاها على جبهة طولها أكثر من (١٤٠٠) كيلومتر ، فأية مأساة تلك التي عاشها الجيش والشعب العراقي؟.

\_ من المعروف بأن طالع الدوري شخص دميم الخلقة، مصاب بمرض الجدري الذي شوّه وجهه ، قصير القامة ، بدين ، قاسي القلب ، كان يأمر بإعدام الأسرى الإيرانيين فوراً ،عندما تخبره الوحدات بأنها قد أسرت عدداً منهم ، كانت أوامره واضحة بأن لا يحتفظ بالأسرى مطلقاً ، بل يعدمون فوراً بعد استنطاق سريع ، ويدفنون في حفرة واحدة بصورة جماعية ، خلافاً للقوانين والأعراف الدولية ، وبعيداً عن كل معاني الفروسية التي تقضي بعدم إيذاء الأسرى وإهانتهم والتقيد بمبادىء الشرف والشهامة ، لا غروفي ذلك ، لأن طالع قد تتلمذ على يد قائده الذي أرسى هذا المنهج والسلوك الشاذ والغريب بين أوساط القوات المسلحة العراقية .

#### \_ الفريق الركن ماهر عبدالرشيد:

هذه ترجمة أخرى لحياة قائد عسكري ميداني، حاول الاعلام العراقي جاهداً أن يحيطه بهالة براقة، ودفعه إلى الصدارة باعتباره من أكفأ القادة، ومن أقدرهم على إدارة المعارك وحسمها لصالح العراق، لقد حُمّل الرجل بما لم يكن باستطاعته أن يحمله، وكان لعمليات الفاو وما انتهت إليه من فشل، ساهم هوبالقدر الأكبرفيه، باعتباره قائداً لأحد الأرتال الثلاثة، كان لهذه العمليات الأثر الأكبر في فقده لهذا البريق الزائف الذي جُهد من أجل أن يُلف به .

- أ \_ من أهالي تكريت .
- ب تربطه قرابة شدیدة بصدام حسین، (تزوج قصی بن صدام ابنته بعد عملیات الفاو).
  - مدير الشعبة الخامسة في مديرية الاستخبارات العسكرية .
- ضابط ركن استخبارات مديرية الحدود العامة بعد نقله من مديرية الاستخبارات العسكرية، بسبب سوء سمعته، واستهتاره، وتخطيه لكل حدود العرف واللياقة الأخلاقية .
- ه ب آمر اللواء المدرع ١٢ الملقب بلواء بن الوليد من نظام معركة الفرقة المدرعة الثالثة .
  - و ـ قائد الفرقة الآلية الخامسة .
    - ز ـ قائد الفيلق الثالث.
  - ح \_ قائد الفيلق السابع ، وقائد أحد الأرتال الثلاثة التي كلفت باستعادة مدينة الفاو .
- ط \_ أقسم بأنه سيطلق زوجته إذا استطاعت القوات الإيرانية أن تحتل مرة أخرى شبراً واحداً من الأراضي العراقية ، لكننا لم نسمع بأنه قد وفي بقسمه، لأن القوات الإيرانية قد احتلت أجزاء أخرى من الأراضي العراقية، شرق مدينة البصرة بعد عمليات الفاو .
- من المقربين جداً إلى صدام حسين وتربطه به صلة قرابة. من المعروفين بالذوق المتدني، حيث يعشق حياة الغجر إلى درجة تصل به أن يتملكوا عليه عقله وتصرفه، حتى انه يقوم ببناء بهو في كل مقريعمل به، حتى في الحركات مشابه للخيام التي يسكنها الغجر ويمارسون أعمالهم فيها، ولم يفته أن يتعلم الضرب على الربابة، وهي آلة العزف الرئيسية التي يستخدمها الغجر، حيث يعزف عليها في أوقات فراغه منشداً ألحان السويحلي والعتابة (۱)، له جولات عظيمة في مجال اللهو والجري خلف الشهوات والملذات إلى درجة كبيرة من الاسفاف، كان نقله من الشعبة الخامسة لمديرية الاستخبارات العسكرية بسبب علاقاته المشبوهة مع بعض الساقطات المعروفات في بعداد، حيث جعل دائرته موضع سخرية وتندر من قبل بقية الضباط العاملين في شعب ومديريات وزارة الدفاع، بعد نقله إلى منصب ضابط استخبارات مديرية الحدود، لم يقلل من نشاطه هذا، بل زاده إلى أن وصل إلى الدرجة التي تأباها النفس ويعافها الشرفاء.

<sup>(</sup>١) السويحلي والعتابة الحان معروفة عند بدو العراق .

ففي احتفال أقيم بمناسبة ٧ نيسان، أعقبته سهرة ضمت عدداً من الضباط الكبار، وُجدَ متلبساً في موقف مخزِمع إحدى المغنيات في غرفة دائرته، حيث أحدث ذلك ضجة بين صفوف ضباط مديرية الحدود العامة، وحدثت مشادة وسباب علني بينه وبين بعض الضابط، أفسد على الحضور سهرتهم وانسهم، شاع هذا الأمر إلى الدرجة التي أصبحت تلوكه الألسن، وصار مدار حديث لفترة طويلة، ولكونه من أقارب صدام وتكريتياً، فإنه كوفى على نشاطه هذا بأن عين آمراً للواء المدرع ١٢، الذي يعتبر من أحسن ألوية الجيش العراقي المدرعة وأقدمها.

\_ قبطع على نفسه عهداً بأن يستعيد الفاو، كي يقدمها إلى صدام كهدية له بمناسبة زواج ابنه قصي من ابنته ، وقد أذيعت رسالة له موجهة إلى صدام بهذا الخصوص بمناسبة هذا الزواج الظافر ، وهو بهذا يظهر لكيل الناس ضحالة مستوى تفكيره العسكري ، ففي الوقت الذي كان فيه الجيش العراقي يعاني أفدح الخسائر، حيث أصبح الفيلق العراقي السابع هشيماً تذروه الرياح ، ولم يعد أحد يسمع بقائده السابق اللواء الركن شوكت أحمد عطا الحديثي ، وبعد أن تكبدت الفرقة الألية الخامسة خسائر فادحة بالأرواح والمعدات ، ووقوع أعداد كبيرة من منتسبيها أسرى ، كما جاء مقتل قائد الفرقة مع عدد من ضباط ركنه ليصل بالمأساة إلى ذروتها ، كما تعرضت ألوية الحرس الجمهوري إلى انهيارات مروعة ، والخلاصة فإن عمليات الفاو حمّلت كل ببت عراقي مأساة إضافية وحزناً عميقاً ، في مثل هذه الظروف تمت خطبة ابنة ماهر عبدالرشيد إلى قصي بن صدام ، واصداء المدافع لا تزال تصم الأذان على جبهة الفاو ، حيث كانت الاستعدادات تجري والخهار هذا الحدث وكأنه أهم حدث يمر به العراق والعراقيون ، وانه يعموض عليهم الألام والأحزان التي يعيشونها ، وكأن هذه الأنهار من الدماء التي تسيل كل يوم لا قيمة لها بنظر والأحزان التي يعيشونها ، وكأن هذه الأنهار من الدماء التي تسيل كل يوم لا قيمة لها بنظر القائمين على الأمر .

وبينما كانت المعارك تدور طاحنة حول الفاو ، وجثث القتلى تنتشر فوق ساحات المعارك ، وفي الوقت الذي كانت فيه المستشفيات تغص بالآلاف من الجرحى ، ودموع الأمهات لم تجف بعد من عيونهن حزناً على الأبناء ، وُزّعت بطاقات الدعوة لحضور الحفل الذي سيقام في نادي الصيد ببغداد ، احتفالاً وابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة!! . . تقول بطاقة الدعوة التي لم يشاهد أحد أكثر منها أناقة وروعة من قبل ، تقول : « تحتفل سيدة المجتمع العراقي الأولى ساجدة خير الله طلفاح بزواج ولدها قصي من كريمة السيد ماهر عبدالرشيد » . وقد تم جلب الحلويات والكيك وكل ما تحتاجه الحفلة من فرنسا مباشرة بطائرات خاصة .

يقول أحد الضباط الذين حضروا الحفل : بأنه لم يشاهد طيلة حياته، ولا يمكن أن يتصور بأن ما شاهده من البذخ والترف يستطيع أحد في الدنيا أن يقدمه ، علامات الفـرح الغامر تعم الجميع ، والسيدة الأولى تتلقى التهاني وابتسامة عريضة ترتسم على شفتيهـا ، ويتلاطم حشد كبير من المسؤولين في هذا الحفل ، الكل يـظهر من السعـادة والتفاؤل مـا يثير العجب ، كل هـذا يجري في بغداد، بينما كانت كل عائلة عراقية تقيم عزاءً على أولادها الذين كانت تلتهمهم معارك الفاو التهاماً بنيرانها التي لا تخمد ليل نهار ، واصداء المدافع لا تزال تتردّد في سماء البصرة والفاو ، الأنباء تتوارد تحمل معها أخباراً عن حجم الخسائر المروعة التي أصابت الجيش، ولا زالت تنهشه وتحطم وجوده وتماسكه ، القيادة في بغداد كانت في وادي ملذاتها، تختلق المناسبات البهيجة دون أن تقيم وزناً لأحزان الشعب وآلام وجراحات أبناء القوات المسلحة ، وكنأن هذه القيادة ليست من هذا الشعب، أو كأنها ليست مسؤولة عن قواته المسلحة ، لا تلتفت إلى اصداء أنينه ، بل هي ليست سائلة عنه ، تلهـو وتمرح وتفتش عن الفـرح دون أن تحس بغيرهـا من أبناء الشعب الذي يدفع أبناءه للموت، في سبيل أن تظل هي تتمتع بما حصلت عليه ، بل إن العائلة الحاكمة كانت تتعمد القيام بمثل هذه الصرعات إمعاناً منها في احتقارها للشعب كله ولقواته المسلحة ، فعندما كان الفرح يغمر جبين قَصى وأمه ساجدة التي ستزف عـروسها لولدها بعد حين ، كانت الآلام وآثار الحزن والأسى تعصر قلوب الآلاف من العراقيين وتنطبع على وجوههم ، في آخر الأمر لم يتمكن «ماهر» من «تحرير» الفاو، ولم يقـدم شبراً واحداً من أرضها هدية لسيده وقائده العام للقوات المسلحة .

\_ يعتبر ماهر عبدالرشيد من القلائل الذين يتهجمون على الشخصيات المعروفة في القيادة العسكرية والدولة، دون أن يحاسب وينبه \_ كما يتم ذلك بقسوة مع غيره \_ فهو يتهجم على رئيس أركان الجيش عبدالجبار شنشل، ويسميه «أبو طحش» إشارة إلى كرشه الكبير، كما يسمي عدنان خير الله «صاحب الأنف الأقرط» ويتهمهم بأنهم دون مستوى المسؤولية . وهذا مما لا يستطيع غيره أن يفعله مهما كان منصبه في الدولة ، بل إن من لا يخبر عن أي شخص يتهجم أمامه على مسؤولي الدولة يعاقب عقوبة شديدة، تصل في أحيان كثيرة إلى الإعدام ، في إحدى المرات أخذ يتهجم على طالع الدوري أمام عدد منهم ، أنضباط ، ولم يكتف بذلك بل تعدّاه إلى الدوريين أنفسهم وطالع واحد منهم ، ويقول : هؤلاء الدوريون أصبحوا بشراً ، هل نسوا كيف كانوا يسوقون حميرهم في مدينة تكريت واجراسها ترن؟ أصبحوا الآن قياديين وشخصيات مرموقة بالدولة ، إلا أنه لم يكن يذكر صدام شخصياً بسوء مطلقاً .

\_ كان هذا يظهر تذمره من بقائه في الجيش، ويتمنى لو أنه يترك لحاله حيث يستطيع ممارسة هواياته العديدة ، ومنها حبه للعمل في بيع وشراء الأغنام والمواشي ، يقول مخاطباً عدداً من الضباط في إحدى زياراتهم له في مقر اللواء المدرع ١٢ : أنتم عندما تذهبون في إجازاتكم تذهبون إلى النوادي وأماكن اللهو الأخرى ، تسهرون وتمضون أوقاتكم بالطريقة التي تعجبكم ، أما أنا فإنني أرتدي العقال والكوفية ، ثم أذهب إلى البادية لأشتري الأغنام ، أشتري عدداً منها ثم أبيعها وهكذا ، لماذا يمسكون بي هكذا ، لماذا يبقونني في الجيش ، إنني لا أنفع إلا لمثل هذه الأعمال . . وهو بالفعل لا يقول سوى الحقيقة . . .

\_ ماهر عبدالرشيد من أشد التكارتة عنصرية ، وهـ و لا ينكر ذلـك ويقول : يتهمونني بأنني عنصري ، افتش عن التكريتي أو الـدوري وأنقله إلى تشكيلي ، سـوف أظل أمارس هذا الأمر، حتى ولو قالـوا بأنني هكـذا ، إن غايتي ـ مبـرراً عمله هذا ـ ليست عنصرية ، وإنما أريد أن أجمع أهل منطقتي في وحدة واحدة ، إن المقاتل الذي يرى ابن عمـه أو أخوه أو أقـاربه أو ابن مـدينته إلى جانبه، فـإنه يستميت في القتـال عنـدمـا تنشب المعارك ، وسوف يكون الوضع مغايراً فيما لو شاهــد شخصاً من العمارة، أو البصرة يقــاتل معه، لذا فإنني افتش عن كل تكريتي أو دوري أو مقاتل من الشرقاط، سواء كان ضابطاً، أو ضابط صف، أوحتى جندياً فأنقله بقـربي ، وبهذا فهـو يعتقد بـأن أبناء الـوطن الواحــد لا يجمعهم هدف أكبر من القبيلة أو المدينة، عندما يدافعون عن الوطن والأرض، وإن المواطنة في نظرة تبدأ في نطاق ضيق وتنتهي إليه، نطاق العشيرة أو المدينة، وعند سورها وحدودها تنتهي القيم وتتبدد وتصبح عديمة الجدوى والفائـدة ، إن هذا النمط من التفكيـر يسود في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية إرهابية ، وبما أن النظام في العراق هو من أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم، وأكثرها إرهاباً، فإن هذا النوع من السلوك ينتشر داخل كل المؤسسات، سواء العسكرية منها أو المدنية، بصورة تترك ملامحها على كـل النشاط الرسمي للدولة ، فالنظام لا يثق بالشعب ، بل يستعيض عنه بالـولاء العشائري، أو الولاء للمنطقة أو المدينة ، في العراق يختلف النظام عن غيره، بأنه يمارس هــذا الأسلوب بصورة علنية دون احترام للآخرين،ممعناً في الاستخفاف بمشاعرهم وأحاسيسهم ، غير ملتفت إلى الشروخ التي يتركها على وحدة الشعب والشعور بالمواطنة . .

## \_ الفريق الركن هشام صباح الفخري :

من الضباط الذين لمع نجمهم في الحرب ، مطيع جـداً ، وهو على استعـداد تام لأن ينفذ الأوامر التي تصدر له عن طيب خاطر، دون أن يسأل حتى نفسه فيمـا إذا كان مـا طلب منه قابلًا للتنفيذ أم لا؟ هذه بطاقته الشخصية :

- أ \_ من سكنة محافظة الموصل .
- ب مساعد آمر كتيبة الدبابات الرابعة من نظام معركة الفرقة الرابعة، ومقرها الدائم مدينة الموصل، وعندما كان يشغل منصبه هذا، اتهم بأنه كان يغوي مراسله على ممارسة الشذوذ الجنسي معه.
  - ج ۔ آمر كتيبة دبابات في لواء المدرع/١٠.
    - د ــ آمر اللواء المدرع العاشر .
    - هـ = قائد الفرقة المدرعة العاشرة .
      - و ــ قائد الفيلق الرابع .
    - ز ــ معاون رئيس أركان الجيش .
  - ح \_ قائد أحد الأرتال الثلاثة التي كلفت بالتقدم لاستعادة مدينة الفاو.
    - ط . يشرب بإفراط، خاصة عند نشوب المعارك.
    - ي -- سيء وخشن الخلق والتعامل مع مرؤوسيه .

- من الصفات الرئيسية المتميزة لدى هشام صباح الفخري هو شراهته ونهمه بالأكل إلى درجة تبعث على التقزز ، وهو يحجز له غرفة خاصة لخزن مأكولاته المفضلة في المقر الذي يعمل به في الحركات، تحتوي على أكلة الموصل المشهورة «الباسطرمة»، و«الكبة الموصلية الشهيرة»، في إحدى المرات اضطرب مقر الفرقة اضطراباً شديداً بسبب سقوط قنبلة مدفع ثقيل على هذه الغرفة وحطمها ، مما جعل مرافقيه يحتارون بسبب عجزهم عن تأمين هذه الأكلات المفضلة لديه .

- عندما كان يشغل منصب قائد الفرقة المدرعة العاشرة، كان يستخدم ثلاثة ضباط كمرافقين له ، بينما لا يشمل ملاك مقر الفرقة سوى على ضابط واحد بمنصب مرافق القائد، ولكل واحد من هؤلاء الضباط المرافقين واجب خاص ، الأول ضابط برتبة نقيب، والمدعو طلال يستقر في بغداد، وليس له علاقة بالجبهة، واجبة ينحصر في تأمين حاجات المنزل والعائلة، وإرسال اطفال القائد إلى المدرسة، والسهر على البيت، واطاعة أوامر السيدة، أما الثاني فهو ضابط برتبة ملازم أول، يرافقه عند تنقله في الجبهة، وينظم له أموره في المقر، المرافق الثالث، وهو أخطرهم وأكثرهم أهمية، لأن مجال نشاطه أوسع، وهو ضابط برتبة مقدم، والمدعو عباس قومية ، واجب هذا المرافق هو ترتيب أمور سهرات ضابط برتبة مقدم، والمدعو عباس قومية ، واجب هذا المرافق هو ترتيب أمور سهرات القائد ذلك في الأوقات

الطارئة، حيث يجد القائد نفسه مرهقاً، يذهب إلى بغداد ويرتب «لعمه»(١) منضدة لسهرة خاصة، يقضي فيها القائد ليلة بين احضان الغانيات في إحدى ملاهي بغداد، بعد أن يقوم بحجزها منذ العصر، ويخبر صاحب الملهى بأن الشخص الذي سيحضر هذا المساء هو شخص مهم جداً يقتضي الاهتهام به، وبذل العناية اللازمة لتوفير كل مستلزمات الراحة، أما هو فيجلس بعيداً عن سيده ، كالكلب الأمين ، إلى أن يكمل هذا سهرته إلى ساعة متأخرة من الليل . يفضل هشام صباح الفخري ملهى الأمباسي لقضاء سهراته فيه، وذلك لأن الفرق الفنية التي يستوردها هذا الملهى تعتبر من أجمل وأفضل الفرق الأجنبية التي تصل إلى العراق .

إن قصة عباس قوميه وعلاقته الفريدة مع هشام صباح الفخري هي قصة كثير من الضباط، الذين يظهرون استعداداً متميزاً لخدمة مرؤوسيهم وقادتهم، بحيث يظهرون من المحواهب ما يسلب قلب قائدهم، فهم على استعداد دوماً لتلبية كل ما يريدون منهم، ومثل هؤلاء كثيرون في الجيش العراقي، تظل المسألة متعلقة بمدى انحطاط القائد وقبوله لأن يستغل منصبه، والمدى الذي يصل إليه في هذا المجال، فالعميد عبدو الديري قائد القوة البحرية مثلاً، كان لديه ضابط برتبة مقدم، يرتب له أموره في هذا المجال، مصا يخجل الشريف من ذكره في هذا الكتاب.

واللواء عمر الهزاع قائد الفرقة الآلية الأولى السابق، يستخدم مجموعة كبيرة من ضباط مقر الفرقة وضباط صفها لتقديم خدمات خاصة له يندى لها الجبين، إلا أن مثل هؤلاء الضباط لا يبيعون ماء وجوههم وسمعتهم بدون ثمن تماماً، وعلى الرغم من أن كرامة الإنسان وشرفه وسمعته لا يمكن أن تباع بكل مال الدنيا وذهبه، إلا أن هؤلاء يبيعونها أحياناً بأبخس الأثمان، إلا أن كرامة عباس قوميه كانت باهظة الثمن لأسباب عديدة ومهمة، من بينها أن عباس هذا وعضوشعبة في الحزب، مما يعني أن ثمنه باهظ بسبب نوعية وجودة السلعة المعروضة، من ناحية أخرى كان عباس قوميه بسبب موقعه الحزبي هذا يتمتع بحصانة عالية ضد من يقف ضده، أو يكتب عليه تقريراً، وبذا يكون العزاضات جدية، فهو القائد وسمساره مسؤول حزبي كبير.

ــ من الصفات الرئيسية للقائد تواضعه ودماثة خلقه وحبه لمرؤوسيه والعاملين

<sup>(</sup>١) عمَّه ـ مصطلح يتداوله العراقيون على شخص ولي نعمة شخص آخر يكون تابعاً له .

معه، سواء في مقره أو في التشكيلات والوحدات العاملة تحت إمرته ، وهو يحرص على إظهار مشاعر المحبة والعدالة خلال تعامله معهم . سواء كان ذلك في وقت السلم أو زمن الحرب ، وبهذا يكون قد كسب ثقة العاملين معه ، الذين سوف يبدون بالتأكيد حرصاً على الاندفاع بالعمل ، وتنفيذ الأوامر برحابة صدر ينبع من صميم قلوبهم ، نتيجة لهذه الثقة المتبادلة التي استطاع القائد أن يغرسها في نفوسهم ، خلال فترة وجوده بينهم أو كقائد لهم ، أما هشام صباح الفخري فهو من النوع الذي لا يقيم لذلك وزناً على الاطلاق ، فهو متعجرف متعال ، يتصرف مع مرؤوسيه وكأنهم خدم له ، عليهم أن يطبعوا ما يأمرهم به ليس إلا ، ولا حاجة به لأن يتصرف كقائد نموذجي ، يحرص أن يكون بنظرهم الأب والأخ والجندي الذي يعاملهم بحب وأخوة ، تفرضها عليه أخوة السلاح والمصير الواحد ، عميل هشام صباح الفخري إلى لعب كرة الطائرة ، ويجبها على الرغم من كونه بديناً جداً .

أخبر مرَّةً مقر اللواء المدرع السابع عشر، عندما كان قائداً للفرقة المدرعة العاشرة، أنه سيلعب معهم كرة الطائرة، وعليهم أن يهيئوا فريقهم ضد فريق مقر الفرقة ، وصل القائد إلى ساحة اللعب، وكان عدد كبير من الضباط والجنود وضباط الصف \_ كالعادة \_ يقفون مشجعين ومتفرجين ، دخل فريق مقر الفرقة إلى الملعب، يقودهم قائد الفرقــة الذي اختــار له مكاناً ملائماً في الساحة ،حيث يظل فيه ثابتاً ، لا يبدله كما تنص عليه قوانين اللعبة ، هذا لا يهم ، فالقائد لا تنطبق عليه القوانين \_ كالعادة \_ ، وبدأ اللعب بين الهجوم والهجوم المقابل، كانت صافرة الحكم تشير إلى الفريق الذي يحرز الفوز بنقطة وهكذا، إلَّا أن الحكم، عندما كمان يرى بأن اللواء المدرع ١٧ كمان يستحق أن يحرز نقطة أثناء اللعب ويحكم بذلك ، كان هشام صباح الفخري يشور عليه معترضاً ، وينزل جمام غضبه على يقول له: (انزل كلب ابن الكلب)، ثم يعين غيره بطريقة تبعث الاشمئزاز والتقزز في نفس آمر اللواء وفريقه ، فهذا القائد الأبله المغرور ليس لديه استعداد لأن يعامل اخوته وزملاءه بروح العدالة والاحترام خلال لعبة كرة طائرة ، فكيف إذن سيعاملهم عندما تشتـد المعارك ويحمى وطيس القتال ، حيث تنتظر أعداد منهم المجالس التحقيقية ، وأصابع الاتهام تشير إليهم بالتهاون والتقصير في أبسط الحالات؟ هل سيقف معهم أو أمامهم متحمـلًا مسؤولية الفشل؟ أم انه سيلقي بثقل التبعة على أكتافهم التي ستنوء حتماً بثقلها؟ ، أسئلة كثيرة وكثيرة سترد في خواطرهم ، تبعث في قلوبهم الحزن والمرارة والأسى خوفاً من اليوم الذي سيحل ان عاجلًا أم آجلًا، عندها سيجد كيل واحد منهم نفسه وحيداً أمام مصيره التعس، إذا لم يكن تكريتياً، أوممن لـديـه حظوة خاصة لـدى القائـد العـام للقـوات

المسلحة ، خاصة وان قائداً كهذا الأناني الشره الأبلة ، هو الذي يشكل وجوده على رأس القيادة من الأسباب المهمة في إيقاع العقاب بهم .

- بسبب العقد الغريبة العجيبة التي تنهش في نفوس أغلب القادة - باستثناء القليل منهم - فإن تصرفاتهم وسلوكهم هي في الواقع انعكاس حقيقي لوضاعة نفوسهم ، من هذه العقد الكبيرة التي تأكل نفوسهم ، هي العقدة التي سببها الحرمان الذي عانوه في حياتهم ، بسبب نشوئهم في عوائل فقيرة أو متوسطة الحال ، وبعدم وجود تربية عائلية وتوجيه يتجاوز بهم هذه العقد، ويبذر في نفوسهم بذور الخير والاستقامة ، لذا نراهم يهجمون هجوماً شرساً مقرفاً على الملذات وتوفير وسائل الراحة والترف والبذخ عندما يهجمون هم الفرص ، وبما أن النظام العراقي نفسه يرتكز في الواقع في أساسه على نفس العينات إلاً من اختلاف بسيط فيما بينها ، أي انه هو المشجع الأساسي لاندفاع هذه الشهوات والنزوات إلى حدها الأقصى ، دون مراعاة لحرمة أو عرف ، إذا كان قدوة القادة ومسؤولي الدولة هو السارق المعروف خير الله طلفاح وصدام وعدنان خير الله ، فكيف مكون هؤلاء؟

إذا كان رب البيت بالدف ناقراً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

كان هشام صباح الفخري عندما ينزل إلى مؤتمر الفيلق في مدينة العمارة، الذي يعقد لقادة الفرق في كل شهر مرتين، كان لا يقضي ليلته في مقر الفيلق، حيث تتيسر وسائل الراحة بالحد المطلوب، بل انه أمر أن يُستأجر له بيت خاص في المدينة لقضاء ليلتين من كل شهر فقط، تم تأثيث البيت بأحدث الأثاث الذي جلب له من الكويت كاملاً.. من غرفة النوم إلى غرفة الاستقبال.. إلى المطبخ إلى بقية المستلزمات الأخرى. كما تم تخصيص عدد من الأفراد الذين تركوا بصورة دائمة هناك لتأمين الحماية، كما عين طباخ خاص له، كل هذا من أجل ليلتين في الشهر، أو تزيد عنهما بقليل، لا يريد أن يقضيهما السيد القائد إلا في أجواء تامة من المتعة والراحة، لم يكن معروفاً أبداً أن يعمد أي قائد فرقة في تاريخ الجيش العراقي كله إلى هذا النوع من الإسراف والتبذير، إلا في ظل هذه القيادة التي لا ترعوي عن فعل أي شيء غير مألوف، أو منافي لما هو معروف بين أوساط الجيش العراقي ، كما لم يعهد أحد بأن قائد فرقة عراقية لديه مثل هذه الصلاحيات بالصرف على مثل هذه الأوجه الشاذة .

\_ يميل هشام صباح الفخري إلى لعبة «الدمبلة»(١), وكان يـزاولهـا حتى في

<sup>(</sup>١) لعبة مشهورة تمارس في النوادي العراقية .

الحركات، حيث كانت الألوية منفتحة في قواطعها ، وكانت الوحدات تُبلّغ بأن القائد سوف يسهر هذه الليلة في الوحدة الفلانية مثلًا، ككتيبة دبـابات حماد، أو في مقر لــواء ٢٤، لواء ٤٢، لواء ١٧، وكان يجلب معه معدات لعبة الدمبلة والهدايا اللازمة كجـوائز للفـائزين ، وتوزع البطاقات الخاصة باللعب مجاناً ، كانت الجوائز التي تخصص لهذه اللعبة ضخمة جداً، يطلب قائد الفرقة من ضابط التوجيه السياسي أن يهيىء الجوائز لهـذه الليلة ، وهذا بدوره يجلب معه في عجلة خاصة ما هو مطلوب كجوائز لهذه اللعبية ، كأن يكون جهازي تلفزيون ملوّن، ثلاث مسجلات صوت راقية ، طباخ غازي ، مكيفة هـواء حديثة ، حيث تدخل هذه المواد كجوائز يعلن عنها قبل البدء باللعب ، عندما لا تكون الجوائز ملائمة ، يخصص القائد مسدساً من النوع الجيد، إضافة إلى عدد كبير من الهدايا يصل إلى (٢٠) هدية، وفي أحيان كثيرة يخصص للجائزة الأولى مبلغ (٢٠٠) دينار، والثانية (١٠٠) دينار، والثالثة (٥٠) ديناراً وهكذا ، أما المرافقون الذين يخدمون ليل نهار، فهم لا يملون من الخدمة، لأن ما يصيبهم من هذا الكرم الحاتمي كافٍ لأن يجعلهم مغتبطين لهذا العمل راضين به تماماً ، وهو كثير الحرص على مداراتهم وضمان حصولهم باستمرار من كل مــا يخصصه لمثل هذه المناسبات ، ومن المعروف عنه أنه يختار مرافقيه وحمايته من الضباط والجنود صغارالسن، والوسيمي الشكل بصورة فاضحة ، مما كان يثير ريبة وشكوك ضباط الفرقة المدرعة العاشرة، خاصة وأن ماضيه الأخلاقي يشجع على الظن به بمثل هذه الظنون .

— يعتبر هشام صباح الفخري من أكبر مجرمي الحرب، لأنه كان يأمر بإعدام الأسرى الإيرانيين ميدانياً، ويدفع الضباط والمراتب لأن يفعلوا ذلك أيضاً، وقد مارس هذه الجرائم مرات عديدة متواصلة، وكان ينفذ بنفسه هذا الأمر، حيث يلقي بالأسرى الإيرانيين من الطائرات السمتية فوق الوحدات، معتقداً بأن ذلك يرفع من معنويات أفرادها، لم يقتصر ارهابه فقط على الإيرانيين، ولكن حبه للقتل وإسالة الدماء امتد ليشمل الجنود والضباط العراقيين، فبعد العمليات التي عبرت فيها القوات الإيرانية هور الحويزة، ووصلت إلى الطريق العام بغداد \_ البصرة عام ١٩٨٣، واحتلت اجزاءً منه، قام شخصياً بالإشراف على إعدام أكثر من (٤٠٠) جندي وضابط صف في الملعب الرياضي لمدينة العهارة، وكان يجلس إلى جانبه ثابت سلطان قائد الفرقة المدرعة العاشرة، حيث استمرت عملية الاعدام إلى ساعات طويلة، أمام أهالي المدينة وعدد كبير من العسكريين الذين عملية الاعدام إلى المخور لمشاهدة هذا المنظر الرهيب، كي يبث الرعب والهلع والخوف في أجبروا على الحضور لمشاهدة هذا المنظر الرهيب، كي يبث الرعب والهلع والخوف في قلوب المواطنين والجنود، حيث يبغي من عمله هذا إفهام الجميع بأن من يهرب من قلوب المواطنين والجنود، حيث يبغي من عمله هذا إفهام الجميع بأن من يهرب من ساحة المعركة، يكون مصيره كالمصير الذي يلاقيه هؤلاء التعساء.

#### اللواء الركن ضياء توفيق إبراهيم:

\_ يعتبر هذا الضابط من أكثر ضباط الجيش العراقي انتهازية ، فهو من المعروفين باتجاههم الناصري والمتحمسين له ، ولكنه انقلب بين ليلة وضحاها إلى أكثر المخلصين واللاهثين لخدمة النظام الذي استفاد منه ، حيث وجده مطبعاً أكثر من غيره حتى من الضباط البعثيين ، ومن صفاته المعروفة بأنه يبدي احتراماً شديداً ، وتودداً مزرياً للضباط التكارتة ، حتى الصغار جداً منهم ، ويظهر لهم من العواطف الجياشة ما يقرف النفس ، وهو يتضاءل ويتصاغر عندما يلتقي بأحد من هؤلاء ، لكنه بالمقابل يظهر من التجبر والجبروت والاستهانة بالضباط الآخرين بصورة يعوض فيها عن تصاغره وضعفه الذي يظهره أمام الضباط التكارتة ، وقد استطاع بسلوكه هذا أن ينجو من العقاب الصارم .

ففي عام ١٩٧٣ عندما كان آمراً للواء الآلي ٢٧ والذي كان منفتحاً على الحدود في منطقة بدره وجصان في القاطع الأوسط على الحدود الإيرانية \_ العراقية، في الوقت الذي لم يتم بعد فيه تطبيع العلاقات الإيرانية \_ العراقية، نشبت معركة محدودة بين اللواء ٢٧ والوحدات الإيرانية المواجهة له، أدت إلى فشل اللواء بالمحافظة على مواضعه، وهرب عدد كبير من الضباط والجنود في حالة يرثى لها، وكان مقرراً أن يمثل آمر اللواء أمام محكمة عسكرية، إلا أنه استطاع أن يفلت منها بسبب تملقه وانتهازيته وتخضعه للنقيب مانسع عبدالرشيد التكريتي المسؤول الحزبي للواء وضابط التوجيه السياسي فيه، والذي تربطه صلة قرابة مع أحمد حسن البكر، حيث أمكن لفلفة الموضوع وطيه، بل إن البكر أمر بنقل العقيد الركن \_ في حينها \_ ضياء توفيق إبراهيم إلى منصب معاون آمر الكلية العسكرية مكافأة له .

#### أدناه بطاقته الشخصية:

- ا من أهالي الموصل .
- ب مرفصيل في الكلية العسكرية .
- ج \_ خريج الكلية العسكرية البريطانية ساند هيرتس.
  - د \_ آمر لواء ٢٧ الآلي .
- هـ ـ قائد الفيلق الثاني: الذي تقدم لاحتلال مدينة مهران، حيث تم بعد أقبل من
   (٢٠) يوماً استعادتها وتدمير جزء كبير من الفيلق المذكور، اختفى تصاماً ولم
   يعد يسمع له ذكراً أبداً منذ أواخر عام ١٩٨٦.

و ــ متكبر، متبجج، يدعي ما ليس لديه وفيه، لديه الاستعداد لأن يضحي بكل الذين يعملون معه من أجل مغنم شخصي، كالحصول على موقع قيادي أعلى، أو تكريم تنعم به القيادة عليه.

#### الفريق الركن ثابت سلطان التكريتي :

\_ يعتبر ثابت سلطان شهاب من أكثر الضباط في الجيش العراقي حظوة لدى أحمد حسن البكر وصدام، لأنه تكريتي قريب للعائلة الحاكمة، أو بالأصح المالكة، عمّه حاد شهاب وزير الدفاع الأسبق، الذي قتله ناظم كزار عام ١٩٧٣، متزوج من ابنة حردان التكريتي نائب رئيس الجمهورية بعمد انقلاب ١٧ تموز، والذي اغتيل في الكويت على أيدي رجال أمن ناظم كزار أيضاً، وعلى الرغم من تحذير البكر له بعمد الزواج من ابنة حردان \_ وكان في حينها ضابطاً صغيراً \_ ، إلا أنه تحدّاه وتزوج منها ، حيث أصبح البكر بعدها أمام الأمر الواقع ، ولأن ثابت سلطان شهاب ابن أخ حماد شهاب أحد أكبر منفذي مؤامرة ١٧ تموز، ومن أنصار البكر الرئيسي فإنه غض النظر عنه ، وألف عين لأجل عين واحدة تكرم .

#### وهذه بطاقته الشخصية :

- أ \_ من أهالي تكريت .
- ب \_ من منتسبي الدورة ٤٣ في الكلية العسكرية .
- ج \_ دخل كلية الأركان الدورة ٤١ منها، وتخرج الأول على دورته بتوصية من أحمد حسن البكر، على الرغم من أن هناك من بين التلاميذ من كان يفوقه جدارة بالحصول على الأولوية .
  - د مرافق أقدم لحماد شهاب وزير الدفاع الأسبق عمه .
- هـ \_ آمر كتيبة دبابات حماد من نظام معركة لواء ١٧ تموز المدرع، والتي تعتبر من أحسن كتائب الدبابات في الجيش العراقي .
  - و \_\_ آمر اللواء المدرع ٣٠ من نظام معركة الفرقة المدرعة السادسة .
    - ز \_ قائد الفرقة المدرعة العاشرة .
      - ح \_ قائد الفيلق الرابع.
    - ط \_ رئيس أركان الجيش عام ١٩٨٦.
- ي \_ قصير القامة، مغرور، عصبي، لا يحترم أحداً من الآخرين اطلاقاً، حتى أن هشام صباح الفخري كان يخشاه عندما كان قائد الفيلق الرابع، وثابت سلطان

- قائداً للفرقة المدرعة العاشرة من نظام معركة الفيلق المذكور .
- ك \_ يفرض شخصيته بالقوة والـزجروالإرهاب، لأنه ملتـزم ومدعـوم من قبل صـدام شخصياً
- ل \_ لا يستطيع أحد في الجيش العراقي كله أن يردَّ له طلباً مطلقاً ، لذا فإنه يحصل على ما يريده بسرعة وسهولة ،خلافاً لبقية قادة الفرق الذين تمر طلباتهم بالقنوات الروتينية للجيش لغرض الموافقة عليها .

- عندما استلم قيادة الفرقة المدرعة العاشرة، قام على الفور بإبدال عدد من ضباط ركنها بآخرين ، فلقد استبدل ضابط ركن الثالث حركات الفرقة ، وضابط التوجيه السياسي المقدم نبيل عبدالله ، كما أبدل العقيد الركن طارق عناد آمر اللواء المدرع ٤٢ بالعقيد الركن اياد فتيح الراوي ، حيث كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة ، لقد تمكن أن يحدث هذه التغييرات الواسعة بين الضباط بسهولة ، لأن لا يستطيع أحد أن يرد له طلباً ، كما قام بتبديل مواضع الألوية والوحدات ، وأجرى تحويراً فيها بالصيغة التي كان يراها هو مناسبة ، دون أخذ رأي القيادة العامة حول ذلك الاجراء ، حيث أن اجراء مثل هذه التبديلات تقتضي الحصول على موافقة أعلى قيادة للقوات المسلحة . وفي حالة حدوثه مثل هذا الأمر فإن من يقوم به يعرض نفسه لأقصى العقوبات وأشدها صرامة ، إن قادة الفيالق والفرق لا يستطيعون حتى أن يحدثوا أنفسهم بمثل هذا الأمر .

\_ متعجرف لا يستطيع أحد أن يقاطعه عندما يتحدث لأي سبب من الأسباب ، وإذا حدث ذلك فإنه يرده رداً خشناً خالياً من كل أصول اللياقة والأدب ، مع العلم بأنه عندما حصل على رتبه لواء ركن كان يستحق رتبة مقدم فقط، ولكن صدام منحه رتبة لواء، ونصبه قائداً للفرقة المدرعة العاشرة ، على الرغم من وجود عدد كبير من الضباط أكبر منه سناً وقدماً ، سواء في الفرقة نفسها ، أو غيرها من الفرق ودوائر وزارة الدفاع ، في إحدى المرات وجه إلى آمر اللواء المدرع ١٧ إهانة وبصورة علنية ، لأن قائد الفيلق الرابع هشام صباح الفخري قد طلب من آمر اللواء المذكور ، وهو ابن اخته بصورة مباشرة ، دون الاتصال بالفرقة ، أن يهي الواء لتنفيذ عملية هجوم ، عندها وصل ثبابت سلطان إلى قصر اللواء ، وخاطبه بكلمات يخجل أي ضابط يحترم نفسه أن يسمعها ، قال له : أنت تعتقد بأنك تفهم الأمور!! من الذي قال لك أن تنفذ الهجوم؟ ، إنكم لا تعرفون أن تتصرفوا بطريقة مقبولة ، لماذا عينتني القيادة لهذه الفرقة؟ إنني عينت لأن الأمور هنا لا تسير بصورة طبيعية ، وأنا مكلف أن أعيدها إلى نصابها ، لقد وقع آمر اللواء المدرع ١٧ حائراً بين طلب خاله قائد الفبلق ، وعنجهية قائد الفرقة ، وتحمل كل هذه الإهانة مما اضطره لأن

يصرف ضباط ركن مقره، ويظل مع قائد الفرقة لوحده، حيث استمر هذا يوبخه ويهينه والضباط يسمعون كل ما يجري في غرفة آمر اللواء، لأن ثابت سلطان كان يتكلم بصوت مسموع جداً خارج الغرفة ، أما العميد الركن رياض طه آمر اللواء المدرع ١٧ فإنه أجاب عندما سئل عن أسباب إهانته وتوبيخه بهذه الصورة : ان قادتنا يمرون بوضع عصبي مرهق ومتعب واننا يجب أن نتحملهم، هذا ما يحدث غالباً بين القادة والمرؤوسين ، القوي منهم يتجبر ويفرض نفسه واحترامه بالقوة والتهديد ، والمرؤوسون يطأطئون رؤوسهم بذلة ومهانة دون أن ينبسوا ببنت شفة .

- فشل ثابت سلطان فشلاً ذريعاً في قيادة الفرقة المدرعة العاشرة، خلال عمليات الشوش وديرفول التي نشبت يـوم ٢١ آذار ١٩٨٢ فشلاً ذريعاً، ففي اللحظات الأولى من الهجوم الذي استهدف قاطع فرقته، لم يستطع أن يؤمن حتى الاتصال اللاسلكي مع الألوية التي يقودها، وانشلت حركته بصورة كاملة، وقد حجز في غرفته حيث كانت الإشاعات تدور بين الضباط بأنه ربما سيعدم بعد انتهاء المعارك، لكنه بعكس ما كان متوقعاً، فقد أصبح المسؤول عن التحقيق بالهزيمة، يكيل التهم لآمري الوحدات والألوية، ويتهمهم بالخيانة وعدم تأدية الواجبات التي أنيطت بهم، لكنه قال بأنه سوف يسامحهم لأخر مرة، أما إذا تكرر ذلك فإنه سيقوم بتعليقهم، وبدلاً من أن يلاقي الحساب العادل فإنه أصبح هو الذي يحاسب غيره من الضباط الأمرين، وكأنه قد أدى واجبه بالشكل المطلوب، أو انه هو الشخص الوحيد الذي أدى واجبه بصورة جيدة.

— كان شديد النزوع إلى الترف والإسراف ـ كغيره من القادة ـ ، ففي مقر الفرقة المدرعة العاشرة في الشرهاني ، كان الزائر يتعجب ولايصدق، عندما يرى هذا الترف الشديد في مقر يفترض فيه أن يكون على أبسط مايكون ، كي يمكن انتقاله بسهولة من مكان إلى آخر، حسب تطور الحركات التي تتغير بسرعة ، خاصة في العمليات المدرعة ، أنشأ مقر الفرقة في مثل هذه الظروف متكاملاً ، حتى ان قاعة المؤتمرات كانت قد أنشئت على شكل حرف (U) من الخشب الجيد، تشبه قاعة مؤتمرات وزارة التخطيط التي تطل على نهر دجلة ، لم يغفل قائد الفرقة أن يكون له كرسياً متميزاً تطبيقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، بأن يكون القائد في الجيش العراقي متميزاً بين المتميزين ، خصصت لحمايته سرية مغاوير كاملة محمولة بعجلات تويوتا، تحمل كل منها رشاشة متوسطة مركبة عليها ، وبوضع التهيؤ للرمي ، إنه في خلاصة القول من الأشخاص المذين يجب أن يحصلوا على ما هم فيه من مناصب لأنه تكريتي مؤتمن ، وعلى الرغم من كثرة يجب أن يحصلوا على ما هم فيه من مناصب لأنه تكريتي مؤتمن ، وعلى الرغم من كثرة الأخطاء القاتلة التي ارتكبها خلال توليه القيادة ، إلاً أن ما يشفع له بالفعل هو كونه مخلصاً الأخطاء القاتلة التي ارتكبها خلال توليه القيادة ، إلاً أن ما يشفع له بالفعل هو كونه مخلصاً

لصدام شخصياً - هكذا يبدو في الظاهر - ، لـذا فإنه انتقل خلال فترة وجيزة من منصب قائد فرقة إلى قائد فيلق ، ثم إلى رئيس أركان الجيش على الرغم من صغر سنه ، إذ لا يبلغ من العمر إلا (٤٠) عاماً ، ولم يصل إلا لرتبة عقيد ركن ، في الوقت الـذي أصبح فيه يحمل رتبة فريق ركن ، ورئيساً للأركان العامة للقوات المسلحة !! ولله في خلقه شون .

## \_ اللواء الركن صلاح القاضي:

من الضباط الذين خدمتهم الفرص كثيراً، حيث انه لم يكن حزبياً، ولكنه استطاع أن يشغل مناصب رفيعة في قيادة الجيش العراقي ، حسود ولئيم ، غير مؤدب ويسب معيته من الجنود والمراتب، مستخدماً أقدر كلمات السباب والنعوت البذيئة ، كان البكر من الذين ساهموا بصورة كبيرة في تأمين حصوله على المناصب المهمة ودعمه ، كما أن صدام استمر بدعمه وتعيينه في مناصب حساسة ورفيعة في القوات المسلحة ، بطاقته الشخصة :

- أ \_ من أهالي عنه في محافظة الأنبار.
- ب \_ شغل منصب ضابط ركن في لواء الحرس الجمهوري قبل انقلاب ١٧ تموز 1٩٦٨ عرضت عليه المشاركة فيه لكنه رفض ذلك ، إلا أنه قطع عهداً للمتآمرين أن لا يخبر أحد من المسؤولين عن المؤآمرة ، التي كانت تحاك حينذاك ضد عبدالرحمن عارف رئيس الجمهورية الأسبق .
  - ب آمر كتيبة الدبابات الرابعة من نظام معركة فرقة المشاة الرابعة .
  - د \_\_ آمر اللواء المدرع/ ١٦ عام ١٩٧٥ من نظام معركة الفرقة المدرعة السادسة.
    - هـ \_ معلم في كلية الأركان العراقية.
      - و \_\_ آمر جناح في نفسها الكلية.
- ز \_ قائد الفرقة الآلية الخامسة بعد نشوب الحرب مباشرة عام ١٩٨٠، بعد إحالة قائدها السابق العميد الركن سلمان باقر على التقاعد، بسبب ما قيل عن سوء إدارته للمعركة، وبقاء مقره المتقدم في البصرة بدلاً من نقله إلى أماكن قريبة من ساحة المعركة الرئيسية في قاطع خرمشهر.
  - ح \_ قائد الفيلق الثالث .

ــ بعد نجاح انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨، أُخبر أحمد حسن البكر بأن هذا الضابط كان له موقف جيد من المتآمرين، فلم يخبر السلطات المسؤولة في حينها عن المؤآمرة، لذا فإنه قد حصل على حب البكر الذي نمن موقفه هذا، واعتبر ما قام به من مواقف شريفة

يستحق عليها التقدير والتثمين ، لذا فإنه أمر بأن يلبى أي طلب يريده ، طلب القاضي في حينها أن ينقل إلى منصب آمر كتيبة دبابات ، وبالفعل فقد لبي طلبه ونقل إلى منصب آمر كتيبة الدبابات الرابعة في الموصل ، ظل يتمتع بمكانة مرموقة داخل الجيش بسبب الدعم الذي كان يلقاه من البكر، فقد كان الضباط يخشونه لشدة تأثيره وسلطته ، كان أنانياً. الضباط الذين يعملون معه في مقر اللواء المدرع ١٦ ووحداته يخشونه ، يسب الجنود والمراتب سبًا قبيحاً ، بعد معارك بستان التي نشبت في نهاية عام ١٩٨١ ، والتي أدت إلى تدمير وحدات عديدة تابعة للفيلق الثالث الذي كان يقوده ، تملص عدد كبير من مراتب الوحدات إلى الخلف تحت تأثير شدة الهجوم الإيراني ، حيث تم جمعهما في مكان واحد، وكان ما يقرب من ١٨٤ شخصاً من مراتب اللواء المدرع ٢٦ ، وأخذ يخاطبهم واحد، وكان ما يقرب من ١٨٥ شخصاً من مراتب اللواء المدرع ٢٦ ، وأخذ يخاطبهم ويسبهم قائلاً : «انسحبوا أمام الإيرانيين حتى يأتواف . . . . بنسائكم» مستخدماً كلمة بذيئة يستعملها ذو الخلق المتدني ، كان شديد الغرور والتبجع ، وقد ساهم صدام نفسه بهذا لأنه كان يظهر له حبه كثيراً .

وفي زيارة لصدام قام بها إلى مدينة عنه ، طلب أن يزور بيت أهل صلاح القاضي ، حيث كان يتحدث معهم بلطف زائد والفرح باد على وجهه ، وكان ينادي والدته : «يا حاجة ، ياحاجة» ، حيث قام تلفزيون بغداد ببث صور هذه الزيارة للمشاهدين الذين رأوا بأم أعينهم كيف يتودد صدام لأهل صلاح القاضي ، مما جعل نجمه يرتفع عالياً بين قادة الجيش العراقي ، ولكن في دولة التكارتة ما طار طير وارتفع إلاً كما طار وقع . . .

- كانت قصة انتحار العقيد الركن ماجد عبدالحميد آمر اللواء الآلي ٢٠ من نظام معركة الفرقة الآلية الخامسة، والتي تعمل تحت قيادة الفيلق الشالث الذي كان يقوده صلاح القاضي، قصة مثيرة، تعطينا صورة عن الأساليب الدنيئة التي يستخدمها القادة في تعاملهم مع مرؤوسيهم خاصة خلال المعارك، فبعد انتهاء معارك بستان، أعلن بأن آمر اللواء الآلي العشرين قد انتحر باطلاق النار على نفسه من مسدسه الشخصي، موجهاً فوهته إلى صدغه منهياً حياته. تبين من التحقيق الذي أجري في حينها، ومن إفادة مراسله الخاص ومسؤول بدالة اللواء، بأنه كان يتكلم مع شخص آخر بالتلفون ويقول له: ما الخاص ومسؤول بدالة اللواء، بأنه كان يتكلم مع شخص آخر بالتلفون ويقول له: ما هذا انني لا أسمح لك بأن تتحدث معي بهذه الصورة، تبيّن بأن الشخص الذي كان يحدثه على الطرف الآخر هو قائد الفيلق صلاح القاضي، أغلق آمر اللواء التلفون وكانت تبدو على وجهه آثار الانزعاج الشديد، قال لمراسله: اجلب لي قدح ماء، ذهب ليجلب له ما يريد، ولم يكد يسير خطوات قليلة حتى سمع اطلاق نار، التفت إلى المكان الذي كان واقفاً فيه آمر اللواء فوجده وقد سقط على الأرض صريعاً، يعتبر العقيد الركن ماجد

عبدالحميد من أكفأ ضباط الجيش العراقي ، فلقد كان الأول على دورته في الكلية العسكرية ، وبعد تخرجه انتمى إلى صنف المدفعية حيث كان من المتفوقين جداً في هذا الصنف ، دخل كلية الأركان وكان الأول على دورته ، حيث منح قدماً ممتازاً لمدة سنتين ، اشترك بعدة دورات داخل وخارج العراق ، منها دورة الأركان في الهند ، وكان من المتفوقين الأوائل فيها ، وبذا يكون الجيش العراقي قد فقد أكفأ ضباطه ، وأكثرهم خبرة في حادث غامض .

\_ بعد معارك الطاهري الشهيرة التي بدأت في ٣٠ نيسان ٨٢، وانتهت في ٢٥ مايس ٨٢، والتي أسفرت عن استعادة مدينة خرمشهر، وتدمير قوات الفيلق الثالث العراقي ووحدات كثيرة أخرى، وأسر ما لا يقل عن (١٨) ألف ضابط وجندي، اضافة إلى الغنائم الكبيرة التي سقطت بأيدي القوات الإيرانية ، اعدم صلاح القاضي بعد اتهامه بالفشل والتقصير في إدارة المعركة ، وانه كان سبباً مهماً في فشل القوات العراقية في إيقاف تقدم القوات الإيرانية، حيث أن الأمر الذي أصدره إلى القوات التي كانت تدافع عن مدينة خرمشهر بالانسحاب منها، بعد سهاعه خبر اكمال تطويق المدينة من قبل القوات الإيرانية، وإن المعارك أصبحت تجري داخلها ، هذا الأمر الذي كان سبباً في انهيار مقاومة القوات المكلفة بالدفاع عن المدينة كما اعتقد صدام ، حيث أخذت الوحدات تنسحب بصورة غير منتظمة وبانهيار كامل، حيث كان الضباط والجنود يعبرون شط العرب سباحة إلى الجانب الأخر، تحت رحمة نيران القوات الإيرانية ، حيث قتل عدد كبير منهم كما غرق اخرون كثيرون ، اعدم صلاح القاضي ، ولم تنفعه أنواط الشجاعة الخمسة التي كان يحملها معه أينما كان يذهب متفاخراً بها .

## \_ العميد الركن خضر علي نصار العامري:

من الأمور السائدة في أنظمة لا تعرف للكفاءة والمؤهلات قيمة ، أن تجد أناساً كثيرين يتقلدون مناصب رفيعة في الدولة ، دون أن يستند ذلك إلى ضوابط وموازين معروفة ومقبولة ، كالخبرة والكفاءة التي تمنحهم الحق في تبوّء المراكز التي هم فيها ، ففي العراق أصبح هذا الأمر متعارفاً عليه جداً ، والعميد الركن خضر علي نصار العامري ، هو واحد من أولئك الذين ولدوا وملعقة الذهب في أفواههم .

#### بطاقته الشخصية:

أ من أهالي اليوسفيه، تبعد ٣٠ كلم عن بغداد على طريق بغداد ـ الحلة .
 ب من منتسبي الدورة ٤٩ في الكلية العسكرية .

- ج \_ أخ وزيـر التجارة السـابق حسن علي نصار العـامري، وعضـو القيـادة القـطريـة حالـاً. .
- د ــ عمل في الكلية العسكرية مدة طويلة ، بعد تخرجه من كلية مساند هيرتس العسكرية البربطانية .
  - هـ دخل كلية الأركان، وتخرج منها حيث عمل في مقر أحد الألوية .
    - - ز \_ ضابط ركن في مديرية المتابعة بوزارة الدفاع .
        - ح ــ آمر لواء مدرع.
    - ط \_ قائد فرقة ، حيث قتل في عمليات استعادة مهران عام ١٩٨٦ .

- ذو شخصية مهزوزة جداً، ومعلوماته العسكرية متدينة ، لكن كونه شقيق حسن العامري وزير التجارة وعضو القيادة القطرية للحزب الحاكم ، استطاع أن يعوض نقصه هذا ، ويفرض وجوده على الضباط ، حتى الآمرين منهم بأساليب رخيصة ، كأن يتحدث دوماً عن مقابلاته مع المسؤولين البارزين وعلاقاته بهم ، يتحدث عن أخيه كثيراً ، وبذا كان يحاول أن يوحي للعاملين معه من الضباط والمراتب بأنه يتمتع بمركز ووضع خاص ، وانه قادر أن يفعل ما يراه صحيحاً دون تردد ، ودون أن يهاب أحد ، أو يخشى حساب ، ولقد استطاع أن يحقق في هذا المجال نجاحاً ملموساً.

- كثير الادعاء والكذب، وغالباً ما كان يختلق من القصص التي ليس لها صحة ، ويدعي بأنه قام بأعمال بارزة في الحرب ، لكنه جبان ومتردد، ولا يفكر إلا بنفسه ، في معارك الشوش وديزفول كان فوجه يحتل موضعاً خلف قاطع الفرقة الألية الأولى ، التي كانت تحتل موضعاً دفاعياً رئيسياً أمام مدينة الشوش عبر نهر الكرخه ، وكان فوجه مكلفاً بواجب الهجوم المقابل السريع على القوات الإيرانية ، عند تمكنها من احداث خرق في قاطع الفرقة ، وعندما حدث الهجوم ، وتمكنت القوات الايرانية من تدمير قاطع اللوائين الأولى والسابع والعشرين من نظام معركة الفرقة الألية الأولى ، كلف الفوج السادس الألي الذي كان يقوده بالتقدم لاستعادة بعض المواقع التي سقطت ، وما إن تقدم الفوج مسافة قليلة لا تتجاوز الخمسمائة متر ، حتى فتحت عليه نار من كمين نصبته قوة إيرانية كانت قد تسللت إلى الخلف ، حيث ضربت ناقلته برمانة «فاز» ضد الدبابات، حيث قتل سائق الناقلة وأصيب هو بجرح بسيط ، فما كان منه إلا وأصدر أمراً للفوج بالانسحاب فوراً ، دون أن يكلف نفسه عناءً بأن يأمر أحد سراياه بمعالجة القوة التي نصبت الكمين ،كما هو متبع عادة في سياقات العمل عند حصول تماس مع العدو أثناء التقدم .

بعد عودته إلى مكان انطلاقه الأول، أخلى نفسه إلى وحدة الميدان الطبية ، وعندما فحصه الطبيب وجمد بأنه سالم إلاُّ من جرح بسيط قام بتعقيمه فقط ، بينما كان خضر العامري يلح على الطبيب بأن يخليه إلى الخلف، محاولًا أن يتهرب من المعركة ، كان الطبيب يصر على عدم اخلائه ، إلَّا أن الغريب هو أن يتحول الأمر إلى نقيضه ، ويتحـول الهرب من المعركة والتملص من الواجب إلى شجاعة وبطوله ، فبعـد أن انتهت معارك الشوش وديزفول إلى ما انتهت إليه من فاجعة أصابت الفيلق الـرابع ، بـدأ الكل يـدعى «وصلاً بليلي»، بعد انتهاء هذه المعارك، أقيمت في مقر اللواء المدرع ١٧ حفلة ترفيهية حضرها مدير الاستخبارات العسكرية \_ في حينها \_ الفريق الركن عبدالجواد ذنون ، وقائد الفيلق الرابع الفريق الركن هشام صباح الفخري وعدد كبيـر من الضباط ، وفي حـديث جانبي سأل هذا الأخير خضر على نصار بأنه لم يسمع صوته في المعركة الأخيرة ، قال له : سيدي كنت على وشك الموت ، قال له : كيف حدث ذلك ، أجـابه : كنت جـالساً في ناقلة آمر الفوج حيث كلفنا بالهجوم ، وبعد أن تقدمنا إلى مسافة معينة لـم نرَ أنفسنا إلاَّ ونحن محاطون بالإيرانيين الذين بدأوا يصيحون : « عرب سلَّم ، عرب سلَّم»، وبالطبع فقد كان هذا كذب محض لأن الذي يجلس داخل الناقلة ويضع على أذنيه قلنسوة الجهار الـلاسلكي لا يستطيع أن يسمع الأصوات التي تحدث خارج الناقلة مطلقاً ، وبما أن ناقلات الفوج السادس الآلي كانت من نوع ب.م. ب/١ الروسية المسرفة ، فإن صعوبة سماع الصوت سوف تزداد بالتأكيـد نتيجة لـلأصوات التي تحـدثها سرفة النـاقلة عندمـا تتحرك ، والأغرب من هذا أن عبدالجواد الذنون ، عندما سمعه يتحدث هكذا لم يعترض عليه بسبب كون أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث ببداهة ، بل انه قال له : بارك الله فيك ، بارك الله فيك . مر عليَّ عندما تنزل في إجازة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لك عندى هدية ، مسدس نمرة ١٣ . وهكذا يكون القادة قدوة بالتملق والضحك على ذقون بعضهم البعض ، إذ هل يعقل بأن مدير الاستخبارات وقائد الفيلق لا يعرفان ما حدث فعلًا ، وهل أن ضابطاً غير خضر العامري كان يتحدث هكذا سيصدقه أحـد ويقدم له هدية ، الكل يكـذب ويدعي ، والكـل يتملق ويداري، والقوات المسلحة هي الخـاسر الوحيد في هذه الصفقة الخاسرة المسماة «قادسية صدام».

\_ في معركة بستان حيث كان اللواء المدرع ١٧ يتحشد في الشيب كقوة احتياطية ، كلف الفوج السادس الآلي بإمرة خضر علي نصار بأن يقوم بهجوم مقابل ، وبعد أن تحرك الفوج إلى قاطع بستان الذي يقع إلى جنوب الشيب بحوالي ٢٥ كيلومتراً ، تعرض إلى نار بسيطة ، لم يعد أحد بعدها يعلم ماذا جرى للفوج إلا بعد ثلاثة أيام ، حيث

تبين بأن الفوج، بدلاً من أن يعالج الموقف ويتقدم باتجاه هدفه، قام بحركة عبور موفقة!! لنهر الكرخه العمية باتجاه الدهلاوية، ثم توجه إلى داخل الأراضي العراقية، حيث سلك طريق البصرة \_ العهارة، ثم وصل إلى منطقة الشيب بعد ثلاثة أيام، وبذا استطاع أن يتملص من الاشتراك بالمعركة، التي كانت حامية خلال تلك الأيام الثلاثة الأولى، والتي أدت بالفعل إلى حسم الموقف لصالح القوات الإيرانية بصورة كاملة ، بل إنه لم يحاول تأمين الاتصال مع مقر لوائه الذي كان في حيرة من أمره ، بعد انتهاء معارك بستان والشوش وديزفول حيث أصيب فوجه بخسائر فادحة، واتضح له بأن بقاءه في الجبهة يحتاج إلى الصبر والتحمل والعمل الحقيقي ، وأن الكلام الذي كان يطلقه للاستهلاك والضحك على والتحمل والعمل الحقيقي ، وأن الكلام الذي كان يطلقه للاستهلاك والضحك على سوف يتدبر أمر نقله إلى وزارة الدفاع ، حيث قال بالحرف الواحد، عند ذهابي بالإجازة سوف لن أعود إلا وكتاب نقلي بيدي ، وبالفعل فقد عاد وهو يحمل معه كتاب نقله إلى منصب ضابط ركن في مديرية المتابعة في وزارة الدفاع ، وهي هيئة خاصة مرتبطة بصورة مناشرة بوزير الدفاع عدنان خيرالة ، تضم عدداً من الضباط المقربين جداً من النظام .

ـ تلك عينات من القادة الـذين يتحملون مسؤولية تـاريخية ، مسؤولية تلك الدماء التي سالت وتسيل كـل يوم أنهـاراً على مذبح أطماع المتسلطين على الحكم في العراق. وإذا أردنا أن نستطرد في الحديث عن بقية القادة لاحتجنا إلى وقت وجهد كبيرين حتى نفي بالغرض ، إلا أننا نكتفي بهذا القدر،حيث ان بقية القادة لا يختلفون عن الذين تحدثنا عنهم آنفاً إلا قليلاً جداً ، فإذا كان قائد ما يحمل صفات طيبة في جوانب من سلوكه ، فإننا نجده في جانب آخر من شخصيته يعيش انهياراً كبيراً ، فاللواء الركن ضياء الدين جمال ـ قائد أحد الفيالق ـ مثلًا معروف بأنه ضابط كفوء ذو أخلاق جيدة، يتعامل بلطف مع مرؤوسيه ، لكنه في عمليات بستان ، وعندما كان قائد قوة الشيب التي كلفت بالدفاع عن مدينة بستان ، والتي لم تستطع أن تفعل شيئاً مطلقاً ، واجه إهمانة شـديدة من قائد الفيلق هشام صباح الفخري الذي بصق في وجهه أمام عـدد من الضباط، هؤلاء هم القادة الذين تحدثت عنهم جريدة الثورة العربية ، جريدة الحزب الحاكم في العراق، واعتبرت وجودهم على رأس القيادة للقوات المسلحة من العوامل الهامة والمؤشرة في ارتفاع الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية ، فهل بعد اللذي سمعناه يحق للقائمين على هذا الإعلام الزائف والتثقيف الذي لا يجـد له مـادة سوى اختـلاق الأكاذيب وتــزوير الحقائق أن يتحدثوا عن ارتفاع المروح المعنوية، وحماسة القوات المسلحة في القتال والاندفاع في المعارك اقتداءً بهؤلاء القادة الميامين، الذين خلقوا المعجزات التي يقصر الذهن عن تصورها، ويعجز القلم عن تدوينها؟! .

### التدريب

\_ تستشهد الجريدة بقول للقائد العام للقوات المسلحة حول أهمية التدريب حيث يقول : ﴿ إِذَا عُوضَتَ الوحداتِ والتشكيلاتِ بجنود ناقصي التدريب، فإن آمر الفصيل أو الرعيل صعوداً إلى أعلى المستويات من مسؤوليتهم التدريب، فهوعامل أساسي لبناء القوات المسلحة، وهـ و الفعاليـة التي يجب أن تستمر في شتى الـظروف،(١). نعم فالقـائد العام يحس بأن هناك نقصاً واضحاً في المراحل الأساسية لتدريب المستجدين، والذي يجري في الخلف بعيداً عن الجبهة في مستودعات التدريب، أو في مدارس الصفوف المختلفة للقوات المسلحة ، وإذا علمنا بأن مدارس الصفوف قد تم إخلاؤها من الضباط المعلمين الكفوئين لسد النقص الذي تعانى منه الوحدات، بسبب الخسائر الفادحة التي تحدثها المعارك ، إضافة إلى التوسع الهائل الذي شهده الجيش من حيث الكم ، فإن التدريب الأساسي للمستجدين سوف يكون بالتأكيد هزيلًا وناقصاً جداً، بعد أن يجري اختزال مدة الوقت المخصص له إلى الربع ، لذا فإن القائد العام يطلب من الـوحدات أن تستمر بإدامة فعالية التدريب في مناطق انفتاحها في الجبهة، ويحمل مسؤولية هـذا الأمر لكافة الضباط ، ومن المعروف أن وحدات المشاة تشكل أكثر من نصف الجيش العراقي ، هذه الوحدات التي غالبًا ما يكون واجبها مسك جبهة يزيد طولها على (١٤٠٠) كيلومتر ، هي طول الحدود العراقية ـ الايرانية المشتركة ، لا تستطيع في الواقع انجاز أبسط مستلزمات التدريب الفردي الضروري، تزويد المقاتلين بالكفاءات والمهارات الضرورية، بسبب كونها تتعرض إلى قصف مستمر من الجانب الآخر، إضافة إلى كونها لا تستطيع في واقع الأمر أن تنجز بعض التمارين الضرورية ، لاختبار قابليتها على العمل

<sup>(</sup>١) جريدة الثورة العربية \_ جريدة حزب البعث الحاكم في العراق الداخلية ص ٢٣ العدد ٦ سنة ١٩٨٥ .

كوحدات متكاملة، فيالو كلفت بالفعل بواجبات طارئة كالهجوم أو التعرض وهذا ما لم تكن قادرة عليه بسبب بقائها فترات طويلة منهمكة بترتيب اجراءات الدفاع الضرورية . كما أن الوحدات المدرعة، والتي تشكل الاحتياط كقوة للهجوم المقابل للفرق التي تمسك الأرض في الامام ، هذه الوحدات هي الأخرى لا تستطيع أن تنجز تدريباتها على الوجه الأفضل ، بسبب كونها تعيش حالة من الانذار شبه الدائم ، استعداداً للعمل لتنفيذ واجباتها الأساسية لصد الهجوم الإيراني الذي تنظل تتوقعه دوماً ، مما يحرمها من الحرية التي يتيحها لها وجودها في العمق ، لغرض إدامة التدريب والاستعداد ، وعليه فإن التدريب يظل في كل الحالات ناقصاً ومبتوراً ، وان الوحدات تستمر في المعاناة من وجود عدد كبير من في كل الحالات ناقضاً ومبتوراً ، وان الوحدات التسميها في حالة ضعف كبير، سواء من حيث استخدام الأسلحة الفردية أو الجاعية ، أو من حيث انجاز الواجبات التعبوية .

لغرض اعطاء صورة عن تدني مستوى التدريب في القوات المسلحة العراقية ، فإننا سوف نختار صنف القوات الخاصة التي تعتبر من أرقى صنوف الجيش وأكثره استعداداً وقابلية للعمل :

أ - قبل الحرب: يصدر في نشرة التدريب الخاصة بصنف القوات الخاصة جدول خاص بمواعيـد فتح دورات الصـاعقة والمـظليين للمستجدين ، وأخـرى دورات لمعلمي وحدات القوات الخاصة، تقوم الوحدات بترشيح من يرغب من الضباط وضباط الصف والجنود للاشتراك بهذه الدورات ، يتم بعدها إلحاق المرشحين بمدرسة القرات الخاصة التي تقوم بإرسالهم إلى مستشفى الرشيد العسكري لإجراء الفحص الطبي، لبيان صلاحية من يشترك منهم في الدورة ، وبعد أن يعاد من لا يصلح منهم إلى وحدته الأصلية، يشترك الباقون في دورة للمشاة لمدة ٤٥ يـوماً، يجري فيها تـدريب الملتحقين على تعليم المشاة وتنتهي بالرمي بكافة الأسلحة التي تتيسر لدى وحدات صنف القوات الخاصة \_ بعدها يتنقل المتدرب إلى مرحلة بناء اللياقة البدنية، وهي عبارة عن دورة لمدة ١٥ يـوماً . بعـدها يجـري التدريب على الصـاعقة الـذي يستمـر لمـدة شهرين، يتم فيهـا التدريب على الدوريات البعيدة والتدريب العنيف والجودو والكراتيه والسباحة والقفز إلى الماء من ارتفاع عال ٍ ، ثم القفز من البرج الذي يكون ارتفاعه اعتيادياً (٧٠) متراً بواسطة العتلات ، بعدها يجري تنفيذ تمارين تطعيم المعركة بالعتاد الحي ، حيث يسمح بنسبة خسائر ١٠٪، في هذه الأثناء يتم مراقبة المشتركين في الدورة مراقبة شديدة ، فكـل من يتلكاً أو يتراجع أو يبدي ضعفاً في مراحل التدريب المختلفة ،أو تبدو عليه علامات التضجر وعدم اطاعة أوامر المدربين، فإنه يفصل على الفور، حتى ولـوكان في المراحل النهائية للدورة ، أو في يومها الأخير ، ويحرص الضباط وضباط الصف المعلمون على عدم إتاحة الفرصة لدخول العناصر غير الكفوءة إلى صنفهم الذي يعتبرونه مقدساً ، لذا فإنهم لا يتوانون عن فصل أي شخص يرونه غير لائق لأن يحمل شارة القوات الخاصة ويتفاخر بها ، على اعتبار أن منتسبي القوات الخاصة هم صفوة الجيش ، وغالباً ما يتقلص عدد المشتركين في دورات القوات الخاصة إلى أقل من الصف ، أو دون ذلك بكثير عند التخرج ، حيث يظل حلم المشترك في هذه الدورات أن يظل صامداً صابراً حتى يفلح في التخرج منها ، ويحمل شارة القوات الخاصة ، ويحصل على شهادة التخرج منها ، ويحمل شارة القوات الخاصة ، حيث يتمتع بامتيازات عديدة منها : مخصصات صنف القوات الخاصة بعدها ، حيث يتمتع بامتيازات عديدة منها : مخصصات صنف القوات الخاصة التي تصل إلى (٤٠) دينار شهرياً عند إكماله دورة المظليين ، إضافة إلى تناوله أرزاق من الدرجة الأولى على نفقة الدولة ، تختلف اختلافاً كبيراً عن أرزاق الصنوف الأخرى من الوحدات ، طيلة مدة عملهم في صنف القسوات الخاصة ،خلافاً لما يجري في الوحدات الأخرى .

بعد أن يجتاز المشترك بدورة القوات الخاصة - الصاعقة - يتم إجراء الفحص الطبي عليه لبيان لياقته للعمل كمظلي ، حيث يتم فحصه فحصاً دقيقاً مشابهاً لفحص التلاميذ الذين يقدمون للانتماء في كلية القوة الجويـة ، ففي حالـة عدم صــلاحيته للدورة الجوية يلحق إلى وحدات القوات الخاصة ، الصاعقة ، عندها لا يتمتع بمخصصات الصنف المظلي ، بل يمنح مخصصات دورة الصاعقة فقط ، وفي حالة اجتيازه الفحص الطبي فإنه يلحق بدورة المظليين التي تستمر لمدة شهر ، حيث تبدأ بتنفيذ تدريبات معقدة متدرجة تنتهي بالقفز بالمظلات ، حيث يتم بعدها منحه شارة المظلي ، وهي مظلة مفتـوحة اضافة إلى حصوله على شارة الصاعة، وهي نسرٌ منقض، يتم منحه مخصصات الصنف المظلي، حيث يصل مجموعها مع مخصصات صنف الصاعقة إلى (٤٠) ديداراً شهرياً، يتم إلحاق المتخرجين واللذين استطاعوا اجتياز دورتي الصاعقة والمظليين إلى وحدات خاصة بهم، تضم نظراءهم ممن اجتازوا الـدورتين معاً ، وبهـذا يشكلون وحدات نمـوذجية تمتاز بقدرات منتسبيها العالية، ومن الذين يتمتعون بمهارات جيدة وقابليات عالمية تؤهلهم لانجاز أصعب الواجبات التي تعهد إليهم ، وفي مراحل لاحقة يتم اختيار الملائمين من بين هؤلاء للاشتراك بـدورة للضفادع البشرية ، تقوم بانجـاز واجبات خـاصة في أعمـاق المياه منها دفاعية وأخرى هجومية ، تشكيل سرية ضفادع بشرية تعمل بإمرة القوة البحرية في البصرة .

#### ب ـ بعد نشوب الحرب :

بعد نشوب الحرب تعرضت ألوية ووحدات القوات الخاصة إلى خسائر جسيمة جداً، أدت إلى فقدان هذه الوحدات لكادرها القديم المدرب من الضباط وضباط الصف والجنود ، مما جعلها في واقع الحال ضعيفة عاجزة باستمرار من تنفيذ المهام التي أوكلت لها فيما بعد ، فابتـداءً من احتلال مـدينة خرمشهر، بـدأت القوات الخـاصة تـواجه نقصـاً شديداً في موجودها ، ولقد شكل تحطيم لواء ٣٣ قوات خاصة وتدميره ، في عمليات احتلال المدينة، نقطة تحول هامة في الجانب المعنوي والمادي على حـد سواء في تــاريخ القوات الخاصة ، كان اللواء المدرع السادس بقيادة المقدم الركن عبدالعزيز الحديثي(١٠٠٠ يشارك هذا اللواء في تنفيذ خطة الهجوم، اضافة إلى عدد آخر من التشكيلات من بينها لواء ٢٣ المشاة، حيث لم يتقدم اللواء المدرع مع وحدات المشاة سوية داخل المدينة، ممّا أدى إلى أن يفقد المشاة إسناد الدبابات التي يمكن أن تعوضه عن النيران الساترة التي تسديها له المدفعية له ، فقد دخلت وحدات المشاة ، وعلى رأسها لـ واء القوات الخاصة البحري ٣٣ المدينة، حيث تعرض إلى خسائر فادحة جداً، أدت إلى انخفاض موجوده إلى الثلث، وخرج من المعركة خائر القوى محطماً ، ولقـد كان يـوم احتلال خـرمشهر مشهـوداً في العراق، أمرت السلطات بـالتكبيـر من على مـآذن الجـوامـع ودقت أجـراس الكنـائس، وصليّت صلاة الغائب على القتلي الـذين كانت اعـدادهم غفيرة جـداً ، وقد كـانت حصة القوات الخاصة منها حصة الأسد ، كان من نتائج هذه المعركة أن قدم آمر اللواء المدرع السادس إلى المحكمة التي اتهمته بالتباط، في التقدم، وعدم مواكبة وحدات المشاة، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وفي أواسط عام ١٩٨١، اقترح هشام صباح الفخري القيام بعملية هجوم خاطفة سريعة على مدينة ديزفول، مستخدماً لواءً من القوات الخاصة التي يكون واجبها في الخطة تنفيذ إنزال خلف القوات الإيرانية لمسك عارضة مهمة، وحالما يتم تنفيذ صفحة الانزال بنجاح، تقوم قوات أخرى بشن هجوم مرتب عزوم!! (هذه تعبيرات هشام الفخري) على جبهة القوات الإيرانية، يتم على أثره تحقيق الاتصال مع القوات الخاصة التي جرى إنزالها في الخلف، وبهذا يتم تدمير القوات الإيرانية المدافعة عن المدينة أو أسرها، وقد أطلق على العملية الاسم الرمزي «وثبة الأسود»، لكن العملية لقيت في مراحلها الأولى الفشل على العملية الاسم الرمزي «وثبة الأسود»، لكن العملية لقيت في مراحلها الأولى الفشل

<sup>(</sup>١) أصبح قائداً للفيلق الخامس وقتل في حادث سقوط طائرة بداينة عام ١٩٨٨ في منطقة جوارته في محافظة السليمانية شمال شرق العراق ، بعد أن أخرج من السجن بمدة .

الذريع ، وانتهت إلى كارثة بسبب سوء التخطيط والتنفيذ لها ، حيث لم يتم تهيئة خطة نارية ملائمة للمدفعية ، أونيران الطائرات المقاتلة والعمودية بصورة جيدة ، وكانت ناقصة حيث لم يتم تنفيذها بعد إنزال القوات الخاصة ، كما أن القوات التي شنت الهجوم جبهوياً لم تستطع أن تحقق أي شيء يذكر ، مما أدى بالنتيجة أن تترك القوات التي تم إنزالها خلف القوات الإيرانية معزولة ، حيث هاجمتها القوات الإيرانية التي كانت على علم مسبق بخطة الهجوم وتفاصيلها وإبادتها عن بكرة أبيها ، ومن سلم منها وقع أسيراً ، ليت هشام صباح الفخري سمع تعليق العقيد الركن طارق عناد آمر اللواء المدرع ٢٢ على الاسم الرمزي للعملية «وثبة الأسود» ، وكيف أبدل كلمة الأسود بكلمة قبيحة غيرها .

هذا هو الوضع الذي آلت إليه حالة القوات الخاصة ، فهي لم تعد كما كانت عليه قبل الحرب التي أنهكتها وحطمتها ، إلَّا أن ذلك لم يكن وحده الـذي أدى إلى ضعف القوات الخاصة ، بل إن القوات الخاصة فقدت وخاصيتها، هذه بعد أن تحوّلت من فرقة إلى فرقتين ، أي من ثلاثة ألوية إلى ما يزيد على الستة ألويـة قوات خـاصة ، إضـافة إلى تحوّل قوات الحرس الجمهوري من لواء آلي معزّز بفوج قوات خاصة إلى ثمانية عشر لــواءًكلها قوات خاصة منقولة بناقلات أشخاص مدرعة وأرجلة ، وكــان أثر ذلــك التوســع الكمى بليغاً على النوعية ، على كفاءة عنصر القوات الخاصة ومهاراته وقابليته البدنية ، ونظرأ للحاجة إلى سد النقص باستمرار، فإن دورات القوات الخاصة قد اقتصرت على مدة ٥٤ يوماً، يجري خلالها إلحاق الجنود من مراكز التدريب مباشرة دون خضوعهم إلى فحص طبي، الذي يعتبر شرطاً أساسياً لتعيين صلاحية المنتسب لـدورات هذا الصنف، والأدهى من ذلك هو أن الضبط والالتزام بالتقاليد التي اعتادت عليها مدرسة القوات الخاصة، لم يعد لها وجود ، فالجندي الذي يفترض به أن يبذل جهداً مضاعفاً، ويبدي طاقة استثنائية في التحمل والصبر، هذا الجندي أصبح ينادي بأعلى صوته «أنا جبان. . أنا جبان. . ، من فوق البرج، وقبل أن يهبط منه بعتلات تشد إلى جسمه، حيث ينزلق على سلك معدني قوي متجهاً إلى الأرض، قاطعاً مسافة لا تقبل عن (٢٠٠) متسرفي الهواء، إلى أن يصل إلى الأرض، ليس هناك من يفصل من الدورة لتردده وعدم اندفاعه، الكل يجب أن يظلوا مستمرين في الدورة ، والكل يجب أن يصبحوا في النهاية منتسبين للقوات الخاصة ، وبهذا يكون صنف القوات الخاصة قد قضي عليه بصورة كاملة ، حيث أصبحت وحدات القوات الخاصة لا تختلف عن وحدات المشاة اختلافاً جوهرياً ، الفرق الوحيد بينهما هـ و أن منتسبي الأولى يـرتدون قبعـات حمراء ، أمـا الثانيـة فيرتـدي منتسبوهـا قبعات خـاكيـة اللون .

ـ هذه في الواقع صورة عن حالة التدريب ومستواها المتدني الذي وصله صنف مهم من صنوف الجيش الذي كان يعتبر قمة في الضبط والمهارات التي يتمتع بها منتسبوه ، والحديث عن بقية الصنوف لا يختلف مطلقاً عن الحديث عن هذا الذي ذكرناه ، إذا لم يكن أسوأ منه .

\_ يقول القائد العام للقوات المسلحة العراقية: «ثم ان الأسلحة والتجهيزات المحديثة بحاجة إلى وسائل تدريب حديثة لبلوغ مستوى جيد من الكفاءة والوصول إلى الهدف المطلوب، كذلك فإن العزلة المخيفة ستحدث بعد أن يتم التماس مع العدو "('). . ويقول أيضاً: ( ويجب التغلب على العزلة بالتدريب المتواصل في أجواء المعركة)('')، نعم فإن هذا القول لم يصل إلا الأطراف الحقيقة، ولم يلامس جوهرها وعمقها، ولم يستطع أن يدرك الأحاسيس والمشاعر التي تعتمل في صدر المقاتل في أحرج لحظة يمر فيها ، وهي عندما يكون منعزلاً في خندقه بعيداً عن مراقبة آمريه وتحطمها ، سيطرتهم المعتادة ، تنهال عليه القنابل تصم آذانه ، تضغط على أعصابه وتحطمها ، وعندما يرى نفسه محاطاً بالموت والخطر ، هناك سيختار بين الصمود والقتال حتى النهاية ، مقدماً حياته ثمناً لذلك بكل اطمئنان ، وبين الفرار إلى الخلف أو التسليم دون قتال ، أو التحول إلى حالة من السلبية ، يسيطر فيها عليه ضغطها وشدة التفكير بالخلاص والنجاة التحول إلى حالة من السلبية ، يسيطر فيها عليه ضغطها وشدة التفكير بالخلاص والنجاة بنفسه ، وبذا يكون هدفاً سائغاً لنيران المهاجم .

إن ما يفعل فعله في وضع كهذا هو عمق إيمانه بالهدف الذي شنت من أجله الحرب، ومدى اعتقاده بأنه يقوم بالفعل بالدفاع عن الوطن ـ ونحن بالطبع لانعدم أشر التدريب كلياً ـ ، « وهناك عامل آخر لزيادة التماسك وهو ظهور الروح الوطنية : فالجندي المنعزل بعيداً عن نظر رؤسائه يجد الحافز الذي يشدّه إلى القيام بواجبه ، الأمر الذي لا يتوافر للجنود المرتزقة »(٣)، فالروح المعنوية والإيمان بالقضية هما اللتان تشدان يده على زناد بندقيته ، فهل يتوقع لجموع المقاتلين في القوات المسلحة أن تكون لديهم قضية كبرى، بعد أن حولهم القائد العام للقوات المسلحة إلى مرتزقة ـ على الأقل هذا ما يعتقده هو \_ ينتظرون المكافأة المادية على عمل يقومون به في ساحة المعركة ، أو بدونه .

لقدتم فحص كتائب اللوائين المدرعين ١٧ والعشر، فوجد بأنهما أنأزا

<sup>(</sup>١) و(٢) الثورة العربية، جريدة الحزب الحاكم الداخلية العدد ٦ سنة ١٩٨٥ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) علم النفس في القوات المسلحة ، العقيد شارل شانديسي ص ١١.

واجبات الرمي بصورة متكاملة ، وكانت نسبة الإصابات تصل إلى ١٠٠٪، وفي أوضاع رمي مختلفة ، من حالة الوقوف والحركة ، حتى أن الخبراء الروس لم يصدقوا ما جاء في التقارير التي رفعت لهم . وكان أن أعيد الرمي بحضورهم حيث حصلت تلك الكتائب على نسبة إصابات مماثلة للأولى ، ولكن هل استطاع هذان اللواءان أن يفعلا شيئاً عندما شنت القوات الإيرانية هجومها على منطقة بستان وحررتها؟ ، وما الذي فعلته عندما واجهت قطعات الفيلق الرابع ، وهما جزء منها ، هجوم القوات الإيرانية في قاطع الشوش وديزفول؟ ، ألم يكن جل الجهد المنصب في حينها ، والذي بذلته القيادة العامة هو تخليص أكبر ما يمكن من الأسلحة والدبابات والناقلات وسحبها سالمة إلى الحدود الدولية؟ ، فما الذي كان ينقصها كي تدحر الهجوم وترده؟ وهي الوحدات التي لم يكن ينقصها شيء ، لا من ناحية التسليح والتجهيز ، علماً بأنهما كان يحظيان باهتمام من قبل القائد العام نفسه ونائبه ، حيث كانت تلبي كل طلباتهما فوراً ، إضافة إلى الاغداق المستمر على ضباطها ومراتبها بالهدايا والخلع والرعاية الخاصة التي كان يتمتع بها منتسبوها .

\_ تظل نقطة هامة أخرى جديرة بالملاحظة، لما لها من الأثر البالخ على انجاز المهام التدريبية للوحدات ، وهي أن موجود الوحدات العاملة في الجبهة من الكادر المؤهل للتدريب، يكاد أن يصل في قسم كبير منها إلى الصفر ، مثلًا ، ما بقي من موجود الضباط في الفوج الأول للواء ٢٤ الآلي عام ١٩٨٢، وهو من نظام معركة الفرقة المدرعة العاشرة التي تعتبر من أحسن الفرق، لما تحظى به من عناية خاصة من قبل القيادة العامـة للقوات المسلحة، على اعتبار أنها تشكيل احتياطياً استراتيجياً ورئيسياً لكل الوحدات العاملة في القاطع الجنوبي من الجبهة ، ما بقي من موجود هذا الفوج هـو رائد تمـوين ونقل ، وضابط التوجيه السياسي الرائد بلبل صالح دريدح،خريج إحدى الدورات الخاصة ومدتها لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولا يمتلك من الكفاءة ما يؤهله لأن يقـود فصيل مشـاة آلى بأي حال من الأحوال ، ومعاون آمر الفوج بـرتبة مقـدم ، وآمـر الفـوج وخمسـة ضبـاط مجندين ، وهم من خريجي الجامعات العراقية ، والـذين يساقـون إلى الخـدمـة بعـد أن يمنحون رتبة ملازم أول احتياط ، فمن الذي يضطلع بمسؤولية التدريب ووضع مناهجــه والإشراف على تنفيذه ، لفوج مشاة آلي يشتمل تـدريبـه على أوجـه تعليميـة وتـدريبيـة مختلفة ، كسياقة الناقلة والرمي بأسلحتها والعمل على أجهزتها اللاسلكية، إضافة إلى تدريب المشاة على مختلف فنون القتال ، كالتدريب الفردي والتعبوي ، في الوقت الذي تعيش فيه وحدات الفرقة كلها حالة استنفار وإنذار شبه دائـــم لمــواجهة المــواقف الطارئــة

التي تشهدها المعارك باستمرار؟ هل إن القائد العام للقوات المسلحة على علم بموجود الوحدات فعلاً، عندما يتحدث عن ضرورة إنجاز التدريب من قبل الوحدات، حتى ولو كانت منفتحة لأغراض الحركات؟. ولكن من يستطيع أن يضع هذه الحقائق أمام القائد العام للقوات المسلحة، الذي لا يريد أن يسمع إلاً ما يقوله هو فقط؟.

## التسليح والتجهيز

\_ حصل العراق قبل الحرب على أسلحة كثيرة متنوعة ومتطورة ، إلَّا أن ما حصل عليه بعدها يفوق ما حصل عليه قبلها أضعافاً مضاعفة ، سواء من حيث الكمية أم النوعية ، فلقد حصلت القوات الأرضية على أعداد كبيرة متطورة من الـدبابـات السوفيتيـة والصينية وناقلات الأشخاص المدرعة،المزودة بأحدث الأسلحة لمقاومة الـدبـابـات والطائرات، إضافة إلى تزويدها بأحدث أجهزة السياقة الليلية، وإيجاد الاتجماه والسير على الخارطة ، كما زود صنف المدفعية بأحدث المدافع المعروفة في العالم، ومن مصادر متعددة ، كما زودت بطاريات الهاون بمدافع مختلفة العيــارات تصل إلى عيـــار ١٧٥ ملم ومن أحدثها ، كما أن بقية الصنوف قد زودت بأحدث ما، معروف من أسلحة ومعدات عسكرية في العالم على الاطلاق ، إن بعض رشاشات المشاة المتوسطة مثلًا، والتي زود بها الجيش العراقي حديثاً ترمي كهربائياً،وبسرعة تفـوق سرعــة الأسلحة المستخــدمة قبــلاً أضعافاً مضاعفة ، مما ساعد على مضاعفة القوة النارية لهذا الصنف بصورة مذهلة ، كما حصلت القوة الجوية العراقية على أحدث الطاثرات المعروفة في العالم الشرقية والغربية ـ تحدثنا عن هذا الموضوع سابقاً ، كل هـذه الأسلحة يتم تعـويضها فـوراً عند خسارتها،أو تحطيمها، فالعالم كله يفتح مستودعات أسلحته، ويقدم للعراق كل ما يحتاجه من إبرة البندقية وحتى الطائرة المتطورة ميغ ٢٥، فالمال متيسر وهناك من يبدي استعداده للدفع نيابة، عن النظام وبسخاء، والعراق لم يشتكِ في يوم من الأيام من قلة السلاح والعتاد، أو عدم تيسره، بل إن القيادة العراقية لم تخفِّ ذلك مطلقاً، وهي تبدي ارتياحها واطمئنانها باستمرار لموقفها الثابت من وجودات الأسلحة والأعتدة والاحتياطي الذي لا ينضب منها ، وهي تطلب من المقاتلين ـ خلافاً للعادة ـ الذين يديرون كافة الأسلحة أن يرموا أكبر كميـة من الأعتدة ، لأن ما لديها لا ينفذ مطلقاً وأبداً ، فالهدف الذي يحتاج إلى إطلاقة واحمدة لتدميره يجب أن يرمى بعشرين .

\_ يقدر ما لدى العراق الآن بحوالي ٣٠٠٠ دبابة، وما يزيد عن (٧٠٠) طائرة مقاتلة مختلفة الأنواع والأغراض، وهي تُشكل في الواقع العمود الفقري والقوة الأساسية التي تعتمدها كل جيوش العالم، لغرض الايفاء بمتطلبات الحرب الحديثة التي تمتاز بسرعة الحركة، التي تتطلب إسناداً ملائماً ومتوازناً لحركة الدروع في كل صفحة من صفحات المعركة، وما لدى القوات المسلحة العراقية الآن يكفي لكسب أي حرب تدخلها مع جارلها، لا يملك أقل من نصف ما تملكه في وقت معقول، إذن ما الذي حدث لحد الآن؟ وأين ذهبت تلك الكميات الكبيرة من الأسلحة طيلة الفترة التي سبقت حدث لحد الآن؟ وهل أمكن الاستفادة فعلاً من كل الأسلحة المتيسرة؟ ولماذا ظل العراق يتراجع من معركة إلى أخرى؟.

إن الحقيقة التي لا تقبل الانكار هي أن النظام في العراق يشن الحرب بدعم من القوى الكبرى وحلفائها في المنطقة ، حيث يشمل هذا الدعم كافة المجالات ، وأهمها العسكرية والمالية والإعلامية ، والشعب العراقي يدرك هذه الحقيقة تمام الإدراك ، ولا يشك فيها على الاطلاق ، وبهذا فإن شعور المواطن العادي بأنه يدفع قسراً لحرب لا فائدة منها ، ليس له فيها ناقة ولا جمل ، أدى فعله المستمر باتجاه معاكس لإرادة من يخطط لها ، ولم يخف هؤلاء خوفهم عند تقييمهم الموقف بأن نقطة الضعف الوحيدة في الموقف العراقي : هو أن كل شيء لدى العراق يفوق ما لدى إيران . . . ولكن! ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث غداً في العراق . . هذا هو الرعب الذي يعيشه الكبار والصغار . ما الذي سيحدث غداً في العراق . . هذا هو الرعب الذي يعيشه الكبار والصغار . ما الذي سيحدث غداً ؟ . . . نعم . . . لا يمكن التأكد من ذلك لأن العوامل التي تلعب دورها في هذا الجانب ، هي عوامل لا يمكن أن ترى أو تلمس ، كي يمكن حسابها بالطرق المعروفة . . . إنها عوامل خفية . . إنها الروح المعنوية . . إنها رغبة الشعب . . إنها إرادة المقاتل العادي . . الذي يظهر للناظر والمتتبع لحركته صورة ، هي ليست في واقعها ما يعتمل في ضميره ووجدانه . . .

لقد سقطت كميات كبيرة من الدبابات والأسلحة المتطورة الأخرى غنائم بأيدي القوات الإيرانية ، كما أن عمليات الفاو وحدها قد كلفت القوة الجوية ما يقرب من ١٠٪ من قوتها على أقل تقدير ، وهو تقدير اعترفت به كافة وسائل الإعلام الدولية المنحازة منها والمحايدة ، وعلى الرغم من أن القوة الجوية العراقية هي القوة الوحيدة التي كانت أداة النظام للتعويض عن شعوره القاتل بالخسارة ، معنوياً بالدرجة الأولى ، والمادية بالدرجة الثانية ، إلا أن هذه اليد هي الأخرى قد بدأت ترتجف وتصاب يوماً بعد آخر بالوهن ، لقد الثانية ، الله أن هذه اليد هي الأخرى قد بدأت قبل أن يدخل فعلاً في مجال الخطر لمقاومة قذف أحد الطيارين نفسه من طائرته المقاتلة قبل أن يدخل فعلاً في مجال الخطر لمقاومة

الطائرات الإيرانية ، وكان قائد المهمة ينظر إليه بألم قائلاً : « أيها السافل!! لماذا تركت طائرتك . . ولم تطلق عليك إطلاقة واحدة »؟ . . . لقد أعلن الإيرانيون بأن ما لديهم من الغنائم من الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة ما يكفي لتشكيل فرقتين مدرعتين ، أي أن لدى الايرانيين ما يقارب من ١٥٠٠ دبابة من مختلف الأنواع والعلامات تي ٥٥، تي ٦٢، تي ٧٧، مشل هذا العدد من ناقلات الأشخاص المدرعة من أنواع مختلفة : بي . أم . بي / 1 ، بي . تي . ار/ ٦٠ وغيرها ، إذن فإن وجود السلاح يشكل في حد ذات عاملاً من العوامل التي ترفع المعنويات لدى المقاتلين ، ولكن أي نوع من المقاتلين هؤلاء؟ إنهم المقاتلون الذين يملكون بالأصل استعداداً مسبقاً ، وإيماناً في حدوده المعقولة بأن الحرب التي يخوضهاعادلة ، وأنها مشروعة ، وأن الغايات النهائية لها تصب في خدمة الوطن والدفاع عنه ، ليس المقاتلون العراقيون الذين يدركون تمام الإدراك لماذا شن النظام العراقي حربه ولخدمة من؟ .

\_ تظل الحقيقة المرعبة الماثلة أمامنا بأن الصهيونية العالمية هي التي تقف وراء هذه الحرب، وتدفع بكل قواها المنظورة والخفية لدعم النظام العراقي ، لأن هذه الحرب قد دفعت عن ربيبتها إسرائيل بالتأكيد خطراً كان يتهـددها ويتقـرب إليها يـوماً بعـد آخر ، لذا فإن الدعم الذي تقدمه أميركا ودول الغرب لصدام، وما تقدمه الدول الرجعية العربية من دعم مالي واقتصادي وتسهيلات متنوعة، تدخل فعلاً ضمن المخطط الـذي رسمته الصهيونية العالمية للتأثير على مجرى الحرب، ومع ذلك فإن الصهيونية لم تغفل بأن هذه الأسلحة والمعدات التي تتدفق على العراق قد تصبح في يـوم من الأيام بـأيدي تتحمّس لاستخدامها ضدها، أو أن الجيش العراقي نفسه قد يتحول بين ليلة وضحاها من حرب الخليج إلى حرب أخرى تختلف عنها كلياً ، وقد يحس بالفعل بأن من قرأ الخارطة عند إعلان الحرب كان مغفلًا وأمياً ، فعبادان لا تقع على طريق القدس ، بل انها تقع في الاتجاه المعاكس لها، وان عمّان هي التي تقع على هذا الطريق، وهي حجر العشرة الرئيسي باتجاه تحرير الأرض المقدسة فلسطين ، لم يغفل الصهاينة ذلك ، ولكنهم مطمئنون بأن الأسلحة التي بيد القوات العراقية لم يجر استخدامها بصورة صحيحة ، لأن الوحدات المدرعة العراقية لم تكتسب أية خبرة من هذه الحرب ، وسوف لن تخرج بـأية دروس ذات قيمة منها ، لأنها لم تقاتل أبدأ وحدات مدرعة مثلها، إلَّا في حالات نادرة ومحدودة ، بل إنها ظلُّت دوماً تقاتل المشاة الذين يحملون بأيديهم أسلحة مقاومة دبابـات متواضعة في أغلب الأحيان . . . أما الطيران العراقي فهو الآخر لم يتقن تكتيك واستخدام الطائرات الحديثة المتيسرة لديه ، لأنه لم يتح له المجال في الدخول في معارك جوية

حاسمة، إلا في الأيام الأولى للحرب وبسطاق محدود، وهذا ما يرغب حصوله العدو الصهيوني، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على قوة طيرانه، الذي سوف يستطيع التغلب على الطيران العراقي، الذي يعاني من الضعف في مجال القتال الجوي، إضافة إلى دروعه التي ستقابل درعاً لم يخض معارك مدرعة حاسمة تكسبه الخبرة في القتال المدرع، كما وأن الصهاينة قد أصبح لديهم يقين راسخ بأن الجيش العراقي سوف لن يستطيع أن يدخل حرباً جديدة - تحت ظل قيادته الحالية - إلا بعد مضي سنوات عديدة، تكفل نسيان ومحوم مرارة الحرب الدائرة الآن وذكرياتها الأليمة من الأذهان.

### العقيدة

ــ و إن مسألة التحويل الشوري العقائـدي للقـوات المسلحة، وسيـادة روحيـة الحزب والثورة في عمل كافة مفاصلها الأساسية، وصولًا إلى شعيراتها الدقيقة مسألة مفهومة على الصعيد الفكري، وقد بلغتها قيادة الحزب والثورة في سياق ثوري منوازن ١٥٠١، نعم لقـد أفلح النظام بخلق تنظيم حزبي يشكـل سلسلة طويلة، شملت كـل الجيش وطوقتـه وجعلته مكبلًا ، لقد كان الهدف الأساسي من وجود التنظيم الحزبي داخل القوات المسلحة هو إنشاء شبكة من الجواسيس، الذين لا هم لهم إلا رفع التقارير والمعلومات عن أي خلل يهدد أمن الدولة ، ويعمد التنظيم الحزبي إلى تقـديم تقاريـر دورية عن كــل الضباط، يتضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية عن حياة الضابط، اتجاهاته الفكرية، أقاربه واتجاهاتهم الحزبية ، هل لدى أحدهم نشاط معاد للدولة ، أوينتظم بأحد الأحزاب أو التنظيمات المعادية؟، وهل كان منتمياً في يوم من الأيام إلى أحد التنظيمات غيسر التنظيم الخاص بالحزب الحاكم؟ ومعلومات تفصيلية أحرى، ويوزع نموذج خاص بـالمعلومات يضم أكشر من (٢٠) فقرة، يجب املاؤها بـالمعلومـات ، إضـافـة إلى كـون المنظمة الحزبية داخل الوحدة، تقوم بمراقبة كل الأشخاص اللذين ترد معلومات عنهم من مناطق سكناهم بأنهم كانوا يمارسون نشاطأ سياسياً معيناً قبل التحاقهم بالخدمة ، إضافة إلى عناصر الاستخبارات الذين يقدمون تقارير خاصة أيضاً عن نشاط ووضع الأشخاص المشتبه بهم داخل الـوحدة ، إن واجب الحـزبيين في الواقع، وفي مختلف المستويـات لا يتعدى ذلك مطلقاً ، لأن التنظيم الحزبي لا يمارس واجبات أخـرى كالنقـد والنقد الـذاتي وتقييم الأوضاع السياسية بصورة خاصة، أو إبداء وجهات نظر معينة تتعلق بالأحداث الجسيمة التي يتعرض لها الوطن .

<sup>(</sup>١) الثورة العربية ـ جريدة الحزب الحاكم الداخلية العدد ٦ سنة ١٩٨٥ .

في عام ١٩٧٣، عندما أعلن عن اكتشاف مؤآمرة ناظم كزار مدير الأمن العام السابق ، أثار أسلوب معالجة الحدث الشك والاضطراب والاستغراب ، لأن المتهمين قد تم إعدامهم بصورة مستعجلة ، وبدون محاكمات ، ولم يطلع أحد من الحزبيين أو غيرهم على الأسباب الحقيقية لماجري، والدوافع التي كانت تدفع ناظم كـزار لعمله هذا ، أثـار همسات هنا وهناك وتساؤلات عن أن الذي لا بد، وأن تكون دوافعه عميقة هي ليست بالحقيقة كالذي يتسرب من نتف المعلومات القليلة . وقد أحسُّ النظام بهذا الأمر، فبادر إلى قطع دابر هذا التململ الذي يجري تحت ظواهر الأحداث. فقد أصدرت القيادة القطرية تعميماً حزبياً يمنع منـاقشة الأمـر أو التساؤل عنـه ، واعتبار القضيـة منتهية ، وهي تتصور بأن مثل هذا التعميم قادر على أن يمنع الحزبيين من التفكير والتفكر ، وكما يجري على مستوى الدولة كلها، حيث تصدر الأوامر من رئيس الجمهورية نفسه، ولا أحد يستطيع أن يناقشه أو يعترض عليه ، فإن الحزب هو الآخر جهـاز متلقي ومنفذ فقط ، بينمـا يفترض أن تكون التعميمات والتعليمات الحزبية انعكاساً لما يعتمل داخل التنظيم الحزبي ، لأن أي تنظيم حزبي ينتهي بالتدريج إلى التفسخ والانحلال والملل، عندما يكون واجبه فقط تنفيذ ما تأمر به القيادة، أو في الواقع ما تـطمح إليـه القيادة، وترتبه من أجـل المحافظة على بقائها في السلطة ، وبعد أن فقد التنظيم حيويته وأصالته ودوافع العمل والإبداع ، أصبح يشكل جهازاً إضافياً من أجهزة الدولـة الأمنية ، وهـو في واقعه الحـالي يستطيع أن يفعل ذلك ، ولأن رغبات القيادة لم يجرِ مناقشتها وإبداء الرأي فيها ، فإن هذه الرغبات غالباً ما تتعارض مع التوجهات الأساسية المركـزية والثابتة، والتي أوردتهـا أدبيات الحزب نفسه : فقد ظلّ الحزبيون في مختلف المراحل والمستويات يعانون من تعارض واضح بين الممارسة العملية اليومية للدولة، كثمرة لنضال الحزب وطموحه، وبين أدبياته وثقافته ، ولم يعد للديموقراطية المركزية، أو أي نوع آخر منها وجود داخل التنظيم ، حتى ان شعار (نفذ ثم ناقش) قد تحوّل إلى شعار جديد على الواقع العملي (نفذ . . نفذ . . ولا تناقش).

- شكل التنظيم الحزبي داخل القوات المسلحة طبقة جديدة لها وضعها المخاص المتميز، فهي تتمتع بامتيازات خاصة وكثيرة، فالحزبي داخل الوحدة شخص، نادراً ما يخضع للقوانين المعروفة التي يعمل بها داخل القوات المسلحة، خاصة الحزبيون ذوو الدرجة الحزبية الكبيرة، عدا الحالات التي تهدد الأمن، عندها يصغر كل حزبي مهاكانت درجته، ويساق إلى الموت بكل بساطة، لأن الأمر أصبح يتعلق بمصير رأس الدولة الذي يمكن أن يغض النظر عن كل شيء، إلا ما يهدد سلامته، فهو

يتعامل بهذا الجانب بكب ما أوتي من قوة وقسوة وبمطش دون شفقة أورحمة والحزبيون هم أقبل الأشخاص المذين ينفذون الواجبات العسكرية والواجبات اليومية، فأعذارهم كثيرة ومتعدد، لدينا بالساعة كذا اجتماع حزبي، وبالساعمة كذا اجتماع تثقيفي، وبالساعة كذا اجتماع للتوجيه السياسي، وبالساعة كذا للدُّ اجتماع في الفرقة الحزبية والشعبة الحزبية والفرع الحزبي . . . وليس هذا وحده ما يربك عمل الوحدة ويحطم تماسكها ، بل إن كل واحد من هؤلاء يجب أن تهيأ لـه عجلة تنقله من الوحـدة إلى مكان اجتماعه، ثم تنتظره حتى عودته ، في الوقت الذي يحرّم على بقية منتسبي الوحدات الأخرين أن يستخدموا العجلات إلا لأغراض العمليات أو التدريب بموجب تعليمات ووصايا تصدرها المقرات العليا، وتحاسب كل من يخالفها بشدة ، وهكذا تصبح هذه الكتلة من الحزبيين المتقدمين وحاشياتهم بعيدة دوماً عن الانتاج والعمل المثمر الذي يدفع الوحدة إلى الأمام، ويجعلها قادرة على إنجاز واجباتها التي يفترض أن تصرف أوقـاتها وإمكانياتها وجهدها من أجل الوصول إليه ، لقد تحول شعار (البعثي أول من يعمـل وآخر من يستفيد)، الذي كانت ترفعه المنظمات الحزبية للاستهلاك، تحوّل منذ أن رفع داخل الـوحـدات إلى (البعثي أول من يستفيـد وآخـر من يعمل)، في واقـع الممـارسـة والعمـل الحقيقي ، وبدأت الوحدات تعانى من هذا الحشد من العاطلين المتهربين عن العمل، الذين يجب أن توفر لهم كل شيء على حساب بقية منتسبيها من المقاتلين والعاملين .

- لم يستطع التنظيم الحزبي أن يوجد عقيدة راسخة يلتف حولها المقاتلون بقوة ، عقيدة تدفع بهؤلاء إلى القتال حتى النهاية ، والصمود حتى النفس الأخير ، فالشعارات التي نادى بها الحزب ، وروج لها حقبة طويلة من الزمن والمتمثلة (بالوحدة والحرية والاشتراكية) ، لم يبق منها شيء على واقع الممارسة العملية ، فالنظام قد داس الوحدة وحزبها مع سوريا ، وبدلاً من تنجز الوحدة وتنشأ مؤسساتها الضرورية بين البلدين ، فقد تبدلت إلى عداء بين العراق وسوريا ، وأعمال تخريب وانتقام لم يشهد لها تاريخ العلاقات بين البلدين مثيلاً ، وبدلاً من أن يسعى الحزب الحاكم في العراق إلى الساحة العربية أدّت إلى ترسيخ نهج الاستسلام للصهيونية والامبريالية ، ونظرة سريعة الساحة العربية أدّت إلى ترسيخ نهج الاستسلام للصهيونية والامبريالية ، ونظرة سريعة على طبيعة العلاقات العراقية - العربية توضح الاتجاه الذي سارت عليه السياسة العراقية وبصورة مكشوفة ، لقد انتهى وقت الشعارات التي كانت تطلق لخداع الشعب وتطمينه ، وبحاء الوقت للعمل الجدي الحقيقي ، فمصر عادت لتصبح حضن العروبة ، وينادى بها لعودة إلى الحظيرة العربية ، وكانها لم تكن السبب الرئيس لتردي الموقف العربي ، واستهتار للعودة إلى الحظيرة العربية ، وكانها لم تكن السبب الرئيس لتردي الموقف العربي ، واستهتار

إسرائيل واستمرارها بتجاهل حقوق العرب والشعب الفلسطيني ، كأن العلم الإسرائيلي يحمل نجمة داود ، وصمة العار في جبين النظام المصري ، لم يعد مرفرفاً في سماء عاصمة أرض الكنانة ، وكأن آل سعود والصباح لم يكونوا هم العملاء أنفسهم الذين ظل النظام يدعي معاداتهم ، وإن الملك حسين لم يلطخ يده بدماء الآلاف من الفلسطينيين في أيلول الأسود ، وكأن هؤلاء جميعاً لم يكونوا أعداء الأمة العربية وسبب نكباتها وتأخرها ، كل شيء تبدل دفعة واحدة \_ ولا أحد يستطيع أن يفسر هذا \_ وأصبح هؤلاء هم حلفاء النظام الجدد وأخوة صدام ومحبيه ، إذن فقد حان الأوان لأن نتفق مع الأخوة من أجل أن نعمل بمجد ورفعة الأمة العربية ، أي عار هذا وأي افتراء على التاريخ ؟ فالوحدة التي يجب أن تتم بحركة ثورية شعبية نابعة من ضمير الأمة العربية ، تكتسح في طريقها الأنظمة الرجعية والعملية \_ هكذا كانوا يقولون من قبل \_ استعيض عنها بالتضامن الأعرج الذي تصب نتائجه وتوجهاته في المخططات الصهيونية والاستعمارية .

\_ أما الحرية فلم تكن في يوم من الأيام وعلى امتداد تاريخ العراق كله مظلومة مهانة مكبلة، كما تعيشه الآن في ظل النظام الحالي، فالإرهاب أصبح هو البديل للحرية، وقد طال هذا الإرهاب كـل وجوه الحيـاة في المجتمع العراقي ولم يسلم منها القـريب أو البعيد، الحزبيون من البعثيين، الناس العاديون، الأحزاب الأخرى، القوات المسلحة والشعب على حد سواء ، فالحزبيون يعرفون جيداً معنى (عدم الولاء للحزب والثورة) جيداً، وهو التعليل الوحيد الذي يرد موضحاً الأسباب التي اتخذت من أجلها قرارات كثيرة ومستمرة بفصل الحزبيين ، فعدم المولاء للحزب والشورة كان يعني في واقعمه عدم المولاء لصدام وعشيرته ، وهناك فرق كبير بين الولاء للحزب والولاء لصدام ، فالحزب لم تعد له قضية يناضل من أجلها، ولاهدف يسعى لتحقيقه ، بـل إن الهـدف الـرئيسي الأن لكـل مؤسسات الدولة العراقية ونشاطها هو المحافظة على صدام ورأسه، وضمان الولاء له ولأهله، واستيلائه غير الشرعي على السلطة بالقوة والإكراه، خلافاً حتى لإرادة الحزب، ناهيك عن رغبة الشعب . الحرية التي نادى بها هؤلاء، والتي عرفها الشعب وخبر مرارتها وقسوتها في تجربة سابقة في شباط ١٩٦٣، هي حرية السجون والإعدام والقتل والإذلال، هي خـوف شامل على كافة المستويات ، الشعب يعيش في حالة من الخوف الدائم ، وقادة الجيش ينتظرون دورهم لأن يطاح برؤوسهم وهم يرتعـدون ، ولا أحد يعلم إلى أين ستنتهى هـذه الدوامة من الخوف والرعب والقتل؟ وهل سيحين الوقت لأن تعزف الـزمرة المتسلطة على الرقاب عن القتل والإرهاب بعد أن تشبع منه على الأقل وتتعب؟ لا أحد لديه القناعة الأن بأن هذا سيحدث في يوم من الأيام ، وأن حلقة الرعب سوف تظل هي المجال الوحيد

لدوران عجلة هذه الدولة ومؤسساتها، لأن تركيبة النظام لا تسمح بـإجراء أي تعـديل على الأساليب المتبعة في إدارة الدولة .

\_ لم يعد أحد يرى أي ارث اشتراكي ورثته السلطة القائمة من الحكومات التي سبقتها، فمؤسسات الدولة ذات الطابع الاشتراكي لم يعد لها وجود، فلقد تم الغاء الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وهي التي تعتبر في الأنظمة الاشتراكية الأعمدة التي يرتكز عليها بناء النظام الاشتراكي وترسيخه، على اعتبار أن هؤلاء، وكما يدعي بناة النظام الاشتراكي هم المستفيدون الأولون من النظام الاشتراكي نفسه، وكما ويجري كل يوم بيع معامل منشآت القطاع العام الانتاجية، الصناعية والزراعية، إلى من يدفع المال، العراقيون منهم أو الرأسماليون العرب، وبذا يشهد العراق عودة إلى النظام الرأسمالي، ونشوء طبقات رأسمالية طفيلية، لا تهتم سوى بالربع السريع وجمع الأموال، وحرمان الطبقات المحرومة من حقوقها المشروعة.

\_ إن ما انتهت إليه شعارات الحزب وأهدافه المعلنة في الواقع هو أبعد ما يكون عن هذه الشعارات والأهداف، تتمثل حقيقتها في ذهن المقاتل وروحه، وأصبحت لديه القناعة الكاملة بأن هذا النظام يخدعه ، ويخدعه باستمرار، وأن ما أعلنه عنــد بدايــة استيلائه على الحكم ، لم يكن إلا فخاً لاصطياد المغفلين، وحرف أذهان الشعب عن المخطط الرهيب المعد لأن يؤديه هذا النظام بحق الوطن والشعب، وبيعه للأجنبي وتدميره ، وقد ترتب على كل ذلك عدم إيمانـه بالقيـادة التي تسوسـه وتدفعـه إلى محرقـة مطامحها ، بل إن النظام كله أصبح يشكل ثقلًا ينوء بحمله الشعب كله، وبالأخص القوات المسلحة التي تتحمل كل هذا التدمير والآلام ، ولقـد انعكس ذلك انعكـاساً شــديداً على روحه المعنوية، واندفاعه في القتال والصمود، لقد أصبح المقاتل يعتقد بأن المعركة ليست معركته ، وانه في واقع الأمر قد وضع في موقف قــد فرض عليــه فرضاً، وليس لإرادته أو اختياره أي أثر فيما هو عليه ، بل إن ظروفاً من الضغط الخارجي تحاصـره مجبرة إيّــاه أن يجلس في خندقه حائراً بائساً ، فالإرهاب والخوف من الموت المحقق هـ والذي يجعله يقبل في موت غير مؤكد ، إن قبوله بالوضع الراهن يؤمن لـه نسبة معقولة للبقـاء على قيد الحياة ، لقد انحطت القوى المعنوية للقوات المسلحة إلى درجة رهيبة ، وانعكس ذلك على مجمل نشاطها وفعالياتها ، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نحسب عناصر القـوى المعنوية ومكوناتها ، إلَّا أننا نستطيع أن نلمس قوتهـا وضغطها بشدة في الأثر الذي تتركـه على النشاط العادي للمقاتل ، في المعارك أو من خلال نشاطه اليومي ، « إن المعنويات السيئة تتميز في خلال القتال بظواهر: انعدام الفاعلية (عدم الرمي ، عدم التقدم،

انسحاب غير مبرر)، والهروب (الفرار من الخدمة، الاستسلام أمام العدو، الهلع)، والعنف الداخلي (الشتائم، عصيان الأوامر علناً، التمرد)، والتفكك الاجتماعي (عدم تفيذ الأوامر، انعدام الاتصال، نقل الشائعات المدمرة أو المحرضة)»(١). فما الذي لم يفعله المقاتل العراقي مما ذكر أعلاه؟. بل إن القادة أنفسهم كانوا يتبادلون الشتائم والسباب فيما بينهم، وإذا لم يحدث كل هذا، فلماذا تشكل مفارز الإعدام الميدانية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ حكم الاعدام فوراً بحق الهاربين والمنسحبين؟ بل إن هناك ظواهر أخرى أشد خطورة يمارسها المقاتلون وبأساليب تدل هي الأخرى على مدى ضعف أخرى أشد خطورة يمارسها المقاتلون وبأساليب تدل هي الأخرى على مدى ضعف وانهيار الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية، والتي يتوسل بها المقاتلون لغرض التهرب من الخدمة، أو البقاء في الخطوط الخلفية للجبهة ، ومن هذه المظاهر:

- المستخدام الألغام: يقوم الجندي بفك اللغم، ثم يقوم بإفراغ قسم من المواد المتفجرة فيه، إلى القدر الذي يكون ما تبقى فيه كافياً لإحداث ضرر جزئي ، كقطع اصبع القدم أو عطبها بعد أن يضغط على اللغم بقدمه.
- ب سيقوم بفتح سمكة متفسخة ، ويضعها على الجرح ، يضغط ويلفه بقطعة قماش ، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث ورم شديد في الجرح ، الذي يحتاج من ثم إلى وقت كبير حتى يتماثل للشفاء ، وقد يكرر ذلك عدة مرات ، مما يجعله خارج الخدمة في وحدته لفترة طويلة .
  - الأضرار بالنفس: وهي حالة شائعة جداً بين المقاتلين، حيث سبب للقيادة مشاكل عديدة، بسبب اتساعها بنطاق كبير أصبح يهدد كيان الجيش بالانهيار، ولقد تمّ تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في كل حالة من حالات الإيذاء والإضرار بالنفس، للتأكد من أن المتهم، والذي غالباً ما يستخدم سلاحه لإحداث هذا الضرر، قد أطلق النار على نفسه متعمداً أو أنه أصيب فعلاً أثناء الواجب ومن جرائه، تضم هذه اللجنة عضواً من الاستخبارات العسكرية، وآخر من التوجيه السياسي، وعضواً ثالثاً من مديرية الأمور الطبية، وفي حالة ثبوت كون الشخص المتهم قد أطلق النار على نفسه عمداً، فإنه سوف يواجه عقوبة الموت رمياً بالرصاص، ولقد بذلت القيادة جهوداً كبيرة لدراسة هذه الظاهرة التي «تتطلب جمع المعلومات عن أسبابها، إن الاستمارة الإحصائية عنصر مساعد للوصول إلى تلك الأسباب»(٢)، حيث وضعت على عاتق آمر الوحدة

<sup>(</sup>١) العقيد شارل شانديسي : علم النفس في القوات المسلحة ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب مديرية التوجيه السياسي السري والشخصي ٦٣٧ في ١٩٨٤/١٠/٢٢.

وضابط التوجيه السياسي فيها مسؤولية العمل والتحري لتشخيص الأسباب وإعطاء العلاج اللازم لكل حالة على حدة ، والتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بطريقة أفضل من خلال الحوار الهادىء ، كما يشير الكتاب الذي أصدرته مديرية التوجيه السياسي بهذا الخصوص ، وتحضرني هنا فقرة من كتاب (الجيش والحركة الوطنية للدكتور أنور عبدالملك ص ٨٥، لما لها من معنى عميق يتصل بالواقع الذي تعيشه القوات المسلحة العراقية في أزمتها الحالية : يقول لنا بحاثة فرنسي في ذلك العصر هو هد. نبا (لا يستطيع المرء أن يتصور مدى التذمر الذي أحدثته ضريبة الدم في صفوف الفلاحين ، إلا عندما يرى في القرى والمدن تلك الكمية العجيبة من الأولاد والرجال الذين فقأوا أعينهم اليمنى بشكل خاص بقصد الإفلات من الخدمة العسكرية).

- استخدام الثوم: تفتقت ذهنية الجندي عن ابتكارات رائعة في استخدام مواد، لم يكن يخطر ببال أحد بأنها يمكن أن تحدث أضراراً وتخريباً شديدين في أعضاء الجسم، فلقد تم استخدام مادة الثوم لغرض إحداث تخريب واضرار، تؤدي عند استخدامه إلى حدوث ورم وانتفاخ الجروح، يعمد الجنود إلى وضع رأس من الثوم على الجرح مدة معينة، بعد أن يتم سحقه بصورة جيدة، كي يسهل نفاذ مادة الثوم إلى الجرح الذي يتورم وينتفخ، كما يستخدم الثوم أيضاً حيث يوضع على القدم بعد سحقه، يجري بعدها ارتداء الجوارب وحذاء الخدمة، مما يؤدي بعد مرور ٢٤ ساعة أو أقل إلى ورم القدم، وانتفاخها مما يعيق المقاتل عن العمل في الجبهة، ويمنعه من البقاء فيها.
- استخدام حذاء الخدمة: يبلل حذاء الخدمة (العرضات)، ويلف بقطعة قماش، ثم يوضع تحت الرأس مباشرة أثناء النوم، وفي صباح اليوم التالي تنتفخ الرقبة، ويبدو الشخص وكأنه مصاب بمرض النكاف، وهنو مرض معد، يسارع النطبيب إلى عزل مريضه عن بقية المقاتلين، أو يمنحه إجازة لمدة طويلة، لا تقل عن (٢٥) يوماً.
- استخدام النفط: تبيّن أن بعض الجنود يقوم باستخدام النفط، وذلك بزرق القدم بهذه المادة، مما يؤدي إلى إحداث احمرار وتورم، ثم تقيح الجزء المزروق بهذه المادة، ولكثرة هذه الظاهرة وشيوعها هي الأخرى، فقد عمدت الوحدات إلى إرسال المرضى الذين تحدث لديهم مثل هذه الحالات إلى شعبة الطب العدلي في المستشفيات العسكرية، للتأكد من أسباب الإصابة، وقد قامت مستشفى

البصرة العسكري، وبكتابها المرقم ٢٥٠١٧ في ١٩٨٥/٦/٢ بإرسال الجندي المكلف مازن حامد فرحان، المنسوب إلى مغاوير شط العرب إلى شعبة الطب العدلي في معسكر الرشيد، للتأكد من أسباب الإصابة، وبعد فحصه من قبل المقدم الطبيب رؤوف قاسم عبدالرسول اختصاصي الطب العدلي في مستشفى الرشيد العسكري، استنتج «ان الإصابة أعلاه هي نتيجة الزرق بمادة النفط، وليس كما يدعى ».

- ز \_ يضع الجندي يده بصورة مستقيمة على مرتفعين صغيرين، حيث يقوم زميل له بضربها بسرعة ، مما يؤدي إلى كسرها، ومن ثم إلى إصابته بعاهة تعيقه عن العمل في الجبهة .
- استخدام صاعق الرمانات اليدوية لقطع الأصابع ، حيث يتم نصبه وتفجيره بين
   الأصابع ، مما يؤدي إلى قطع واحد أو اثنين منها .
- ط \_ يتفق أحد الجنود مع زميل آخر له أن يسدد ببندقيته على أحد أطراف جسمه، كاليد أو الرجل، ثم الرمي عليها من مسافة بعيدة ، وذلك كي لا يتهم بأنه قمد قام هو شخصياً بالرمي على نفسه والأضرار بها .
- ك ـ تعطيل الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة: يعمد ضباط الصف والجنود إلى وضع مادة السكر في محركات الدبابات، وناقلات الأشخاص المدرعة، مما يؤدي إلى عطل محركاتها. وبما أن طائفة الدبابة أو الناقلة يقومون بمرافقتها عندما تخلى إلى معامل التصليح في القاعدة، فإن الطوائف تعمد إلى هذا الأسلوب من أجل التهرب من بقائهم في الجبهة تحت القصف الجوي والمدفعي، أحست القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بهذا الأمر، فأوعزت بتشكيل لجنة خاصة تتألف من ثلاثة أعضاء، أحدهما من صنف الهندسة الآلية الكهربائية للفرقة، والآخر من الاستخبارات العسكرية، والشالث من التوجيه السياسي، تقوم بتقديم تقرير خاص، يقرر فيها إذا كان العطل الحاصل قد نجم عن أسباب عادية، أو عن أسباب أخرى هدفها التخريب.

#### ـ ظاهرة الهروب من الحدمة :

ولننظر إلى تفشي حالات الهروب المتزايدة والمستمرة من الخدمة العسكرية ، ونقوم بحساب بسيط لحالات الهروب من الجيش الشعبي في قاطع واحدمنه ، وهو قاطع الجيش الشعبي لمنطقة بغداد ، كمثال حي لاتساع هذه الظاهرة ، وإذا كان الهروب من

المخدمة يشكل في نظر المراقبين المختصين في بحوث علم النفس العسكري مظهراً من مظاهر ضعف المعنويات وانحدارها ، فمن المفيد أن نجري تحقيقاً خاصاً لحالات الهروب بين منتسبي الجيش الشعبي ، والذي يعمل في قاطع الفيلق السابع الذي يعمد من البصرة ، وحتى رأس البيشه في أقصى الجنوب من شط العرب ، وهو الذي يعرف الأن بقاطع الفاو . وهي أرقام تشير إلى حالات الهروب من الخدمة ، قبل بدء معارك الفاو المشهورة ، تتألف قيادة الجيش الشعبي لمنطقة بغداد من أربعة قواطع هي : قاطع أبو جعفر المنصور ، قاطع سعد ، قاطع صدام ، قاطع خالد ، وكل قاطع من هذه القواطع يضم من ٥٠٠ إلى ٤٠٠ مقاتل .

ففي الفترة الممتدة من ١٩٨٥/١٢/١٧، إلى ١٩٨٦/١/٢٦، أي لمدة لا تزيد عن أربعين يوماً ، ورد (٢١) كتاباً يحمل درجة تداول سري ، وعلى الفور من قيادة منطقة بغداد للجيش الشعبي بمنطقة بغداد ، موجهة إلى للجيش الشعبي بمنطقة بغداد ، موجهة إلى آمريات القواطع الأربعة التي تتألف منها قيادة الجيش الشعبي المذكورة ، تتضمن أسماء آمريات القواطع حصلت موافقة السيد قائد الجيش الشعبي لمنطقة بغداد على عدم احتساب مشاركة هؤلاء مشاركة فعلية في معركة قادسية صدام ، استناداً إلى المادة (١٤) من قانون عقوبات الجيش الشعبي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٤ ، وتنسب إلحاقهم إلى قواطع أخرى ، أي اننا لو قمنا بعملية حساب لمجموع الغياب لمدة سنة كاملة ، فإن معدله سيصل إلى حدود ١٥٠٠ حالة غياب ، وعدم مشاركة فعلية في معركة قادسية صدام» ، وبذا نصل إلى نتيجة مذهلة ، وهيأن كافة منتسبي الجيش الشعبي لمنطقة بغداد ، والعاملين في قاطع الفاو قد ارتكبوا جريمة الغياب ، وبالطبع فإن هذا لا يعني عدم وجودهم في القاطع ، إذ ربما يعود قسم كبير منهم إلى الخدمة بعد ارتكاب جريمة الهروب لفترة معينة ، إلا أننا نريد أن نقف على عمق الاضطراب الحاصل بين المقاتلين والمشاكل التي تعاني منها الجهات نقف على عمق الاضطراب الحاصل بين المقاتلين والمشاكل التي تعاني منها الجهات ذات العلاقة من جراء كثرة عمليات الهروب من الجبهة .

.. أما حالات الهروب من الجيش، فهي من المشاكل المستعصية التي تواجهها القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ، فجبال كردستان تمتلىء بأعداد غفيرة من الهاربين من الخدمة ، كما وتعج أهوار وسط وجنوب العراق وأريافه بالهاربين الذين يحملون معهم أسلحتهم ، مما ظل يشكل وجودهم خطراً كبيراً على أمن النظام بالدرجة الأولى وقواه البشرية التي يحتاجها للعمل في وحدات القوات المسلحة ، مما اضطره إلى القيام بحملات عسكرية واسعة ،استخدمت فيها قوات كبيرة مدعومة بالطائرات العمودية ، لعدة مرات ، حيث كانت تنشب بينهم وبين القوات المهاجمة التي تتعقبهم معارك طاحنة ،

حيث أسقطت في إحدى هذه العمليات التي كان يقودها عزت الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة شخصياً طائرتان عموديتان من الطائرات التي كانت تقوم بدعم القوات المتقدمة داخل مناطق الأهوار، ولقد اضطر القائد العام للقوات المسلحة شخصياً للتدخل للحد الذي عقد بتاريخ ٣١ آب ١٩٨٦ لمعالجة ظاهرة الهروب الذي تقرر فيه ما يلى :

١١ عدم إرسال أي هارب يلقى القبض عليه إلى وحدته، والتنسيق مع دوائر الشرطة لإيجاد معتقلات لهم، انتظاراً لصدور الأمر المركزي الذي يقرر مصيرهم .

٢ -- عدم إرسال من يسلم نفسه نادماً إلى الوحدات، بـل يتم التنسيق بين آمرية الانضباط العسكري ودوائر الشرطة لوضعهم في المعتقل، حتى يصدر قـرار مركـزي من اللجنة المركزية للإشراف على عملية الهروب والتخلف.

٣ ــ يتم اخبار وحدات المذكورين في المادة (١ و٢) أعلاه، لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم وكذلك الإجراءات التي تتخذ بحقهم لاحقاً وللنشر»(١).

فكرة الهروب واتساعه جوبهت بإجراءات صارمة وشديدة ، فلقد تم تشكيل لجنة خاصة ، هي اللجنة المركزية للإشراف على عملية الهروب والتخلف ، تقوم بإصدار قرارها المركزي بحق الهاربين ، وهي عقوبة الإعدام ، بعد أن يتم حجزهم في معتقلات خاصة ، وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة نفسه ، الذي يصدر قراراته بصورة مباشرة إلى اللجنة المذكورة ، كما يوافق شخصياً على القرارات التي تصدرها ، وهي حالة لم يسبق أن مر بها الجيش العراقي ، ولا نحسب أن قائداً عاماً لأية قوات مسلحة في العالم يضع نفسه موضع القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، مما يوضح المدى الذي وصل بله انتشار ظاهرة الهروب من الخدمة ، الناجم أساساً من انخفاض الروح المعنوية لدى المقاتلين وفقدان الدافع الذي يجعلهم يستمرون بالخدمة ، كما أن الهروب لم يقتصر على المراتب فقط ، بل امتد أيضاً إلى الضباط أنفسهم ، فقد وردت رسالة سرية فورية من مديرية الاستخبارات العسكرية معممة إلى كافة الوحدات ، تطلب منها ابلاغ كافة السيطرات العائدة لها ، بالقاء القبض على النقيب داود سالم عبد ، المنسوب إلى الفوج النائث لواء المشاة ١٣٠ من نظام معركة الفرقة ٣٠ ، عنوانه محافظة بابل ، سدة الهندية / الثالث لواء المشاة ١٣٠ من نظام معركة الفرقة ٣٠ ، عنوانه محافظة بابل ، سدة الهندية / داخل ، وارساله مخفوراً إلى المديرية المذكورة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) كتاب دائرة الادارة والميرة التابعة لوزارة الدفاع السري والشخصي ١٠٨٨ في ٢٥ أيلول ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) رسالة مديرية الاستخبارات العسكرية السرية والفورية ٥٥٤٤٩ في ١٩٨٥/١٢/٢١.

### \_ تفشى الأمراض الجنسية والنفسيّة:

من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر بين الجنود ، والتي لم يسمع عنها في الجيش العراقي من قبل إلا نادراً ، ظاهرة تفشي الأمراض الجنسية بين المقاتلين ، مما أصبع يهدد القوات المسلحة مادياً ومعنوياً بالانهيار ، ولا يخفى ما لهذه الأمراض من أثر معنوي ونفسي على المريض ، حيث أن المصاب بها ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء بين زملائه نظراً لكون المجتمع العراقي مجتمعاً محافظاً ، ينظر بريبة إلى الذين يصابون بمثل هذه الأمراض، إضافة لكونها أمراضاً فتاكة سريعة الانتشار ، وكتاب الفيلق الثالث/ الأمن/ السري للغاية ، وعلى الفور ١٩٨١ في ١٩٨٩/١/١٩٥ ، يشير إلى تفشي ظاهرة وجود أمراض السفلس ، وبعض الأمراض الجلدية والزهرية الأخرى ، «ولما لهذه الظاهرة من مردودات السفلس ، وبعض الأمراض الجلدية والزهرية الأخرى ، «ولما لهذه الظاهرة من مردودات خاصة ، والقيام بالتوعية الشالمة » وبما أن شعبة الأمن في قيادة الفيلق الثالث هي التي تبنت أمر تحذير الوحدات من وجود مثل هذه الأمراض ، وليست الجهة الصحية المعنية كما هو معروف في مثل هذه الأمور ، فإن ذلك يعني بأن الأمر أصبح مقلقاً جداً ، ويهدد أمن الوحدات ووجودها تهديداً خطيراً .

من بين النظواهر الخطيرة الأخرى الشائعة في صفوف منتسبي القوات المسلحة ، ظاهرة حالات الأمراض النفسية ، لقد شكلت هذه النظاهرة من بين النظواهر التي تحدثنا عنها ، مشكلة خطيرة أخرى ، لم يكن ممكناً السيطرة عليها مطلقاً ، ويشكل مرض الكآبة الأكثر شيوعاً بين صفوف منتسبي القوات المسلحة في الوقت الحاضر ، ويعتبر المكوث مدة طويلة في خط الجبهة بعيداً عن الأهل ، وتحت القصف المعادي الشديد ، من أكثر الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذا المرض ، وإذا علمنا بأن هذا المرض يصيب الضباط وحتى القادة منهم ، إضافة إلى عدد كبير من المراتب ، فإننا والحال هذه نقف على جسامة التأثير الذي يتركه ظهور هذه الأمراض على سير العمل وانشظامه داخل الوحدات التي تعمل في الجبهات بصورة وخاصة ، فبعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب ، نقل المامنة ، والعميد الركن حميد التكريتي قائد الفرقة الآلية الأولى إلى بغداد ، للعمل في الثامنة ، والعميد الركن حميد التكريتي قائد الفرقة الآلية الأولى إلى بغداد ، للعمل في الجيش العراقي إلى توزيع نموذج لظاهرة الحالات النفسية ، حيث طلب من الموحدات الجيش العراقي إلى توزيع نموذج لظاهرة الحالات النفسية ، حيث طلب من الموحدات خلال ٨٤ مناعة وبنسختين ، والغريب أن إحدى فقرات النموذج تطلب من القائم بإملائه كافة توزيعه على منتسبيها من المصابين بهذه الأمراض لإملائه من قبلهم وإعادته إليها خلال ٨٤ مناعة وبنسختين ، والغريب أن إحدى فقرات النموذج تطلب من القائم بإملائه خلال ٨٤ مناعة وبنسختين ، والغريب أن إحدى فقرات النموذج تطلب من القائم بإملائه خلال ٨٤ مناعة وبنسختين ، والغريب أن إحدى فقرات النموذج تطلب من القائم بإملائه

أن يذكر فيما إذا كان يسكن داراً من الطابوق أو الطين أو الصريفة أو شقة ، وكان أموال العراق وملياراته ـ التي يبذرها أزلام النظام دون حساب ـ لم تكن كافية أن تؤمن مسكناً لاثقاً لكل فرد عراقي ، وانه في زمن قادسية صدام ، لا يزال العراقيون يعيشون في بيبوت من الطين أو القصب، وهو ما يسمى باللهجة العامية العراقية (صريفه)، لقد صرف العراق لحد الآن مئات المليارات من الدولارات، واستدان ما يقرب من (١٠٠) مليار دولار ، لكن المواطن العراقي ، الذي تسلب حقوقه وكرامته ، لا يزال يعيش في بيبوت لا تصلح لتربية وسكن الحيوانات ، وهذه من نعم التكارتة وحلفائهم على أبناء العراق وشعبه ، والجديس ذكره أن من يدعي بأنه مصاب بمرض الكآبة ، دون أن يكون مصاباً بالفعل، فهو مصاب بمرض نفسي آخر يدفعه للادعاء بأنه مصاب بمرض الكآبة ، طبقاً لإخر البحوث التي أجراها بعض الأطباء النفسانيين في العالم ، فمن لم يكن مصاباً بهذا المرض فهو مريض أيضاً .

### الضبط

\_ أصبح وجود التنظيم الحزبي في الجيش خطراً يهدد أسس وعنـاصر الضبط الرئيسية في القـوات المسلحة بمخـاطر جسيمـة وقاتلة ، ممـا يضعف الشعور بـالمسؤولية ويحطم البناء النفسي والمعنوي للآمـرين والمراتب على حــد سواء ، ولقــد كانت القيــادة المتمثلة في القائد العام، المسؤول الحزبي الأول وأمين سر القيادة القطرية للحزب الحاكم تتعمد أن تحدث شرخاً كبيراً بين أوساط القوات المسلحة ، فمنـــذ وجود التنــظيم الحزبي ظهرت بوادر وجود حواجز إضافية كبيرة بين الضباط من جهة، وضباط الصف والجنود من جهة أخرى ، ونظراً لوجود عدد كبير من ضباط الصف الحـزبيين وعلى مستويـات مختلفة داخل القوات المسلحة ، تفوق بالفعل عدد الضباط الحزبيين ، فإن ضباط الصف شكلوا فيما بينهم كتلة واجبها الـدفاع عن ضبـاط الصف تجاه الضبـاط، مما سـاعد على تـوجيه ضربات خطيرة ومميتة إلى الضبط في القوات المسلحة ، إضافة إلى أن الضباط بالمقابـل بدأوا يصعدون من حمـلات عدائهم لضبـاطـالصف، عندماكانـوا يجدون فـرصة ومتنفســأ لذلك ، فابتداءً من المكتب العسكري، وهو أعلى تنظيم حزبي في القوات المسلحة ، وحتى آخر خلية في التنظيم الحزبي ، يستحوذ ضباط الصف على حصة كبيرة من المسؤولية في التنظيم ، وعلى سبيل المثال فإن المكتب العسكري نفسه يضم أربعة نواب ضباط وهم، نائب ضابط أحمد العزاوي ، نائب ضابط على حسن المجيد ، ابن عم صدام ، نائب ضابط كامـل ياسين التكـريتي ، ونائب ضـابط حميد البيـرغ ، إضافـة إلى تدفق أعداد كبيرة من الضباط الحزبيين الأحداث، من ذوي الدرجات الحزبية المتقدمة إلى الوحدات، بعد تخرجهم من الكلية العسكرية، أو بعد اشتراكهم بدورات قصيرة صورية، يتم بعـدها منحهم رتبـأ عسكريـة ، حيث أصبح الأمـرون يتلقون أوامـرهم من ضباط صف أو ضابط أقل منهم قدماً ورتبة ، كما يحدث هذا دوماً عندما يتصل تلفونياً نائب ضابط عضـو المكتب العسكـري بأحـدالأمرين، ويأمره بتنفيـذ أمر معيّن ، أو يـطلب منه انجــاز قضيــة

خاصة، وأصبح المحوول الحوبي للتنظيم في الوحدة شخصاً مهاب الجانب، يتملقه الكثير، ويسارع إلى تلبية رغباته الكثير، بل إن قسماً من الأمرين أنفسهم، والذين غالباً ما يكونون من ذوي الدرجة الحزبية المتدنية ، أصبحوا يتملقون لهؤلاء، ويساهمون بالفعل في إضعاف الضبط، وتماسك الوحدات الاجتماعي، وسيادة الفوضى والإرباك في إدارتها وتوجيهها ، فمسؤول اللواء يتحدث مع آمر اللواء الـذي هـو أعلى منه رتبة ومنصباً ، يتحدث معه بطريقة رفعت منها الكلفة ، ولا يناديه مثلًا بكلمة سيدي ، وهو ما أقرته القوانين العسكرية ، بل يناديه بكلمة رفيق التي تدل على أن المتحدث والمستمع في موقع واحد ومستوى واحد من المسؤولية والأهمية ، علماً بـأن الأمرين لا يسمحـون بهذا الأمر لغير المسؤول الحزبي ، وهذا يترك ـ بالتأكيد ـ في نفوس الآخرين من المرؤوسين الألم والحسرة ، فمن هؤلاء فقط مطلوب أن تكون علاقاتهم محكومة بالرتبة والمنصب ومقتضياتها المسلكية ، وعلى سبيل المثال ، عندما يدخل أحد ضباط ركن اللواء على آمر اللواء لقضاء عمل رسمي، حيث يجد ضابط صف يجلس بالقرب منه ، وبعد أن يؤدي التحية إلى آمره، يعرض له أمر معيّن لغرض طلب توجيهه ، عندئذِ يقوم الأمر بـالتعامـل مع ضابط ركنه تعاملًا رسمياً . وقد يبالغ في ذلك كي يفهم ضيفه بأنه أهل لموقعه الذي أنعم به الحزب عليبه وقائده صدام حسين ، إلا أن هذا الضيف تأخذه الرأفة بهذا المسكين الذي يقف في حالة استعداد أمام آمره ، فينعطف عليه مسلماً ، وربما يقول له تفضل استريح مشيراً إلى أحد المقاعد الخالية ، أما هذا المسكين فيجيب بالشكر، محاولًا أن يرسم على وجهه ابتسامة تائهة ، وهو في حيرة من أمره لا يعلم من هو الأمر الحقيقي ، هل هو الذي يحمل الرتبة على كتفه ، أم الذي يحملها على ذراعه .

سلاحظنا كيف يتعرض الضبط في القوات المسلحة لضغوط عديدة، أدت به إلى الانحدار نحو الهاوية، « الانضباط واحد من الأسس المركزية التي بدونها لا يمكن أن نبني حضارة شامخة وعريقة ه(1)، وما دمنا نبغي بناء حضارة عشائرية تكريتية متخلفة، حضارة تصطبغ بلون الدم القاني، حضارة السلب والنهب والتدمير والإرهاب، فليذهب الضبط إلى الجحيم، لأن النظام ليس بحاجة إلى الضبط لبناء هذا النوع من التحضر والتمدن، الذي يفتح المجال أمام الإنسان لتتفتح طاقاته وإبداعاته، فكل ما يحتاجه النظام هو أن يظل الجيش واقفاً على أقدامه، يؤدي واجبه وهو يرتجف من الخوف والرعب، من بطش وإرهاب النظام من جهة، ومن أهوال ومصائب الحرب وضغطها من جهة أخرى.

<sup>(</sup>١) صدام حسين، جريدة الثورة العربية ـ العدد ٦، ص ٢٧ لسنة ١٩٨٥.

## التوجيه السياسي

ــ للتوجيه السياسي في الوحدات دور رئيسي في التخريب وبث روح التحلل وعدم إطاعة الأوامر ، فهو يقوم برفع الشكاوي التي يطرحها الجنود والمراتب ضد الضباط أو ضد بعضهم ، إلى آمر الوحدة ويصير على اتخاذ إجراء معيّن على كل شكـويٰ من هذه الشكاوى ، لذا فإن غرفة التوجيـه السياسي في الـوحدة قـد أصبحت في الواقـع كمركـز للشرطة، واجبة التحقيق في كل الشكاوي التي تصل إليه، ورفعها ومتابعة الاجراءات المتخذة حولها ، مما يشجع في الواقع الكثير من ضباط الصف والجنود على تقديم شكاواهم بسبب أو بدونه ، وقد نجم عن ذلـك تردد الضبـاط وضباط الصف عن ممـارسة واجباتهم الاعتيادية بصورة مرضية وفعالة ، وتظل أبواب التوجيه السياسي مشرعـة مفتوحـة لاستقبال من يشتكي ليل نهار ، ومن يريد أن يشتكي فليتفضل ، فهناك من ليس لديـ عمل سوى سماع الشكاوي مهما تكن هـذه الشكاوي ، وبـذا ينتشر الخـوف ويسلم المقصرون من الحساب لقطع دابر المخالفات الاعتيادية التي تخل بعمل وانتظام سيره في الوحدة . وإذا علمنا بأن ضابط التوجيه السياسي في الـوحدة أو اللواء أو الفـرقة هـو غالبـاً ما يكــون مسؤولها الحزبي، فإن شعبة التوجيه السياسي ستكون من أقـوى الشعب والأقسام داخـل التشكيلات والوحدات، وإن طلباتها وتوجيهاتها ستكون موضع تقدير وانتباه خاص من قبل الأمرين ، وإن موقعها في نفوس منتسبي الوحدة سيكون ذا طابع خاص ، ومن هنا تكمن خطورة العمل والواجب الذي تقوم به داخل القوات المسلحة ، ومن هذا الموقع الخاص فسوف يكون الضرر الناجم عن تعامل هذه الأقسام داخل الوحدات بليغاً جداً ، وإن الأثار التي ستنجم عن هذا الضرر، سوف تظل إلى وقت طويل تعمل عملها السلبي على أوضاع الوحدات الداخلية ، استعدادها النفسي ، وضعها الاجتماعي وتماسكها .

ــ تتضمن كراسة واجبات الأركان بالتفصيل واجبـات منتسبي التوجيـه السياسي من الضباط والمراتب ، وهي كثيـرة ومتعددة ، ومن أهمهـا ، تنفيذ البـرامج الثقافيــة التي

تعدها مديرية التوجيه السياسي في وزارة الدفاع ، والتي تهدف إلى تركيـز الولاء لصـدام حسين في أذهان وأفكار منتسبي القوات المسلحة ، واعتبـار أن كل قضيـة أخرى ، كحب الوطن ، والكرامة والشرف جيزء من هذا التوجه الأساسي ، إضافة إلى الاطلاع بمهمة المحافظة على الـروح المعنويـة وإدامتها ، وإعـداد برامـج خاصـة ضـد النشـاط النفسي المعادي ومكافحة الشائعات ، وفي وقت السلم حيث لا أخطار هناك ، يبرز هؤلاء ويشتــد نشاطهم ويبذلون أقصى ما لديهم من الجهود للسيطرة على حركة الوحدات وفعالياتها ، وبأساليب التعالي والتعامل الفوقي على الآخرين ، إنهم أبطال وأسود السلم ، أما في زمن الحرب، وعندما تشتد المخاطر المحيطة بالمقاتلين ، وعندمًا يلوح الموت في كـل زاوية وخندق وموضع ، فإنـك لا تشاهـد لهؤلاء أي أثر أو وجـود ، ونشاطـاتهم في زمن الحرب تصل إلى حدها الأدنى ، وفي الحالات القليلة التي يجدون أنفسهم وهم يمارسون نشاطاً ، كأن يقوموا بتنفيذ بعض فقرات التثقيف، أو المواضيع الهامة التي ترى القيادة العـامة للقـوات المسلحة أن تــوصلها إلى أذهـان المقاتلين ، فــإن هؤلاء يختــارون عــدداً محدوداً من المقاتلين الذين يسحبون إلى الخلف بعيداً لتبليغ ما يراد منهم إيصاله إليهم ، إلَّا أن المقاتلين في القوات المسلحة يعتبرون وجود هؤلاء في تلك المرات القليلة ، وجوداً طفيلياً لا يمت إليهم بصلة ، كما أن المحاضرات التي يلقونها - على قلتها - لا تلقى آذاناً صاغية ، بل إن المقاتلين يعتبرون الوقت الذي يقضونه مع هؤلاء وقتاً ضائعاً ، ليس خافياً على الجهات المسؤولة في القوات المسلحة العراقية بأن هؤلاء منفورون ، وإن وجودهم في الوحدات لا يعطي مردوداً إيجابياً ، ﴿ إِنْ مَهْمَةُ التَّثْقِيفُ فِي الْجِيشُ واحدة من الجوانب المعوّل عليها في خلق جيش متمتع بمعنويات عالية ومقتدر في استخدام سلاحه، ومؤمن في القضايا التي يقاتل من أجلها، فقد لوحظ من خلال زيارات ضباط دائرة التوجيه السياسي أن هناك تلكؤاً في تنفيذ المحاضرات الثقافية»(١)، فإذا كان ضباط التوجيه السياسي يعانون هذا الـوضع المتخلف فكيف إذن هـو وضع المقـاتلين العاديين؟ ومن الذي سيعمل ـ والحال هذه ـ على خلق جيش متمتع بمعنويات عالية ومقتدر ، لقد بلغ الأمر إلى الحد الذي يجعل المُلقِّن والمُلقِّن يعيشان حالة واحدة هي اليأس من كل شيء ، فقدان الثقة والأمل بنصر حاسم يضع حداً لهذه المعاناة اليومية المدمرة ، الـرئيس يصر على البقاء في الحكم حتى آخر رأس عراقي . . . لم يعد هُمُّ المقاتل أن يسمع المزيد من الهراء حول وقادسية صدام،، بل أصبح همهُ وجل تفكيره أن يـظل حيًّا لأطـول

<sup>(</sup>١) كتاب دائرة التوجيه السياسي ٥٦٦٠ في ١٩٨٥/١٢/١٧.

وقت ممكن، بانتظار معجزة تنزل من السماء، لقد أصبح هذا العدد الكبير من الموجهين السياسيين والمراسلين الحربيين عبئاً على الوحدات، التي يجب عليها أن توفر لهم الراحة ومستلزمات حياة تليق بهم وبمكانتهم البارزة، دون أن تحصل مقابل ذلك على شيء، و لاحظنا بأسف شديد فشل المراسلين الحربيين والمصورين في تقديم أية تقارير أو صور ناجحة عن المعارك التي خاضتها قواتنا الباسلة، وكذلك فإن هذه الصور والتقارير رغم ضعفها فإنها تصل متأخرة، مما يتعذر علينا الاستفادة منها إعلامياً، وللأهمية الفائقة للصور والتقارير في رفع الحالة المعنوية لقطعاتنا وجمهورنا والاجهاز على معنويات العدو وفضح أكاذيبه، لذا نرجو أن يهتم ضابط التوجيه السياسي شخصياً بما جاء أعلاه، وسوف يتم نقل كل مصور أو مراسل حربي إلى خارج هذه الدائرة، ومعاقبته بقسوة إذا لم يزد واجبه، آملين الالتزام بما جاء أعلاه وإعلامنا عن المقصرين (۱)، هذه هي حالة المراسلين الحربيين والمصورين ، يلتحقون بالوحدات حيث يجلسون في الخلف، المراسلين الحربيين والمصورين ، يلتحقون بالوحدات حيث يجلسون في الخف، يتمتعون بمشاهدة أفلام الفيديو الخليعة ، ويتهيأون للهرب عند بدء القصف التمهيدي الأي هجوم من الجانب الآخر ، لا غرابة في ذلك، فالقادسية الميمونة تحتاج إلى معنويات عالية ، وهذه المعنويات يصنعها هؤلاء المتسكعون ، والقادسية والمعنويات بخير، وسوف تستمر إلى ألف عام آخر . . . والحمد لله!!

<sup>(</sup>١) كتاب دائرة التوجيه السياسي السري والشخصي ٤٣٦ في ٦٩٨٥/٦/٣٠ .

## الإيمان

ــ من مهازل القدر أن يَتَحَدَثُ النظامُ العراقي عن الإيمان بالله ورفضه لمفهـوم الإلحاد، في الوقت الذي تعمل فيه كافة أجهزته الإعلامية على تأليه شخص القائد العام للقوات المسلحة، وتضعه في مصاف الألهة وليس الأنبياء. (أنت كوجه الله. . . أينما نذهب نراه)(١)، حاش لله أن يكون وجه صدام كوجهه ، لأن وجه الله هو الرحمة والمغفرة والعدل ، وهي مما ليست لندي صدام حسين ،أو جزء منها على الاطلاق ، فهو حقود جزار ، أناني وظالم ، لا يعرف قلبه الرحمة والعفو كالقادة العظام الذين عرفهم التاريخ وخلدهم ، إن الإيمان بالله لا يمكن أن ينشأ في الفراغ وحده ، بل إنـه ينشأ من خـلال الاعتقاد بعدة مسلمات بديهية ، وعلى رأسها الإيمان بالرسالات السماوية التي بعثها للبشرية ، تهديها وتنير الطريق أمــامها ، مــوصلة إيَّاهــا إلى شاطيءِ الأمن والنجــاة ، تنظم أمور دنياها وآخرتها ، الإيمان بالله يعني بنظرنا نحن المسلمين بأن الله قد بعث لنا الرسول الكريم محمد (ص) هادياً ونذيراً ، فهل يتم الاحتفال بمولده أو مبعثه أو ذكري وفاته ، كرجل عظيم نكن له التقدير والاحترام والاكبار ؟ وهي مناسبات تشكل فرصاً فريدة لتعزيـز الإيمان بالله والتقرب إليه ، والاحتفال بها يؤدي بالتأكيد إلى تعزيـز هذا العــامل المهم في رفد الروح المعنوية ورفدها بسبل وعوامل القوة والاستمرارية ، كلًا، فذكري مولمد النبي الكريم تمر بهدوء بين أوساط القوات المسلحة، وكأنه يـوم عادي بـدون عمل، فهـو ويوم الجمعة على حد سواء، بينما يستعاض عنه بإقامة الاحتفالات المهيبة الفخمة بذكري مولد السرئيس القائمة العام للقوات المسلحة، وعلى الرغم من أن صدام كغيره من القرويين الذين لا يعرفون يوم مولدهم بصورة دقيقة ، فقد احترع لـه يومـاً لميلاده ، ففي الـوقت

<sup>(</sup>١) في قصيدة لشفيق الكمالي يمدح فيها صدام حسين ، والجديسر بالـذكر أن هـذا الشاعـر قد لقي حتفـه على أيدي النظام نفسه ولم تنفعه قصائدهُ تلك . .

الذي كانت تعيش فيه القوات المسلحة أقسى أنواع الهزيمة ، وبينما كان الشعب يعيش أحزانه ودموعه لم تجف بعد، وفي الوقت الذي أصبح فيه الفيلق الرابــع والثالث أشلاءً محطمة بعد عمليات استعادة خرمشهـر في مايس ١٩٨٢ ، فـوجيء العراقيــون جميعاً بــأن قائدهم قد تذكر فجأة بـأن لديـه يوم ولـد فيه ، وعلى الشعب وقـواته المسلحـة أن يحتفل بهذا اليوم العظيم الخالد ، وعلى الشعب أن يفرح وأن يشعر بالسعادة شاء ذلك أم أبي ، عليـه أن ينسى كل شيء، ويجفف دمـوعه ليخـرج محتفلًا بهـذه المنـاسبـة ، ويجب أن لا ينسى أحـد أن يرسم ابتسـامة رقيقـة على شفتيه ، وعلى كـل بيت أن يضع صـورة جميلة ملونة للرئيس القائد، ويشعل الشموع أمام بيته، سيفرح الشعب كثيراً ، فكعكة عيـد ميلاد الرئيس كبيرة جداً جداً، حتى أنها ستحتاج إلى رافعة كبيرة لحملها ، سيشاهدها الشعب منتصبة في وسط ساحة التحرير أكبر ساحات بغداد، افرح أيُّها الشعب البائس، لم لا؟، ألم يقتل لحد الآن الآلاف، ويقع الألاف غيرهم من أبنائك في الأسر؟، ألم تعم الفواجع كل بيت في العراق من شماله إلى جنوبه؟ لا بأس، فكل ذلك لا يهم، ولا قيمة له ما دام رأس القائد سالماً ، لا تخجل أيها الشعب من هذه المسألة المضحكة المبكية ، ما دام القائد لا يشعر بالخجل، وعلى الرغم من أن الاحتفالات التي تقام بمناسبة ولادة القــادة قد ولِّي عهده في العراق ، فمنذ إندثار العهد الملكي عام ١٩٥٨ ، حيث كان العراق قبـل هـذا التاريخ يحتفل بعيـد ميلاد الملك فيصـل الثاني ملك العـراق ، لم يعهد العـراقيون القيام باحتفالات خاصة بميلاد رئيس جمهورية أو غيره ، فعبدالكريم قاسم لم يفعل ذلك، ولم يفعل الاخوان عارف ذلك أيضاً، كما أن أحمد حسن البكر معلم صدام الأول في فن المراوغة لم يفكر في هذا الأمر كذلك ، وربما كان صدام كان يخفى هذه المأثرة لنفسه عن معلمه، بعد أن تفوّق عليه في إتقان أساليب الدجل والمراوغة والخداع.

\_ إن الحديث عن النبي الكريم (ص) والتراث الإسلامي والبطولات المشرفة التي خاضها المسلمون الأوائل لم تعد \_ في نظر الطغمة الحاكمة في العراق \_ تثير الحماسة في نفوس المقاتلين ، بل إن الإسلام نفسه لم يكن العامل الأساسي والوحيد لنشوء حضارة العرب ، لأن العرب أقاموا حضارة عريقة سحيقة القدم في عصور الجاهلية المظلمة ، ولم يكن الإسلام هو الرافد الوحيد الذي استقى منه العرب مقومات شخصيتهم الجديدة ، التي كان لها الفضل الأساسي ببناء حضارة الإسلام ، بعد أن بعث فيها الدين الجديد الروح والحياة وطاقة خارقة على التحدي . ﴿ إن تاريخ الأمة العربية لا يبدأ من الإسلام ، بل يمتد إلى عصور سحيقة في القدم ، هذا يعمق الإيمان بأن كل الحضارات الأساسية التي نشأت في الوطن العربي ، إنما هي تعبير عن شخصية أبناء الأمة

الذين تبعوا من أصل المنبع الواحده(١)، وما دام الإسلام لم يكن هو المحرك الأساسي لهذا النهوض الحضاري الشاخص أمام كل عين ، فعلينا إذن أن نفتش عن نبوخـذ نصر ، أشور بانيبال ، حمورابي ، يهوذا جد عبدالسطيح الجد العاشر للتكارتة ، فهؤلاء لم يكونوا أقل شأناً من محمد (ص) في نظر القائد العام للقوات المسلحة، إذا لم يكونوا أفضل منه ، وإذا كان صدام لا يستطيع أن يتحدث عن الإسلام وتراثه ونبيـه العظيم، لأنه ليس لديـه ما يشترك به مع هذا الدين العظيم من قيم النبل والإنسانية والتسامح ، فإنه يتوجب علينا أن ننفض عن رموز الجاهلية الغبار ـ منهم أقرب إلى القائد بحدود معقولة ـ ونعيد لهم الحياة ، ننتزعهم من نسيان التاريخ ونحضرهم هنا أحياءً ، لنعمل لهم الأفلام السينمائية ، ولنجدد تلك الحجارات المتناثرة هنا وهناك ونجمعها، مهما كلفنا ذلك من مليارات الدنانير ، فهؤلاء الآباء المنسيون يستحقون منّا أعلى آيات الاحترام والتقدير، مهما صرفنا وخصصنا من ميزانية هذا الشعب المسكين قليل بحقهم ، فالإيمان بالله وحـده ليسكافياً ، بـل يجب أن نكمل إيمـاننا هـذا بتعظيم الجـاهلية وإكبـارها ، وعليكم أيهـا المقاتلون أن ترفعوا معنوياتكم ، واياكم أن لا تفعلوا ذلك ، فإن الوصفة التي بين أيديكم كافية لأن تجعلكم مرغمين على ذلك ، ثم إنكم لماذا تغضبون جدنا حمورابي ونبوخذ نصر... وأبـا جهل أليس هـذا حرامـاً ، وإن لم تفعلوا هذا فـالنار من أمـامكم وفـرق الإعـدام من خلفكم ، ورحم الله طـارق بن زياد فـاتح الأنـدلس تحت راية الإسـلام . . عفـوا سيـدي القائد تحت راية الجاهلية!!..

<sup>(</sup>١) حديث لصدام حسين في الاجتماع الموسع لمكتب الاعلام التابع للقيادة القومية في ١٩ أيلول ١٩٧٧.

# الشؤون الإدارية والاخلاء الطبي

ــ تحرص قيادة الدولة على تأمين المواد الغــذائية بصــورة كافية، وبالقــدر الذي يزيد عن حـاجة المـواطنين والقوات المسلحـة ، ولكن من أين يتم تهيئة كـل هذه المـواد التي تزدحم بها الأسواق العراقية؟، هل يتواكب هذا الاقتدار الذي يـدعيه النظام الذي يمتطي صهوة المجد، ويرتقي القمم الشامخة مع الوضع الاجتماعي وحـركة الانتـاج التي تكاد تكون متـوقفـة ، إن الانتـاج الـداخلي للمـواد الغـذائيـة وصـل في واقعـه إلى أدنى المستويات التي وصلها على طول تاريخ أرض الرافدين المعطاء ، والمؤسسات الاحصائية ذات العلاقة لا تقـوم بنشر أي معلومـات ، ومنذ فتـرة طويلة ، تتعلق بمستــوى الانتـاج وحجمـه وتـطوره، وفي النشـرات الـدوليـة التي تـوزعهـا المنــظمـات الـــدوليـة المتخصصة ، كمنظمة الغذاء الدولية (فاو)، يظل الحقل المقابل لاسم العراق في الجـدول الإحصائي خالياً ، ولسنوات طويلة ، وهذا خيـر دليل على تـردي الانتاج القـومي ، وليس الدخل القومي الذي يشكل بيع النفط مصدره الأساسي ، ولو أن الأمر غيـر ذلك ، أي لــو أن العراق يحقق تقدماً بسيطاً ، أو أنه يظل على الأقبل محافظاً على مستويـات الانتاج للسنين الماضية ، لسارع بالتأكيد إلى تقـديم المعلومات التي سيـطلع عليها العـالم ، مما يعزز موقعه الدولي كبلد يؤمن احتياجاته الغذائية أو القسم الأكبر منها بنفسه ، والنظام العراقي الذي يدفع ملايين الدولارات للصحف والمجلات العربيـة والأجنبية التي تصــدر في الخارج، لتقديم تغطية إعلامية تافهة وبسيطة لصالحه ، لن يفوته أن يتعامل مع المنظمات الدولية التي تصدر مثل هذه التقارير المعتبرة في كل أنحاء العالم ، ولكنه ليس لـديه شيء يقـدمه إلى تلك المنـظمات ، لـذا فإنـه يلتزم السكـوت والامتناع عن ذلـك ، ونتيجة لتردي الانتاج، وانهيار المؤسسات الحكومية التي تعنى بذلـك ـ وهذا حــدث قبل الحرب بمدة طويلة \_ فإن أسواق العراق قد أصبحت تزدحم بالبضائع والسلع والمواد الغذائية المستوردة، التي تحمل عناوين مناشىء متعددة ، الأميركيـة والفرنسيـة والانجليزيـة

والإيطالية،وحتى الإسرائيلية التي أخذت تتسرب مع البضائع التي تستورد من الضفة الغربية لنهر الأردن والنظام يعلم ذلك جيداً ، لقد أصبح العراق من أكبر الساعين للحصول على قروض ومساعدات مالية لاستيراد البضائع والمواد الغـذائية ، ففي شهـر أيلول عمام ١٩٨٧، وكمثال واحمد، حصل العراق على قبرض من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار دولار ، تخصص لاستيراد المواد الغذائية من أميركا ، لم يعد العراق ينتج ليأكل ، أو يشتري بنقوده ما يحتاجه من المواد الغذائيـة الضروريـة . بل إنــه أصبح يستدين من أجل إملاء الأفواه والبطون ، وعندما يرهن العراق كله أو يبيعه ، ويصبح الحصول على دائنين أمراً مستحيلًا ، فإن النظام ، في حالة استمرار وجوده إلى ذلك الحين ، سيتحول إلى متسول دولي ، يستجدي من الدنيا كلها ما يسد رمق النياس الذين عودهم التخمة ، والآن وعندما يلتفت المقاتل يميناً وشمالًا ليسرى نفسه بين هـذا الحشد المتنوع من البضائع ، فإنه سوف لن يحزن ، لأن القادسية نفسها هي سينــاريــو دولي اشتركت في وضعه عدة أيادٍ دولية ، وما يملأ البطن أيضاً تعاونت على توفيره شركات عـديدة ، وكلهم يتقـاضون أجـورهم وأتعابهم بـالدولار النفـطي الـذي بـدأ يشـح بصـورة تدريجية ، حتى الهند لم يفتها أن تشارك في هذه الطبخة بتقديمها أحسن أنواع (الفلفل)، لأن القادسية يجب أن يكون طعمها حارقاً حاراً ، لكن الشركات الهندية لم تقبض كلها مالها من ديون النظام (والهنود حالهم لا يحتمل)، حيث حدثت مشاكل وشكاوي بين. الطرفين لم يكن التغلب عليها يسيراً ، إذن فالشعب يأكل، والمقاتل لا ينزحف على بطن خالية ، فالغذاء يجلب من كل مكان ، حيث تباع كرامة الوطن ومستقبله بسوق النخاسة الدولية التي وجدت لها أفضل فرصة للنفع والاستثمار خلال الأوضاع الجديدة .

\_ إن عمل المنظومة الإدارية لا يمكن التأكد منه خلال فترة السلم، أو توقف العمليات \_ وهذا ينطبق على كافة الأسلحة والمنظومات الأخرى المتيسرة في جيوش العالم \_ ، بل إن اختبارها الحقيقي يظهر خلال العمليات أو الإعداد لها ، وعلى الرغم من أن المنظومة الإدارية للقوات المسلحة العراقية واسعة ، وأن ذيلها الإداري يتألف من أعداد كبيرة من الأشخاص المدنيين والعسكريين ، اعتباراً من القاعدة في بغداد ، أو ميناء العقبة الأردني ، أو ميناء العبدلي في الكويت ، ومواني السعودية على البحر الأحمر ، إلا أن هذه المنظومة تصاب بالشلل حالما تبدأ المعارك الطاحنة ، وعندما يضيق الخناق على القوات العراقية في معركة ما ، وتبدأ الحاجة الماسة لعمل هذه المنظومة ، فإنها تقف عاجزة عن التصرف ، وتغمض عينها عن الطلبات والاحتياجات التي تتطلبها المعارك التي تستهلك خلالها كميات كبيرة من الأعتدة والتجهيزات والأرزاق والوقود والماء ، وإذا أردنا أن

نتحدث عن ضعف المنظومة الإدارية، وعدم مقدرتها على مواكبة سير المعارك على الجبهات،وسد احتياجات الوحدات بالسرعة المطلوبة، فإنسا سوف نجد أنفسنا عاجزين عن إيفاء هذا الجانب الضروري حقه، إلَّا أننا نستطيع أن نضوب مثلًا حياً على ضعف المنظومة الإدارية وفقدانها للمرونة والحركية، وسبق النظر على الرغيم من وفرة الإمكانات والوسائل المتيسرة لديها لانجاز واجباتها ، ففي عمليات حلبجة عثر على جنود عراقيين لم يذوقوا من الطعام المطبوخ لمدة أسبوع، وكانوا يرتجفون من شدة البرد في منطقة عمليات تتراكم الثلوج على قمم الجبال المحيطة بها طيلة أيام السنة تقريباً ، كما أن مواضعهم وجدت خالية من الماء ، ولم تكن تتيسـر لديهم الأعتـدة الكافيـة للقتال، ممايثير العجب لهذا الوضع المزري الذي كانت تعيشه القطعات، وشدة عدم الاهتمام بها ، مما كان يشكل عاملًا مهما \_ إضافة إلى عوامل أخرى \_ في سرعة استسلامها للقوات المهاجمة التي لم تجد مقاومة تذكر منها، حيث سقطت مواضع القوات العراقية بمدة قباسية لم تتجاوز (10) دقيقة ، بينما كانت تمسك القمم وتسيطر بضورة كاملة على كافة المقتربات المؤدية إلى مواضعها ، كما أن المدفعية المخصصة لهذا القاطع كانت تعانى من عاملين مهمين سببا في عدم الاستفادة منها بصورة مقبولة \_ إضافة إلى أن ما كان مخصصاً منها لم يكن يفي بكل طلبات النار بسبب سعة المنطقة به ، وأول هذين العاملين هو أن ربع المدافع التي كانت تسند المواضع الدفاعية العراقية كان عـاطلًا ، فمن مجمـوع (١٢) مدفعاً ، كان ثلاثة منها عاطلًا ، مما يساعدنا على أن نأخذ صورة عن تدني إمكانيات التصليح ، وهبوط مستوى المعامل الميدانية، ومعامل القاعدة في هذا المجال الحيوي ، أما ثاني هـذين العاملين هو عدم تيسر العتاد الكافي للمدفعية ،حيث أن ما كان متيسراً لديها لم يكف للرمي لأكثر من ساعة واحدة، وبسرعات اعتيادية ، مما يشكل في الحقيقة ضعفاً في المنظومة الإدارية التي كانت عاجزة من أن تـوفر الاحتيـاجات الضـرورية للمقاتلين، الذين كانوا يعيشون في ظروف سيئة للغاية .

- لا تعني الشؤون الإدارية في الميدان توفير ما يسد حاجة المقاتل من الأرزاق والماء والعتاد ، بل إنها تشتمل كل شيء يجري تداوله داخل القوات المسلحة ، اعتباراً من القاعدة الرئيسية ، أوميناء التفريغ ، وحتى الخط الأمامي في الجبهة ، كالعتاد بمختلف أنواعه والوقود والأسلحة التي تحل محل تلك التي تدمر يومياً في المعارك ، وتعويض الخسائر بالأفراد ، إلى الاخلاء الطبي ، ونوعية العلاج المقدم وأساليب الاخلاء ، إلى التصليح والإمكانيات المتيسرة له ، وصولاً إلى ترتيبات الترفيه المعمول بها داخل القوات المسلحة ، إلى نظام الترقية والعقوبات والمكافآت ، وهذه كلها تعاني في حقيقتها إرباكاً واضحاً ،

فترتيبات التصليح والانقاذ داخل الجيش العراقي متدنية إلى الحد الذي لم يعد لها وجـود فاعل تقريباً ، فالدبـابة أو النـاقلة التي تعطب، أوتصاب بدرجـة معيّنة من التــدمير يجــري تعويضها مباشرة بعد أن يتم إسقاط المعطوبة كلياً من الخدمة ، إلا بحدود ضيقة ، لأن ما يتيسر مثلًا لدى الجيش العراقي من معامل تصليح الدبـابات هـو معمل واحـد في معسكر التاجي ، صمم لتقديم الخدمة لفرقتين مدرعتين كحد أعلى، بينما أصبح هذا المعمل مسؤولًا عن تأمين التصليح لستة فرق مدرعة وآلية إضافة إلى عدد آخر من الألوية المدرعة المستقلة وألوية الحرس الجمهوري ـ قبل الحرب ـ ، أما بعد أن أصبح الجيش العراقي يتشكل من ٤٤ فرقة مدرعة وآلية ومشاة، إضافة إلى ألوية الحرس الجمهوري الـذي تضاعف عددها عدة مرات، والألوية المدرعة المستقلة، وألوية القوات الخاصة المنقولة بناقلات الأشخاص المدرعة ، فإن وضع التصليح أصبح محزناً للغاية ، ولم يعد ملائماً على الاطلاق، لظروف توسع الجيش الواسعة، وكثرة الخسائر والأعطال التي تصيب المعدات خــلال المعارك ، وعليــه فقــد تم الاستعــاضــة عن التصليح في أحيــانٍ كثيــرة ، وأصبــح التعويض عن الخسائر مبدأ رئيسياً لحل هذا الإشكال ، أما الاخلاء الطبي فليس له وجـود تقريباً ، فالاخلاء الطبي يجب أن يتم بسرعة وفي ساحة المعركـة ، وإذا ما حــدث تأخيــر في المراحل الإبتدائية منه، فإنه سيفقد تأثيراته وميزاته ، لأن المقاتل عندئذٍ سيموت من أثر شدة الجراح التي يعاني منها، نتيجة لعدم انقطاع النزف الذي ينجم عنها، والغريب أن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وعلى لسان القائد العام(١) تـأمر بتـرك الجرحي، وعـدم إخلائهم أثناء القتال، وتطلب تأجيل هذه العملية بعد انتهاء المعارك التي تستمر في الغالب إلى ساعات طويلة ، حيث يكون المصاب قد فارق الحياة بعد تركه كل هذه الفترة ، وفي أوامر الحركات(٢) ، التي تصدرها القيادات الميدانية، يطلب من الوحدات عدم إخلاء الجرحي أثناء القتال، حيث يرد في فقرة الشؤون الإدارية من أوامر الحركات تعليمات تخص هـ ذا الموضوع، (ويؤجل إخلاء الجرحي من ساحة المعركة لحين انتهاء القتال، وبذا تكون القيادات الميدانية قد أصدرت حكماً، في واقع الأمر، بالإعدام على الجرحى الذين يقعون باعداد كبيرة بسبب تطور الأسلحة المديثة وتأثيرها الشديد \_في الهجوم والمدفاع \_وهي تفعيل هذا دون أن تشعير بخجل أووازع من ضمير، وهوما لا يقبل به أي قائد شريف في العالم، وهل يستطيع أحد من علماء النفس في العالم

<sup>(</sup>١) في لقاء تلفزيوني مع عدد من الضباط بعد عمليات الفاو.

ر . بي روي من من ويوني . (٢) أوامر مكتبوية أو شفيوية تتضمن أسلوب المنباورة أو احتلال موضع ، ويتضمن عـدة فقرات لتوضيح هذه الأوامر بصورة متسلسلة لغرض فهمها .

كله أن يعطينا صورة تفصيلية عن الحالة النفسية التي يعيشها المقاتل، الذي يرى أن الموت يتهدده في كل لحظة من لحظات المعركة؟ وحتى عندما سيصاب بجرح بليغ، فإنه سيواجه مع آلامه الموت البطيء، فإضافة إلى النيران التي تصب عليه من الأمام وفرق الإعدام التي تنتظره في الخلف متوثبة يقظة، فإنه سيموت من النزف فيما لو أصيب في المعركة عند تركه ملقياً عليه لمدة طويلة، ودون أن يخلى إلى الخلف بعيداً عن المخاطر التي يسببها تركه وحيداً أمام مصيره المؤلم، الذي فيما لو كتب له أن ينجومنه، بعد أن تخمد المعارك، فإنه سوف لن ينسى طيلة حياته تلك السويعات التي قضاها تحت القصف المدفعي الفتّاك وبقية نيران الأسلحة المختلفة.

# العلاقات الإنسانية

- تتحدث الجريدة عن وجود علاقات إنسانية مثالية داخل القوات المسلحة العراقية، وتشدد على أهمية هذا الوجود وأثره في دعم الروح المعنوية للمقاتلين، وإن للعلاقات الإنسانية أثراً كبيراً في إيجاد أفضل المشاعر لمنح المعركة البعد الإنساني، ولهذه العلاقات في القوات المسلحة الأثر الكبير في رفد الروح المعنوية، ولها دور فاعل في خلق وحدة عسكرية متماسكة (١٠)، ثم تستطرد في القول: «ففي أحلك الظروف، وفي ساعات المعركة، العصيبة ستقف هذه العلاقة حاجزاً أمام كل الوساوس والهواجس التي تجعل الجندي ينسى القيم والمبادىء التي تربى عليها في السلم، أو يولي ظهره إلى إخوانه ويطلق ساقيه للريح (١٠)، كلام جميل جداً لا يمكن لأحد أن ينكر الحقائق التي وردت فيه ، وإذا كانت للعلاقات الإنسانية مثل هذا التأثير الكبير ، وهو في الواقع كذلك ، فلنتحدث إذن عن طبيعة العلاقات السائدة داخل القوات المسلحة على المستوى الاجتماعي والسلوكي ، وكي نتوصل بعد ذلك إلى النتيجة التي يتقرر في ضوئها وجود أرضية ملائمة للروابط الإنسانية القائمة بين منتسبي القوات المسلحة التي تشدهم إلى المعنوية للمقاتلين ، ولنرى بالفعل نوعية العلاقات السائدة في القوات المسلحة التي تشدهم إلى الروح المعنوية للمقاتلين ، ولنرى بالفعل نوعية العلاقات السائدة في القوات المسلحة التي المسلحة التي المسلحة التي ورفد المواقية ، وهل هي كما يدعي هؤلاء أم لا؟.

٨٢ ــ يعرف الجندي العراقي نفسه بأنه (المسافة المحصورة بين غطاء الرأس وحذاء الخدمة)، وعندما يورد الجنود هذا التعريف لأنفسهم باللهجة العامة العراقية، فإنه يحمل نكهة لطيفة من السخرية الشعبية (الجندي العراقي هو المسافة المحصورة بين

<sup>(</sup>١) و(٢) الثورة العربية ـ جريدة الحزب الحاكم في العراق الداخلية العدد ٦ لسنة ١٩٨٥ ص ٢٩.

البيريه والبسطال)، هذا التعريف في الواقع يختصر الحالة المأساوية لوضع الجندي، بصورة عامة، داخل القوات المسلحة، فهو كمية من الجماد محصورة بين غطاء الرأس الذي غالباً ما يكون متسخاً ، وحمداء العرضات الذي يحمل من القذارة ما يكفي لأن تجعل النفس تنفر منه ، فالجندي الذي يعتبر الوسط الرئيسي والمجال الحساس الذي تتحرك فيه، ومن خلاله العناصر الأخرى التي تؤلف وتشكل ما يسمى بالقوات المسلحة، اعتباراً من القيادة وحتى الأسلحة الجماعية والفردية، مروراً بكافة الهياكل المتعددة والكثيرة التي تتشكل منها مفاصل القوات المسلحة ، هذا الجندي يشكل في الجيش العراقي رقماً ثانوياً مهملًا ـ وهو يعلم ذلك علم اليقين ـ على الرغم من ضخامته عند البحث عن حجم هذه المكونات والعناصر، ولم يكن هذا الوضع وليد مرحلة معيّنة بحد ذاتها، بقدر ما هو نتاج تراكمات متنوعة وعديدة، تولدت إثر مسيرة هذا الجيش قبل أن ينشأ ويتأسس وحتى يـومنا هـذا ، فالحكم العثمـاني في العراق، كان له أثـره الكبير في مسـح الصيغة العـامـة والأساسية للتعامل داخل المؤسسة العسكرية العراقية بهذه السمة ، فالظلم والقسوة التي كان يلاقيها المجندون من أبناء العراق، عند سوقهم للخدمة في الجيش العثماني، والأهوال والمصاعب التي يتحدث عنها الناس، والأساطير التي تنسج في هذا المجال والتي ظلَّت تترسخ في أذهان الناس عن شـظف العيش وقساوة المعـارك التي اشترك فيهــا هؤلاء المجندون ، كل هذا رسم صورة قاتمة عن الجيش والجندية ككل ، مما حدا بكثير من العراقيين وخاصة العشائـر العراقيـة لأن يتجنبـوا إرسـال أبنـائهم إلى هـذا الجيش، وتتوسل في سبيل ذلك بكل الوسائل والأساليب ، كانت القوانين الانضباطية للجيش التركي قاسية جداً، إلى الـدرجة التي كـان يستخدم فيهـا الجلدالمبرح، والذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى الموت ، ، مما ساهم أيضاً في اتساع حالة النفور والكراهية للجيش والعسكرية ، وإذا علمنا بأن (١٩٥) ضابطاً قبد انتقلوا من الجيش التركي لتأسيس اللبنة الأولى في الجيش العراقي ، فإن هؤلاء قد حملوا معهم كل الأساليب التي كانت متبعة في إدارة الجيش التركى إلى الجيش العراقي ، حرصاً منهم على التقاليد التي تعلموها وتعودوا عليها فيه ، فحتى وقت قريب، كإن الجلد مستخدماً كعقوبة انضباطية على المخالفين من المراتب في الجيش العراقي ، إضافة إلى اتباع الكثير من الوسائل التي تحقر الشخصية وتقلل من قيمة الجندي وكرامته وكيانه ، كالسب والرشوة إلى غيرها من الأساليب التي لا تتلاءم مع مهمة وشرف الجندية ، لذا فقد ساد خـوف ورعب بين أوساط عريضة واسعة من الشعب العراقي ، مما ترتب عليه ترسيخ أفكار مشوشة وغامضة عن دور الجيش العراقي ومهماته الوطنية في أذهان أبناء الشعب ، أثر على حجم التطوع وأداء الخدمة الإلزامية فيه ، ولقد لعبت الأمية المتفشية بين أبناء العراق في بداية هذا القرن وإلى أوقات متقدمة دوراً بالغاً أيضاً في ضعف دور الجيش العراقي ، كمؤسسة هامة ، في حياة الشعب والتأثير فيها.

\_ لعب الإنكليز دوراً رئيسياً في إعداد وتهيئة القوات المسلحة العراقية عند احتلالهم العراق، وكان المستشارون العسكريون الإنكليز يرسمون خطط تنظيم وتسليح وإعداد كوادر الجيش العراقي وملاكاته ، كما كانت لهم اليد الطولى في المنحى الـذي سار عليه الجيش منذ بداية تأسيسه وحتى الآن، في وضع قيادات الجيش ومفاصله الرئيسية والمهمة في يد أبناء الطائفة السنية، الذين يشكلون أقلية بين السكان في العراق، مما أحدث شرخاً عظيماً في أهم وأكبر الأسس التي تبني عليها الجيوش ، وهـو شعور أفـراده بسيادة مبدأ العدالة ، فلقد ظلَّت القيادة بأيدي فئة معينة ، بينما ظلَّت الجموع الغفيرة من المراتب، والتي تشكل نسبة لا تقل عن ٨٠٪ من مجموع القوات المسلحة، تشعر بـ وجود فواصل اجتماعية كبيـرة بينها وبين القيـادة ، التي ظلُّت تعتبر هؤلاء وقـوداً لكل الحـروب التي نشبت، والنزاعات التي اشترك فيها الجيش العراقي . فخلال القتال الذي كـان يجري ضد الأكراد، كانت القيادة تعتبر أن مقتل ابن الجنوب لا يختلف عن مقتل الكردي المسلح، كاكا يقتل شنيور، وشنيور يقتل كاكا(١)، وهكذا. . حتى هذه الحرب الملعونة التي يشنها النظام كان مقرراً لها ـ قبل أن تندلع ـ أن يكون وقودها أبناء الجنـوب، فعندمــا أبدى خير الله طلفاح خال صدام قلقه من الإمام الخميني، قبل الحرب أجابه هذا ( لا تقلق سنطلق عليه كلابه)، والذي يعني بأن صدام سوف يقاتل إيران بأهل الجنوب الشيعة، الذين أسماهم صدام كلاباً، واتبعهم بآية الله الخميني تعبيراً عن الصلة الدينية التي تربطهم به ، ولقد تبرك ذلك أثراً واضحاً على العبلاقات الإنسانية والاجتماعية داخل القوات المسلحة ، حيث ظلَّت هذه الطبقة من الضباط تتعامل بروح التعالي والتكبر على الجنود والمراتب، والتي كانت تستنه على خلفية ومواقف مسبقة، وظل فرق كبير بين حياة الضباط وامتيازاته داخل الجيش وبين وضع الجنود وضباط الصف ، للضابط أكله الخاص ومكانه الخاص يتناول فيه غذاءه ، في بهو الوحدة ، والجندي ليس لـه إلَّا قوتـه اليومي ، الضابط يعيش لوحده في الجبهة في ملجأ منظم ومرتب بصورة جيدة ، بـل إن القادة والأمرين تُنشأ لهم ملاجىء تكاد تكون مشابهة للمقرات الدائمة لوحداتهم ، فالحمام والتواليت قد تم بناؤه من السيراميك، ومجهز بكل الوسائل المعروفة التي يمكن

<sup>(</sup>١) كاكا: كلمة تطلق على الأكراد وتعني أخ، شنيور اسم شائع يستخدمه الفعلاحون من أبناء الجنوب، وهذا القول استخدمه عبدالسلام عارف تعبيراً عن عدم اهتمامه لمن يقتل في حرب الشمال التي كانت دائرة في عهده.

استخدامها ، ومكان يتسع لعشرة أشخاص من المراتب يهياً لسكن شخص واحد، وعلى خط النار ، في الوقت الذي لا يتيسر للجندي مكان يقضي فيه حاجته ، ويتكدس المراتب والجنود بعضهم على بعض في ملاجىء ضيقة رطبة ، وهو ما يمكن أن يحصلوا عليه في أحسن الأحوال ، وإلا فإنهم ينامون تحت الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة ، في أن يحصلوا عليه في أحسن الأحوال ، في حالة يرثى لها مع غياب كل المستبزمات الضرورية لحياة اعتبادية بسيطة ، ولن تغيب عن بالنامهمة الجندي المراسل الذي يقوم بخدمة الضابط ، فهذا المسكين ينجز من الأعمال ما لا تنجزه زوجة الضابط في بيته ، فمن بخدمة الضابط ، فهذا المسكين ينجز من الأعمال ما لا تنجزه زوجة الضابط في بيته ، فمن غسل الملابس كلها حتى الملابس المداخلية \_إلى صبغ الحذاء ، إلى تأمين بقية احتياجات وعمه ، وهي مهمة لم يرد في قوانين الجيش ، ولا في ملاكاته ما يجبر الجندي على القيام بها ، وهي مهمة الجنود وضباط الصف أنواع الصنوف من الإهانات والسب والشتم ، مما يوضح في حقيقته عمق الهوة التي تفصل الضباط عن ضباط صف وجنود القوات المسلحة .

\_ ربما اعتبرت حالة استغلال الجنود والمراتب من قبل الضباط لأداء بعض الأعمال الخاصة بهم، كبناء الدور السكنية واستغلالهم وابتزازهم، بأن يسمحوا لقسم منهم بأن يتغيبوا عن وحداتهم، دون أن يلحقهم أي أذى، أو يرتب على غيابهم أي أثر قانوني، وذلك مقابل الحصول منهم على مبالغ كبيرة من المال، أو سيارة يقدمها الجندي وكهدية للسيد الأمرة، وغالباً ما يكون هؤلاء الجنود من الأثرياء والمقاولين، الذي لا يهمهم أن يقدموا أي مبلغ من المال لقاء انصرافهم إلى إدارة أعمالهم الخاصة التي تدر عليهم أرباحاً طائلة، لا تؤثر معها هدية من هذا النوع، فالجنود الذين يبدون استعدادهم للقيام بكل عمل يطلبه منهم آمروهم، بشرط أن يكونوا بعيدين عن الجبهة، هرباً من القتال، والسذين بلغت أعدادهم من الكثرة بحيث صار النظام يطاردهم في أماكن عملهم الجديدة، هؤلاء الجنود صار لديهم الاستعداد الكامل لدفع مبلغ يصل إلى أكثر من ألف الجديدة، هؤلاء الجنود على إجازة لمدة ١٠ أيام، خاصة خلال اشتداد المعارك، وفي كتاب للمكتب العسكري لحزب السلطة الحاكم (١)، والذي أشار فيه إلى بروز هذه الظاهرة، ظاهرة استغلال الضباط للمراتب، ورد أمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة الظاهرة، ظاهرة استغلال الضباط للمراتب، ورد أمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة تضباط على التقاعد برتبة أدن، وحجزهم في آمرية الانضباط العسكري لمدة شهر واحد

<sup>(</sup>١) كتاب المكتب العسكري للحزب الحاكم في العراق السري والشخصي الرقم م ع/ خاصة ٤٣/ في 1٩٨٣/١/٣٠

لكل جندي استخدمه الضابط، وهؤلاء الضباط يشكلون نقطة من بحر التجاوزات المستمرة على النظام والقانون، ولكون هؤلاء ليسوا من التكارتة أو البطانة الأخرى التي تعيث في الأرض فساداً، فلا بأس أن يكونوا عبرة لغيرهم من الضباط الذين ليس لديهم من يقف معهم، وينقذهم من القانون الذي يسلط سيفه على كل جماهير الشعب عدا أهل تكريت والمتحالفين معهم، ألم يستخدم نائب القائد العام وزير الدفاع سرية هندسة بكاملها لشق طريق خاص إلى الغانيات والعاهرات في منطقة الفحامة ؟ عفواً فقد عملت الهندسة طريقاً في ساحة المعركة الحقيقية التي يخوضها نائب القائد العام كل يوم، والتي جند لها حياته، كي يستطيع أن يشرف بنفسه عليها وبصورة كاملة، معركته الغرامية مع الغانيات والفاجرات حيث القصف والقصف المقابل، أو الرقص والرقص المقابل، على أشده، ونيران المدافع تنتشر في كل مكان، والحديث عن التجاوز في القوات المسلحة حديث تشمئزمنه النفوس، ولاينتهي أبداً ولا يمكن أن نذكر هذه التجاوزات تفصيلاً، لأن بعضاً من هذه التفصيلات تعاقه النفوس، وما دام رؤوس النظام يعيشون في محيط من التجاوز المفضوح، والذي يستهين بكل القيم والأعراف، فإن التجاوزات ستظل مستمرة ومتصاعدة، ولا يمكن لإجراءات صارمة تتخذ في مناسبات خاصة أن تضع حداً لها، فالناس على دين ملوكهم.

\_ لم تقتصر المعاملة التي تفتقد إلى المقومات الإنسانية على الجنود وآمريهم ، بل إن أساليب الإذلال والتعامل المهين صفة من صفات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ، والتي تتبعها حتى مع القادة الكبار ، تهدف من ورائها إلى إذلالهم وترسيخ حالة الشعور بالضعف والضعة أمامها ، ورد إلى مقر الفيلق الثالث كتاب سري وشخصي يطلب حضور قائده الفريق الركن محمد فتحي ، والذي يشغل الأن منصب معاون رئيس أركان الجيش للشؤون الإدارية ، يطلب حضوره لمقابلة وزير الدفاع عدنان خير الله ، وقد حدد موعد المقابلة بعد أسبوع من موعد وصول الكتاب إلى مقر الفيلق في كركوك \_ أخذ قائد الفيلق يفكر بالأمر وبقلبه مع نفسه ، أخذ يراجع الأحداث التي مرت به كي يتأكد بأنه لم يكن قد ارتكب مخالفة خطيرة أو أي شيء آخر ، وظل المسكين الدفاع ببغداد ، وبعد أن انشظر في المكتب الفخم جداً لمدة نصف ساعة ، استدعي بعدها إلى مكتب سكرتير الوزير ، حيث انتظر هناك لمدة نصف ساعة أخرى ، حاول السيد القائد أن يسأل السكرتير عن سبب استدعائه ، لكنه تراجع وهو يشعر بالخجل والصغار ، كل ذلك يجري وقائد الفيلق لا يعرف سبب هذا الاستدعاء غير المرتقب ، وهو وضع

تعود فيه الضباط أن يتوجسوا منه شراً، لم يكن قبائد الفيلق يعتقيد ببأن الأمورستمر بسلام، وانه سيخرج سالمًا من وزارة الدفاع ، استدعى بعدها للدخول على السيد الوزير ، وبعـد أن أدى التحية ، وهـو ضابط قـديم كبير السن ، غـزا الشيب شعره ، كـان المكتب الذي يجلس فيه السيد الوزير المدلل يبهر الأنظار، فمن الأثاث الفاخر جداً إلى الثريات الثمينة إلى . . . إلى . . . ، أشار السيد الوزير لقائد الفيلق بالجلوس، بعدأن رد عليه التحية وهو يظهر علائم الحزم والجد ، فكل شيء حوله يساعده على ذلك ، بعد حديث مجاملة قصير ، وجه السيد الوزير كلامه إلى قائد الفيلق بصورة مفاجئة ، قائلًا له : سمعنا بـأنكم تقومون ببناء داركم ، هذا ظـرف يحتوي على مبلغ (٢٥) ألف دينـــار ، وهذا أيضــاً مفتاح سيارة مرسيدس بيضاء اللون تنتظركم في الساحة ـ ساحة وقوف سيارات وزير الدفاع ـ تستلمونها عند خروجكم ، لقد بوغت قبائد الفيلق تماماً ، فلم يكن يعتقبد بأنه استدعى لهكذا أمر هام ، خرج قائد الفيلق وهـ ويشعر بمـرارة الألم تعتصر نفسه، وشعور الاحتقـار لهذا الوضع الذي يعيش فيه ، حيث يلعب بكرامته وكرامة الآخرين من القادة \_ إذا كانت لهم كرامة فعلًا ـ هؤلاء الصبية الـذين لا يعرفون الخلق والأدب، ولا لكرامـة الآخرين ومشاعرهم قيمة ، وبين الهديـة الثمينة والإهـانة التي وجهت إليـه ، فضَّل المشار إليـه أن يقنع نفسه بأن السيد الوزير قد قدم له ما يعوض ما أصابه من الشعور بالإذلال والصغار ، وإن عليه أن يشكر السيد الوزير، ولو مع نفسه وهـو أضعف الإيمان ، فمثـل هذا النـائب القائد العام للقوات المسلحة لا يمكن أن يجد مثله في كل الدنيا ، ومثل هذا الكرم لم يتحدث عنه أحد ، فكيف سيجد نفسه حاتم الطائي كريم العرب في الجاهلية أمام هذا الحاتمي الفذ، عدنان خيـر الله طلفاح، صحيح أنه أهين، لكن السيـد الوزيـر لم يكن ليترك ما حدث دون أن يعوضه عنه تعويضاً سخياً .

- أي علاقات إنسانية يتحدث عنها هؤلاء المتسلطون على رقاب الشعب ومصير قواته المسلحة ؟ وأي قيم تسترشد بالأخلاق والمعايير المعروفة في القوات المسلحة يمارسها هؤلاء الذين يعلنون احتقارهم لها والسخرية منها في كل خطوة من خطواتهم ، وفي كل عمل يقومون به ، وكل أمر يصدرونه لها ؟ عند سفر صدام إلى الاتحاد السوفيتي أصدر أمراً إلى القوات المسلحة يأمر فيه بأن تلتزم فقط بالأوامر الصادرة من النقيب ، الذي أصبح عقيداً (١)، المدعو حسين كامل زوج ابنته ، وانه هو الشخص

<sup>(</sup>١) منح رتبة فريق وصلاحية وزير ، حيث أصبح مسؤولًا عن ثلاث وزارات بعد أن تم إقالة وزرائها ، حدث ذلك أثناء كتابي لهذا الكتاب والفراغ منه .

المسؤول عن إصدار أية أوامر تتعلق بحركة الوحدات وتنقلها وفي أي واجب ، فصدام لا يئق حتى بأقرب المقربين إليه، ونائبه الفريق الأول الطيار الركن القوات خاصة، عـدنان خيـر الله ، ابن خالـه العزيـز ، لا يحق له أن يتصـرف كما تقتضى الأعـراف\_وما الـذي بقى من الأعراف ـ ضمن حـدود واجباتـه وما يتيحـه له منصبـه الرسمي ، أمـا قادة الجيش والقوات المسلحة فلتذهب مشاعرهم وأحاسيسهم إلى الجحيم ، المهم أن يحافظ صدام على سلطته وكرسيه ، ولا أحد يستطيع أن يضمن له ذلك سوى زوج ابنتـه وحبيبه حسين كامل أحد رعاة تكريت وجزاريها ، فقبول القوات المسلحة لهذا الأمر وعدمه ، أمر ليست له أية أهمية في نظر صدام ، والأعراف والأنظمة وتسلسل القيادة داخل الجيش ، والرتب التي يحملها الضباط، والتي هي في واقع الأمر، تحدد بصورة قانـونية وعـرفية حدود صلاحياتهم والمهام الملقاة على عاتقهم ، تصبح وفي لحظة واحدة ، غير ذات قيمة تذكر وتداس علنا وعلى الأشهاد تحت الأقدام ، فالنقيب مرافق صدام وزوج ابنته ، أصبح يمتلك وبسحر ساحر كل صلاحيات القائد للقوات المسلحة ، وما على الآخرين إلَّا أن يقبلوا ذلك، ويعتبرون فلتة من فلتات القائد العام التاريخية التي تستحق كـامــل التقدير والاحترام ، وعليهم عندما يتلقون هـذا الأمر أن لا ينـظروا إلى أكتافهم ليـروا ما تحمل من الرتب ، فهذا الأمر ليس قابلًا للتدقيق والمقارنة ، أيها السادة!! هذا الـزمن هو زمن التخلي عن الكرامة والقيم ، فمن كانت استجابته سريعة آلية هـو المخلص وهـو الثقة ، والويـل لمن ينبس بكلمة شـاردة تائهـة ، هل سمـع العالم كلُّه أن رئيسـاً أو ملكاً أو. . أي طاغية آخر يقتل من يخالفه بيده مباشرة ، ألم يقل للذين جمعهم في قاعة الخلد ببغداد، من الذين لم يتطوعوا في قادسيته من كوادرهِ الحزبية والوزراء [ اطره بيدي أربع وصل ](١) أي أقطعه بيدي إلى أربعة أقسام، مخاطباً كل من تسول له نفس يتحدث مع فرد عراقي واحد حول ما جرى في قاعة الخلد ، فمن أين تجد العلاقات الإنسانية التي يدعيها النظام قواعدها؟ ومن أين تستقي هـذه العلاقـات أصولهـا ونضارتهـا وعمقها؟ من أين؟ .

لا تقتصر العلاقات الإنسانية على جانب معيّن في القوات المسلحة أو مستوى خاص فيها ، وتنعدم في جانب أو مستوى آخر ، بل هي كلَّ غير قابل للتجزئة، فهي سلسلة مترابطة بأحكام تبدأ من القائد العام للقوات المسلحة وتنتهي بـآخرجندي،

<sup>(</sup>١) نشرت وقائع هذه الندوة بالفيديو في أماكن متعددة من العالم، وأمكن مشاهدتها من قبل عدد كبير من الأشخاص من بينهم مؤلف هذا الكتاب .

يعيش في موضعه الأمامي على خط الجبهة ، فالجندي يجب أن يشعر بأن الاستقامة والعدل تسير بمجرى متناسق متناغم ، اعتباراً من مركز القيادة العامة للقوات المسلحة في القصر الجمهوري ، منتهية إليه وهو يوجه سلاحه إلى خصمه ، عندها يصبح مطمئناً إلى أنه قادر على الانجاز والعطاء والتفاعل مع القضية الكبرى التي تطرحها قيادته ، كهدف من هذه الحرب التي يواجه فيها الموت في كل لحظة من حياته ، بل إن الرعب الذي تولده في نفسه يلاحقه حتى في الأيام المعدودة التي يقضيها بين أهله وعائلته ، عندما يتمتع بإجازته ، فلننظر إلى مفكرة أحد الجنود الذين قتلوا في معارك الفاو ، لنقف على وصفه النفسي وعمق الأزمة التي يعاني منها ، وهو جالس حنى بين زوجته ووالدته وأبنائه في إجازته القصيرة ، يقول في صفحة من صفحات مذكراته :

في إحدى الليالي الشتوية كنت أجلس بين طفليَّ وزوجتي ووالدتي ، وكانت النار موقدة ونحن نحتسي الشاي ، وكنت أستمع إلى المسجل حيث كانت تدور إحدى أغنيات سعدون جابر الجميلة ، وكنت أشعر بالعادة الغامرة ، فجأة تذكرت الموت المخيم على رؤوسنا نحن الجنود العراقيين، حيث إني سألتحق بالجبهة بعد أيام ، ولا بدلي أن أموت في يوم ما ، سواء بعد انقضاء هذه الإجازة أو الإجازة القادمة ، وبدا عليَّ الوجوم ، وانقبضت أساريري ، وتبدل الفرح والسعادة في نفسي إلى حزن عميق ، وقد لاحظت زوجتي ووالدتي التعبير المفاجى الذي ارتسم على وجهي . وتساءلتا ، ما الذي حدث؟ فقلت لهما : إن ما يجول بخاطري الآن هو أن هذه الجلسة قد تكون الأخيرة ، إني أكتب هذه الكلمات في موضعي الضيق هنا والقنابل تتساقط من حولي ، لا أعلم متى يأتي دوري ، فتسقط احداها على رأسي فتنهيني إلى الأبد.

هذا ما يحس به هذا المقاتل البائس الذي قضى نحبه على مذبح القادسية البائسة ، فلم يكن في ذهنه كل ما يحاول أن يدعيه النظام من أمجاد و. . و . . . من قادسيته تلك ، لم تكن لهذا الإنسان الذي قتل فعلاً أية قضية يقاتل من أجلها ، سوى أنه يخيم عليه شعور قاتل بأنه سيموت ، ولن يستغرق ذلك وقتاً كبيراً ، فهو شخصياً يتوقع موته ذلك ، وسوف لن تكون إجازته تلك إلا آخر ما يتمتع به ، يقضيها بين أهله وأحبته ، وكل من يعتقد بأن الجندي العراقي محدود الإدراك مطبع فهو يقع في خطأ كبير ، فهو حتى وإن كان لا يملك من الثقافة ما يؤهله لأن يصوغ أفكاره وأعماله بصورة فعالة ، إلا أنه يدرك بفطرة منقطعة النظير بأنه بعيد عن هذه الحرب ، ولا نفع له فيها ، وإن أهدافها لا تمت إليه بصلة ، وإن العلاقات السائدة الأن في القوات المسلحة هي أبعد ما تكون عن

الإنسانية، فشواهد هذا الأمر يعيشها يومياً، ويلمسها لمس اليد في كاما يحيط به ويتعامل معه

\_ والآن فلننظر إلى الجانب الآخر من الصورة ، ننظر إلى الشعب وما يجول في خاطره ، وما يحمل تجاه هذه الحرب ونارها وسعيرها ، هذا نموذج لرسالة بعثها والد جندي في الجبهة إلى ولده ، كتبها حفيده ابن الجندي الذي وجدت الرسالة في جيبه بعد أن قتل في معارك شرق البصرة ، ننقل الرسالة كما وردت لأنها احتوت على بعض الأخطاء الإملائية وضعف في التعبير :

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

« والبديك !

لا بد من أنك تلقيت طول البعد قبل أن تصلك هذه الرسالة بأمر قد يكون طويلاً وسنثير عبرتك من جديد ونبعث الدموع في عينيك الصابرتين بهذه الكلمات التي خطتها يدي حفيدنا على اليك والتي ستقرؤها على ضوء المصباح الغازي أو عمود النور المنسكب من النافذة الصغيرة في موضعك الحقير، فعفواً يا ابننا اننا لا نرغب أن ننكأ جراحك، اننا نشعر برجفة يديك وأنت تقرأ هذه الكلمات، ونحس بالغصة التي تملأ فمك إنا نعذرك يا ابننا ونحن متلك، اننا نبكي الآن ويدي حفيدنا تخط ما تخطه إليك، إذا سالت عبرتك وأنت الجلد الصبور فما الذي تفعله أمك العجوز الرقيقة القلب التي تتطلع الآن بعينيها الواسعتين إليك، والعائلة كلها تسلم عليك وتنتظر عودتك وتسأل الله أن يحفظك ويعود بك إلينا سالم».

فالرسالة التي أرسلها والدا هذا المقاتل إليه لم تتحدث عن شرف القادسية المنحوسة ، ولم تتطرق إلى الأضاليل والأكاذيب التي يطلقها كل يوم عن الدور الحضاري الذي تضطلع به هذه القادسية خدمة لحضارة العالم وتطوره ، إنها تتحدث فقط عن الجراح التي لا يريد الوالد أن ينكأها في قلب هذا المسكين ، الذي سالت دموعه حتماً عند قراءته لهذه الرسالة ، فالشعب لا يتحدث إلا عن مأساته المستمرة ، وخوفه على مصير أبنائه المجهول ، فالشعب لا يهمه أن ينعم الأميركان والروس والإنكليز والفرنسيون بصرح حضارتهم الشامخ الذي يدافع عنه صدام ونظامه ، فهو لا يرى إلا الكارثة ماثلة أمامه .

## الحرب النفسية

وتستخدم جميع الجيوش في العالم، الحرب النفسية، لرفع معنويات القطعات، بتقديم مواد التعليم، ومواد التثقيف السياسي والترفيه، ومواد الانتباه الأخرى، وتقديم الخدمات ضد الحرب النفسية، التي يشنها العدو، وإتباع طرق لإثارة انتباه الجنود، إلى فعاليتنا بحيث نتمكن من عزل الحرب النفسية للعدو. ومحاولة التأثير على معنويات العدو والقضاء عليها، (١)، ويهذا تحدد الجريدة اتجاهات الحرب النفسية باتجاهين أساسيين، وهما صيانة المقاتلين من الحرب النفسية، والدعاية الهدَّامة للعدو، ومن ثم توجيه نشاط مكتَّف باتجاه إضعاف معنوياته، وتحطيم روحه المعنوية، وإرادته على القتال، والتصميم على الاستمرار فيه، فهل أفلح القائمون على هذا الأمر لتحقيق أهداف الحرب النفسية؟ والذي يشترط وجود فعَّال ونشط، داخيل القوات المسلحة يأخذ على عاتقه إنجاز هذه المهمة الشاقة، نشاهده في كل المواقع، فمن خط الجبهة الأمامي، حيث يتعرض المقاتل إلى ضغط شديد، بسبب خطر الشعور الدائم بـوجود خـطر الموت، الـذي يخلق لديه شعور دائم بالقلق، وفقدان الأمن. حيث يحتاج في تلك اللحظات ما يخفف عنـه شدة وطأة الظرف القاهر الذي يعيشه . من هذا الموضع وحتة المقر العام ، حيث مركز التخطيط لعمليـة الحرب النفسية، الذي يحدُّد اتجاهاتها على ضوء معطيات النظروف القائمة، وطبيعة التهديد المادي والنفسي المعادي، وكما تحدثنا عمن دور التوجيه السياسي وضعفه وعدم قيامه بواجباته، فإن الجانب الآخر من موضوع الحرب النفسية هو اعتماد برنامج واضح ودقيق، يستند على حقائق تساعد المقاتل على تقبّل الهدف الذي أُعدّ من أجله، يتشمّن فقرات مهيئة ومعدّة بصورة متساسقة منسجمة من أجل تحصين المقاتل من الدعايات المضادة، وما دام المقاتل لا يؤمن بالهدف الذي أعلنت من أجله الحرب، وهو قبل غيره صار متأكداً بأن النظام الذي يقوده، قد شن الحرب لحساب قوى إقليمية ودولية ، وإنه يدفع من دمه ويقاسي الآلام ، ويعيش المحن كل يـوم نيابـة عن

<sup>(</sup>١) جريدة الثورة العربية العدد ٦ سنة ١٩٨٥ .

الأخرين، فإن كل مواضيه التثقيف وما تتضمنه من تبريرات واهية، لم تعد قادرة على إقناعه وبث روح الطمأنينة في قلبه، إلاَّ أن الدوائر ذات العلاقة بالتوجيه السياسي والتثقيف، تنظهر من الغباء والجهل ما يجعل المتتبع يقف امامه حائراً، فقد ورد في كتاب معمم على الوحدات في الفيلق الرابع، بأن المعلومات التي وردت من مصادر الفيلق الموثوقة عن المقاتلين الإيرانيين في الجبهة، (استياء بعض عناصر العدو وتضجرهم إلى حد البكاء، بسبب عـدم صرف الأرزاق لهم، وعدم وجود أي شيء يتدبرون أمرهم)(١)، ويطلب الكتاب التوعية والتثقيف بموجبه، إذن فيعض الجنود الإيرانيين يبكون من الجوع، وانهم سوف يموتون من استمرارهم بالبكاء لما له من تأثيرات فسيولوجية تؤدي إلى انفجار الدماغ وليس المعدة، الجنود الإيرانيون إذن لا يموتون من الجوع بل من البكاء، وأنتم أيها الجنود العراقيون لا تقلقوا فعدوكم يقتل نفسه، يموت دون قتال ولا حاجة للقلق، حتى لواستمرت الحرب خمسين سنة، كما أعلن وزير الدفاع عدنان خير الله عند دخول القوات العراقية إلى الأراضي الإيرانية، فأعداؤكم يموتون من البكاء أو الجوع أوحتي من الضحك، لأن البكاء المتواصل سوف يتحول بعده مدة إلى الضحك، تطبيقاً للمثل القاتل: (ابك في الأول حتى تضحك في الآخر)، والضحك المتواصل يؤدي إلى الموت أيضاً، كما يؤدي الضحك على الذقون والخداع بصورة مستمرة هو الآخر إلى الموت الحتمي المؤكد، يا للمهزلة!! إنهم يتصورون بأن الجندي غبي ومغفل إلى هذه الدرجة المتدنية، كأن إيران لم تقاتيل مدة تزيد عن سبع سنوات، وكأن هذه المدة ليست كافية لاقناع الجندي العراقي بأن إيران دولة لديها مقومات الاستمرار بالقتال، وإنها قادرة على أن تقاتل فترة أطول مما حسب له المخططون في النظام العراقي وأسيادهم، والذين أغروهم من العملاء بأن إيران أصبحت لقمة ساثغة، وما عليهم سوى أن يمدوا أيديهم لتناولها.

وتوجيه آخر ورد من قيادة فرقة المشاة ٢٦، يطلب فيه التثقيف على الأسباب التي دعت القيادة لاتخاذها قرار قصف المدن الإيرانية، ومنها طهران وأثرها في تأديب ما يسمونه (الفئة الباغية)(٢)، فما الذي سيقوله ضابط التوجيه السياسي للمراتب عن أسباب هذا القصف؟، هل إن هذه الأساليب ستثني القيادة الإيرانية عن عزمها على مواصلة القتال؟. وهل ان النظام العراقي لم يخبر هذا الأسلوب منذ بداية الحرب وحتى الآن، ولم يجد منه أي نفع أو مردود؟ بل إن هذه الأساليب قد زادت بالفعل من إصرار القيادة الإيرانية على مواصلةالقتال، وإعطائها مبررات إضافية لدعم موقفها هذا، حيث أعلنت ذلك بقوة في

<sup>(</sup>١) كتاب الفيلق الرابع السري ١٥٩ في ١/١//١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) رسالة الفرقة المشاة ٢٦ السرية والفورية ٦٣٧٩ في ١٩٨٥/٦/٤.

أشد الأوقات التي كان القصف الجوي العراقي يأخذ مدى أوسع وتخريباً أشمل. أما البجانب الآخر الأكثر قباحة في هذا الأمر، هو تأثير الرد المقابل الذي تقوم به القوات الإيرانية، والذي يسبب دماراً وخراباً وقتلاً وتشريداً بين صفوف المدنيين في مدن وقرى عديدة من العراق، هؤلاء المدنيون هم أهل المقاتلين الذي يريد التوجيه السياسي امتاعهم بأن بيوتهم ستظل عامرة، وأن أهليها سوف يقفون على عتبة هذه البيوت يستقبلونهم بلهفة عند عودتهم إليهم، ولم يصب أحد منهم حتى بخدش بسيط، فالقصف الجوي والمدفعي المقابل لا تأثير له، وإن ما يرمى على رؤوس أهليهم هو نوع من الحلوى اللذيذة التي لا تقتل من تصيبهم، أوانها لا تهدم بيوتهم على رؤوسهم، هذه المحنة التي يقاسيها المقاتلون في القوات المسلحة حيث يجدون بأنهم ليسوا وحدهم معرضين للموت والفناء، بل إن بيوتهم التي تبعد عشرات الكيلومترات أو المثات عن خط المواجهة تتعرض هي الأخرى للتدمير اشباعاً لنزوات الزمرة المتسلطة، وحبهم الذي لا حدود له لإسالة المزيد من الدماء في كل مكان.

### الانتصارات

ــ من المعروف جيداً أن المعنويات تتبع علاقـة طرديـة مع النجـاحـات التي تحققها الوحدات في القتال، فكلما كانت النتائج التي تحصل عليها في قتالها مرضية ، فإنها تبعث في نفس المقاتل وروحه دفعاً جديداً ، فـالبناء الـروحي قبل بـدء العملية التي حققت فيها الوحدة نجاحاً واضحاً، يختلف عنه بعد انتهائها بصورة أكيدة ، مما يشجعها على انجاز الواجب المقبل، (والمعروف جيداً أن المعنويات تنمو مع النجاح)(١)، وتشكل معـه خطأً متـوازياً تصـاعديـاً ، ويمكن قياس الـروح المعنويـة للقوات من دراسـة نتـائـج نشاطاتها العسكرية المختلفة ، ويشكل الانجاز الجيد في التدريب والأداء الكامل المرضى فيه أيضاً نجاحاً هاماً ، يؤدي بدوره إلى تمتع الوحدات بمستوى من الروح المعنوية تستطيع أن تبديمه وتحافظ عليه بصورة مستمرة بسلسلة من التدابير ، كإدامة التدريب للحصول على نتائج مماثلة ، أو وضع برامج ترفيهية ملائمة تمتزج فقراتها بصورة ذكية غير مباشرة بالانجاز الذي تحققه الوحدة، وذلك لضمان عدم تكرار الأعمال آلياً ، مما يفقدها قيمتها بالتدريج ، على أن الانجاز في ساحة المعركة ونتائج النشاطات العسكرية فيها يشكل أهم العوامل المؤثرة والواضحة لرفع الروح المعنوية ، لأنها ستؤدي في نتيجتها إلى الإحساس بالأمـل في النصر وحسم المـوقف نهائيـاً ، حتى في الحالات التي يستمـر فيها النزاع لفترات غير محدودة ، لذا فإن أي جانب من المتخاصمين الذي أحرز نصراً ما في معركة معيّنة ، يجب أن يأخذ في نظر الاعتبار بأن عليه أن يستمر في الحصول على انجازات ملائمة في ساحة العمليات ، وان يحرم عدوه . بكل ما أوتي من قوة . من الحصول بالمقابل على أي نجاح مهما كان محدوداً ، لأن هذا النجاح الضيق ربما سيتحول في المستقبل إلى نجاحات كبيرة تنمو مع شعوره النفسي بأنه قادر على الانجاز،

<sup>(</sup>١) علم النفس في القوات المسلحة \_ العقيد شارل شانديسي .

وتحـوله الفكـري هذا قـد يغريـه على الطمـع والتحول إلى إنجـازات كبيرة حـاسمـة وفي ظروف مستجدة تماماً وغير متوقعة .

ـ في الحالات التي يقف فيها الجيش عاجزاً عن تحقيق نجاحات وانجازات واضحة في ساحات القتال ، فإن الأجهزة الإعلامية ، الموضوعة في خدمة قيادة هذا الجيش ، تكثف نشاطها لإثارة غبار كثيف يلف الموقف ويجعله قابلًا للشك ، وفي البلدان التي تشتد فيها الدعاية وتصل إلى أقصى مدى لها ، فذلك يعنى بالتأكيد عدم وجود تناسب بين حجم الفعل وغزارة الكلام ، وان الوضع في واقع حاله ليس كما يعلن عنه . . وإن وضع الروح المعنوية لا يتناسب مع كثافة وشدة الإعلام ، ( وأتجرأ القـول بأن هذين الشيئين متناسبان عكسياً في بعض الأحيان )(١)، فشدة الصراخ تخفى وراءها عمق الهزيمة ، وعندما تنظهر على الأفق حماسة لا عقلانية تدبلجهاالصحف، وتبثها وسائل الاعلام الأخرى، بصورة مجترة مكررة يومياً بقوالب مملَّة ، فإن ذلك يعتبر دليلًا على وجـود تغرات في الإيمان مع شك حول حقيقة الحق الذي تدافع عنه ايديولوجية معينة ، لأن هناك فكرأ وعقلًا لديه الإمكانية أن يعرف ما هو مطابق للعقل ويملك القدرة على اختبـار ما هــو صحيح فعلاً ، وقد تحقق طرق الدعاية المكثفة نجاحاً آنياً يعوض عن الحالة الحقيقية للموقف ، ولكنه لا يستطيع أن يستمر في ذلك إلى مدى بعيد ، فالحقائق سرعان ما تظهر واضحة جلية ، عندها سوف تذوب الأضاليل والأكاذيب كما يذوب الملح في ماءٍ ساخن . إن القائمين على إدارة الدعاية قادرون على الكذب ، بل إن الكذب نفسه قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان . بل إن الدعاية دائماً ما تحتوي وتستنـد على قليل من الكـذب ، وهي بسبب اضطرارها إلى إبراز جانب واحد من الصورة ، مخفية الجوانب الأخرى ، تتستر على الهزائم ، وتدعى من النجاحات ما ليس له وجود في حيز الواقع ، وتجعل المرء يعيش في محيط من المظاهر الخادعة ، وهو الهدف النهائي من الدعاية والتوجيه ، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أن الدعاية المؤثرة ، هي تلك الدعاية التي تستند على الحقائق الملموسة ، على الانتصارات ، وهي لا تستطيع أن تستمر في وسط الهزائم ، لأنها سترى نفسها بأن عليها أن تدير ماكنتها بسرعة ليست اعتيادية ، كي تعوض عن الفشل والاخفاق في الواقع العملي ، مما سيعرضها للسقوط حتماً ، وهذه الحقيقة نلمسها بصورة جلية واضحة كلما تعرضت القوات المسلحة العراقية لفشل ما في إحدى المعارك. ففي اللحظات الأولى لبدء معركة شاملة ، ويسبب الإحساس الذي تعيشـه القيادة مسبقـاً بأن المـوقف لا

<sup>(</sup>١) الفكر والحرب ـ جان غيتون ص ٣٤.

يمكن التأكد منه ، وانها ليست واثقة من النجاح ، تعمد أجهزة الدعاية والاعلام إلى إثارة صراخ عال يصم الأذان ، ففي تلك اللحظات حيث تكون الأعصاب مشدودة متوترة بسبب غموض الموقف وعنف المفاجأة ، تـوجه الـدعايـة جهودهـا على الأعصاب ، على النفس التي تكون بحالة قلق دائم مستمر وليس على العقل ، فتعمد إلى طرح صور دعائية كثيرة مكررة في سياق ثابت ، فهي تقدم خبراً غامضاً عن بدء المعارك معلناً في صفيحة ذات ألوان صارخة بهيجة ، وتستمر بتكرار هذا الوضع سواء عند استقرار الموقف أو عند حدوث متغيرات ، متناسية أن التأثير على العاطفة ليس كالتأثير الذي يحدث على العقل ، فالأول يزول حالما تزول البظروف التي ساعدت على اكتسابه، أما الثاني فيظل عالقاً في الذهن في تركيبة الذاكرة ، ولكثرة هذا التكرار والاجترار والإعادة فإن وسائل الإعلام، ومن تعمل لأجله من القادة تبدأ بالشعور التدريجي بالاطمئنان المشوب لحالة من الحذر،بعد أن تكـون قد اقتنعت هي بمـا نقول ، أمـا الأخرون فليس الآن وقت الحـديث عنهم إلَّا في مجال هذه الدائرة ؛ فالحالة التي يحدثها هذا السيل من الدعاية قد أحدث استقراراً في روح القائمين عليـه وهو أمـر مهم في تلك المراحـل العصيبة من المعـارك ، وهو ما تحتاجه القيادة التي اعتادت أن تتعـامل مـع الأمور بـأسلوب واحد ، إلَّا أن الأمـور ستسير بالتأكيد باتجاه مغاير لرغبات القــائمين على دفة الأمــور ، ويظل المقــاتل ينتــظر من خلال هذا الضباب والتعمية أن يسمع ما لم يجرِ الحديث عنه لحد الآن، يظل ينتظر الحقيقة التي يدرك تمام الإدراك بأنها لا تزال مفقودة في هذا الزحام إلا أنها موجودة بالفعل بانتظار أن تظهر، بعد أن يصبح انكارها لا يجدي نفعاً، (ان القوة المعنوية لا تخاف من رؤية الأمور كما هي في الواقع ، وإذا رأتها كما هي فإنها تراهــا كلها بــآن واحد ، ولا يستطيع الشر أن يخفي عنها الخير، كما لا يستطيع الظل أن يخفي عنها الضوء)(١).

- عند دراسة تاريخ الحرب العراقية - الإيرانية بصورة متعمقة، فإننا سنصل إلى نتيجة رئيسية وهامة ، وهي أن القوات المسلحة العراقية قد فقدت المبادى عبصورة تامة بعد استقرار الموقف ، ووصول الجيش العراقي إلى الأماكن التي وصل إليها بعد ثلاثة أشهر من الحرب ، فقد تحوّلت تلك الجحافل التي كانت تندفع داخل الأراضي الإيرانية من حالة الحركة إلى حالة السكون ، من العمل التعرضي إلى العمل الدفاعي التي ظلّت تعيشه حتى انسحابها في حزيران عام ١٩٨٢ إلى الحدود الدولية ، وظلّت حركاتها تشكل ردود فعل اقتضتها مناورات الجانب المقابل، وتحركاته على طول الجبهة ، في المراحل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

اللاحقة من تاريخ الحرب، لقد فقدت القيادة مبدأ المبادأة التي كانت تمتلكه عند بدء الحرب، وهو مبدأ مهم من مبادىء الحرب الرئيسية والأساسية ، وتحوّلت الفرق المدرعة والآلية التي تتمتع بقابلية الحركة والقوة النارية الكثيفة المؤثرة إلى وحدات مشاة،حيث تحتل الدبابة وناقلة الأشخاص المدرعة موضعاً دفاعياً في الخط الأمامي ، بدلًا من جندي المشاة الذي يعتبر أكثر صنوف الأسلحة ملاءمة لمسك الأرض والتشبث بها ، مما جعل الدبابة نفسها وناقلة الأشخاص المدرعة تتعرض إلى التدمير السريع الذي يسببه القصف المدفعي الثقيل، بسبب كبرحجمها، وصعوبة تهيئة المواضع الملائمة لإخفائها، وبسبب قلة المشاة الذي يستطيع أن يؤمن لها الحماية القريبة ليلاً ونهاراً ، فقد تحوّلت الفرق المدرعة من واجب الإجهاز على الخصم لما لها من مزايا ملائمة للهجوم وتوجيه الضربات المقابلة، إلى واجب مسك الأرض ، مما جعلها تشكل أهدافاً جيدة لهجمات المشاة التي بدأت تتطور وتتسع يوماً بعد آخر خملال فترة الحـرب وعلى طول امتـدادها ، خاصة الهجمات الليلية التي كانت تنفذها القوات الإيرانية، وبمايسمي بالمصطلح الإيراني «عمليات نفوذية»، مما سبب انهيار فرق آلية ومدرعة بكاملها فيما بعد ، بسبب الانهاك المستمر وانخفاض روحها المعنوية ، كما حدث في عمليات الشوش وديزفول، وعمليات بستان ، ومن قبلها كلها عمليات فك الحصار عن عبادان ، والتي تسميها القيادة العراقية بمعارك شرق الكارون، وغيرها من المعارك الكبرى، فمنذ معارك فك الحصار عن عبادان، أفاق العالم على هذا الفارق الحقيقي بين ما تدعيه القيادة وبين واقع الحال الـذي تعيشه القوات المسلحة العراقية.

ففي ليلة واحدة ونصف نهار تحطمت الفرقة المدرعة الثالثة، والوحدات المتجحفلة معها، وانهارت انهياراً تاماً، حتى أن الوحدات \_ أو ما تبقى منها في الحقيقة \_ كانت في حالة انسحاب غير منظم إلى غرب نهر الكارون، وأقرب ما تكون إلى الانهيار، في الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتخذ قرار الانسحاب بعد ، كان مدير الحركات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن ميسر إبراهيم الجبوري يتصل بمقر الفرقة الممدرعة الثالثة غرب نهر الكارون، يستفسر عن الموقف، حيث كان مدير الاستخبارات العسكرية في حينها اللواء الركن عبدالجواد ذنون قد حضر شخصياً إلى مقر الفرقة للوقوف على الموقف بصورة دقيقة ، كان هذا يرد عليه من الجانب الآخر يطالبه بإصدار أمر الانسحاب الذي أصبح ضرورياً نتيجة لتطور الموقف ، ولم يكن يخبره بأن الوحدات كانت بالفعل في حالة انسحاب وفوضى ، كان مدير الحركات العسكرية يسأل مدير الاستخبارات فيما إذا كان هذا الأمر قد درس بما فيه الكفاية ، مما حدا بمدير المدير الاستخبارات فيما إذا كان هذا الأمر قد درس بما فيه الكفاية ، مما حدا بمدير

الاستخبارات \_ وهو عضو المكتب العسكري للحزب الحاكم \_ إلى أن يتحدث معه بلهجة تأنيب قائلًا له : « إنكم لا تعرفون ماذا يجري في الجبهة الأن » ، وهذا لـه دلالة كبيرة ومعنى عميق، وهو أن القيادة العامة لا ترزال بعيدة عن الوضع، ويتقصها الإدراك والحكمة، في الوقت الذي تجلس فيه على بعد ما يقرب من الألف كيلومتر ، وعلى أية حال فلم يكن حجم القوات الإيرانية التي نفذت الهجوم يزيد عن حجم القوات العراقية التي تمسك الموضع الدفاعي شرق الكارون كثيراً ، إلاّ أن الوضع المعنوي للوحــدات قد انهــار فعلاً قبل فترة ليست طويلة قبل بدء الهجوم ، بسبب عقم المحاولات التي قامت بها لاحتلال المدينة ، والخسائر التي كانت تمنى بها في كل هجوم فاشل قامت به لاقتحامها ، لقد كرَّت مسبحة الهزائم والفشل منذ هذه المعارك، واستمرت تتسارع بصورة مخيفة تـوجتها استعـادة القوات الإيرانية لمدينة حرمشهر، وانسحاب القوات العراقية نهائياً من الأراضي الإيرانية إلى الحدود الدولية ، ثم قامت معارك شرق البصرة ، والعبور إلى البر العراقي عبر هور الحويزة ، حتى معارك الفاو الرهيبة والأثـار النفسية والعمليـة التي تـرتبت عليهـا ، إلى المعارك التي يسميها الإيرانيون بكربلاء الخامسة، التي اندلعت في قاطع الفيلق الثالث شرق البصرة في كانون الثاني عام١٩٨٧، والتي أدت إلى تدمير ما لا يقل عن (٨٠) لـــواءً مدرعاً وآلياً ومشاة راجلًا ، إلى معارك حلبجة التي دارت بداية عام١٩٨٨ ، والتي أدت إلى احتلال أراضي واسعة من العراق .

ـ شعرت القيادة العراقية بثقل الهزائم التي تتعرض لها القوات العراقية ، والأثار النفسية الكبيرة التي ترتبت عليها ، فحاولت أن تجد مخرجاً لها من هذا المأزق الحرج ، فالقوات العراقية ظلّت طيلة فترة الحرب تنتظر دوماً هجوم القوات الإيرانية ، وفي أكشر حالات التوفيق ، وعندما كان يحالفها الحظ ببعض المعارك ، وتتمكن من دفع هذا الهجوم وبخسائر كبيرة فادحة ، فإنها ظلّت تشعر دوماً بأنها غير قادرة على تحمل هذا الوضع إلى ما لا نهاية له ، لذا فقد عمدت القيادة العراقية إلى دراسة هذا الوضع ومحاولة ايجاد حلول ملائمة للخروج منه .

فقد بادرت إلى عقد مؤتمر عام سنة ١٩٨٦، بعد عمليات الفاو مباشرة، دعي إليه عدد من العسكريين العرب المصريين والأردنيين وغيرهم ـ ومن بين من حضر من هؤلاء وزير الدفاع المصري الأسبق الفريق محمد فوزي ، لغرض دراسة الوضع تفصيلياً والتقدم بحلول معقولة وملائمة للانتقال من الحالة السائدة إلى حالة أخرى، تسمح للقوات بإجراء تحوّل مناسب في وضعها المعنوي ، وإذا كان ممكناً على مستوى الحرب ككل ، وفات القادة المتقاعدين العرب بأن القوات المسلحة العراقية أصبحت عاجزة عن الحركة

والإبداع، وإن وضعها المعنوي لم يعد يسمح لها بـإجراء أي نقلة نـوعية إلى الأمـام ، فقد تفتق عقل هؤلاء عن اختراع جديد ـ وكأنه جديد، بـل انهم في الواقـع لم يأتـوا بأي شيء جديد ـ حيث خرجوا باقتراح لإجراء هذا التحول إلى القيادة العراقية يتضمن الانتقال من حالة الدفاع الصرف الساكن إلى ما يسمى (بالدفاع المتحرك)، الذي يعتمد على أسلوب الخلط بين مفهومي الدفاع والهجوم في أن واحد ، وذلك بتنفيذ عمليات هجوم على أهداف منتخبة تشنه القوات الأرضية ، يهدف إلى احتلال أراض جديدة والاحتفاظ بها ، إضافة إلى مسك خطوط دفاعية قوية يتم منها صد الهجمات التي تشنها القوات الإيرانية ، وقـد صاحب ذلك ضجة إعـلامية كبيرة، للإيحـاء بـأن القـوات المسلحـة قـد اعتمـدت استراتيجية عمل جديدة ، وأن الموقف سيتحول جذرياً لصالحها ، يمكن تشخيص الخطأ المعنوى لوجود هؤلاء الضباط العرب المتقاعدين من ذوى الرتب الكبيرة بسهولة ، وذلك أن المقاتل العراقي يهزأ في قرارة نفسه من هؤلاء القادة الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيسًا عند وجودهم في الخدمة في جيوشهم، حيث لا تزال القوات الصهيونية في أجزاء كبيرة من الأراضي العربية ، كالضفة الغربية وأجزاء كبيرة من سيناء وقطاع غزة ، هؤلاء لم يستطيعوا أن يحققوالشعوبهم الانتصار، فكيف سيحققونه للشعب العراقي ؟ فالعاجزون لا يستطيعون أن يقدموا سوى مشروع، تحوم حوله الشكوك ويفتقر إلى الثقة في انجازه، من هنا فقد كانت الشكوك تثار حول جدية هذا المؤتمر وفائدته، والذي كـان يفضل أن يسمى ب ( المؤتمر العسكري الشعبي العربي ) على غرار (المؤتمر الشعبي الإسلامي ) الذي عقد قبله في بغداد، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة قامت القوات العراقية بتجربة حظها بشن هجمات محدودة ، استطاعت فيها أن تحقق بعض النجاح ، ومما ساعدها في ذلك هو أن الأهداف التي اختيرت كانت ضعيفة، ولم يكن الدفاع الإيـراني فيها محكماً، ففي مخفر زيد، في قاطع العمليات الجنوبي، تمكنَّت القوات العراقية من احتلال مواضع إيرانية واستقرت فيها ، وقامت أجهزة الـدعايـة والإعلام بتنفيـذ ضجة إعـلامية صـاخبة لـم تكن أصلًا بمستوى الانجاز الذي تم ، وبعد فترة قصيرة قامت القوات الإيرانية بشن هجوم مباغت سريع استطاعت فيه أن تستعيد ما فقدته من المواضع ، إضافة إلى تقدمها عدة كيلومترات في عمق المواضع العراقية واستقرت فيها ، إلَّا أن نعش البدفاع المتحرك قد شيّع إلى مثواه الأحير، بعد أن دق في نعشه المسمار الأخير في عمليات استعادة مهران في القاطع الأوسط من الجبهة عام ١٩٨٦.

#### عمليات مهران:

ـ في عام ١٩٨٦، قامت قوات الفيلق الثاني والـوحدات المتجحفلة معـه بقيادة

اللواء الركن ضياء توفيق قائد الفيلق ، بشن هجوم واسع لاحتلال مدينة مهران التي كانت تـدافع عنهـا قوات لا تتجـاوز لواء مشـاة ، حيث شن الهجوم بـأكثر من فـرقتين عـراقيتين مدعومة وعلى محورين يمين ويسار المدينة ، استهدف تطويقها في المراحل الابتـدائية ، ثم دخولها واحتلالها ، وقد نجحت العملية واستطاعت القوات العراقية أن تحقق أهدافها ، وكمان أن بدأت العملية ، وكأن القيادة العراقية لم تصدق أنهما قمد حققت مما حصلت عليه ، وبدأت أجهزة الاعلام حملة إعلامية مكثفة كانت تصم الأذان ، فقد اعتبر هذا الانجاز قمة النجاحات التي حققتها استـراتيجية الـدفاع المتحـرك ، كما وأطلقت في بغداد ٢١ اطلاقة مدفع احتفاءً بهذا النصر ، كما قامت المسيرات الجماهيرية في كلُّ محافظات العراق من شماله إلى جنوبه ابتهاجاً بهذا النصر، وتعبيراً عن عمق الفرح الذي أحسَّت به القيادة العامة بهذا النصر غير المتوقع. ومهران قصبة صغيرة مهجورة كان الجيش العراقي قد احتلها خلال الأيام الأولى للحرب، تقع على بعد ٢ - كلم عن خط الحدود العراقية \_ الإيرانية \_ وفي الوقت الذي كانت القوات الإيرانية تمسك الفاو، كانت القيادة العراقية تعلن بأن ثمن مهران سيكون إعادة الفاو، لقد أصبحت أرض مهران ملاعب للأبطال الذين اقتحموها ، مهران أصبحت رمز العز والمجد والإصرار ، لقد أصبحت تمثل شرف ومستقبل القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها المهيب -الركن ـ صدام حسين ، هذا ما كانت تحاول حملة الدعاية التي كانت تتعاون على إبرازها وسائل عديدة ومتنوعة مملوكة وصديقة . وهي كثيرة جداً . أن توحيه في ذهن المراقب والمستمع والمقاتل والجماهير كلها التي تعيش خلف الجبهة ، الكل يتظاهر بالفرح أو مرغماً ، والقائد العام يتبادل بـرقيات التهـاني مع قـادته الـذين حققوا لــه هذا النصــر . . والرقص والغناء، والشعر بدأت وتائره بالصعود. . وكانت مناسبة فريدة لإظهار المواهب لكل من يملكها وعلى اختلافها ، إذن فالأمل ، أوقل ما يشبه الأمل يلوح في الأفق ، بأن هذه الحرب ستنتهي ، ليس مهماً أن تنتهي إلى نصر أو شيء ما مجهول ، المهم أن هناك شيئاً بدا يلوح في الأفق البعيد ، اننا نصل ، أو هكذا نحلم ، إلى النهاية حتى ولـوكانت حزينة ، لكن الأفلام الهندية والمصرية غالباً ما تكون نهايتها سعيدة ، وفلم القادسِية لا يختلف عنها، بل إنه خليط من الاثنين، وفجأة تبخر كل شيء، وكأن شيئًا لم يحدث على الاطلاق ، فالمدينة تعود إلى أهلها وبكل هدوء ، ويصاب الجميع بـالذهـول والحيرة ، لا أحد يصدق بأن ما حصل ، قد حصل فعلا ، وبهذه البساطة ، وقليلاً قليلاً أفاق الجميع على هول المأساة الجديدة ، فقد تم تدمير القوات العراقية التي دخلت إلى مهران دفعة واحدة ، وأصبح الفيلق الثاني هشيماً تذروه الرياح، إلَّا من استطاع أن يتملص من الطوق الذي كانت القوات تضيقه بالتدريج ، فقائد الفيلق الثاني ضياء توفيق إبراهيم ، الذي

خرج قبل (١٥) يوماً يشرح سير عمليات احتلال مهران بهدوء ورصانة القائد المتمرس، وكأنه قد حقق حلم الأجيال، كأن فلسطين قد تحررت وأعيد أهلها إليها، هذا القائد لم يعد أحد يسمع عنه شيئاً، حيث اختفى ذكره كلياً، وقائد الفرقة ١٧ العميد الركن مؤيد الألوسي قد أرسل إلى بغداد مخفوراً، أما العقيد الركن عبدالأمير الساعدي ـ والذي لقب ببطل مهران عند احتلالها ـ آمر اللواء المدرع السبعين قد أرسل هو الآخر مخفوراً إلى بغداد بعد اتهامه بالتخاذل! فهذا أصبح متخاذلاً بعد أن قام بغرز العلم العراقي على إحدى روابي المدينة عنداحتلالها، حيث قدم له صدام عدة أنواط شجاعة تثميناً لعمله البطولي هذا، كما لقي العميد الركن علي حسين المحمداوي آمر لواء مغاوير الفيلق الرابع نفس المصير، كما قتل العميد الركن خضر علي نصار العامري شقيق حسن علي نصار وزير التجارة العراقي الأسبق، آمر أحد ألوية الحرس الجمهوري، أما آمر اللواء الألي ٢٤ العقيد الركن وطبان فقد وقع أسيراً بأيدي القوات الإيرانية مع آمري سبعة أفواج ، إضافة إلى تدمير اللواء الرابع والخامس والسابع حرس جمهوري، ولواء مغاوير الفيلق الـرابع، واللواء المشاة ٤٤، واللواء الآلي ٢٤، واللواءين المدرعين السبعين الفيلق الـرابع، واللواء المشات كثيرة أخرى.

لقد جاء في البيان العراقي الذي يتحدث عن عمليات مهران بأن القوات العراقية قد قامت بانسحاب من مدينة مهران، وذلك لتلافي المزيد من الخسائر، ولا نعلم ماهية تلك الخسائر شيئاً، وإذا كانت تلك الخسائر لا يمكن تحملها، إذن فلماذا قامت القوات العراقية بإعادة احتلال مهران بعد أن أخرجت منها? وإذا كانت إدارة المعركة ناجحة والهدف يستحق كل هذا الاهتمام فما أهمية الخسائر؟ وهل أن المعارك تربع عادةً بدون خسائر؟ فأي منطق هذا الذي يتحدثون به، وهل أن المرحوم محمد العاكول(١) ترك فيكم كل هذا الأثر الذي لا يمكن أن يمحى؟ لماذا لا تقولون الحقيقة كما هي وفاءً فيكم كل هذا الأثر الذي لا يمكن أن يمحى؟ لماذا لا تقولون الحقيقة كما هي وفاء للدماء التي سالت في مهران وشعابها وجبالها في سبيلكم ومن أجلكم؟ . لم تكن مهران وحدها هي التي استعيدت، بل ان القوات الإيرانية قد تقدمت في عمق المواضع العراقية، واحتلت مرتفعات تلويزان الاستراتيجية المشرفة على سهل بدرة حتى زرباطية ـ بعد أن واحتلت مرتفعات العراقية تحتلها - ، كما وأن طريق مندلي - بدره ـ الشيب الاستراتيجي الذي يمتد جنوباً بموازاة الحدود، مشكلاً خط المواصلات الرئيسي الذي يربط قاطع الفيلق يمتد جنوباً بموازاة الحدود، مشكلاً خط المواصلات الرئيسي الذي يربط قاطع الفيلق يمتد جنوباً بموازاة الحدود، مشكلاً خط المواصلات الرئيسي الذي يربط قاطع الفيلق يمتد جنوباً بموازاة الحدود، مشكلاً خط المواصلات الرئيسي الذي يربط قاطع الفيلق

<sup>(</sup>١) محمد العاكول مصطلح يستخدمه الضباط وضباط الصف عندما تظهر بوادر ضعف الأداء والانضباط على وحداتهم.

الثاني بقاطع الفيلق السادس في محافظة ميشان (العيارة)، وحتى هور العظيم الواقع شمال هور الحويزة، حتى مدينتي المشرح والكحلاء هو الآخر قد أصبح تحت سيطرة القوات الإيرانية . فمن أين نأتي بالانتصارات والنجاحات كي نرفع معنويات القوات العاملة على الحبهة منذ ما يزيد على السبع سنوات؟، وإذا لم يكن في اليد حيلة فما الذي نستطيع عمله، (وعلى الأمرين وضباط التوجيه السياسي البحث عن هذه الانتصارات والتثقيف عليها لتعزيز الثقة بالنفس، وإن البحث عن هذه الانتصارات لا يعني خلق انتصارات وهمية)(١)؟ نعم إذا لم يكن من يد، فإننا يجب أن نبحث عنها بين هذا الركام الهائل من الهزائم والانكسارات على امتداد سني الحرب العجاف ، وإذا لم نعشر بعسد البحث تبقى عن الانتصارات فلن يبقى لنا خيار سوى أن نخلقها في خيالنا ، وهذا هو كل ما المضني عن المتسلطين .

\_ لم يفت القيادة العراقية أن تدرك بعمق، بأن النصر لم يعد له وجود في حقيقة الأمر بعد أن تبخرت كل الأحلام ، وانقلب السحر على الساحر - أو السحرة - فالحديث عن الانتصارات لم يعد يثير انتباه أحد ، بل إنه أخذ يثير الاشمئزاز في نفوس المقاتلين والقادة والأمرين على حد سواء ، وإذا كان الأمر هكذا فلنغير دفة الإعلام إلى ما تبقى من النصر عالقاً في الأذهان ، إذا كان ما تبقى منه يستحق الحديث ، وتفتق عقل القيادة مرة أخرى عن ابتكار غريب عجيب ـ تجد نفسها مضطرة بين فتىرة وأخرى إلى اختىراع واحــد جديد آخر ـ ، فإذا لم يبقَ من النصر شيء فلا بـد أن بقايـا روحه لم تــزل ترفــرف على ساحة المعركة وأجوائها ، فبدلًا من الحديث عن النصر جسماً وروحاً ، فقد تمّ تفكيك إلى روح وجسد ، أما الجسد فقد خمدت أنفاسه، وأما روحه فتعتقد القيـادة بأنهـا لم تزل موجودة ، أو قل إن الرمق الأخيـر ما زال حـاضراً ، فلنتحـدث عنه ؛ فـالحديث عن روح النصر لا يعنى الحديث عن النصر نفسه ، فالفرق بينهما كبير ، فعندما يموت الإنسان تخرج روحه من جسمه ،ولكنها لا تذهب بعيدة عنه ، بل تنظل ترفرف حوله ، وبعد أن تمّ دفن النصر نهائياً وبدون رجعة ، فإننا يمكن على الأقل أن نتحدث عن روح المسكين الذي ذرفنا عليه دموعاً ساخنة ، وفي الواقع ان القيادة العسكرية العراقية لا تستطيع أن تسكت عن الحديث حول النصر والمنجزات الباهرة و. . و. . ، وبعد أن أصبح الأمر جلياً وواضحاً وان حملات الـدعايـة المركـزة لم تعد قــادرة على اخفاء الحقــائق ، فإن القيــادة نفسها، والتي لا تزال تعيش عقده الهزائم لم تجـد بدأ إلَّا الحـديث عن روح النصر ، ومــا

<sup>(</sup>١) جريدة الثورة العربية \_ الجريدة الداخلية للحزب الحاكم العدد ٦ سنة ١٩٨٥ ص ٣١.

بين النصر وروح النصر وما بين الهزيمة والهزيمة يصر بؤساء الحظ في القيادة العراقية على أن الروح المعنوية للمقاتلين ترتفع ارتفاعاً كبيراً ، وان بارومتر مقياس الروح المعنوية يكاد ينفجر من شدة اندفاع السائل إلى الأعلى، ولله في خلقه شؤون .

ــ إن المأساة الحقيقية هي إصرار القيادة العسكرية العراقية على عزف نفس المعزوفة التي كلفت القوات المسلحة العراقية الكثير. . الكثير. . فإصرار القائد العمام للقوات المسلحة على إبقاء حربه تحت الرمز المشؤوم (قادسية صدام)، يعتبر مخالفاً لكل الأسس والأعراف العسكرية المعروفة ، فإذا كانت كل هذه الهزائم مرتبطة بصورة مباشرة باسم القادسية ، فما الذي يدفع القيادة العراقية على الإصرار بإبقاء الحرب تحت عنوان ومظلة القادسية ، أيها السادة لم يستطع القـاع قاع(١) الجـديد أن يصـل إلى قم وطهران فيحطم معابد النار على رؤوس الفرس المجوس!! ولم يفلح بإعادتهم إلى الإسلام الذي دخلوه قبل ١٤٠٠ سنة من الآن ، بــل ارتد إلى جحــره خاثــر القوى حــاثراً منهوكاً ، ينـــدب حظه ، بعد أن اتضح للمقاتلين في القوات المسلحة العراقية بـأن الإيرانيين ليس مجـوساً بل هم مسلمون رغم كل الشكوك التي أثيـرت حول ذلـك ، أصبح كـل ذي بصيرة يـدرك و أن هذا العنوان ليس ملائماً لإدامة الحرب ، وإن اللافتة الموضوعة على دكانها لا تطابق محتوياته من البضائع والسلع والأفكار والأهداف ، ( إن التعرض للهزيمة خلال أربعة أيام أو خمسة أيام أو أكثر من ذلَك أمر قاس وقاس ِ جداً بالنسبة إلى الرجال ، لذا ولكي يكون المرء مطاعاً ، فإن عليه أن يجد معزوفة جديدة ، لحناً جديداً أمام القطعات ، لأن اللحن الذي عزفه في اليوم الماضي قد استهلك بالنسبة إليها ، ولم تعد تتأثر به، وهي تقول عنــه و بسبب هذا اللحن تعرضنا للهزيمة . إننا لن نتـابع بعـد الآن ، . ولكن من الضروري أن تتـابع القـطعات عملهـا وإلَّا ضاع كـل شيء) ، فمعركـة تمتد إلى بضعـة أيام تنتهي إلى الهـزيمة تقتضي تبـديل اللحن ، فكيف والمقـاتلون العراقيــون لا زالوا ومنــذ سبعة أعــوام يسمعـون نفس المعزوفـة وبنفس اللحن . . . وما دام استقـراء فكر القـائد العـام للقـوات المسلحة يمكن إدراكه بسهولة ، وعليه فإنه لن يبدل عنوان اللافتة ، وسيظل اللحن نفســه يعزف مكرراً نفسه ، وسوف لن يفيد جموع المقاتلين تلك القصائـد السمجة الخالية من السمو ، وهؤلاء الشعراء الذين يحشدهم صدام من كل شوارع المدن العراقية وقـذاراتها في قاعة الخلد ، يتلذذ بقصائدهم التي تمجده بسماجه ، وبعد كل هزيمة من الهزائم ، ولن ينفعهم أيضاً تلك المئات من الأناشيد التي تصفع آذان المقاتلين وتمزق أرواحهم تتحدث

<sup>(</sup>١) كناية بقعقاع القادسية الجديدة صدام حسين أو. . . عدنان خير الله ابن خاله ونائبه في قيادة الجيش!! .

عن القائد والنصر ، لن ينفعهم ذلك أبدأ ، وإلى أن يتحطم كل شيء ، فإنهم سوف يظلون يعانون من سياط الكذب والدجل التي تمزق أرواحهم وتحطم وجدانهم .

#### حرب المدن:

\_ اعتقدت القيادة العراقية بأنها تملك ورقة رابحة في هذه الحرب، وربما كانت الورقة الوحيـدة في هذا المجـال ، وهي عملية قصف المـدن الإيرانيـة بالـطائرات والصواريخ ، وهنا وقعت مصرّة بنفس الأخطاء التي مارستهـا في إدارة الحرب ـ فـالقصف الجوي خاصة ، يجب أن يرتبط بهدف العمليات الأساس في ساحة الحرب ، أي انـ ه يجب أن يتناسق مع العمليات الجارية في ساحة الحرب باتجاه تحقيق نصر حاسم على العدو ، وهذا مظهر من مظاهر الحروب التي انتهت بنصـر حاسم لأحـد المتخاصمين فيهـا ، وفي الوقت الذي كان فيه القصف الجوي يشكل عملية تدمير لأهداف لا ترتبط بصورة مباشرة بالعمليات الجارية في ساحة الحرب، فإنها لم تكن ذات تأثير كبير على النتائج التي انتهت إليها ، فالقصف الجوي الاستراتيجي الذي قامت به القوات الجوية للحلفاء ، الأميركان والانجليز ، على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية ، والذي قسم إلى خمسة أنواع وهي القصف العسكري، والذي يعني القصف الذي تقدمه القوة الجوية للقطعات الأرضية المتقدمة، والصناعي والذي يعني قصف المنشآءات الصناعية ذات العلاقة بالمجهود الحربي ، والحضري (ضرب المدن) الذي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مؤثرة في مجرى الحرب، قصف منابع الطاقة، وقصف وسائط النقل، كان يرتبط بالأساس في عملية تقدم قوات الحلفاء إلى قلب ألمانيا ، واشتد هـذا القصف بعد الانـزال في نورمـاندي في مطلع عام ١٩٤٤، وأخذ يشتد ويتركز على أهداف استراتيجية هامة لها علاقة مشتركة بـالعمليات الجـارية على سـاحات الحـرب في أوروبـا ، بينمـا لم يكن القصف الجـوي الأميركي لفيتنام ذا جدوى،بسببعدم تلائمه مع ما يجري في ساحة العمليات نفسها، لأن الجيش الأميركي لم يكن يريد أن يحقق انتصاراً على فيتنام الشمالية ، حيث ظلت عملياته محصورة في المحافظة على النظام العميـل في فيتنام الجنوبية، ومقـاتلة الشـوار الفيتناميين، وغلق طرق التسلل من وإلى فيتنام الجنوبية القادمة من فيتنام الشمالية ولاووس ، هـذه الحرب لم تنته أبداً لصـالـح الأميـركـان وحلفائهم، بسبب وجـود فيتنـام الشمالية التي لم تكن تبدي أي ضعف أو تنازل اتجاه القصف الأميركي المتواصل عليها، (ترتبط كل الهجمات على القواعـد وخطوط المـواصلات بـالمعركـة الرئيسيـة ، ومن غير المنطقي الادعاء بأن الهجوم الجوي سينهي الحرب لوحده، وهناك احتمال ضعيف في أن بضطر الفزع الذي يسببه الهجوم الجوي في صفوف السكان المدنيين حكومة

أمة كبرى إلى الاستسلام)(١). ولقد ثبت عملياً بأن القصف الجوي لم يكن ليضع عراقيل هامة جداً أمام الخصم للتأثير على استعـداده للحرب، أو تحطيم إرادته على القتـال ، بل إنه يحثه بدافع تأثير الإحساس بمخاطر إضافية إلى زيادة مجهوده الحربي ، ففي إحدى الهجمات قامت (١٠٠٠) قاصفة ثقيلة وبمهمة واحدة بضرب مدينة كولون الألمانية مثلًا ، ولقد استخدمت في قصف المانيا ما يقرب من ١,٦٠٠, ٠٠٠ طن من المواد المتفجرة وهذا الرقم لا يشمل القصف الموجه ضد القطعات في ساحة العمليات الذي بلغ حوالي ثلث هذا الرقم ، كما أن ٦١ مدينة ألمانية كانت قد تعرضت إلى قصف القاذفات ، أثناء الفترة من أكتوبر ١٩٣٩ إلى أيار ١٩٤٥، والتي صبت عليها ما يقرب من نصف مليون طن من القنابل المتفجرة والحارقة ، وكان تعداد سكان هذه المدن ٢٥ مليون نسمة ، تم تشريد حوالي سبعة ملايين ونصف منهم عن مساكنهم،كما قتل حوالي ٣٠٠,٠٠٠ شخص تقريباً وجـرح حوالي ۲۰۰, ۷۸۰ شخص ، وقـد قدر أن نسبـة ٦٠ ــ ٧٠٪ من مدينـة بــرلين قــد دمر(٢)، لكن هتلر لم يسقط إلا بعد أن أطبقت الكماشة عليه من الشرق والجنوب، ودخلت عليه القوات الروسية إلى مقره ، فهل أن القيادة العراقية قادرة أصـلًا أن تؤمن كل هذا المجهود الجوي، وتقوم بنقل نسبة ١٪ من ما نقلته القوات الجويـة للحلفاء إلى سمـاء إيران لتنجز المهام التي تتوعد بها ، كم تحتاج من الطائرات والوقت لأن تصل إلى هذا الجزء من المجهود الذي أنجزته القوات الحليفة ضد المانيا؟، وهـل أنها قـادرة على ربط قصفها الجوي والصاروخي بجهدها في ساحة العمليات ، هذا ما لم يكن التأكد من تحقيقه في أي حال من الأحوال ، ويظل القصف الجوي والصاروخي العراقي في حقيقته هو عملية قتـل أكبر قـدر من المواطنين الإيرانيين، وهذا أمـر لا يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الحرب ، بل ربما يؤجج نارها ويتسع لهيبها ، لأن مـا من شعب قادر ـ حتى لــو أراد ذلك فعلًا ـ أن يجد دولته على إيقاف الحرب مطلقاً استجابة لرغبته في إيقافها ، هذا بالإضافة إلى أنَّ إيـران لم تتأثَّر كثيراً بـالنسبة لمجهـودها الحـربي خلال عمليـات القصف الجوي الذي امتد إلى أكثر من ثلاث سنوات ، ولا تزال مؤسساتها الرئيسية والهامة، ومواردها التي تؤمن لها تهيئة ما تتطلبه الحرب، قائمة على الرغم من إصابتها ببعض النقص في وتاثر الانتاج ، كما أن مصادر الطاقمة لم يحدث عليهما تبدل محسوس يترك آثـاره على حركـة

<sup>(</sup>١) ونستون تشرشل من كتاب إدارة الحرب ـ الجنرال فوللر ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) إدارة الحرب ، الجنرال فوللر ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) الأسلحة والتكتيكات ونترنغهام \_ سنل ص ٢٣٧ .

العمل وعجلة الانتاج لدى الدولة ونشاطاتها الصناعية وغيىرها ، وربما شهدت إيـران في فترات اشتداد القصف الجوي والصاروخي ، أو ما يسمى (بحرب المدن) تصاعداً في وتاثـر الانتاج في جوانب مهمة فرضتها الحاجة لايجاد وسائل أكبر للرد على القصف العراقي ، كصناعة الصواريخ أرض/ أرض وصواريخ مقاومة الدبابات والطاشرات التي بدأت تشهد تطوراً ملحوظاً ، لقد كانت الصواريخ التي استخدمتها ألمانيا، والتي سميت بالقنبلة الـطائرة من نوع ف٢، والتي كانت تطلق من منصات منصوبة في أوروبا بمواجهة الساحل الإنكليزي على لندن وشرق إنكلترا، أكثر تأثيراً وأشد تدميراً من الصواريخ التي يستخدمها العراق بعشرات المرات ، وقد قدر العدد الذي أسقط على لندن بحوالي (١٠٠٠) صاروخ خلال حوالي الستة أشهـر التي سبقت الانزال في نورماندي، ولم يقتل أو يجـرح أكثر من ٩٠٠٠ مدنى ، وإذا علمنا بأن هـذا الصاروخ يحمـل رأساً حـربياً يحتـوي على (١٠٠٠) كيلوغرام من المواد المتفجرة ، فإن ما أسقط على لندن وجنوب شرقي انكلترا ما يصل إلى ٥٠ قنبلة ذرية، كالتي القيت فوق هيىروشيما ، إلَّا أن القادة الانكليز لم يـزدهم هذا القصف إلَّا عزماً وتصميماً على مقاومة عدوهم ، والتصميم على تدميره ، والقضاء عليه بصورة تامة ، وانتزاع النصر منه بدون قيد أو شرط ، وهذا ما حصلوا عليه فعلاً ، أما فيما يتعلق بالحرب العراقية \_ الإيرانية ، فإن الحرب حتى لو أنها توقفت - وهذا ما حصل بعد الانتهاء من تأليف هذا الكتاب ـ فإن العراق سوف لن يكون قد حقق بتوقفها هدفًا ، فإذا كان الهدف من عمليات القصف الجوى والصاروخي هو إيقاف الحرب فقط ، فلماذا بدأت إذن؟ إن إيقاف الحرب بهذه الصورة سوف لن ينجم عنه سوى حرب أخرى، ربما تكون أكثر خطورة من الحرب الآن، لأن مواثيقها التي تثبت حالة إيقافها أو صلحها - إن حدث ذلك \_ ستكون عرضة للانتهاك بسبب عدم استنادها على أسس من العدالة الذي يجب أن يقنع به طرفي النـزاع لا جانب واحد منه ، إلَّا أن القيادة العراقية وبعد أن أصبحت عاجزة عن الحصول على أي نصر في هذه الحرب، فإنها أصبحت لا تريد أكشر من إيقافها لغرض الحصول على فرصة أكثر ملائمة لنجاتها،أو الاستعداد للحرب مرة أخرى ، وهي حالة سوف تنشر عدم الثقة والقلق المستمر، وفقدان الأمن في المنطقة كلها.

من جانب آخر فإن إيران كما يبدو لحد الأن ليست عاجزة عن الرد بالمثل وقد تكون النتائج الذي يحدثها الردالإيراني، ليست أقل من نتائج القصف العراقي، إذا لم توازه في الثقل والتأثير، إذ لم تقتصر الضربات الصاروخية والهجمات الجوية الإيرانية المقابلة على مدينة بغداد وحدها، بل تعدتها إلى المدن العراقية المهمة الأخرى كالموصل

وتكريت ويعقوبة والكوت والعمارة، إضافة إلى البصرة وبقيمة المدن الحدودية التي ظلَّت عـرضة لهجمـات المدفعيـة الإيرانيـة البعيدة المدى، وهجمات الصـواريخ ذات المبديات المتوسطة ، كما أن منشآءات مهمة كمصفى الدورة ومناطق استخراج النفط في البصرة وكركوك قد تعرضت إلى هجمات جوية وصاروخية متكررة ، ومن المتوقع أن تتعرض لذلك مرة أخرى ، إضافة إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين قد تركوا مدنهم وهاجـروا إلى مناطق أخرى وعددهم لا يقل عن مليوني شخص وقد يكون أكبر من ذلك بكثير إذا أخـذنا بنظر الاعتبار بأن مدينة البصرة لـوحدهـا تضم حوالي المليـوني مواطن ، وإذا كـان القصد من القصف العراقي هو إيجاد حالمة من التذمر وخلخلة في الجبهة المداخلية لإيران ، فلماذا لا يفترض العكس من ذلـك ، حيث أن الظروف داخـل العـراق تشهـد اضـطرابـاً خطيراً ، والإرهاب يشمل كل نواحي حياة العراق، حيث يجمع المراقبون على أن النظام العراقي عاش أثناء الحرب وضعاً داخلياً، لم يسبق أن مرَّ فيه طيلة حياته كلها، فكردستان شهدت وضعاً شاذاً حيث يشن النظام حرب إبادة منظمة ضد الشعب الكردي مستخدماً فيها كل الأسلحة المتيسرة لـ ديه ، ومن ضمنها الأسلحة الكيميـاوية ، كمـا شهدت مـدن الجنوب والوسط وضعاً متوتراً هي الأخرى أيضاً . . . إضافة إلى ضعف الروح المعنوية للقوات المسلحة العراقية ، وإذا كـان النظام العـراقي يعتقد بـأن الإرهاب الشـديد الـذي يسلطه على الشعب العراقي وقواته المسلحة يمنع حدوث أي تحرك معادٍ داخلي ضده، فهـل يعتقـد بـأن الـديمــوقـراطيــة المتـاحــة للشعب الإيـراني تشجعــه للتحـرك ضـــد حکومته؟ . . . .



#### خاتمة الكتاب

عانى العراقيون منذ أن سقطت حكومة الإمام على عليه السلام من ضغوط كثيرة متواصلة، كانت تفرض عليهم من قبل الحكام الذين تعاقبوا على إدارة العراق، سواء عندما كان ولاية تابعة للحكم الأموي، أو عندما كان مركزاً للدولة العباسية ، ولقد كان الهدف من كل أساليب الإرهاب والترغيب ـ التي وضع أسسها معماوية بن أبي سفيـان ـ والتي اتبعت منذ ذلك الحين وإلى اليـوم ، تهدف إلى جعـل الشعب العراقي أداة طيعـة فاقـدة لوعيهـا وحسَّهاالثوري، يتمكن المتسلطون من إدارته بالاتجاه الذين يرغبون إليه هم ، لا ما ترغب جماهير الشعب أن تجـد نفسها فيـه ، وقد أفلح هؤلاء في المسـك بزمـام السلطة وإحكام قبضتهم عليها لمدة طويلة ، إلَّا أنهم في حقيقة الأمر لم يشعروا أبداً بالـراحة والاطمئنــان لما هم فيه ، ولقد تخللت حياة العراق أحداث عنيفة، وهزات قبوية كـان سببها الأسـاسي والمباشر شيوع حالة من الانفصام بين جماهير الشعب وحكامه ، وشعـور السواد الأعـظم من الشعب بأنه يعيش تحت ظل حالة من فقدان العدالة الاجتماعية تشمل كل حياته ، وتفرقة وتمييز طائفي وعنصري بغيضين، كانا يفعلان فعلهما دوماً باتجاه بقاء قطاعات أساسية منه بعيدة عن المبادرة والتفاعل الجدي الواعي مع نشاطات الـدولة وفعـالياتهـا ، مما يظل دوماً يحدث حالة من الخلل النفسي وفقـدان الثقة بين أوسـاط الشعب ، ظلُّت تترسب في لا وعيه إثر تراكمات خلقتها الأحداث الجسيمة في فكرة، ظلَّت تشده دومـاً إلى حالة من السلبية وعدم المبالاة ، كانت تتحـول في أحيان كثيـرة إلى ردود متفاوتــة الحدة والدرجة تنتهي إلى أعمال مقاومة ورفض لحالـة البؤس والعبن والإجحاف التي يعيشهـا ، كانت تفشل في غالب الأحيان وتـوفق في أحيان أخـرى ، إلَّا أن تلك الحركـة في الواقـع كانت تشكل عاملًا حاسماً من عوامل سقوط الذول والأنظمة التي كانت تشد على خناقه، وتجعل حياته جحيماً لا يمكن أن يطاق ، وحالة الإرهاب التي تشمل كل حياة العراق اليوم، وترسم فوق سمائه سحابة من الحزن والألم والدموع ، التي توسل بها النظام القائم الآن في العراق لدفع الشعب كله إلى محرقته ، هذه الحالة ليست جديدة على العراق الذي تعود عليها ومر بها كثيراً ، وهذه ستمر حتماً، وبما لا شك فيه كما مرّت الموجات الإرهابية والبربرية عليه ، وسيخرج منها سالماً وربما أكثر قوة ، بعد أن يكون أعداؤه قد لفظهم التاريخ ، حيث يمكن أن يواصل مسيرة الحياة المتجددة التي لا يمكن أن تتوقف، وكما يرغب أن يراها أعداؤه من الطغاة الذين يضعون أمامها مختلف العراقيل لإيقافها ، فالشعوب وإرادتها من إرادة الله هي الأقوى والأبقى . . .

\_ يحدد كونفوشيوس فيلسوف الصين (٥٥١ ق.م.) في كتابه الموسوم بالأغماني مهام أي حكومة معروفة في العالم في تحقيق شلاثة أمور: (أن يكون لـــدى الناس كفــايتهم من الطعام ، وكفايتهم من العتاد الحربي ، والثقة بحكامهم)(١)، وعندما يسأل كوفنوشيوس نفسه عن الشيء الأول الذي يمكن أن يستغني عنه من الأمور الثلاثة،عندما نجد أنفسنا مرغمين على ذلك ، فيقول : إن الأمر الأول الذي يمكن التخلي عنه أولًا هـو العتاد الحربي ، وعندما يسأل عن ثاني الأمرين الذي يمكن التخلي عنه أولًا، فيجب قائلًا ( فلنتخلُّ عن الطعام ، ذلك أن المسوت منذ الأزل قضاء محتوم على البشـر ، أما إذا لم يكن للناس من ثقة بحكامهم فلا بقاء للدولة)(٢)، وما تستند عليه الثقة بالحكومة هو اعتماد على مبدأ العدالة والتعامل على أساسهِ في كل نشاطها ، ولقد كان الهدف الأساسي لكل الحاكمين الذين خلدهم التاريخ خلوداً حقيقياً متنزهاً عن الأهواء الشخصية، خلوداً يتوافق ويتناسق مع الإرادة الإنسانية، ونزوعها الدائم إلى التكامل الحق للقيم الإنسانية ونبلها ، كان هدف هؤلاء هو السير على نهج العدالة ونشره في إدارتهم للدولة وتسيير أمورها ، ولقـد كان الإمـام على عليه الســلام واحداً من أبــرز أولئك الــذين وضعوا العدالة نصب أعينهم دوماً، ولم يحيدوا عنه أبداً ، يقول عبدالله بن العباس : دخلت على أميـر المؤمنين (ع) بـذي قار، وهـو يخصف نعله ، فقـال لي: مـا قيمـة هـذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها ، فقال (ع) : والله لهي أحب إليَّ من إمرتكم، إلَّا أن أُقيم حقاً أو أدفع باطلاً (٣)، فالحكم ليس غاية، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف نبيلة، وقيم تحيي المجتمع، وتغرس في نفوس أبنائه كل معاني النبل والشرف ، ولو أن هدف الإمام علي من

<sup>(</sup>١) تراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعده ـ تعقيب لفاروق سعد ـ كتاب الأمير ص ٢١٦ لمكافيلي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ـ السيد الشريف الرضي خطبة ٣٢.

توليه الخلافة هو إقامة الحق والعدل فـإن الإمارة لا تســاوي بنظره مــا يساويــه نعله القديم الممزق، والاسكندر المقدوني - الملقب ذو القرنين أو الفاتح - والـذي استطاع بعد انتصاره على الفرس عام ٤٧٩ ق.م. أن يحكم كل العالم القديم تقريباً ، كان يملك من الصفات الشخصية ما يقربه من الأنبياء ، فقد كان هدفه الذي وهب نفسه له هو أن يصنع حضارة جديدة تتشكل من تمازج الحضارات التي كانت تسود العالم في ذلك الحين، كي تناسب كل شعوب الأرض، حيث تستطيع بواسطتها أن يوجد نظاماً جديداً تسير على هديه حكومة تسير شؤون العالم كله على أسس من العـدالة تـرضي كل الشعـوب التي خضعت لسيطرته ، وبذا اعتبر من أكبر المصلحين في التاريخ على الرغم من أنه كان يحمـل سيفه بيده، ويقود جيشاً كان يجتاح العالم به ويفتحه ويخضعه قسراً ، إلَّا أنه وضع العدالة نصب أعينه مبتعداً عن إصابة حضارات الشعوب التي كـان يخضعها بـأي دمار ، هـذا كان خط سير رجال خلدهم التاريخ بحق ، إلاَّ أن معظم الحكام وعلى امتداد التاريخ الطويل كانــوا يسلكون سلوكاً مغايراً تماماً لتلك القيم والمفاهيم ، وهو اتجاه في الحكم ظل يسيّر سياسة أنظمة كثير من الدول والحكومات اعتماداً على مبدأ الغاية تبرر الواسطة الذي دعــا إليه ميكافيلي ، حيث كان كتابه الأمير الذي مثل خلاصة فلسفته تلك ، لا يغفل أهمية السير على هذا النهج المنافي للنزوع الإنساني، وهذا الاتجاه\_ وهو الغالب في الحكم ــ لا يضع مشاعر الشعب قيمة وأهمية أولية لسلوك الحاكم ، فإذا ارتأى الحاكم بأن احتفاظه بالحكم والسلطة لايلبي رغبات الشعب، أو يشعره بالرضى والقناعـة ، فإنــه يستطيــع أن لا يلتفت لهذا الأمر كثيراً ، لأن والرعاع، وهي التسمية التي أطلقها ميكافيلي على الشعب، لا يمكن أن يكون لهم قيمة وأثر تجاه الوسائـل التي يمتلكها الحـاكم لإجبار الشعب على قبول وجوده أميراً على رأس السلطة ، وإذا كان ساخطاً اليوم، فإن ما يتيسر من الـوسائــل الكفيلة \_ يجب تيسرها \_ يجعله يفضل سلامته خوفاً ورعباً ، وعندما نريد أن نجده على ذلك فعلينا أن نفعـل ذلك دفعـة واحدة ، أي انــه يجب أن نجعله يحس بثقل الأثــار التي تترتب على رفضه لوجود الحاكم دفعة واحدة، وبشدة لا تضطرنا لأن نواصل أعمال البطش والإرهاب بصورة متواصلة ، هذا النوع من التعامـل الانتهازي هـو الذي نـراه اليوم يـطبع نشاطات ومواقف حكومات الدول الكبرى منها والصغيرة ، السادة الكبار أو العملاء الصغار ، فصديق اليوم هو عدو الغد ، وعدو اليوم هو صديق الغد لا فرق في ذلك مطلقاً ، فالمصلحة والمنفعة الشخصية هي الأساس في العلاقات التي تحكم العالم ، ولا يـوجد لما يسمى بالمنافع المتبادلة أي أثر حقيقي في السياسة الدولية هذا اليوم ، فالمعنى الـذي تحمله هو إذا لم تكن تستطيع أن تأكل اللقمة كلها ـ أو الفريسة ـ فاعطِ جـزءاً منها للكلب الذي يتحفز أمامك ، أما إذا كانت لديك وسـائلك الكافيــة لردعه ، فكلها لـــوحدك ، وهـــو لم يقتصر بالطبع على نطاق السياسة الدولية والعلاقـات بين الدول ، بــل إن هذا المبــدأ يحكم أيضاً علاقات الحكام مع شعوبهم،ولا فرق بينهم جميعاً إلاَّ نادراً

\_ مشكلة العراق الحقيقية هي أن حاكمه اليوم لا يضع في اعتباره أي شيء سـوى البقاء على رأس السلطة، حتى ولـو ظل وحـده جـالسـاً على كـرسي العـرش دون حاضرين أو مصفقين ، مرتباً الأمور بالاتجاه الذي يخدم هذا الهدف، دون الأخذ بنظر الاعتبار لكل الأعراف والقوانين التي تعارف عليها العالم قاطبة ، ففي نظره أن كـل شيء وإجراء يمكن أن يؤدي إلى استمراره وطغمته في الإمساك بمقاليدالسلطة،ويدعم وجوده لا يجب أن تثار عليه أية شبهة أو شكوك ، وإن على الآخرين أن يعتبروا ما يجري ترتيبه أمراً لا يقبل المناقشة مطلقاً ، مهما كان ذلك مخالفاً لقناعاتهم ، ويحس \_ هـذا الحاكم \_ بـأن ما يقدم عليه فعلاً يشكل إلى حد ما تناقضاً مع رغبات الشعب والقوات المسلحة، لأن ما يقوم به من الأعمال المنافية للأصول والأعراف لا يحتاج إلى كثير من الجهد للوقوف على مدى تعارضه مع الإرادة العامة للشعب ، فهل يعقل شعب بأكمله أن يمنح صدام زوج ابنته حسين كامل، وهو أحد أفراد حمايته الخاصة، رتبة فريق وصلاحية وزير، وتوضع تحت إدارت ثلاث وزارات دفعة واحدة ، وهذا المثال غيض من فيض من التجاوزات التي يرتكبها حاكم العراق وكأنه لا يرى في المرأة إلَّا نفسه - وهذا هو الواقع - كما أن مجيئه إلى السلطة بأساليب لا تمت إلى الشرعية بصلة، إضافة إلى الشكوك التي لقت مجيئه إلى السلطة بانقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨، واحتكباره للسلطة ومركز القرار الرئيسي بصورة تامة ، جعل وجود السلطة كله ، منذ اليوم الأول لنجاح المؤآمرة إلى اليوم ، تحت ظل التساؤل المستمر بعدم شرعيتها في الحكم ، لم يقتصر تسلط الحاكم في العراق على كل شيء خلال نشوب الحرب لما تفرضه من اجراءات خاصة بها ، بل بكل ما يتعلق بمسيرة الدولة ونشاطها قبل وخلال الحرب، وحرمان الشعب كله ـ ومن ضمنهم بطانته ـ من أي نوع من أنواع الممارسة الديموقراطية وإبداء الرأي ، لأنه يدرك بأن ممارسات من هذا النوع \_ ومهما تكن محدودة \_ فإنها ستكون في غير صالحه في كل الأحوال ، لأنه تعود أن يسوس النار بالحديد والنار ، بالقتل والإرهاب ، إضافة إلى بذله الأموال الكبيـرة في شراء الذمم، وتفننه في هذا الأمر إلى الدرجة التي لم يفوقه بها أحد من الحكام من قبل ، مما أحدث في الحقيقة حالة تشب الذهـ ول مشوبة بالقلق والخوف الدائم من المستقبل لدى الشعب،ومن ثم القوات المسلحة التي لم ترَ في ماضيه من الاستقامة والسمو ما يساهم في التأثير على هذا الوضع والتخفيف من حدته . مما أدى في النتيجة إلى حدوث انهيارات كبيرة في القوى المعنوية لدى القوات المسلحة، أما ما أمكن كسبه من نجاحات محدودة

في الحرب، فهي ناجمة عن اتجاهين لا يحملان معهما أية أصالة في حقيقة الأمر، أولهما أن القوات المسلحة قد تستطيع في بعض الأحيان حتى في الحالات التي تجد نفسها منهكة أن تنجز بعض الواجبات تحت ظل التهديد والإرهاب، الذي يولـد لديهـا ضبطاً من نوع خاص يساعدها على انجاز ذلك، والعامل الثاني هو ظروف الحرب العامة وما يمكن أن تتيحه من فرص ملائمة لكسب إنجاز وتحقيق نجاح محدود ، إلَّا أنه من المشكوك فيه أن القوات المسلحة العراقية قادرة أن تستمر إلى ما لا نهاية له في الانجاز تحت ظل هذه الظروف ، خاصة عند تعرضها إلى ضغط شديد تفرضه ظروف المعركة ، كما حدث مرات عديدة وكثيرة خلال الحرب القائمة الآن ، وكسب نصرما، لا يعني إمكانية إدامة الاستمرار في الحصول عليه مطلقاً ، فلقد كانت القوات العراقية خلال الأشهر الأولى للحرب منتصرة ـ وهـذا أمر لا شـك فيه ـ ولكنها بدأت تنهزم بصورة مستمرة، وفي كل المعارك ، والتي تتوجت في انسحابها في شهر حزيران عام ١٩٨٢ من الأراضي الإيرانية ، بل إن المعارك التي تلت هذا التاريخ كلها قد انتهت إلى نتائج مماثلة ، وحدوث حالة استثنائيـة ما لا يعني على الاطـلاق أنها قـادرة على مواصلتهـا أو الاستمرار فيها ، إن الهزائم الكبيرة والكثيرة لا تترك في الذهن والمخيلة سـوى ذكريـات الخـوف والضعف والخور النفسي ، لأن سلسلة الهزائم والخسائر الكبيرة لا ينمحي أثرها في انتصار واحد مشكوك باستقراره وقيمته، واعدادله، وإمكانية الاستمرار في الحصول على غيره ، على الرغم من محفزات التشجيع التي يمكن أن يغرسها في النفس ، لأن العقبة التالية سوف تكون امتحاناً جدياً للهزيمة أو الانتصار الذي سبقه، والحرب لا يمكن الوثوق بنتائجها مطلقاً خاصة لدى الطرف الذي ظلت تترسخ في ذهنه الهزيمة خلال مدة الحرب الطويلة التي انقضت لحد الآن ، فالروح المعنوية هي نسيج ، عملت على تركيبه عوامل تاريخية واجتماعية ودينية وفكرية، سبقت الوقت الراهن بمراحل كبيرة ، إضافة إلى أن ما يحكم بناءها ونسيجها في الوقت الحاضر يشكل دعامة هامة منه ، وهذه الدعامة في حقيقتها هشه مهترئة لا يمكن أن تـواجه الشـدائد ، ولقـد اختبرت فعملًا مقاومتهـاأمامها، فكانت تتهشم وتطحن بسرعة حيث تظهر عارية تماماً ، والحقيقة عندما تظهر لا تخجل أن تظهر كلها مرة واحدة ولطالما فعلت ذلك، ولقيد أثبتت معارك مهير ان ذلك بصورة جلية، وسوف تظل حقيقة تقييم الأمور تسير على نفس القاعدة دوماً ومطلقاً دون استثناء، ويجب أن لا نخضع تقديراتنا لعواطفنا مطلقاً ، فالذي حدث طيلة الحرب هو القاعدة التي تحدثنا عنها، والتي سوف تنظل تحكم الموقف بصورة كاملة، إن الحقيقة التي يـدركهـاكـل المحللين العسكريين هي أن العراق يعاني من ضعف الروح المعنوية لقواته المسلحة، وهو عندما يعمل في ساحة الحرب فإنه يستخدم كل ما يتيسر لديه من قوىوإمكانيات، ولحدها الأقصى .

ـ تحتاج أي أمة أو شعب إلى قائد يمثل وجوده بالنسبة إليها كل طموحاتها وآمالها ، تلتف حوله وتدعمه وتلبي رغباته بكـل طواعيـه وثقة واطمئنــان ، تكون مختــارة طريقها هذا الذي يجب أن ترتضيه هي بنفسها دون إكراه وإجبار ، وليس من الصعب الوقوف على رأى شعب من الشعوب، وهذا القائد يجب أن يحوز هو الأخر على مساندتها له وكسبه لدعمها ، بناءً على ما يملكه من مؤهلات وصفات تحبها جماهير الشعب وتجد نفسها منقادة إليها ، وأهم تلك الصفات ، الاستقامة ، النبل ، الشهامة ، الماضي المليء بالمآثر ، مظهراً حرصه على ترسيخها في ذهن وعقل الشعب في كمل مناسبة ، وهي تتبع ذلك وتتحدث عنه ـ جماهير الشعب ـ علانية ـ إن كانت قادرة على ذلك ـ أو في الخفاء ـ عندما تكون مضطرة ـ عندما تشعر بأن هذا القائد يسلك في حياته سلوكـاً مخالفـاً لما تتصوره للقائد أن يكون ، ولا يعدم الشعب الحس لأن يتلقف كل صغيرة وكبيرة عن حياة قائده وزعيمه ، بل إنه يبدى اهتماماً فاثقاً بذلك حتى بمفردات يبدو للمراقب بأنها ليست جديرة بالاهتمام ، إلا أن الحس الشعبي \_ ولكونه جمعياً \_ يتمتع بأهمية كبيرة يتوقف عليها مستقبل الوطن والشعب ، خاصة بالنسبة للقضايا الهامة التي تقرر مصيره ، والرأي الشخصي أو الفردي على الرغم من كونه قد ينبع من أسس أكثر عقلانية من الرأي العام ، إلا أنه لا يشكل ثقلًا يذكر بالنسبة للرأي الذي يكونه الشعب حول مسألة معينة ، ولأن الشعب العراقي يدرك جيداً من هو صدام، وما هو ماضية السياسي والاجتهاعي، اضافة إلى ممارسته والطغمة المحيطة به ، فإن الثقة بين الشعب وقائده ـ المفروض ، تكاد تنعدم بصورة مطلقة ، وهذا ما ينسحب على القوات العراقية المسلحة التي تـرى فيـه شخصياً شخصاً قد اغتصب كل شيء، ووضع نفسه ـ تحت ظل ظروف غباية من التعقيـد ــ فوق كل شيء، على الرغم من أنه لا يملك من الصفات القيادية ما يؤهله لـذلـك على الاطلاق، فكل ما هو معروف عنه بصورة دقيقة أنه ليس أكثر من رجيل عصابة، وفي أفضل الحالات رئيسها ، فالقيادة تحت ظل الحروب التي تخاض بأسلحة ومعدات على درجة كبيرة من التعقيد وتبدلات في الموقف تكاد تكون ملازمة لها، لا تعتمد على شخص واحد لإدارتها ميدانياً ، لأن القيادة في مفهومها العصري ليست مخ القائد العام لوحده، بل هي شبكة من العقول والقدرات المتمثلة بالقادة الذين يلونه، وهيئات الركن والتي تتظافر جميعها لإيصال الجهد الخاص إلى الدرجة التي يكون فيها الجهد العام قادراً أن يستوعب ويدرك ابعاد الحرب وتعقيدها ، ومن ثم فإن فسحة كبيرة جداً من المرونة والإبداع

واللامركزية سوف تتاح أمام الأمرين الآخرين للتعامل مع الحرب بحريـة وثقة واطمئنــان ، بينما نرى أن ما يجري على حيز التطبيق ما ينافي ذلك ويقع في جانب الضد منه ، فالقائد العام للقوات المسلحة هو صاحب الرأي الأولوالأخير،وهو الذي يفرض باسلوب لا يقبل المناقشة والجدل كل ما يراه مناسباً لإدارة الحرب ـ وهو لم يكن ســوى أمي لا علاقــة له بالعسكريـة والحرب ـ ويستخـدم وسائـل متعددة ومتنوعة ، يضـع تحت ظل ضغـوطها كــل سلسلة القيادة في القوات المسلحة العراقية ، مما يجعلها مترددة خائفة قلقـة قبل وخلال، وبعـد العمليات التي تجـري في ساحـة القتال ، ولا يعـدم أن يحصـل على انجـاح معين باتباعه هذا السلوك في قيادة القوات المسلحة ، لكن هذا النجـاح يظل محكـوماً بــظروف خاصة لا يمكن أن تتيسر دوماً وفي كل الأحوال، بــل إنها معــرضة بصــورة سريعــة مستمرة لعوامل التبدل والتغير، مما يجعل أمر إدارة الحركات نفسه عرضة للفشل المتوقع ، فالقبائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي يعرف بأنه أعتى ديكتاتــور عرف العالم ، إنســان لا يعرف قلبه الرحمة أو الشفقة ، ولا يعير للقيم والمبادىء الإنسانية أي قيمة ، يتصرف دوماً بنفس أساليب القهروالغطرسة، وأحياناً التشفيفي إدارته للحركات التي شهدتها الحرب طيلة الثمان سنوات المنصرمة ، وفي أحيان كثيرة وجدت القوات المسلحة العراقيـة نفسها ـ بعد أن فشلت في بداية المعارك ـ غير قادرة على تجاوز وضعها، لأنها تشعر بحاجة إلى أن يتم التعامل معها بصورة أو بطريقة تمنحها الثقة بالنفس، والمقدرة على التفكير والتقديس الصحيح للموقف ، وهـو ما لا يمنحـه القائـد العام لهـا ، والـذي يـظل عليهـا أن تنجـز واجباتها بالطَّريقة والأسلوب الذي يحلو له ، والذي كان دائماً يتعارض مع حــاجة القــوات المسلحة ، مما كان يحدث دوماً الإرباك والفوضى التي تنتهي إلى الفشل ، كما أن نماذج القادة الميدانيين المذين يجب أن يكونـوا هم الأخرين يمتلكـون من الصفـات مـا يجعـل مرؤوسيهم يطيعونهم عن طيب خاطر ورضى ، يملكون تـأثيراً عـظيماً على سيـادة روح التعاون والانسجام والتماسك الاجتماعي لوحـداتهم ، فالقـائد الميـداني ينظر إليـه جنوده على أنه إنسان جدير بأن يقلدوه في كل شيء، فهو نموذجهم وقدوتهم ، وهم يحبونه طالما كان يعيش معهم يفهم مشاعرهم ويدرك ما يعانـونه ، وفــوق هذا كله فــإنه قــد حصل على مركزه بجدارة ، وتحرص كل جيوش العالم أن تجد لها ضوابط خاصة في اختيار القادة ، وأهم ما يعمد عليه في هذا المجال هو الاستقامة التي يجري تتبعها بصورة دنيقة في حياته، بل إنه يخضع إلى المراقبة حتى خلال إجازته بعيداً عن مركزه أو موقعه ، بينما يتم تعيين القادة العراقيين وتسليمهم مهام قيادية رفيعة بعيـداً عن الأسس التي يتوخى منهـا المصلحة العامة ، وإيجاد سلسلة متماسكة من مراتب القيادة ، فالقرابة والإخلاص الشخصي للقائد العام وعائلته هما الميزان الرئيسي في انتخاب القادة، وإسناد مناصب المسؤوليـة والقيادة،

وليس للكفاءة والمقدرة على القيادة والثقافة العسكرية والاستقامة وسمو الخلق أي تأثير في انتقائهم، مما يضيف هو الآخر عبئاً جديداً على صدر القوات المسلحة لشعورها بوجود نوع من القادة لا يهمهم مصيرها، بقدر ما يهمهم بأن منحت لهم مناصبهم هبة، والتي يجب أن يحافظوا عليها بكل وسيلة، حتى وإن كانت بعيدة عن التطابق النسبي مع أحاسيس ومشاعر وآلام جماهير المقاتلين الذي وضع القدر مصائرهم بأيديهم .

\_ الحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز هذا الكتاب والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطبيين والسلام .

## الملحق (1)

### الضباط الذين قدموا من تركيا:

يدخل بضمنهم الضباط العراقيون الذين تركوا الجيش العثماني، بعد انسحابه من العراق وبقوا فيه ، كذلك الضباط الذين عادوا من الأسر:

## أمراء الألوية :

١ ــ أحمد جودت باشا العزاوي.

٢ ــ عزة باشا الكركوكي .

#### الزعماء:

٣ \_ أحمد رشدي بن محمد .

#### العقسداء:

٤ \_ إسماعيل حقي جمعة.

ه \_ أمين عبد الغفور.

۲ نے رشید معروف .

٧ \_ صبيح نشأت .

٨ \_ عبدالمجيد أحمد .

٩ \_ محمد سليم بن سليم .

#### المقدمون:

١٠ ـــ إبراهيم أدهم .

١١ \_ أحمد سرى صالح .

١٢ \_ أحمد كمال محمد.

١٣ \_ أحمد وفي بن محمد .

١٤ \_ توفيق الخالدي .

١٥ ــ توفيق نزهت عزت .

١٦ ــ ثابت فرج.

۱۷ \_ حسن حلمي بن طعمة .

١٨ ــ حسين فوزي بن علي .

١٩ \_ خليل زكى إبراهيم .

۲۰ \_ خورشید بن زید.

۲۱ ـ داوود بن سلم .

٢٢ \_ رؤوف الكبيسي .

۲۳ ــ راشد صالح .

٢٤ \_ رشيد الخوجة .

٢٥ \_ الحاج رمزي .

٢٦ ــ شكري بن قاسم .

٢٧ \_ صالح زكي أحمد.

٥٦ ــ أحمد مختار بن محمد . ٥٧ ــ إسماعيل حقى خميس . ٥٨ ــ إسماعيل فوزي جميل . ٥٩ ــ توفيق وهبي معروف . ٦٠ ــ حامد صالح . ٦١ ــ حسن علي محمد . ٦٢ ــ حسين حلمي شريف ٦٣ ــ حسني فوزي بن حسن. ٦٤ ــ حسين فوزي بن مهدي . ٦٥ ــ حمدي عبدالغفور . ٦٦ ــ رضا جودت علي . ٦٧ ـ الحاج رمضان على . ٦٨ ــ سعيد حقي جمعة . ٦٩ ـ سعيد فهمي محمود . ٧٠ ـ سليمان اسماعيل . ٧١ ــ شاكر محمود . ٧٢ ــ شوكت فايز عبدالوهاب . ٧٣ ــ صالح فخري محمد أمين . ٧٤ ـ عارف قفطان . ۷۵ ــ عارف محمود . ٧٦ \_ عبدالرزاق أحمد . ٧٧ ـ عبدالرزاق حلمي. ٧٨ ــ عبدالغفور إبراهيم . ٧٩ ــ عبدالقادر سليم الزهاوي . ۸۰ ــ عبدالقادر محمد . ٨١ ــ عبدالقادر معروف . ٨٢ ـ عبدالمجيد رجب . ٨٣ - عبدالمجيد ياسين. ٨٤ ـ عبدالوهاب رمضان . ٨٥ - عبدالوهاب عبدالرزاق.

۲۸ ـ عارف حسن . ٢٩ ـ عاكف صالح . ٣٠ ـ عبدالجليل محمد . ٣١ ـ عبدالحميد الخوجة . ٣٢ - عبدالرحمن شهاب . ٣٣ ـ عبدالرحمٰن كاظم . ٣٤ ـ عبدالرزاق حسين . ٣٥ ــ عبدالقادر معروف . ٣٦ \_ عبدالقادر مهدي . ٣٧ \_ عبدالمحسن السعدون . ٣٨ ــ على حسن . **٣٩ ـ فخرى عبدالله** . ٤٠ ـ قاسم عبدالسلام . ٤١ ــ محمد أمين زكي . ٤٢ ــ محمد علي شريف . ٤٣ ــ محمد فوزي على . ٤٤ \_ محمد فوزي أحمد . ٤٥ ــ محمود نديم السنوي . ٤٦ ــ محيى الدين بن عمر . ٤٧ ــ مصطفى عاصم بن محمد . الرؤساء الأولون : ٤٨ ــ إبراهيم أدهم عبدالواحد. ٤٩ ـــ إبراهيم خلف . • ٥ - الشيخ إبراهيم عبدالقادر . ٥ 1 م أحمد حقى عبدالجبار . ٥٢ \_ أحمد عوني خضر. ٥٣ ـ أحمد فخرى خلف . ٥٤ ــ أحمد فخري عبود . ٥٥ ــ أحمد فهمي سالم .

٨٦ ــ عبدالوهاب محمود .

۸۷ ــ عبدالوهاب معروف .

٨٨ ـ عثمان عبدالواحد .

٨٩ ــ علي ياور حسن .

**٩٠ ــ عوني خض**ر .

٩١ ـ محمد أمين إبراهيم.

٩٢ \_ محمد أمين أحمد .

۹۳ ــ محمد توفيق محمود .

٩٤ ــ محمد جابر مهدي .

٩٥ \_ محمد رؤوف حميد .

٩٦ \_ محمد رؤوف خضر .

٩٧ ــ محمد علي مصطفى .

٩٨ ــ محمد فائق أحمد .

٩٩ ــ محمد فؤاد أمين .

١٠٠ ـ محمد نافع حسن .

١٠١ ــ محمد نزهت فتاح.

١٠٢ ــ محمد نوري عبدالله .

۱۰۳ ــ محمد هاتف على .

۱۰۶ ـ محمود رامز.

۱۰۵ ــ محمود سامي خضر.

۱۰٦ ـ محمود شكري حسين.

١٠٧ ـ محمود نديم عبدالغني .

١٠٨ ــ محيمي الدين سليم السهروردي .

۱۰۹ ــ مراد بك .

۱۱۰ ـ مصطفى كامل بن سليمان.

١١١ ــ نافع حسن .

١١٢ \_ نجيب إبراهيم .

۱۱۳ ـ نزهت فتاح.

١١٤ ــ نور الدين محمد علي .

١١٥ ــ نوري عبدالله .

١١٦ ـ يوسف ضياء .

#### الرؤساء :

١١٧ ـ إبراهيم حلمي على.

١١٨ ـــ إبراهيم حلمي الياور.

١١٩ ـ أحمد حمدي محمد.

١٢٠ ــ أحمد جمال مصطفى .

١٢١ ـ أحمد حيدر.

١٢٢ \_ أحمد شكري جميل.

١٢٣ ـ أحمد عبدالرحمٰن.

١٢٤ ــ أحمد قاسم.

١٢٥ \_ اسماعيل حقي سليمان.

١٢٦ ــ أمين سرحان .

١٢٧ ــ توفيق أحمد آغا.

١٢٨ ـ حسيب السعدي.

١٢٩ ـ حسين تحسين بن أحمد.

۱۳۰ ـ خليل إبراهيم .

۱۳۱ ـ رشيد محمد.

١٣٢ ـ سالم بهنام.

۱۳۳ ـ شاکر حاج على .

١٣٤ ـ صالح حمود.

١٣٥ \_ طه حبيب.

١٣٦ \_ عارف صالح.

۱۳۷ ـ عارف عبدالوهاب.

١٣٨ ـ عبدالله أحمد .

١٣٩ ـ عبدالله فياض.

١٤٠ - عبدالمجيد إبراهيم.

١٤١ \_ عبدالمجيد عبدالقادر.

١٤٢ ـ عبدالحميد يوسف.

١٤٣ ـ عبدالرحمن عبد الغني.

١٧٢ \_ أحمد نجيب. ١٧٣ \_ إسحٰق يوسف سحيق. ١٧٤ \_ إسماعيل حقى خليل. ١٧٥ \_ سيد أمين سلمان. ١٧٦ \_ انطوان صبري. ١٧٧ \_ بدر الدين اسماعيل. ١٧٨ \_ توفيق أحمد. ١٧٩ ـ جلال بابان. ۱۸۰ ـ جميل روحي حميد. ١٨١ \_ جواد جعفر . ۱۸۲ ـ حسن على. ۱۸۳ ـ حسن فهمی علی. ١٨٤ \_ حسين شهاب . ١٨٥ ــ حميد رأفت بكر. ۱۸۷ ـ خضر حیاوی غاس. ۱۸۷ ــ خلف خيري. ۱۸۸ \_ خلیل خیری محمد. ١٨٩ \_ خليل إبراهيم. ١٩٠ \_ خليل زكى اسماعيل. ١٩١ \_ خليل مصطفى إبراهيم. ۱۹۲ ــ راجي موسي. ۱۹۳ \_ رشید حلمی سعید. ١٩٤ \_ رشيد عبدالقادر. ١٩٥ \_ رشيد الحاج على. ١٩٦ ــ رفعت عبدالله. ۱۹۷ ــ زکي حنظل. ١٩٨ ــ زين العابدين محمد. ١٩٩ \_ سعيد أحمد . ۲۰۰ ـ سعيد شوقي حسن .

۲۰۱ \_ سليمان اسماعيل .

١٤٤ \_ عبدالرشا عبدالوهاب. ١٤٥ ـ عبدالعزيز مصطفى باملكى. ١٤٦ \_ عبدالغني عبدالحميد. ١٤٧ ـ على زكي عبدي. ۱٤٨ \_ على نزهت حسن. ١٤٩ \_ فائق أحمد. ١٥٠ \_ فتحي محمد علي . ١٥١ \_ محسن علوش. ١٥٢ \_ محمد أمين عبدالرزاق . ١٥٣ \_ محمد توفيق أحمد. ١٥٤ \_ محمد توفيل زنيل. ١٥٥ \_ محمد زكى عبدالباقي. ١٥٦ \_ محمد زكى محمود. ١٥٧ \_ محمد سليم عثمان. ۱۵۸ ــ محمد شکری أحمد. ١٥٩ \_ محمد صالح على. ١٦٠ \_ محمد على مصطفى. ١٦١ \_ محمد على يونس. ١٦٢ \_ محمد أديب محمود. ١٦٣ \_ مصطفى بهجت يونس. ١٦٤ ــ مصطفى كامل عبدالصمد. ١٦٥ \_ منير عبدالله. ١٦٦ \_ مهدى كاظم. ١٦٧ \_ يوسف السيد عبدالله . الملازمون الأولون: ١٦٨ \_ إبراهيم حقى محمد. ١٦٩ \_ أحمد بدرى سعيد. ١٧٠ \_ أحمد حمدي زنيل.

١٧١ \_ أحمد رشدى عبدالله .

۲۳۲ \_ عمر عثمان . ٢٣٣ ـ عمر بن عمر . ۲۳۶ ــ عواد صالح . ٢٣٥ \_ فارس عبدالله. ٢٣٦ \_ فايق حلمي . ۲۳۷ \_ فؤاد صالح . ۲۳۸ ـ قاسم شکري . ۲۳۹ ـ قاسم صبري بن محمد . ۲٤٠ ــ قاسم محمد . ۲٤١ ـ قاسم مقصود. ۲٤٢ \_ مجيد بن خضر. ۲٤٣ \_ محمد حمدي أحمد. ٢٤٤ \_ محمدرؤوف عبدالله. ٢٤٥ \_ محمد رفعت. ٢٤٦ \_ محمد رفيق إبراهيم. ۲٤٧ \_ محمد رمزي قاسم. ۲٤٨ \_ محمد سعيد سليمان. ٢٤٩ ـ محمد شاكر حافظ. ۲۵۰ ــ محمد شوکت عثمان. ٢٥١ ـ محمد صالح عبدالرزاق. ٢٥٢ ... محمد طاهر عبدالحافظ. ۲۵۳ \_ محمد على مصطفى . ٢٥٤ ــ محمد نوري فرج الله. ۲۵۵ ــ محمد سنترو. ٢٥٦ \_ محمد بن يحيى . ٢٥٧ \_ محمود جلال. ۲۵۸ \_ محمود سليمان. ٢٥٩ \_ محمود حسين . ٢٦٠ \_ محمود حلمي محمد صالح.

۲٦١ ــ محمود حمدي سليمان.

۲۰۵ ـ شهاب أحمد. ۲۰٦ \_ صادق محمود . ٢٠٧ \_ صالح الحاج حسون. ۲۰۸ \_ صالح سيد حمودي . ۲۰۹ \_ عارف حکمت. ۲۱۰ \_ عارف عبدالوهاب. ۲۱۱ \_ عارف محمد . ۲۱۲ \_ عباس حلمي . ٢١٣ ـ عباس فضلي أحمد جودت . ٢١٤ \_ عباس محمد . ٢١٥ \_ عبدالله صبري. ٢١٦ \_ عبدالحميد رشيد. ٢١٧ ـ عبدالرحمن حسن. ٢١٨ \_ عبدالرحمن عبدالرزاق . ٢١٩ \_ عبدالرزاق حسين . ٢٢٠ \_ عبدالرزاق حلمي . ٢٢١ \_ عبدالعزيز راتية . ٢٢٢ \_ عبدالعزيز عبدالقادر . ٢٢٣ \_ عبدالقادر زهر . ٢٢٤ \_ عبدالقادر عبداللطيف . ٢٢٥ ـ عبدالقادر على . ٢٢٦ \_ عبدالمجيد خضر . ٢٢٧ \_ عبدالمجيد يوسف. ۲۲۸ \_ عبدالوهاب حسن . ٢٢٩ \_ عزت شفيق . ۲۳۰ \_ على رضا محمد على . ٢٣١ \_ الشيخ على ناصر .

۲۰۲ ــ سليمان مصطفى . ۲۰۳ ــ شاكر محمود.

٢٠٤ \_ شاكر محمود الوادي.

۲٦٢ ــ محمود رمزي بن عيسي . ۲۸۶ ــ صالح حسن . ٢٦٣ \_ محمود شبيب. ٢٨٧ ـ عبدالحكيم أمين. ٢٦٤ \_ محمود محمد . ۲۸۸ ـ عبدالحميد محمد . ٢٦٥ ــ مصطفى محمد صالح . ٢٨٩ ـ عبدالغفور البدري . ۲۹۰ ــ عبدالوهاب عزت . ٢٦٦ ــ مهدي زين العابدين . ۲٦٧ ــ ناجي ثابت . ۲۹۱ ـ عزيز ياسين . ٢٦٨ \_ ناجي عبدالرحمن . ۲۹۲ ـ علی زکی . ٢٦٩ ـ نعيم الياس. ۲۹۳ ـ على غالب اسماعيل . ۲۷۰ ــ نوري فتاح باشا. ٢٩٤ ـ قاسم يحيى الشماع . ۲۷۱ ـ نیازی علی رضا . ٢٩٥ ــ محمد رفعت بن قاسم . ۲۷۲ ـ هاشم خضر . ۲۹٦ ــ محمد رمزي . ۲۷۳ ـ يونس خلف . ٢٩٧ ــ محمود نديم العمري . الملازمون الثانون : ۲۹۸ ـ محيى عبدالرزاق. ٢٧٤ - أحمد بهجت على رضا. ۲۹۹ ـ ناصر بن حسين . ٢٧٥ ــ أحمد حقى ياسين . ٣٠٠ ــ نور الدين صالح شريدة . ۲۷٦ ــ اسماعيل ولي . ٣٠١ ـ نور الدين محمود . ۲۷۷ ــ أيوب صبري محمد . ۳۰۲ نوري ثابت . ۲۷۸ ــ حقیل جوري . ٣٠٣ ـ أمين صالح . ٢١٠٩ ـ حسن فهمي علي . ۲۰۶ ـ يوسف سيزر. ۲۸۰ ـ حسين حمادي . نواب الصباط: ۲۸۱ ــ حسين علوان . ۲۸۲ ـ حمدي حبيب . ٥ ٣٠٥ ــ توفيق حسين . ۲۸۳ ــ رشید خضر . ٣٠٦ ــ حسين جاهد علي رميض. ۲۸۶ ــ رفيق محمود . ٣٠٧ ــ خليل قرة شعبان . ۲۸۵ ـ سلمان عباس. ٣٠٨ \_ عبداللطيف العقيل. ۲۸٦ ـ شكرى بن شوكت . ٣٠٩ ـ عبدالوهاب عبداللطيف .

## الضباط الذين قدموا من سوريا بحراً:

أسماء الضباط العراقيين الذين تسرحوا من الجيش العربي السوري، والتحقوا بالعراق عن طريق البحر،حيث ركبوا الباخرة اليونانية (ملينادس)، ووصلوا إلى بغداد يـوم ٦ آذار سنة ١٩٢١، وبلغ عددهم (١١١) ضابطاً، والبـدء بأسمائهم ورتبهم حسب الحروف الهجائية .

#### الزعماء:

- ١ ـ سعيد حميد المدفعي.
- ٢ \_ عبدالوهاب عبدالرزاق.

#### العقداء:

- ٣ \_ خالد بن سعيد.
- ٤ ــ رؤوف مصطفى الحجية.
  - ٥ ـ صبحي بن حليم .
- ٦ عبدالحميد بن إبراهيم الشالجي .
  - ٧ \_ عبداللطيف نوري .
  - ۸ ـ علي رضا مصطفى العسكري.
    - ٩ ــ محيي الدين واصف.

#### المقدمسون:

- ١٠ ــ اسماعيل إبراهيم نامق.
  - ١١ ــ خليل زكي إبراهيم.
- ١٢ ــ الحاج سري بن صالح .
- ١٢ عبدالرحمن عبداللطيف.
- ١٤ ــ عبدالرحمن عبدالوهاب.
  - ١٥ ــ فخرى آل خفاف.
  - ١٦ ـ قاسم صبري محمد .
  - ۱۷ ــ محمد خيري محمود.
  - ١٨ ــ مهدي صالح الرحال.

## الرؤساء الأولون :

- ١٩ ــ أحمد كمال واصف .
  - ۲۰ ــ أمين زكي سليمان .
- ٢١ ـ جميل فهمي عبدالوهاب .
  - ۲۲ ــ سعيد فهمي محمود .
  - ٢٣ ـ عبدالحميد الهاشمي .
    - ۲٤ ـ عبدالوهاب رمضان .
      - ۲۵ ـ على نزهت حسن .
        - ي ر ٢٦ ــ محمد رأفت .
    - ۲۷ \_ محمد على حسين .
  - ۲۸ ــ مصطفى ثريا على رضا .
- ٢٩ ـ نطيف بن عبداللطيف الشاوي.

#### الرؤسياء:

- ٣٠ ــ أحمد قاسم .
- ٣١ اسماعيل صبري بن أحمد .
  - ٣٢ ــ حسن معروف .
  - ٣٣ ـ خليل إبراهيم نامق .
    - ٣٤ ــ رشيد بن داود .
  - ٣٥ ــ شفيق الحسين بن قاسم .
  - ٣٦ عبدالجبار بن عبدالرزاق .
    - ٣٧ ـ عبدالحميد بن يوسف.
    - ٣٨ ـ عبدالغني عبدالحميد.

- ٣٩ ـ على ناظم بن حسن .
- ٠ ٤ \_ على ياور عبدالرزاق .
- ٤١ \_ محمد على بن عبدالله.
- ٤٢ \_ محمد علي مصطفى .
  - ٤٣ .... نشأة طه .

## الملازمون الأولسون:

- ٤٤ \_ إبراهيم أدهم بن عبدالوهاب.
- ٤٥ ــ إبراهيم فهمي بن بهجت الخالدي.
  - ٤٦ \_ أحمد بخيت اليازي.
    - ٤٧ \_ أحمد رمزي .
    - ٤٨ \_ أحمد عزة بن داود.
  - ٤٩ \_ أحمد كمال البكري.
  - ٥٠ \_ سيد أحمد بن سيد محمود.
    - ٥١ ـ بهاء الدين نوري.
    - ٥٢ ــ توفيق سعيد الدملوجي .
  - ٥٣ ـ حسين صبري بن مصطفى .
- ٥٤ \_ حسين فوزي بن على رضا الحسني .
  - ه ه \_ حميد رأفت بن بكر.
  - ٥٦ ــ زين العابدين بن محمد.
  - ٥٧ \_ سليم عبدالغفور الأعظمي.
    - ٥٨ ــ شاكر بن أحمد .
    - ٥٩ \_ شياع بن محمد العراقي .
      - ٦٠ \_ طاهر محمد عارف .
      - ٦١ \_ عبدالجبار عبدالرزاق.
    - ٦٢ \_ عبدالرحمن عبدالرزاق.
      - ٦٣ \_ عبدالرزاق وهيب آغا .
      - ٦٤ \_ عبدالعزيز عبدالقادر .
  - ٦٥ \_ فاضل عبداللطيف الطيار.
    - ٦٦ ــ فوزي بشير .

- ٦٧ \_ محمد رمزي .
- ٦٨ \_ محمد سعيد بن عمر التكريتي .
  - ٦٩ \_ محمود رفعت بن بكر .

#### الملازمون الثانون :

- ٧٠ \_ إبراهيم أكرم بن مجيد .
  - ٧١ \_ أحمد فخري عبدالله .
    - ٧٧ \_ إسماعيل حقي .
      - ٧٣ ــ حسين داوود .
- ٧٤ \_ حسين على الدليمي .
- ٧٥ \_ حسين فوزي بن بشير.
- ٧٦ ـ خزعل هجري خطاب.
  - ٧٧ \_ خضر عباس البندقي.
- ٧٨ \_ رشيد شكري بن باقر .
  - ٧٩ \_ سالم عزرا صالح .
    - ۸۰ ــ سامی سعید.
    - ٨١ ــ سعيد يحيى .
    - ٨٢ ــ سليمان على .
  - ٨٣ ــ شوكت أمين يمنى .
  - ٨٤ ـ صبرى عبدالقادر.
- ٨٥ \_ صلاح الدين بن على الصباغ .
  - ٨٦ \_ عباس حلمي بن صالح .
    - ۸۷ \_ عباس مهدي .
  - ٨٨ \_ عبدالرحمٰن محمد عارف .
    - ۸۹ ــ عبدالقادر سری موسی .
      - ٩٠ \_ عبدالكريم الأعظمي .
    - ٩١ \_ عبدالله محمود الربيعي .
      - ٩٢ ــ عبدالمجيد مهدي .
        - ٩٣ ـ علي زكي حسن .
      - ٩٤ \_ كاظم فوزي محمد .

90 - لطفي فخري عبدالله .

91 - عوني بن محمود .

92 - محمود سيرت بن توفيق .

93 - ا - محمد حمدي بن أحمد النجار .

94 - مصطفى علي الدليمي .

95 - مصطفى لاسع .

96 - ناجي عبدالرزاق .

97 - سيد يونس رجب .

10 - اسماعيل رشيد .

10 - حسن فراي بن قاميد .

10 - حسن فراي بن قاميد .

10 - حسن فراي بن قاميد .

11 - حسن فراي بن قاميد .

۱۰۱ ــ اسماعيل رشيد. الضباط: الضباط: المعين فوزي بن قاسم. المعاد المحمد فهمي سعيد. المحمدي حسين. المحمدي حسين. المحمدي حسين. المحمدي المحمدي المحمدي المحمدي المحمدي المحمد المحمدي المحمد المحمدي المحمد المحمدي المحمدي المحمد المحمدي المح

إن عملد الضباط القادمين إلى العراق بحراً حسب رتبهم العسكريـة كمانـوا كمـا يلى :

| الزعماء         | 7  | الملازمون الأولون | 77         |
|-----------------|----|-------------------|------------|
| العقداء         | Y  | الملازمون الثانون | ۳.         |
| المقدمون        | ٩  | المحاسبون         | ٩          |
| الرؤساء الأولون | 11 | نواب الضباط       | ٣          |
| الرؤساء         | ١٤ | المجموع           | ١١١ ضابطاً |

#### ملحوظــة :

قدم إلى العراق عن طريق البحر ضابط الوحدة، وهو الملازم الأول عزة أمين يمني ( الملقب بـ دخنجره)، وهو شقيق العميد المتقاعد شوكت أمين يمني .

## الضياط الذين قدموا من سوريا برا

أسماء الضباط العراقيين اللذين تسرحوا من الجيش العربي السوري، والتحقوا بالعراق براً بفترات ومتفرقين خلال الأعوام ١٩٢٠ – ١٩٢١ – ١٩٢٢ ، والبدء بـأسمائهم ورتبهم حسب الحروف الهجائية:

#### الفرقياء:

١ \_ جعفر العسكرى .

٢ ــ ياسين الهاشمي.

## أمراء الألوية:

٣ \_ مولود مخلص.

٤ \_ نوري السعيد.

#### الزعماء:

٥ \_ عبدالله على الدليمي.

٦ \_ قاسم سراجي .

#### العقبداء:

٧ \_ طه الهاشمي.

٨ ــ علي جودت الأيوبي .

#### المقدمون:

٩ ــ تحسين على .

۱۰ ــ حسن کرکوکی.

١١ \_ رؤوف يحيى الشيخلي.

١٢ ــ سامي الأورقي .

١٣ ــ شاكر عبدالوهاب الشيخلي.

۱٤ \_ شکری محمد.

١٥ \_ عبدالحميد إبراهيم الشالجي.

١٦ \_ كريم حسن شاه.

١٧ \_ عدالمجيد حسون.

١٨ \_ على رضا مصطفى العسكري.

## الرؤساء الأولون:

١٩ \_ بكر شوقى.

۲۰ \_ جميل الراوي.

٢١ \_ جميل لطفي الزبيدي.

۲۲ \_ حامد خضر .

٢٣ \_ خالد محمود الزهاوي.

٢٤ \_ سليم الجراح.

۲۵ ــ شاکر فهمی محمود.

٢٦ \_ عبدالحميد الهاشمي.

٢٧ \_ محمد أمين بن محمد العمري.

#### الرؤسياء:

٢٨ \_ إبراهيم حمدي الراوي.

٢٩ \_ إبراهيم القاسم.

٣٠ ــ تحسين مصطفى العسكري.

٣١ \_ سليمان فتاح .

٣٢ \_ صبيح نجيب.

٣٣ \_ عبدالحميد القشطبيني .

٣٤ \_ عبدالرزاق وهيب.

٣٥ \_ عبداللطيف الفلاحي.

٣٦ ـ عبدالهادي خليل.

٣٧ \_ عبدالهادي مصطفى العسكري.

٣٨ ــ علي قنبر.

٣٩ ــ فرج حسن عماره.

٤٠ ــ محمد برقي بن شوقي .

٤١ ــ محمد توفيق سيد أحمد الهاشمي .

٤٢ ــ محمد الفلاحي.

٤٣ ــ محمود حمدي سليمان.

٤٤ ــ يوسف حنظل .

٤٥ ــ يوسف عز الدين إبراهيم.

٤٦ ـ يوسف نجم العزاوي .

الملازمون الأولون :

٤٧ ــ الحاج أحمد بكر.

٤٨ ــ أحمد عزت صالح .

٤٩ ــ أشرف أحمد.

• ٥ ـ جمال بابان .

٥١ ــ حسن شوقي .

٥٢ ــ حسن علي (رشاش).

٥٣ ـ سيد خضر لطفي.

٤ ٥ ــ داوود محمود الجنابي .

٥٥ ــ راجي موسى العسكري .

٥٦ ــ رشيد جودت.

٥٧ ــ الحاج سعدي مصطفى .

٥٨ ــ سليمان فتاح .

٥٩ ــ صالح الحاج حسون.

٦٠ ـ عباس محمد.

٦١ ــ عبدالله صبري الطيار.

٦٢ ــ عبدالجبار أبو بهمن.

٦٣ - عبدالحميد رشيد.

٦٤ ــ عبدالرزاق وهيب آغا.

٦٥ ــ عزة الكوفي.

٦٦ ــ علاء الدين جواد الحصان.

٦٧ ــ فاضل عبداللطيف.

٦٨ ـ قاسم شفيق.

٦٩ \_ كامل شبيب.

٧٠ ــ محمد أمين بن عبدالحميد خاكي .

۷۱ ــ محمود سامي سعيد. ۷۲ ــ مهدي ميرام .

الملازمون الثانون :

٧٣ ـ إبراهيم خليل.

٧٤ \_ أحمد نزهت.

٧٥ ـ حسين محمد.

٧٦ ــ حسين حلمي مصطفى السراج.

٧٧ ــ حسين كيلان .

۷۸ ـ خليل مخلص محمد جلال.

٧٩ ــ شريف الفضلي.

٨٠ ــ الحاج طاهر بن عبدالرزاق.

٨١ ــ الحاج طاهر محمد الزبيدي .

٨٢ ـ عبدالله سلامي.

٨٣ \_ عبدالله صالح.

۸۵ ــ عبدالجبار الراوي .

٨٥ ــ عبدالجبار الشيخلي.

٨٦ \_ عبدالحميد نصرة اسماعيل.

٨٧ ــ علي غالب شاهين.

۸۸ ــ عمر موفق حبيب.

٨٩ ــ قاسم العلوي . ٩٠ ــ قاسم شكري .

۹۱ ـ محمد على سعيد.

•

# الملحق (ب)

## أسماء بعض العمليات والمنطقة التي جرت فيها وتاريخها

| تاريخها              | المنطقة التي حدثت فيها                                 | اسم العمليات                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۷ أيلول ۱۹۸۱        | عبادان                                                 | كسر حصار عبادان                |
| ٣١ تشرين الثاني ١٩٨١ | منطقة بستان في خوزستان                                 | عمليات بستان                   |
| ۱۸ کانون اول ۱۹۸۱    | بستان                                                  | عملیات استعادہ<br>بستان ـ قامت |
|                      |                                                        | بها القوات العراقية            |
| ۲۲ آذار ۱۹۸۲         | ، الشوش وديزفول<br>                                    | عمليات الشوش ــ ديزفول         |
| ۳۰ نیسان ۱۹۸۲        | خرمشهر وسهل ازادگان                                    | عمليات الطاهري                 |
| ۱۸ شباط ۱۹۸۶         | شرق البصرة والعمارة (جنوبها)                           | عمليات خيبر                    |
| آذار ۱۹۸۵            | شرق البصرة _ وجنوب العمارة                             | عمليات بدر                     |
| شباط ۱۹۸۲            | الفاو                                                  | عمليات الفاو                   |
| مایس ۱۹۸۲            | مهران ـ في القاطع الأوسط<br>من الجبهة                  | عمليات مهران                   |
| كانون الثاني ١٩٨٧    | شرق البصرة                                             | كربلاء الخامسة                 |
| تموز ۱۹۸۷            | منطقة ماوت_شرقي محافظة<br>السليمانية في كردستان العراق | عملیات ماوت                    |

# فهرس محتويات الكتاب

| ٥   | قليم                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | " الباب الأول                                                  |
|     | لمحة تاريخية                                                   |
| 10  | تمهيد                                                          |
| 74  | الفصل الأول: الأساليب التي استخدمها معاوية لاخضاع قوى المعارضة |
| 44  | الفصل الثاني: الوضع الاجتماعي في العراق تحت ظلَّ الحكم الأموي  |
| ٤٧  | الفصل الثالث: سقوط بغدادالفصل الثالث: سقوط بغداد               |
| 00  | الفصل الرابع: ثورة العشرينا                                    |
|     | الباب الثاني                                                   |
|     | الجيش العراقي                                                  |
| ٧١  | الفصل الأول: المشكلة الطائفية في العراق                        |
| 90  | الفصل الثاني: تأسيس الجيش العراقي                              |
| 1.0 | الفصل الثالث: تأثير الجيش العراقي على المجتمع                  |
| 179 | الفصل الرابع: المشكلة الكردية                                  |
| 101 | الفصل الخامس: الطائفية في القوات المسلحة                       |
| 140 | الفصل السادس: التيار القومي في القوات المسلحة                  |
| ۱۸۷ | الفصل السابع: الحركة الإسلامية السنية في القوات المسلحة        |
| 194 | الفصل الثامن: التيار الكردي في القوات المسلحة                  |
| 711 | الفصل التاسع: التيار الشيعي في القوات المسلحة                  |

#### الباب الثالث الفصل الأول: ركائز النظام الحاكم في العراق ..... Y YO ... الفصل الثاني: القوات المسلحة تحت ظل النظام الحالي ...... الباب الرابع الديكتاتورية مقدمة موجزة الديكتاتورية في العراق رئاسة المخابرات .... مديرية الاستخبارات العسكرية YV0 ..... مديرية الأمن العامة ..... جهاز الأمن الخاص التنظيم الحزبي هل هي مصادفة PVY المفارنة التاريخية **YA** • المقاومة مستمرة ...... الباب الخامس كيف تبنى الروح المعنوية تحت ظل النظام الحالى المعنويات والعوامل المؤثرة فيها 490 القائد .....القائد APY **411** التسليح والتجهيز 414 العقيدة ..... 474 الضبط 440 التوجيه السيامى ..... **444** الإيمان ٣q . الشؤون الأدارية والاخلاء الطبى 494 العلاقات الإنسانية 491 الحرب النفسية ..... £ . V الانتصارات ..... ٤١٠ خاتمة الكتاب 5 Y 0

## ملحق ( أ )

| 244 | الضباط الذين قدموا من تركيا                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩ | الصباط الدين فلموا من ترجيا                                      |
|     | الضباط الذين قدموا من سوريا بحراً                                |
| 233 | الضباط الذين قدموا من سوريا بواًالضباط الذين قدموا من سوريا براً |
|     | ملحق ( ب )                                                       |
| ११० | أسماء بعض العمليات والمنطقة التي جرت فيها وتاريخها               |
| 283 |                                                                  |
| -   | الفهرس                                                           |

